

دارالمستقبل العربى

الهسليد بصليب من جحد بد



نیقب کازانتیزاکس

ترجهة: شــوقي جـــــلال

نيقوس كازانتزاكس

# المسيح يصلب من جديد

ترجمة: شوقي جلاك

مراجمة، د. نميم عطية



دارالمستقبل العربى

بحميكع المحقوق متحفوظة الطبعة الثنانية ~ 19 AY - = 12.Y

المستقبل العربى للنشر والتوزيع

## شُوديُ

نيقوس كازانتزاكيس : كاتب ومفكر يوناني عصري ، وقمة شامخة بين كتاب الأدب العالمين اذ حقق شهرة منقطعة النظيركروائي • ولد في جزيرة كريت في الثامن من ديسمبر ١٨٨٥ ودرس القانون في جامعـــة أثينا ثم انتقل منها الى باريس حيث درس الفلسفة • وعاد بعـــدها الى أرض الوَطَن واعتزل عامين في دير للرهبان فوق جبل آتوس الذي يرد ذكره كثيرا في رواياته • وكان اعتزاله فترة تأمل عميق اهتزتمعها كثير من أفكاره الموروثة وازدادت رؤاه وضوحا وشمولا • ثم خرج الى الحياة ليكتب ويبدع في غير عزلة وانطواء • كان غزير الانتاج في قوة وابداع ، مفتوح الفكر في حرية وحيوية · فقد قرأ كثيرا وخلفآثارا ودراسات عديدة متباينة · عاش حياة زاخرة بفكرها ، غنية بانتاجها : نشر مقالات في النقد والفلسفة والف للمسرح التراجيدي ، ومن مسرحياته « تسيوس » و « عطيل يعود » و « المسيح وبوذا وبروميثيوس » • وكتب في الأسفار « رحلات بين ربوع الصين واليابان ، • ونظم الشعر الغنائي والملحمي • ومن أشــهر أعماله الشعرية ملحمة اسمها « الأوديسا » تتألف من ٣٣٣٣٣ شطرا ، وهي صورة ملحمية رائعة فذة للمسار الفكرى لكازانتزاكيس على طريق الحياة، وقد حاكي في نظمها ملحمة هوميروس شاعر اليونان القديم وصاحب الالياذة والأوديسا • وعنى بترجمة روائع الكلاسيكيات الأوروبيسة الى اليونانية مثل « الكوميديا الالهية ، لدانتي « و فاوست ، لجيته و « هكذا تكلم زرادشت ، لنيتشه • وتحول فَي مرحلة متقدمة من عمره الى كتابة

الرواية وأحرز شهرة عالمية • وتكشف رواياته عن قدرة ابداعية فذة ، وتمكن في الأسلوب ، وتأمل عميق للحياة • ومن أهم رواياته و زوربا اليوناني، و «المسيح يصلب من جديد، و « الاخوة الاعداء ، و « الكابتن ميخائيل » •

ويعد كازانتزاكيس علامة هامة في تاريخ الأدب اليوناني اذ يمثل حلقة ضمن سلسلة متصلة من الأدباء اليونانيين ـ شعراء وروائيين ـ تمتد عبر قرن من الزمان أو يزيد قليلا • وهذه هي مرحلة النهضة اليونانية أو صحو اليونان في العصر الحديث حين شرعت تبحث عن ذاتها في ماضيها وحاضرها وتصل بينهما في وشيجة قوية متينة يمتد أصلها الى أعماق تاريخ اليونان أو الحضارة الهيلينية ابتغاء الحاضر والمستقبل بكل ما فيه من جدة وحداثة • فقد كانت هذه المرحلة ملحمة جديدة في تاريخ اليونان عمل فيها أدباؤها على خلق اليونان الجديدة لغة وأدبا حتى بلغوا شأوا بعيداً وأصبح لليونان أدب يضارع الآداب العالمية •

لقه كانت اليونان قبل الاستعمار التركي وفي عصر الامبراطورية البيزنطية تعانى من انفصال في لغتها ، بين اللغة المكتوبة والمنطوقة • وكان لهذا الانفصال أثره على الحياة الأدبية اذ أدى الى اضمحلال النشاط الأدبي ٠ وأصيب الأدب بحالة كساح ، وكان النفي مصـــــير كل كاتب واديب ٠ ولم يبق لليونان سوى بعض الأشعار الشعبية وأغاني الحب والموت • ومع حركة التحرير بعثت الحركة الأدبية من مرقدها ، وبدأت اليونان تبحث عن طريقها • ومن ثم إتجه المشـــتغلون بالأدب آثر التحرير الى الغرب حيث استحوذ على إعجابهم مشاهر الأدباء الغربيين آنذاك مثسل والتر سكوت والكسندر دوماس ، وأقبلوا على ترجمة روائع الأدب العالمي • ومن خلال هذا التلاحم نما الأدب اليوناني الوليد واستوى على عوده ، واستطاع على مدى قرن من الزمان أن يبدع شـــعرا ونثرا يضاهي الآداب الأوروبيــة الرفيعة ٠ وتسمى هذه المرحلة باسم مرحــــلة التعبير الوطني ، ذلك لأن الحركة الأدبية كانت تطمح الى بناء الأمة الهيلينية والتغلب على إلام الماضي ٠ فلم يشأ كتاب هذه المرحلة التخلي عن ماضيهم التليد ولا اغفسال الحاضر لحساب الماضي • لقد رأوا أن للحاضر قيمته في ذاته ، وأن من الحير الربط بين الماضي والحاضر في تراث متصل • وآمن هؤلاء بأن لكل عصر مشاكله التي يعيها ويعيشها ، ومن ثم فعلي كل جيل أن يعمــــل على علاج مشاكل

عصره بكل ما تتوافر لديه فى حاضره من امكانيات بدلا من الرجوع الى الوراء والهروب من الواقع • فقد كان أدب تلك المرحلة أدب مواجهة • • • مواجهة الحاضر بكل ما فيه من جديد ، وقبول للواقع ومشاكله وحلها وفقا لمقتضيات العصر • فهى نظرة لا تغفل الماضى ولكن ترى الحياة ديمومة تحمل الماضى فى أحشائها ، بيد أنها تطور ارتقائى بحيث تتخذ مع كل عصر صورة وكيفية جديدة •

وهكذا بحث الأديب اليوناني المحدث عن صيغة جهديدة تتفق مع احتياجات الفن والجمهور • لقد استجاب الأدب اليوناني الى التغييرات التي طرأت على الشكل في الأدب العالمي الحديث وخاصة في باريس ولكنه حافظ على الطابع القومي وعبر عن مثل وآمال الشعب اليوناني • ومن ثم كانت الحركة الأدبية بعثا ونهضة جديدة يواكب حركة التحرير ويكملها •

وظهرت مع بداية هذه الحقبة مدرستان للشعر والنثر · احداهما وهي الاولي نشأت في الجزر الايونية وسميت بالمدرسة الايونية (١٨٨٠ـ١٨٢٠) ورائدها الشاعر ديونيسيوس سولوموس · والمدرسة الثانية في أثينا ( ١٨٨٨ ـ ١٩٢٠) · واستطاع أدباء هذه المرحلة أن يجددوا اللغية اليونانية أو أن يلائموا بينها وبين العصر · اذ كانت اللغة اليونانية قد أصابها من الوهن ما أفقدها القدرة على مسايرة العصر فباتت مشكلة أو عائقاً في طريق الابداع الأدبي يلزم تطويعها وتجسديدها ، حتى أن سولوموس كان يقول : « لا يشغل بالى سوى الحرية واللغة » ·

ولقد كانت النهضة الأدبية الأولى نهضة شعرية ، وهي النهضة التي بدأتها المدرسة الأيونية والتي كانت بمناى عن السيطرة التركية ، وعنى الشعر في تلك الفترة بالتعبير عن آلام الشعب اليوناني وبطولاته وآماله ، وعالم أيضا مشاكل انسانية الطابع : الحرية والمصير والموت والطبيعة ، ثم كان النثر من بعد الشعر ، على يد مدرسة أثينا ، وعرف النثر انطلاقة كبرى ابان القرن العشرين ، واستوحى الكتاب « جذورهم الحية » فاتخذوا من حضارتهم وتاريخهم أرضا لها ومنطلقا لاعادة صياغة اللغة ، ولقد استطاعت الرواية والقصة القصيرة أن تخلق من لغة اليونان الجديدة لغنة أدب ، وعرفت هذه الحقبة ألكسيندر باباديامنتيس ( ١٨٥١ ـ ١٩١١ ) وأندريا كاركافيتساس (١٩٦٦ ـ ١٩٩٢) وقسطنطين ثيوتوكيس (١٨٥٢) وأندريا وغلب طابع الرعاة على كتاباتهم أذ كانت القرية مصدر الهامهم ،

وعقب الحرب العالمية الأولى ظهر عدد من الكتاب الشبان ، وكان هؤلاء

رواد مرحلة التجديد التكنيكي ومهد مؤلاء الطريق لجيل جاء من بعدهم حمل شعلة اليونان وواصل المسير ، وهو جيل كتاب مابعد ١٩٣٠ وقدم هذا الجيل أدبا أكثر نضجا تجاوز الطابع المحلي الى العالمي ، من هـؤلاء سترافنيس ميريغليس ، ويورغوس ثيوتوكاس ، وأصبح هذا الجيل قدوة لكتاب مما بعد الحرب العالمية الثانية في الشعر والنثر ، ومن بين هذا الجيل الأخير نيقوس كازانتزاكيس الذي كشف في رواياته عن رؤيا واسعة عميقة وقدرة خلاقة وتمكن في الأسلوب ، اذ استطاع أن يطوع اللغة اليونانية الجديدة ويخلق منها بمهارة وحذق أداة قوية للتعبير ،

ونلمس في كتاباته خطا متصلا لتأثيرات متباينة ابتداء من الأساطير والعقائد الغيبية القديمة الى الافكار الواقعية في أحدث صدورها ولقد استطاع كازانتزاكيس بقدرته الفذة وعبقريته أن يربط بين هذه المؤثرات المتباينة في خيط واحد ونلمس في كتاباته أيضا مسحة من التشاؤم تبرز على السطح حتى تبلغ أحيانا درجة العدمية ويصبح الوجود عبشا وباطلا وهو أيضا انساني النزعة بالمعنى التاريخي والفلسفي لهذه العبارة فقد عنى بربط فكره بالتراث اليوناني وأصبح التراث القديم على يديه تجربة حية ومعاناة كما كان الانسان ، أو الوجود الذاتي الأصيل له ، هو محور أفكاره فالانسان هو القوة الفاعلة النشطة ، وهو الوجود الختي القادر بفضل وعيه على مواجهة المشاكل التي يفرضها عليه الوجود الخارجي والذاتي والذاتي والذاتي والذاتي والذاتي والذاتي والذاتي والمنات والمنات والذاتي والذاتي والمنات والمنات والمنات والمنات والذاتي والمنات والمنات والمنات والذاتي والذاتي والمنات وال

لقد عبر كازانتزاكيس عن انسان العصر بما يعتمل في داخله من قلق وصراع وطموح وفشل وخير وشر ، كما عبر عن الانسان بما له من تاريخ طويل وحضارات متعاقبة نرى فيه القديم والجديد والصراع بينهما ونها مريضا على أن يرابط بين الجديد والقديم ، ويستخرج للجديد قيما راسخة غير مبتورة الأصل بل موصولة التاريخ ، فهو كاتب يتحرك من خلال التراث ويعبر عن الجديد بمشاكله العصرية ٠٠ هو يوناني ، فشخصياته يونانية في طابعها وسماتها واخلاقياتها ، وهو عالمي في معالجته لشخصياته والقضايا التي يطرحها في أعماله الادبية ٠ ان أدبه عالمي ومحلي في آن ، فيه من العمق والمسمول والأصالة ما يربط بين الماضي والحاضر ، والمحلي والعالمي ٠ انه تجربة انسانية بمعناها العميق الشامل بحيث يرى فيه فكأنما عملة الأدبى بؤرة ضوء تتجمع فيها شعاعات الشمس على مدى واسع النطاق يضم الكون كله لتتمركز في نقطة واحدة ٠٠

ورواية « المسيح يصلب من جديد » رواية من نسوع القصيص السيكلولوجية الاجتماعية ، وهي عمل فني فذ ، سطوها قلم واسخ متمكن، فيها رقة فثية ، وقوة حيوية نشطة ، ولمسة شعرية في صوغها وتصويرها المرهف لآلام المسيح ، وهي صحورة ملحمية لصراع الانسبان على طول التاريخ من أجل حياة أسممي ، وهي أمل انساني قوى عارم يعتمل في صدر كل انسان ، ولـــكن ٠٠ وهنا تتجلي مســـحة التشاؤم اذ يختمها نقبض الريم • ولكنه لا يترك الانسان يتردى في وهـــدة اليأس المطبق الأسود القاتل ، بل ثمة أمل على البعد ، قد يكون عسيرا بعيد المنال ولكنه قائم على أية حال ، وعلى الانسان أن يسمعي أو على قوى الحر أن تتضافر ابتغاء هزيمة قوى الشر المتمكنة ٠ الصليب عب الحياة الذي يثقل كاهل الانسان ، يحمله ويرتقى الجبل الوعر سعيا وراء الحلاص ، انه صـــخرة سيزيف ، والصلب انتصار قوى الشر ، وقيام المسيح هو الأمل ٠٠ قد يكون بعيدا ودونه أهوال ولكنه قائم، وعلى المرء أن يحمل صليبه على كتفه، أن يعاني ويناضل ، ويتخذ الطريق الوعر ، الطريق الصاعد حيث يكون الخلاص ولا خلاص بغير نضال ، نضال الانسان الحر المتمرد ، حر ازاء نفسه وازاء الوجود ، متمرد على نفسه وعلى الوجود رغم العدم ٠

وكازانتزاكيس رغم اتجاهه التشاؤمي العدمي الا أن كتاباته كلها دعوة الى الحياة ، أن ننهل منها ونقضى وطرنا ، فالحياة لنا ، ومن أجلها نعيش ونساضل و ويجب ألا ينصرف ذهننا هنا الى متع الحيساة بمعناها الساذج ، انه حقا واقعى يؤمن بشهوات الحياة ويقرها ، ولكن الجمال والحب أسماهما جميعا وأرفعهما قدرا . فهكذا كان زوربا الذي عاش حيساة الواقع ، أقدامه على الأرض ، حياته تجربة حية متجددة ، وحين حضره الموت خطا نحو النافذة وفتح مصراعيها ، وبسط ذراعيه كأنما يستقبل الوجود بين أحضانه ، وأطل بعينين نهمتين الى جمال الطبيعة يرنو الى الأفق البعيد يمتع ناظريه ، ولكن الى الشمس الغساربة التي خضبت الأفق بحمرة الشفق ، وكذلك كان الكابتن فورتوناس في « المسيح يصلب من بحمرة الشفق ، وكذلك كان الكابتن فورتوناس في « المسيح يصلب من رفاق الأنس في روضة يانعة حيث الأزهار الجميلة المعلوة الأربح ، وألمان رفاق الأنس في روضة يانعة حيث الأزهار الجميلة المعلوة الأربح ، وألمان الماندولين ، والسماء الصافية الأديم ، وكأن كازانتزاكيس يعزف على نفس الهيلندة الحديثة :

- « الطبيعة سحر وحمل جمال ودلال ،
- تنبجس من ألف نبع ، وتنادى بالف صوت ،
- حــتي تســـتقر في نفس الانســان ٠
- ان من يمت اليــوم فكأنما مات ألف مرة ،

فالحياة عند كازانتزاكيس ظفر بالموت ، وانتصار على اليأس ونضال مستمر ، وبهجة تراجيدية ٠ اننا نقف على شفا هاوية سحيقة هي العدم ويكاد اليـأس يمسك بنـا ويموت الأمل · وقد لا يجد المرء ســبيلا الى الحلاص فيتردي في هاوية العدم • ولكن الحلاص في رأى كازانتزاكيس الهوة السحيقة • والحب والعميل عدة النضال وزادنا في مسيرة الحياة ، وسبيلنا الى الانتصار على اليأس · والحب والعمل لا يكونان الا للانسان الحر الذي يختار حياته بكل معنى الاختيار الذي يرقى الى مستوى الحلق • الانسان الحر الذي يجرب حياته في كل لحظة من لحظاتها ولا يقنع بأفكار مسبقة موروثة أو قوالب محفوظة ، وانما تكون حياته معايشة فعـــألة نشطة خالقة : يرفض ويقبل ، يهـــدم ويبنى ، والعزم والاصرار يملآن جوانحــه ، وقدماه ثابتتان على الأرض ، غير محلق في أجــواء الخيــالات والأوهام ، أو أسير قوالب فــكرية جامدة سواء كانت تنتمي الى الحاضر أم الماضي • يقول كازانتزاكيس في رواية المسيح يصــلب من جديد على لسان یاناکوس « ۰۰ هکذا یکون الانسان ۰۰ کائن حی یتکلم ویعترض ويسائل ، • فعلى هذا النحو يحققالانسان ذاته أو يمنحها الوجودالحق • انَّنا نفرض ذواتنا على الحياة ، أو هكذا ينبغي أن يكون الانسان • وهكذا كان القسيس فوتيس في « المسيح يصلب من جديد » وهو نموذج الانسان ، ومسيرته هي مسيرة الانسان على طريق الحياة : معاناة وجلد وتحرر وحب وعمل • يقول القسيس فوتيس « الحيـاة يا الهي عب ثقيل ، ولولاك لأمسك كل منا بيد الآخر ، رجالا ونساء ، وذهبنا لنلقى بأنفسنا في هوة سحيقة ليس لها من قرارُ لنتخلص من الحياة • ولكنك موجود ، فأنت الفرحة والعزاء» • ويقول لقومه بعد أن حلت بهم النوائب تطعنهم « العمل والصبير والحب ٠٠ تلكم هي أسلحتنا ٠ « تحررت الروح من البطون المتخمة وهي الآن تادرة على الطيران ، • « ان من يملك أرضا وأشـــجارا تصبح الأرض والأشجار هي ذاته، وتفقد روحه صفتها القدسية، • ويسأله مانولى : «يا أبانا ، ترى هل تستحق الحياة الدنيا كل هذا العناء والوقت؟، فيجيب عليه قائلا: ﴿ نَعُمْ تُسْتَحَقُّ، وتُسْتَحَقُّ الْكُثْيَرُ \* \* وَلُو وَضَعْنَا أَيْدِينَا

الى جنوبنا دون أن نبدى حراكا فاننا تلقى بأنفسنا الى التهلكة ، هلاك على الأرض ، وهلاك فى السماء ، ٠٠ وهكذا فالحياة أمل عبر الياس ، ونضال حر على شفا العدم الذى يسرى بين أوصال الوجود حتى يكاد يصدعه ، واختيار قلق وخالق ، وبهجة مأساوية ، لادعة وسسكينة واستسئلاما ، الحياة قلب عاشق للجمال يذوب حنينا ، وابتسامة صافية لنفس نقية أسقطت عن كاهلها أهوانها وشواغلها الدنية ٠

عاش كازانتزاكيس حياته لليونان يملأ قلبه حبها ٠٠ حب اليونان شعبا وتاريخا وتراثا مجيدا ٠ عاش للانسان : للحب وللحياة وللطبيعة والحبال حتى وافته منيته يوم ١٨ من أكتوبر ١٩٥٧ مات وبقيت آثاره منارة وضاءة في عالم الأدب والفكر تخاطب أعماقنا وتعزف على وتر الوجود الانساني المشدود فوق حافة العدم ٠

#### \*\*\*

وبعد ، فتوخياً منا أن نقدم هذه الرواية في أكمل صورة وأصدقها فقد رأيت ألا أقتصر في نقلها الى العربية على الترجمة الانجليزية وحدها ، بل آثرت أن أراجعها على الترجمة الفرنسية أيضا ضمانا للدقة ورغبة في أن تكون أقرب الى التطابق مع النسخة الأصلية في لغتها اليونانية التي لا أعرفها ويجدر بي هنا أن أنوه الى ما لا حظته من اختلاف بين الترجمتين الانجليزية والفرنسية ، فقد تبين أن كلا من الترجمتين أسقطت حينا بعض جمل أو فقرات تصل حينا الى صفحة كاملة في بعض المواضع ، ولكنها قليلة جدا في الترجمة الفرنسية ، ومسرفة الى حد ما في الترجمة الانجليزية ، وانى اذ أقدم هذه الترجمة آمل أن أكون قد وفقت في نقلها بصورة أقرب الى الصدق والكمال ،

شوقي جلال



### البكحث عكن يهوذا

جلس أغا ليكوفريس في شرفته المطلة على ميدان القرية ، يدخن النارجيلة ، ويحتسى العرقى ، والرذاذ الدافيء يتساقط في حنو ، وقد علقت بشاربه الكث قطرات من العرقى ، لمعت فوق صسبغته السسوداء الفاحمة ، وكان العرقى قد أشاع الدفء في جسسد الأغا ، فأخذ يلعق شاربه بلسانه مستمتعا ببرودته ، وعن يمينه وقف حسين ، تابعه وحارسه الحاص ، ممسكا في يده بوقا ؛ وهو عمسلاق شرقى ، خبيث كالقردة ، وفي عينيه حول ، وعن يسار الأغا تربع على حشية مكسوة بالقطيفة غلام تركى وسيم في خديه غمازتان ، يعد يده بين الحين والحين ليشعل النارجيلة أو ليملا كأس العرقى ،

أغمض الأغا عينيه المتقلتين نصف أغماضة ، مستشعرا لذة الحياة في هذا العالم المتد تحت قدميه • وجال في نفسه خاطر يقول : « صنع الله كل شيء فأبدع صنعه ، وإن الدنيا لفي غاية التمام والكمال • هل أنت جوعان ؟ هاك الحبز واللحم المفروم بالصلصلة وطاجن الأرز بالقرفة • هل أنت عطئمان ؟ هاك العرقي ، اكسير الشباب • هل بك رغبسة الى النوم ؟ الله خلق النوم ، وليس كمثله شيء حين يغالبك النعاس • وإذا كنت غاضبا فقد خلق الله السوط وأعجاز الرعايا • وإذا أصابك اكتئاب ، فقد خلق لك أغاني آمان ، آمان • فإذا شئت بعد ذلك أن تنسى أحزان هذه الدنيا وهمومها فقد خلق لك الله يوسوفاكي » •

وتمتم الأغا في انفعال: و الله فنان مبدع! نعم، فنان مبدع حقا، يعرف أسرار صنعته، وخياله عبقرى أيضا، والا فكيف بحق الشيطان واتته ـ جلت حكمته \_ فكرة خلق العرقي ويوسوفاكي ؟ •

واغرورقت عينا الأغا بالدموع ، كان قد شرب كثيرا من العرقى حتى غابت نفسه في خشوع رقيق • وأطل من شرفته يرقب رعاياه وهم يتجولون في الميدان ، حليقي الذقون ، وقد ارتدوا أحسن ملابسهم • فسراويلهم بيضاء معسولة في العشية ، تلتف حولها أحزمة حمراء عريضة ، وأحذيتهم ذات رقاب طويلة زرقاء • كان بعضهم يضع على رأسه طربوشا ، والبعض الآخر عمامة ، وآخرون يضعون قلانس من فرو الحراف • وكان أكثرهم أناقة يضع خلف أذنه عود ريحان أو سيجارة •

كان ذلك في عيد القيامة ، يوم الثلاثاء الكبير ، بعد لحظات من انتهاء القداس • الطقس جميل رقيق ، وشمس الربيع ساطعة ، والمطر رذاذ ، وقد تضوع الجو بعطر أزهار الليمون ، وبرزت البراعم من فروع الشجر ، وعادت الحضرة الى أعشاب الأرض ، كان المسيع يقوم في كل حفنة من التراب ، والمسيحيون يروحون ويجيئون عبر الميدان ، يتعانقون ويتبادلون تحية عيد القيامة : « المسيع قام » « بالحقيقة قام ! » ثم يذهبون الى مقهى قسطندى ، أو يجلسون وسط الميدان تحت شجرة السنار الكبيرة ، وهناك يطلبون النارجيلة والقهوة ، وسرعان ما يبدأون ثرثرة لا تنتهى ، تنتشر بينهم مثل رذاذ المطر •

وقال خرالامبوس خادم الكنيسة : « هكذا سيكون الفردوس : شمس حانية ، ومطر رقيق هادى، وزهور متفتحة في أشجار الليمون ، ونارجيلات وأحاديث ذات شجون الى أبد الآبدين » •

ورأى الإغافى الطرف الآخر من الميدان ، خلف شحيرة السناد ، كنيسة القرية التى أعيد طلاؤها بالجير الابيض ، وفي طرفها يرتفع برج المجرس في رشاقة • اليحوم عيد الصلب ، وبوابة الكنيسة يغطيها بهذه المناسبة سعف النخيل وفروع الغار • وحول الكنيسة تكثر الدكاكين الصغيرة والحوانيت • ومن بينها دكان بانايوتي السروجي ، هذا الجلف الغليظ الذي اشتهر باسم «آكل الجبس» : فقد أحضروا في القرية ذات يحوم تمثالا نصفيا من الجبس لنابليون فأكله • وأحضروا مرة أخرى تمثالا لكمال باشا ، فأكله أيضا • وأخيرا أحضروا تمثالا للزعيم الكريتي فينزيلوس فأكله بدوره •

أما الدكان المجاور فهو دكان أندونيس الحلاق ، يحمل اسمه ، وعلى بابه لافتة كتب عليها بحروف كبيرة حمراء فاقعة : « هنا نخلع الأسنان أيضا . •

وبعد ذلك يوجد محل جزارة ديمترى الأعرج ، وعليه لافتة تقول : « بناء على طلب ميروديا من ميرودس نقدم رءوس عجول طازجة ، وفي كل سبت يذبح ديمترى عجهلا ، بعد أن يطلى قرونه بلون الذهب ، ويصبخ جبهته ، ويعقد حول رقبته شرائط حمراه ، ثم يسوقه عبر حوارى القرية وهو يعرج ويتغنى بمزاياه ،

وعند آخر الدكاكين توجد مقهى قسطندى الشهيرة ، وهى عبارة عن صالة ضيقة طويلة رطبة ، معبقة برائحة القهوة والطباق دائما ، وبرائحة مشروب السحلب شتاء ، وعلى جدران المقهى ثلاث صور معبرة مرسومة على الورق المقوى هى مفخرة القرية كلها على اليسار صورة القديسة جنيفييف، نصف عارية وسط غابة استوائية ، وعلى اليمين صسورة فخصة للملكة فيكتوريا بعينيها الزرقاوينوصدرها الممتلىء كصدور المرضعات، وفي الوسط تماما صورة كمال باشا بوجه قاسى الملامح وعينين عسليتين ثاقبتين ، وعلى رأسه قلنسوة طويلة من الفرو ،

ان كل أبناء القرية رجال أنقياء مجدون في أعمالهم ، وآباء طيبون • وأغا القرية أيضا رجل نقى خصـوصا فى حبه للعرقى والعطور النفاذة ــ كالمسك والبتشول ــ وفى حبه لغلامه الجميل الجالس الىيساره على الحشية المكسوة بالقطيفة •

ان الأغا يشعر بالمتعـة وهو يحملق في المسيحيين كالراعي عنـدما يحملق في قطيعه ، فتغمره النشوة .

#### وحدثته نفسه:

- انهم ناس ممتازون · لقد ملأوا مخزنی هذا العام أیضا بهدایا عید القیامة : جبن ، وفطیر بالسمسم ، وکعك ، وبیض أحمر ٠٠٠٠ وأحضر أحدهم \_ حفظه الله وأبقاه \_ صندوقا من لبان خیوس هدیة لغلامی یوسوفاکی ، یمضغه فیعطر فمه الصغیر ٠٠٠٠ .

وشعر الأنما بالسعادة · وسرحت خواطره الى مخزنه المنتلىء بأطايب الأشياء ، بينما يتساقط المطر خفيفا ، وتصيح الديكة ، ويقبع الى جانبه يوسوفاكي عند قدميه ، يعضغ اللبانة ، ويطرقع بلسانه في لذة ·

وفجأة شعر الأغا أن قلبه يفيض نشوة • ومال بعنقه ليغنى مقطعاً من أغانى آمان ، لكن المحاولة كانت أصعب مما يستطيع • فالتفت ال حارسه الخاص حسين وأشار اليه أن يطلق البوق ليسكت الرعية • ثم استدار نحو يوسوفاكي على يساره قائلا :

« یوسوفاکی ، غن لی شــــینا ، بارکك الله · غن لی دنیـــا تابیر ، رویاتابیر ، آمان آمان ، غن لی والا زهقت روحی ، ·

تمهل الغلام الجميل وهو يسحب اللبانة من فمه ويلصقها على ركبته العارية ، وأسند خده الى راحة يُده اليمنى يغنى للأنما أغنيته المفضلة : 
و الدنيا والحلم شيء واحد ، آمان ، آمان » •

أخذ صوت الغلام الذي يشبه صوت الناى يعلو ويهبط في هديل كهديل الحمام • وأغمض الأغا عينيه مسلوب اللب ، وهو يسمع غناء الغلام ، حتى لقد نسى الشراب •

ونظر قسطندى ناحية الأغا ، وقال هامسا وهو يقدم القهوة : « هذا يوم من أيامه الجميلة • بارك الله فى العرقى !» وأضاف ياناكوس بابتسامة نبيئة : « بل بارك الله فى يوسوفاكى ! » • • وياناكوس هذا بائع متجول وطواف ينقل الرسائل ، له لحية شهباء قصيرة كثة ، وعينا طائر جارح •

وغمغم حاجى نيكولا شقيق القسيس:

ـ د بل لعنة الله على القدر الأعمى الذي جعله أغا وجعلنا رعايا ، •

ان حاجى نيكولا ناظر مدرسة القرية وهو رجل جاف العود يضع على عينيه نظارة ، وتبرز في عنقه تفاحة آدم كبيرة مدببة تعلو وتهبط عندما يتكلم ٠

لقد اشتعل حماسه عندما عادته ذكريات أجداده الغابرين ، فتنهد وعاد يقول :

م « أتى حين من الدهر كان فيه أبناء شعبنا الاغريق سادة هذه الاراضى • ثم دارت هذه العجلة وجاء أهمل بيزنطة ، وهم أيضها اغريق ومسيحيون • • ثم دارت العجلة مرة أخرى وأتى أبنهاء هاجر • • ولسكن المسيح قام من جديد أيها الأصدقاء ، وبلادنا ستقوم أيضا • هيا ياقسطندى قدم لنا الشراب مرة أخرى » •

وانتهى الغناء فأعاد الغلام الجنيل اللبانة الى فمه وأخذ يلوكها ثم غاب فى النعاس مرة أخرى وانطلق البوق ثأثية : « الآن تستطيع الرعية أن تعود الى الضحك والصياح فى حرية » •

وظهر على باب المقهى كابتن فورتوناس، انه واحسد من الاعضاء الخمسة في مجلس شيوخ القرية : طويل القامة ، ضخم الجثة ، وكان فيما مضى يملك مركبا قطع به كل أرجاء البسحر الاسود خلال سنوات طويلة يحمل القمح الروسى ، ولا يتورع عن التهريب وللكابتن وجه أمرد وبشرة زيتونية وجلد مدبوغ وتجاعيد غائرة وعينان ضيقتان براقتان فاحمتا السواد و لقد تقدمت به السن ، وكذلك هرم مركبه وفي أحد الليالي تحطم المركب على صحور الشاطيء بالقرب من اسطنبول ومسع حطام مركبه تحطمت آماله فعاد يائسا الى قريته ، وقد صمم على أن يعب من العرقي قدر ما يستطيع ، حتى تأتي ساعته فيدير رأسه الى الحائط ويلفظ آخر أنفاسه و شاهدت عيناه الكثير ، وحسبه ما أصابه من الدنيا و لا ، فالحق أنه لم يصب كفايته ، ولكن التعب أضناه وان كان الخجل يمنعه من الاعتراف و

فى ذلك اليوم انتعل القبطان حسداء ذا الرقبة ، ولف حول وسطه الحزام الأصفر ، ووضع على رأسه قلنسوة الأعيان المصنوعة من فرو الاستراكان الأصلى وأمسك بيده عصا كبيرا كعادة شيوخ القرية ، ونهض بعض أبناء القرية واقفين فى احترام يدعونه لتناول كأس من العرقى •

#### فأجاب:

- ليس عندى وقت يا أبنائى حتى للعرقى ١٠ المسيح قام ١٠ وأنا ذاهب إلى منزل القسيس فهناك سينعقد اجتماعا لأعيان القرية ١٠ وهؤلاء الذين وجهت اليهم الدعوة يجب أن يحضروا إلى هناك أيضا فى أقل من ساعة ١٠ هيا ارسموا علامة الصليب وتعالوا ١٠ لا شك أنكم تعرفون ما هو عملنا اليوم ١٠ أه ! ليذهب أحدكم ويحضر بانايوتى السروجى ذا اللحية الشيطانية فنحن فى أشد الحاجة اليه ، ١٠

وصمت لحظة ، وغمز بعينيه في خبث قائلا :٠

اذا لم یکن فی بیته ، سیکون عند الأرملة •

فأنفجروا جميعا ضاحكين •

ورد علیهم کریستوفیس المکاری العجوز ، الذی تعلم فی شبابه معنی الهوی ، ودفع من اجله ثمنا غالیا • صاح فی حدة :

- ماذا يضحككم يا أصحاب العقول الصغيرة ؟ بانايوتى على حق • افعل أيهـــا الملعون ما يحلو لك ولا تنصت لأحد ! الحياة قصيرة والموت طويل فامض في سبيلك ياولدى •

وهز ديمترى الجزار البدين ، رأسه الحليق قائلا :

ـ ليحفظ الله أرملتنا كاترينا: يعلم الشيطان كيف أنقذت راوسنا من القرون! •

قال الكابتن فورتوناس ضاحكا :

والتفت فلمح ناظر المدرسة :

ــ أما تزال هنا ياحاجي نيكولا ؟ الست مدعوا لاجتماع مجلس الأعيان ؟ حتى المقهى حولتها الى مدرسة ؟ كفي دروسا وتعال معي ٠

وهنا غمز كريستوفيس بعينه للصحاب وسأل:

ـ ألا تريدني أن أحضر أيضا ؟ أستطيع أن أقوم بدور يهوذا ٠

ولكن الكابتن فورتوناس كان قد مضى يصعد الطريق المنحدر متكنا بكل ثقله على عصاه لم يكن فى ذلك اليوم حسن المظهر، فقد عادت آلام الروماتيزم تعتصر جسده، ولم يغمض له جفن طوال الليل وفى الصباح الباكر عب بعض الزجاجات الكبيرة من العرقى علاجا لآلامه، لكن الألم لم يزايله لحظة ينعم فيها بالسكينة، وحتى العرقى لم يستطع أن يؤثر فيه،

#### وقال يحدث نفسه :

ـ لولا الخجل لانفجرت صارحًا • ربما كان في هذا ما يخفف بعض آلامي ، ولكن هذا الشيء اللعين الذي يسمى احترام النفس يمنعنى ، اذ يجب أن أمشى أمام الناس بادى البشاشة • واذا سقطت العصا من يدى يجب أن أنحنى بنفسى لألتقطها ولا أسمح لأحد أن يساعدنى في ذلك • • • هيا ياكابتن فورتوناس • عض على شفتيك بشدة ! انشر شراعك يافتى، وامخر عباب الموج ! ولا تفعل ما يملؤك بالخجل • فما الحياة والله الا زوبعة وتمر!

وغمغم الكابتن وهو يسب ويلعن · كان يصعد الطريق وهو يترنح من جانب الى آخر · وتوقف لحظة وجال بنظره فيما حوله · لم يكن هناك من يراه · وتنهد بصوت مرتفع ، فخفف هذا من ألمه · ورفع بصره الى الجانب المرتفع في طرف القرية فلمح بين الأشجار بيتا أبيض ذا نوافذ

زرقاء هو بیت القسیس • وغمغم الکابتن وهو یستأنف طریق الصعود • \_ ای فکرة خطرت لهذا القسیس الشیطان عندما بنی منزله هناك بأعلی التل ؟ لتنزل لعنته علی رأسی ! •

\* \* \*

كان اثنان من الأعيان قد وصلا قبل السكابتن الى منزل القسيس ، وتربعا على الأريكة السكبيرة ، ينتظران في صمت تقسديم تحية الضيافة المعتادة • وذهب القسيس الى المطبخ يعطى أوامره لابنته الوحيدة ماريورى، وهناك كانت الفتاة تضع على الصينية الاكواب والماء البارد والمربى •

وفى مكان الصدارة تربع الى جانب النسافذة كبير شسيوخ قرية , ليكوفريس وعمدتها • انه جورج بطرياركاس: رجل مهيب المنظر ، ضخم الجثة • يلبس سروالا من التيل الفاخر ، وصداراً موشى بالذهب ، وحول خنصره خاتم ذهبى كبير يستخدمه أيضا كخساتم خاص يحمل الحرفين الأولين من اسمه: ج • • يداه سمينتان بضتان مثل يدى الأسقف ، فهو لم يعمل بهما شيئا طوال حياته لأن لديه رهطا كاملا من الخدم والحشم يكدون في خدمته • وهو مترهل الجسد ، ضخم الأرداف عريضها ، متهدل الكرش وله لحية تنزل على ثلاث طبقات لتصل الى صدره المكتنز ذى الشعر الكرش وله لحية تنزل على ثلاث طبقات لتصل الى صدره المكتنز ذى الشعر الكثيف ، لقد سقطت من ثناياه سنتان أو ثلاثة ، وهذا هو العيب الوحيد في هذه اللوحة الرائعة • ولهذا كان يلثغ في كلامه ويتهته • ولكن حتى هذا العيب كان يزيد من مهابته ، اذ أكان يرغم مستمعه مهما كان أن ينحنى نحوه لكي يتبن كلامه •

وفى أحد أركان الحجرة على يمينه كان لاداس العجوز ، يجلس منكمشا على نفسه فى مذلة وخنوع ، هزيل الجسم ، قذر الظهر ، ناتىء عظام الوجه ، أعشى العينين ، له يدان ضخمتان يغطيهما جلد ميت ولاداس هذا هو أغنى أهل القرية ، قضى سبعين عاما منكبا على الأرض ، يفلحها : يبذر ويحصد ، يزرع فيها أشجار الزيتون والكرم ، يعتصرها ويمتص دمها ولم ينفض عن نفسه ترابها ولو مرة واحدة منذ كان صبيا ، انكب عليها بنهم لا يشبع ، يريد أن ياخذ منها ألف ضعف لما يقدمه لها ، دون أن يقول أبدا « شكرا لله ! » بل هو دائما ساخط متذمر ، والآن وقد تقدمت به السن لم تعد الارض تكفيه ، كان يشعر باقتراب أجله ، فيندفع فى لهفة ليبتلع القرية كلها قبل أن تأتى ساعته ، لهذا اشتغل باقراض فى لهفة ليبتلع القرية كلها قبل أن تأتى ساعته ، لهذا اشتغل باقراض على يوهنون لديه كرومهم وحقولهم وبيوتهم ، فاذا حل موعد السداد ولم يجدوا

معهم ما يوفون به ديونهم يبيع ممتلكاتهم بالمزاد ، ويبتلع لاداس العجوز كل شيء ٠

ومع ذلك تراه دائما يئن بالشكوى ، وهو لا ياكل من الطعام مايسد رمقه ، وزوجته بنيلوب تسير حافية القدمين · وحتى البنت الوحيدة التى العجبها بعد سنوات طويلة تركها تموت لأنه رفض أن يستدعى لها طبيبا يوم غلبها المرض · كان يقول فى ذلك الوقت :

ـ المدن الكبيرة نائية ، والتكاليف باهظة ! فكيف أستطيع أن أحضر لها طبيبا ؟ فليذهب الاطباء الى الشيطان ! عندنا هنـ القسيس ، وهو يعرف الأدوية القديمة ، ولن أدفع له على الأكثر سوى ثمن المرهم • ومع اذلك سوف تشفى ابنتى ، ولن يكلفنى ذلك كثيرا •

ولكن الأدوية المخلوطة التي قدمها القسيس لم تجد فتيلا ، والزيوت المقدسة لم تفعل شيئا ، وماتت الصبية في السابعة عشرة وبذلك أفلتت من أبيها · أما هو فقد استطاع أن يفلت أيضا من تكاليف زواجها · وفي أحد الايام ، بعد عدة شهور من وفاة ابنته ، بدأ يقدر هذه التكاليف :

« مهر : كذا وكذا تقريباً ، ثياب الزفاف والموائد والمقاعد تكلفني كذا • ثم لا بد من دعوة الاقارب يوم الزفاف ، ويجب أن أقدم لهم قائمة طعام تملأ بطونهم الشرهة ، ولنحسب مثلا اللحم والخبز والنبيذ : كذا • وحسب حاصل الجمع فكأن رقما كبيرا: فابنته كانت ستفقده كل مايملك • ثم ما وجه الخطورة في أن تموت ؟ فكل نفس ذائقة الموت • • وفضلا عن ذلك فقد تخلصت من همدوم الدنيا : الزوج والاطفال والامراض وأعمال البيت • • في الحقيقة أنها كانت محظوظة ، ليتغمدها الله برحمته •

دخلت ماريورى تحمل الصينية وحيت الاعيان • وعندما وقفت أمام عمدة القرية خفضت عينيها • كانت شاحبة الوجه ، ذات عينين واسعتين وحاجبين مرسومين بدقة ، تجدل شعرها الكستنائي في ضفيرتين طويلتين تلتفان كالتاج حول رأسها • وتناول العمدة الشيخ ملعقة ممتلئة من مربى الكريز ، ورفع الكوب الى فمه وهو ينظر الى الفتاة قائلا :

- نخب زفافكما ياصغيرتي ماريوري! ابني لم يعد يطيق صبرا · فابنة القسيس هي خطيبة ابنه الوحيد ميشيل · وكان القسيس يفخر بهذا القران ويحلم بأن يحصل منه في أقرب وقت على أحفاد صغار · وأضاف الشيخ ضاحكا وهو يغمز بعينه أمام الفتاة :

\_ أستطيع الآن أن أفهم لماذا يفقد هذا الجرو الصغير صبره ؟ يقول انه لم بعد بحتمل ٠٠٠٠

واحمر وجه الفتاة حتى لذنيها ، وانعقد لسانها فلم تحر جوابا .

ودخل الأب جريجوريس بزجاجة نبيذ من نوع المسكات وهو يقول:

- أدام الله علينا الفرح! ليباركهما المسيح والعذراء البتول! •

والقسيس رجل خشن المظهر ، ممتلى الجسم موفور الصحة له لحية شديدة البياض ذات شعبتين • وكانت تفوح منه رائحة البخور • لاحظ القسيس ارتباك ابنته فقال متسائلا ليغر موضوع الحديث :

\_ متى باذن آلله ستزوج ابنتك بالتبنى لينيو ؟

ولينيو هذه ابنة غير شرعية من كثيرات أنجبهن الشيخ من خادماته، وكان قد خطبها الى راعيه المخلص الوديع مانولى • ومهرها مهرا سخيا : قطيعا من الخراف يرعاه مانولى على جبل العذراء المواجه للقرية •

#### وأجاب :

ـ قريبا جدا باذن الله • لينيو متعجلة • أراها متلهفة ، هذه الفتاة المعطوطة • وأحسب أن تدييها امتلآ وأصبحا بحاجة الى طفل يرضعهما • منذ أيام قالت لى اقترب شهر مايو ياسيدى وأزف الوقت •

وانطلق الشييخ يقهقه من قلبه ، ولحيته الكثيفة المثلثة تهتز · وعاد يقول :

الحمير هي التي تتزوج في شهر مايو • ولينيو على حق في قولها
 ان الوقت قد أزف • وهؤلاء الناس رغم أنهم خدم ، الا أنهم بشر أيضا •

وقال القسيس :

ـ مانولی ولد طیب ، وسیعیشان فی سعادة •

وأمن العمدة الشيخ على ذلك قائلا :

حدا صحیح ، وأنا أحبه تماما كابنی و رأیته لأول مرة عندما ذهبت الى دیر القدیس بانتیلیمون و لا بد أن عمره آنذاك كان خمسة عشر عاما و لقد قدم لى تحیة الضیافة و آنه ملاك حقیقی و لا ینقصه سوی الجناحین و لقد شعرت بالشفقة نحوه وقلت لنفسی : و خسسارة أن یذبل مثل هذا الغلام الوسیم داخل الدیر كالخصیان و و دهبت الى صومعة سیده الأب

ماناس ، وكان رجلا مشلولاً منذ سنوات ، فقلت له يا آبانا ، أود أن اطلب منك خدمة ، واذا وافقت عليها سأهدى الدير مصباحاً من الفضة ، وأجاب الراهب : « لك ما تشاء ياشيخ عدا مانولى » ،

ــ انه هو بالضبط عين ما اريد · اود ان الحقه بخدمتي ·

وتنهد الراهب العجوز قائلا :

ـ أحبه كابني ، بل هو ابنى فعلا ، لم يرتكب معى خطأ ، وأنا رجل عاجز مقطوع عن الدنيا وليس لى من رفيق سواه · طوال الليالي أحدثه عن النساك والقديسين ، وهكذا يتعلم هو وأشغل أنا وقتى .

#### وأجسته قائلا :

- اتركه يا أبانا ينزل الى الدنيا: ينجب أطفالا ويعيش ، وبعد أن ينال من الحياة غايته يستطيع أن يصبح راهبا • وبعد الحساح شديد استطعت أن أصحب الغلام معى • وها أنذا أعطيه اليوم لينيو • إنى لادعولهما بالحظ السعيد! ، •

#### وتضاحك لاداس العجوز في خبث قائلا :

ـ سوف تحصل منه أيضا على ذرية جديدة ٠٠ وتناول على طرف ملعقته حبة كريز واحدة وأخذ يمضغها ، وشرب جرعة من نبيد المسكات ٠ وقال في ابتهال :

ـ جزانا الله ثواب عملنا ، ووقانا شر الموت جوعا ! فبساتين الكرم والمحاصيل ليست على ما يرام هذا العام • وهذه مصيبة ! •

#### وقاطعه القسيس بصوته الأجش:

ب الله هو الرزاق أيها العجوز لاداس! تشبع ! شبد الحزام على بطنك ، ولا تبذر ، فالافراط في الأكل مفسدة ، لا تكن كثير السخاء ، ولا تضيع أموالك على الفقراء كما اعتدت أن تفعل .

وانفجر الشيخ بطرياركاس مقهقها حتى اهتزت جدران البيت ٠

مد يده الغليظة كأنما يتسول وقال بصوت يتصنع البكاء:

- قدموا الصدقات أيها المسيحيون ، فالأب لاداس يموت جوعا ٠

وتردد وقع أقدام ثقيلة صاعدة كانت درجات السلم تئز تحت ثقلها. ونهض القسيس ليفتح الباب قائلا : ما هو الكابتن فورتوناس ، ذئب البحساد العبجوز ، انتظرى ياماريورى ولا تنصرفي ، فلنقدم له شيئا يشربه ، ساذهب لأحضر له كوبا كبيرا وزجاجة عرقى ، فانه يشم من بعيد رائحة الخمر ،

وتوقف الكابتن لحظة أمام الباب يلتقط أنفاسه • ثم دخيل وهو يبتسم ، لكن العرق كان يتصبب من جبينه • وظهر خلفه مباشرة ناظر المدرسة • فكان قد جرى طويلا ليلحق به حتى تقطعت أنفاسه • وخلع قبعته يروح بها • وفي تلك اللحظة عاد القسيس بزجاجة العرقى • وقال الكابتن للأعيان الثلاثة :

\_ المسيح قام يا أحبائي !

وجلس على الأريكة الكبيرة باقصى ما يستطيع من خفة ، وهو يعض على النواجد من الألم · ثم التفت نحو الفتاة وقال :

\_ يا صغيرتي ماريوري ، لست أريد مربى ولا قهوة · فهما مناسبان تماما لعجائز النساء · حسبى هذا الكوب الصغير الذي يسميه الناس كأسا ·

وأفرغ الِكوب في جوفه دفعة واحدة • وأضاف :

\_ نخب زفافکما •

وارتشف ناظر المدرسة رشفة من فنجان القهوة الصغير ثم قال :

اليوم يحضر الناس ٠ لن يمضى وقت طويل حتى يحضر الناس ٠
 يجب أن نشرع اذن في اتخاذ قرارنا ٠

وخرجت ماريورى تحمل الصينية و أغلق القسيس الباب بالمزلاج وفجأة اكتسى وجهه الذى لوحته الشمس بسيماء القداسة ، وأبرقت عيناه تحت حاجبين كثيفين وهذا القسيس أكول شريب خمر ، عنيف الكلمات اذا انفعل ، ماهر في استخدام قبضة يده اذا غضب وحتى في هذه السن المتقدمة لا تزال الدماء تثور في عروقه كلما نظر الى النساء و فالأهواء البشرية تملا رأسه وصدره وبطنه و ولكنه لا يكاد يبدأ القداس أو يمد يده ليبارك أحدا ، أو يسستنزل اللعنة علية ، حتى تهب عليه ربح عاتية ويصبح شسيئا آخر فاذا بالأب جريجوريس الشره ، السكير ، الشهواني يتحول الى نبى و

وبدأ الحديث بصوت وقور قائلا:

- اخوتى أعضاء المجلس ، هذا يوم مهيب ، الله يرانا ويسبعنا ، أذكروا جيدا أن كل كلمة تقال هنا سوف يسبجلها الله في اللوح المحفوظ، السبيح قام ، ولكنه لا يزال مصلوبا داخل أجسادنا ، فلنجعله يا اخوتي يقوم فينا أيضا ، أيها الشيخ بطرياركاس انس في هذه اللحظة أمور الدنيا ، لقد حصلت على كسب وفير في حياتك أنت وأهلك ، أكلت وشربت ومتعت جسدك أكثر مما يفعل الناس ، ارتفع بروحك الآن فوق هذه الملذات جميعا وساعدنا على اتخاذ القرار ، وأنت يالاداس العجوز انس في هذا اليوم الجليل ما تملك من زيت وخمر والجنيهات الذهبية التركية التي تكدسها في خزائنك ، أما أنت يا أخي ، ناظر المدرسة ، فليس عندي شيء يقال لك ، فروحك تسمو ذائما فوق ملذات الطعام والنقود الذهبية والنساء وتتصل بالله وتنشد رحمته ، ولكنك أنت ياكابتن ، أيها الآثم القديم ، قد ملأت أرجاء البحر الأسود بمظالمك ، فاتجه اليوم في خاتمة حياتك الى التفكير في الله ، وساعدنا بما تستطيع لنتخذ قرارا عادلا ،

#### وصاح الكابتن في وجهه :

دع الماضي يا أبانا ! الله يحكم يوم الحساب ! ولو أتيم لنا أن بتكلم بحرية مثلك فاعتقد أننا سنجد أشياء كثيرة تقال عن قداستكم •

وأضاف العمدة حانقا هو أيضا :

ـ تكلم يا أبانا ، ولكن تدبر جيدا كلماتك فأنت تخاطب الأعيان ٠

#### وزمجر القسيس غاضبا:

ـ أنا أخاطب مجموعة من الديدان ، وأنا أيضا لست سوى دودة مثلكم ٠٠ فلا تقاطعونى ٠ ضيوفنا سيحضرون بين لحظة وأخرى ، ولابد وأن نكون قد اتخذنا قرارنا ٠ أنصتوا اذن : هذا تقليد عريق توارثته الاجيال في بلدتنا ٠ اعتدنا أن نختار من أهل القرية كل سبع سنوات خمسة أو ستة لنبعث في أشخاصهم آلام المسيع عندما يحل الاسبوع المقدس مضت ست سنوات وحل العام الشابع ٠ يجب علينا اذن نحن أعيان القرية أن نختار اليوم من أهل بلدتنا هؤلاء الجديرين بأن يجسدوا في أشخاصهم الرسل الثلاثة الكبار بطرس ويعقوب ويوحنا ، وهذا الذي يتجسد فيه يهوذا الاسخريوطي ، وتلك التي تتجسد فيها مريم المجدلية العاهرة ٠ ثم فوق ذلك كله ـ وسامحني يا الهي ـ هذا الذي يستطيع أن يحفظ طهارة قلبه طوال العام ليمثل المسيع المصلوب ٠

وسكت القسيس لحظة ليلتقط أنفاسه · فانتهز ناظر المدرسة هذه الفرصة ، وبدأت تفاحة آدم تعلو وتهبط في عنقه وهو يقول :

ولكن الأب جريجوريس لم يعطه فرصة الانطلاق ، فقاطعه قائلا :

- حسن ٠٠ حسن ، الجميع يعرفون هذا كله أيها الناظر المحترم ! دعنى أتم حديثى ٠ ان الكلمات تتحول الى أجساد ٠ ومكذا نرى بعيوننا ونلمس بأيدينا آلام المسيح ٠ ومن كل القرى المحيطة يتوافد الحجاج ، ينصبون خيامهم حول الكنيسة ، ينتحبون ويلطمون الصدور طوال أيام أسبوع الآلام ٠ ثم تنطلق صيحة دالمسيح قام، فتبدأ مظاهر البهجة والرقص ٠٠٠٠ وأنتم تذكرون يا اخوتي المعجزات الكثيرة التي تحدث في تلك الايام ٠ وما أكثر الخطاة الذين يجهشون بالبكاء ويتوبون ٠ وبعض الملكك الأثرياء يعترفون بالخطايا التي اقترفوها في جريهم وراء الثروة ، فيهبون الكنيسة بستان كرم أو حقلا ابتغاء خلاص نفوسهم ٠ هل تسمعني يا أب لاداس ؟

وانفجر لاداس العجوز يقول مغتاظا :

ــ استمر ، استمر يا أبانا ولا تقذفني بالحجارة · ثم اعلم أن هذه الحيل لا تجدي معي ·

واستأنف القسيس حديثه:

ــ لقد اجتمعنا اليوم اذن لكى نختار ٠٠ بالهــام من الله ٠٠ هؤلاء الذين توكل اليهم الأدوار فى هذا السر المقدس • فتكلموا بحرية ، وليدل كل منكم برأيه ! أيها الشيخ بطرياركاس ، أنت رأس الاعيان ، فتــكلم أولا ، وها نحن ننصت لك •

وتدخل الكابتن قائلا في انفعال :

ـ عندنا يهوذا: بانايوتي آكل الجبس! لن نجد أحسن منه! شرس، وجهه مغطى بآثار الجدري ، قرد حقيقي من نوع الغوريلا التي رأيتها في في أوديسا! والشيء الأكثر أهمية هو أن شعره ولحيته مناسبان تماما للدور: لونهما أحمر كلون الشيطان نفسه .

وقال القسيس بلهجة قاسية:

ــ ليس هذا دورك في الكلام يا كابتن ، لا تتعجل • فهناك من لهم أسبقية عليك • تفضل يا شيخ بطرياركاس •

وأجاب العمدة بطرياركاس:

ــ ماذا أقول لك يا أبانا ؟ لست أريد سوى شيء واحد : أن تختاروا ابنى ميشيل لدور المسيح ·

وقاطعه القسيس قائلا بلهجة جافة :

مستحيل ، ابنك شاب ثرى ، بدين سمين ، أكول وشريب خمر ، مرفه فى حياته ، أما المسيح فكان فقيرا نحيلا ، اسمح لى أن أقول ان هذا لا يوافق ذاك ، ثم هل ميشمل يستطيع أن يتحمل مشقة هذا الدور الصعب ؟ انه سيضرب بالسياط ، ويوضع على رأسه اكليل من الشوك ، ويوضع على الصليب ، ميشيل لن يقدوى على ذلك ، هل تريد أن يسقط اعياء ؟

وتدخل الكانتن قائلا :

ــ الأهم من ذلك كله أن المسيح كان أشقر بينما شيعر ميشيل وشاربه في لون الفحم الأسود •

وقال لاداس العجوز وهو يتضاحك في خبث :

بالنسبة لمريم المجدلية ، عندنا الشخص المطلوب تماما : كاترينا الأرملة ، هذه الداعرة تتوافر فيها كل الصفات المطلوبة : العهر والجمال والشعر الأشقر الطويل ، رأيتها ذات يوم في فناء منزلها تمشطه ، كان ينسدل الى ما تحت ركبتيها ، لعنة الله عليها ! انها تستطيع أن توقع رئيس الأساقفة في الحطيئة ،

وفتح الكابتن فمه ليضيف بعض الدعابات المبتذلة ، ولكن القسيس نظر اليه نظرة عقدت لسانه ٠٠ وقال القسيس :

- العثور على الأشرار سهل · يهوذا ومريم المجدلية · لكن ماذا عن الأخيار ؟ في هذا أنتظر منكم النصح · أين نجد - أستغفر الله - رجلا يشبه المسيح ؟ على الأقل يجب أن يشبهه الى حد ما في هيئة جسمه · لا نريد أكثر من هذا · هذه الفكرة حاصرتني أياما وأسابيع وحرمتني النوم عدة ليال · لكن أحسب أن الله من على وأخذ بيدى ، وأظن أنني عثرت على الشخص ·

وسأل العمدة العجوز كأنما أصيب بلدغة:

\_ من هو ؟ أين ؟ \_

بعد اذنك أيها العمدة ، هو واحد من المستغلين في خدمتك ، وسيادتكم تكنون له الحب أيضا : مانولى راعى غنمك ، انه وديع كالحمل ، وهو يقرأ ويكتب ثم انه كان في الدير ، له عينان زرقاوان ، ولحية قصيرة صفراء في لون عسل النحل ، انه صورة صادقة للمسيح كما تصوره الأيقونات ، وفوق ذلك فهو شديد التقوى ، ينزل من الجبل كل أحد يسمع القداس ، وفي كل المرات التي أتى فيها ألى الكنيسة للمناولة أو الاعتراف لم أكتشف قط انه ارتكب معصية صغرة ،

واعترض لاداس العجوز بصوت كالصرير :

ـ ان به لوثة طفيفة ، وتترامى له أشباح .

وقال القسيس مؤكدا:

ـ لا ضير في ذلك ٠ فالمهم أن تكون النفس طاهرة ٠

وقال الناظر بكلمات بليغة:

ـ انه قادر على احتمال ضربات السياط ، ووخر اكليل الشسوك وثقل الصليب وفضلا عن ذلك فهو راع وهده ميزة أخرى فيه فالمسيع أيضا راع لقطعان البشر و

وقال الشيخ بطرياركاس بعد تأمل:

ـ أنا أوافق · لكن ماذا عن ابنى فى هذه الحالة ؟

وأجاب القسيس في حماسة :

ـ انه يصلح أكثر من غيره لدور يوحنا الرسول • تتوافر فيه كل الصفات المطلوبة فهو من أسرة كريمة ، ممتلىء الجسم ، أسود الشمع وعيناه عسليتان • وهكذا تماما كان تلميذ المسيح المفضل •

وتكلم ناظر المدرسة وهو يرقب أخاه القسيس في ارتباك:

ـ بالنسبة لدور الرسول يعقوب يبدو لى أننا لن نجد أصلح من قسطندى صاحب المقهى • فهو جاف العود ، شرس المظهر ، عنيد ، ضيق الخلق • وبهذه الصفات يوصف يعقوب الرسول •

وعاد الكابتن يتدخل في الحديث :

وصاح القسيس غاضبا :

ــ لا تهزل في الأمور المقدسة أيها المجدف · لست الآن على ظهر مركبك تلقى البداءات على بحارتك · نحن هنا نتكلم عن سركنسي ·

وتشجع ناظر المدرسة فعاد يقول :

\_ يبدو لى أن البائع المتجول ياناكوس يمكن أن يصلح لدور بطرس الرسول: فجبهته ضيقة ، وشعره أشهب مجعد ، وذقنه قصيرة · وهـو يغضب سريعا ويهدأ سريعا كأعواد الصوفان الريفية التى تشتغل بسهولة وتنطفى و بسهولة ، ولكن قلبه طيب ، ولست أرى فى القرية أصلح منه لدور بطرس ·

وقال الشيخ بطرياركاس:

ــ انه يغش في البيع الى درجة ما · ولكنه تاجر فماذا تنتظر منه غير ذلك ؟ لا يهم هذا اذن ·

وصر لاداس العجوز قائلًا من بين أسنانه :

ـ يقال انه هو الذي قتل زوجته اذ دس لها السم ٠

وصاح القسيس:

- د افتراء! افتراء! یجب أن تسالنی أنا عن ذلك و لقد أكلت زوجته فی أحد الأیام بشراهة مل قدر من الحمص الفسیج فأحست بعدها بعطش شدید لا یحتمل حتی أنها شربت جرة كاملة من الماء و فانتفخت وماتت و لا تستنزل اللعنة على رأسك بهذا الكلام یالاداس ،

وعلق الكابتن :

ــ « نالت ما تستحقه · هذه نتيجــة شرب الماء ، لو أنهــا شربت عرقى لما أصابها شيء ، ·

وقال ناظر المدرسة :

ـ « لا نزال بحاجة الى من يمثل دور بيلاطيس وقيافا • ولكن يبدو أن هذا شيء عسير » •

وقال القسيس بطريقة معسولة:

- « لن نجد من يصلح لدور بيلاطس خير من سيادتكم يا عزيزى الشيخ بطرياركاس • لا تقطب جبينك ، فقد كان بيلاطس أيضا أحلد النبلاء العظام ، مهيب المنظر ، مكتنز الوجه ، أنيق المظهر ، له لحية تشبه لحيتك هذه تماما • وهو رجل صالح أيضا سعى جهده لينقذ المسيح • بل واعلن في نهاية الأمر « اغسل يدى من دم هذا » • وبذلك أبرا نفسه من الحطيئة • لا ترفض هذا الرأى أيها الشيخ ، فانك تتيح لنا بذلك أن نجعل من هذا السر شيئا كبيرا • تخيل المجد الذى سيعود على قريتنا والأفواج الغفيرة التي ستندفع اليها حين تعلم أن الشيخ بطرياركاس كبير الإعيان سيقوم بدور بيلاطس » •

وابتسم الشيخ في اعتزاز وأشعل غليونه دون أن ينبس بكلمة • وتدخل الكابتن مرة أخرى قائلاً:

ـ « الأب لاداس خير من يمثل دور قيافا • لن نجد أحسن منه • أنت يا أبانا ترسم أيقــونات ، فقل لنــا كيف ترسم صـــورة قيافا في الأيقونات ؟ » •

وقال القسيس مترددا :

- «حسن ، فى الحقيقة ١٠ انه يشبه الأب لاداس الى درجة كبيرة ٠ فهو جلد على عظم ، متسخ الجسد ، غائر الحدين ، أصفر الأنف ضيقه ٠٠ ، وعاد الكابتن يسأل بكلمات لاذعة وهو يضحك :

ــ و وهل كان شاربه مغطى بالقشور أيضا ؟ وهل كان يرفض أن يتصدق بقطرة ماء حتى وان كانت لملاكه الحارس ؟ وهل كان يمشى وحذاؤه في يده خشية أن يبلى ؟ ، •

وانتفض لاداس صائحا :

- « سأنصرف • لماذا لا تأخذ دورا أنت أيضا أيها الكابتن ؟ ماذا تنتظر ؟ الستم بحاجة الى ممثل ناعم البشرة يمثل دورا أياكان هذا الدور ؟ » وأجاب الكابتن ضاحكا وهو يحرك اصبعيه كأنما يفتل شاربه :

ـ « أنا احتياطى لكم ، فمن يدرى ؟ نحن رجال تقدمت بنا السن ، وربما يودعنا أحدكم خلال هذه السنة ، أنت مثلاً يا لاداس يا صاحب الشارب الكث ، أو ربما السسيد بيلاطيس · واذ ذاك أقوم أنا بذلك الدور حتى ننقذ السر ، ·

عرى المجوز البخيل قائلا:

ــ « ابعثوا عن قيافا آخر · هذه كلمتى الأخيرة ، وعلى كل حال يجب أن أذهب لأرعى شئوني · سأنصرف ، ·

ـ « لن أكون قيافا · ابحثوا عن شخص آخر ، وهـم بـالـذهــاب مد القسيس ذراعيه يعترض طريقه قائلاً:

م « این تذهب ؟ الناس فی طریقهم الینا • فلا یمکن أن تنصرف ، ولا یرضیك آن نكون جمیعا صخریة القریة » •

ثم أضاف بلهجة رقيقة:

د يجب أن تضعى كالآخرين يا سيسيد لاداس • فكر في نار جهنم • سوف تغفر لك خطايا كثيرة اذا ساعدتنا في هذا العمل الجليل الذي نؤديه ابتغاء مرضاة الله • ولن نجسد خيرا منك لدور قيسافا • فلا تتمسك بالرفض • سيكتب لك الله ذلك في اللوح المحفوظ ، •

وصرخ لاداس العجوز مذعورا:

\_ لن أكون قيافا · ابحثوا عن شخص آخر أما عن هـــذ! اللوح المحفوظ · · · · ،

ولم يستطع أن يكمل عبارته · فقد كان أهل القرية يصسعدون السلم · ورقع القسيس مزلاج الباب ·

واندفع الى الداخل حوالى عشرة من أهالى القرية يحيون الأعيان ويرشمون الصليب • وقالوا :

- « المسيح قام أيها السادة الأعيان ، •

ثم اصطفوا لصق الحائط •

وأجاب الأعيان وهم يسترخون على الأريكة الكبيرة التي تربعوا فوقها:

ـ ، بالحقيقة قام ! ،

ودار عليهم الشديخ بطرياركاس بكيس الطباق •

وأعلن القسيس :

ـ « اتخدنا قرارنا يا أبنائي · لقــــد حضرتم في الوقت المناسب تماما · فمرحبا بكم » ·

وصفق بيديه فحضرت ماريورى ٠

ـ « قدمى يا ماريورى لهؤلاء الفتية شرابا ، وأحضرى لكل منهم بيضة حمراء احتفالا بقيام المسيع ، •

وشربوا ، وأخذ كل منهم بيضة حمراء ، وانتظروا •

وبدأ القسيس يتكلم وهو يتحسس لحيته المسعبة :

- « يا أبنائى ، شرحت لكم بالأمس بعد القداس ما ننتظره منكم ، سنحتفل فى عيد القيامة القادم بسركنسى عظيم ، فيجب ان تساعدونا جميعا ، صغارا وكبارا ، أنتم تذكرون كيف كان الأسبوع المقدس فى قريتنا منذ ست سنوات، كم من الدموع سكبت فى الكنيسة ، وكم من النحيب الذى يفتت الأكباد ، ثم كيف كانت البهجة بعد ذلك يوم أحد القيامة ، وكيف أضيئت الشموع وتعانق الناس ، وكيف اندفعنا فى حمية نرقص ونغنى « المسيح قام من الأموات ، قهر الموت بالموت » وأصبحنا جميعا اخوة ، فى العام القادم يجب أن يكون احتفالنا بآلام المسيح جميسلا كما كان سابقه بل وأجمسل منسه ، هل توافقوننى أيها الاخوة ؟ » ،

وأجاب أهل القرية بصوت واحد :

\_ د موافقون یا آبانا ۰ لتبارکنا ! ، ۰

ونهض القسيس وقال لهم:

ـ « ليبارككم الله ! لقد اخترنا نحن شـــيوخ القرية هؤلاء الذين سيمثلون الرسل وبيــلاطس وقيــافا والمسيع · تقـدم يا قسطندى باسم الآب » ·

وأمسك قسيطندى صاحب المقهى بطرف مريلته وثبته في حزامه الأحمر وتقيده

د اخترناك أنت يا قسطندى لتكون يعقوب الرسول ، التلميسة الزاهد للمسيح • وهذه عهمة خطيرة وقدسية ، فيجب أن تؤديها باباء وشمم ، حتى لا تلحق العار باسم الرسول ، ومنذ اليوم يجب أن تتحول يا قسطندى الى انسان جديد • أنت رجل بار ، ولكن يجب أن تكون أكثر برا ، وأكثر استقامة وحلما ، وأكثر انتظاما في حضورك الى الكنيسة • ويجب أيضا أن تقلل من الشعير الذي تضيفه الى البن ، ولا تقسم قطع

الحلوى لتبيع النصف يشمن القطمــة الكاملة ، وفوق ذلك كله احذر أن تضرب زوجك ، فانت منذ هذا اليوم لم تعد قسطندى فقط ، بل أيضا ، وهذا هو الأهم ، يعقوب الرسول · هل فهمت ؟ ، ·

وأجاب قسطندي وهو يتراجع نحو الحائط ، وقد احمر وجهه خجلا : \_\_ د لقد فهمت ، •

و کاد یضیف « لست أنا الذی أضرب زوجی ، بل هی التی تضربنی ، الکنه سکت خجلا ۰

وسأل القسيس:

\_ و أين ميشيل ؟ نحن نحتاج اليه ، •

وأجاب ياناكوس:

ـ د توقف في المطبخ ليتحدث الى ابنتك ، •

\_ « ليذهب أحدكم لاسمستدعائه • وتقمسدم أنت يا ياناكوس فهذا دورك » •

وخطا البائع المتجول نحو القسيس ، وقبل يده ٠

- « كان من نصيبك يا ياناكوس مهمة صعبة ، هى تمثيل بطرس الرسول • فانتبه جيدا • انس ياناكوس القديم، فهذا تعميدا من الكنيسة • أعمدك يا ياناكوس باسم الآب ، فكن بطرس الرسول ، خذ الانجيل فأنت تستطيع أن تقرأ الى حد ما ، تدبر فيه صفات بطرس الرسول وأقواله وأفعاله • ان لك رأس خنزير ، لكن قلبك طيب • اقطع علاقتك بالماضى ، واسلك طريقا جديدا ، طريق الرب • لا تنقص الميزان ، ولا تغش بضاعتك ، ولا تغضى الرسائل لتختلس النظر الى أسرار الناس • هل تسمع ؟ قل « أسمع واطبع » •

واندفع ياناكوس يقول وقد تراجع بسرعة نحو الحائط خوفا من أن يستمر هذا القسيس الشيطان في نشر حيله القذرة على الحاضرين :

ــ د سمعا وطاعا يا أبانا ، •

وأشفق عليه الأب جريجوريس فسسكت · واسستعاد ياناكوس شجاعته فقسال :

ر يا أبانا ، أسألك مكرمة ، أعتقد أنه يوجد في الانجيل أيضا حمار · أظن أن المسيع عندما دخل أورشليم يوم أحد السمعف ، كان يركب أتانا · نحن نحتماج أذن الى حمار · وأنا أسألك أن يقوم حمارى بهذا الدور ، ·

وأجاب القسيس وقد الفجر الجميع بالضحك :

\_ و لك ما طلبت يا بطرس ، قبلنا أن يقوم حمارك بهذا الدور ، •

ودخل ميشيل في هذه اللحظة • سمينا بدينا ، متورد الوجه ، يضع خلف أذنه زهرة ، وحول اصبعه خاتم الخطوبة الذهبي وهو يخب في الجوخ والحرير • وكان خداه ملتهبين • فقد أمسك بيد ماريوري في المطبغ وتأجعت النار في عروقه •

وقال القسيس وهو يحملق باعتزاز في صهره المقبل:

د مرحبا بك أيها الولد العزيز ميشيل · اخترناك بالأجماع لتمثل يوحنا ، أحب التلاميذ الى نفس المسيح · ان هذا شرف كبير لك ، وبهجة عظيمة يا صغيرى ميشيل · فأنت الذى تميل على صدر المسيح تواسيه ، وأنت الذى تتبعه حتى اللحظة الأخيرة على الصليب ، بينما انفض عنه كل تلامذته ، وأنت الذى يستودعك المسيح أمه ، ·

وقال ميشيل في خجل وسرور:

د ببركتك يا أبانًا • أنا معجب بهدذا الرسول منذ طفولتي حين كنت أراه في الأيقونات دائما شابا وسيما حلوا ، فأحببته • شهركرا يا أبانا • هل لديك نصيحة لى ؟ » •

ـ « لا يا ميشيل ، فان لك نفسا في براءة الحمـــامة ، وقلبا يفيض حبا ، وأنت لن تلحق العار باسم الرسول ، فاليك بركتي ، •

ثم قال وهو يتصيفح وجوه أهل القرية واحدا بعيد آخر بعين طائر جارح :

ـ « الآن يجب أن نعثر على يعرفا الاسخريوطي » ·

وارتعد كل منهم وهو يشغر بوقي نظرته الحادة على وجهه · وتمتم كل منهم « ساعدني يا الهي ، لا أريد أن أكون يهوذا » ·

واستقرت عينا القسيس على لحية حيراء ، لحية أكل الجبس • وارتفع صوته وهو يقول :

\_ « بانايوتي · اقترب قليلا · أريد أن أطلب منك خدمة ، ·

ومز بنايوتي كتفيه الكبيرين ، وعنقه الغليظ ، كالثور حين يهن رأسب ليقلت من النبر · وشعر في تلك اللحظة برغبة في أن يصرخ « لا ، لا أريد ، · لكنه لم يجرؤ على أن يقول ذلك في حضرة الأعيان · فأجاب وهو يتقدم متثاقلا كاللب :

\_ و تحت أمرك يا أبانا ۽ ٠

حاول القسيس أن يمهد للموضوع فقال:

ـ « الحدمة التي سنطلبها منك يا بانايوتي شاقة جدا ، ولكنك لن تخذلنا ، فان لك قلبا رقيقا رغم مظهرك الفظ الشرس ، أنت تشبه حبة اللوز ، قشرة صلبة كالحجر تخفى بداخلها ثمرة اللوز الحلوة ١٠٠٠ هل تسمع ما أقول يا بانايوتي ؟ » •

وأجـــــاب :

ـ « أسمع فلست أصم » •

والتهب وجهه المغطى بآثار الجدرى · كان يدرك ما يريدونه منه · ولكن الكلمات المعسولة المنافقة أثارت نفوره ·

واستطرد القسيس:

ـ « لا صلب بدون يهـوذا ، ولا قيـام بدون صلب ، ومن ثم يلزم بالضرورة أن يضنحي أحد أبناء القرية ليمثل دور يهوذا ، •

وقاطعه آكل الجبس بحدة وحسم :

\_ « يهوذا ؟ أنا ؟ مستحيل · لن أكون يهوذا ! »

وشد قبضته فانكسرت بيضته الحمراء ، وسال صفارها من يده • وقفر لبير الأعيان يلوح بغليونه مهددا ويصيح :

ـ « هذا آخر الزمان ! لا يمكن أن يركب كل منكم رأسه هنا • هذا مجلس الأعيان وليس مقهى قسطندى • وقد اتخذ الأعيان قرارا فأصبح نهائيا ، وعلى الناس أن يطيعوا • هل تسمع يا آكل الجبس ؟ ، •

وأجاب بانايوتي :

ـ « أنا أحترم مجلس الأعيان · ولـكن لا تطلبوا منى أن أخون المسيح · لن أفعل ذلك أبدا » ·

وأرغى العمدة وأزبد · وحاول أن يتكلم ولكنه اختنق بالغضب · وانتهز الكابتن فرصة الضجيج والارتباك فملا كأس العرقي مرة أخرى ·

وتدخل القسيس وقال وهو يحاول جاهدا أن يكون حديثه بصوت رقيق :

- أنت دائما مخالف يابانايوتى • تنظر الى الأشياء من غير زاويتها الصحيحة • أنت لن تخون المسيح ، ولكنك ستتظاهر بأنك تخون المسيح ، وبذلك يمكن أن تصلبه ليقوم بعد ذلك مرة أخرى • أنت بطىء الفهم ، ولكن انتبه جيدا وسوف تفهم • لكى نخلص العالم يجب أن يصلب المسيح ، ولكى يصلب المسيح يجب أن يشى به أحد الناس • مكذا اذن ترى أن وجود يهوذا شىء ضرورى ليتحقق خلاص العالم ، بل أكثر ضرورة من وجود أى رسول آخر • وفى الحقيقة أن عدم وجود واحد من الرسسل لا يغير من الأمر شيئا ، ولكن لولا وجود يهوذا لما تحقق شىء • • يهوذا هو الشخص الثانى فى الأهمية بعد المسيح • • هل فهمت ؟ ، •

وعاد بانايوتي يكرر وهو يعجن في يده البيضة المكسورة :

لا يمكن أن أكون أنا يهوذا ١٠ أنت تريدني أن أكون يهوذا ١٠ وأنا الأربد ١٠ هذا كل ما في الأمر ! ٠٠

وفان ناظر المدرسة:

حيا أيها الرجل الطيب بانايوتى · افعل هذا من أجل خاطرنا ·
 كن يهوذا فيصبح اسمك خالدا ، ·

وقال الكابتن وهو يمسح شفتيه،:

ـ « لاداس العجوز يرجوك أيضا أن تفعل ذلك · وهو يقول انه لن يضغط عليك في موضوع النقود التي تدين بها له ، بل يقول أيضا أنه سيتنازل لك عن الفوائد » ·

وعوى العجوز البخيل غاضبًا:

لا تتدخل فى شئون الآخرين يا كابتن ٠ أنا لم أقل شيئا من
 حذا ٠ افعل ما يلهمك به الله يا بانايوتى ٠ وأنا لا أتنـــازل عن الفوائد
 لاى أحد ، ٠

وصمت الجميع • لم تكن تسمع في هذا الصمت سوى صوت أنفاس بانايوتي المتلاحقة ، يلهث كأنه يتسلق حبلا •

وقال الكابتني:

لا نريد أن نضيع وقتنا للنترك هذا الشلطان التمس يقلب الأمر في رأسه ويهضمه • فعثل هذا الأمر ليس من اليسير البت فيه دون تدبر • أن تكون يهوذا ليس شيئا هينا • انه يحتاج الى تفكير عميق والى عرقى • أين مانولى اذن حتى ننتهى منه ؟ » •

وقال ياناكوس :

ــ « رأيناه مع لينيو يطارحها بعض كلمات الغزل ، فمن المستحيل انتزاعه منها » •

وقال مانولي وقد احمر وجهه :

ـ « ها أنذا ! تحت أمركم يا عمدة ويا أعيان القرية ، •

كان قد انسل الى الحجرة فى هــدوء فلم يلحظه أحد ووقف فى الركن بعيدا .

وقال القسيس بصوت يقطر حلاوة وعذوبة :

\_ و تعال با مانولي • تعال أباركك ، •

وتقدم مانولى وقبل يد القسيس · كان شابا صغيرا ، أشقر الشعر ، خجولا ، فقير الملبس تفوح منه رائحة السعتر واللبن ، وعيناه الزرقاوان. تعبران بوضوح عن البراءة والصفاء ·

وقال القسيس بلهجة وقورة :

- و في توزيع الأدوار فزت يا مانولى بالنمرة الرابحسة • الرب اختارك أنت لتبعث بجسمك وصوتك ودموعك الآلام المقدسة • أنت الذي ستضع على رأسك اكليل الشوك • وأنت الذي سيتجلد ، وأنت الذي ستحمل الصليب المقدس وتصلب • يجب اذن ألا تفكر الا في شيء واحد ابتداء من اليوم حتى الأسبوع المقدس في العام القادم \_ شيء واحد فقط : كيف تصبح جديرا بأن تحمل هذا الثقل الرهيب ، ثقل الصليب » •

وتمتم مانولی وهو یرتعد :

ـ « لست جديرا بذلك ٠٠٠٠ »

« لا يوجد من هو جدير بذلك · لكن الله اصطفاك أنت » ·
 وعاد ما نولى يتمتم :

د لست جدیرا بذلك ۱ ان لى خطیبة ۰ سبق لى أن لمست امرأة ٠ فالحطیئة فى نفسى ٠ وبعد أیام ساتزوج ٠٠ کیف اذن أستطیع أن أحمل الثقل الرهیب لدور المسیح ؟ » ٠

#### وأجاب القسيس بلهجة حادة :

لا تعارض مشيئة الرب ، بالتأكيد أنت لست جديرا ، لكن العناية الالهية تغفر وتصفح وتصطفى ، والعناية الالهية اصطفتك أنت فاسكت ، .

وسكت مانولى ، لكن قلبه أخذ يدق حتى كاد ينفجر فرحا ورعبا ، ومد بصره عبر النافذة ، كان الرذاذ قد توقف ، والسهل المنبسط البعيد عاد أخضر نديا شديد الصفاء ، ورفيع عينيه فاصابته رعدة مفاجئة ، شاهد خلال السحب قوس قزح كبيرا في لون الزمرد والياقوت والعسجد ، يمتد ليربط السماء بالأرض ، فوضع راحته على صدره وقال :

\_ « لتكن مشيئة الرب! » \_

وقال القسيس :

ــ « ليتقدم الرسل الثلاثة · وتقدم أنت يا مانولى ! لا تخف فلن. ناكلك · تعالوا أبارككم ، ·

وتقدم الأربعة صفا واحدا يتوسطهم مانولى • ومد القسيس يديه وبسطهما فوق رءوسهم وقال :

- « ليبارككم الله ! لتشهلكم روح الرب ! لتتفتع قلوبكم حتى لو كانت جذوع شجر ميت كما تتفتق براعم الزهور في الربيع • ولتحققوا المعجزة التي يراها المؤمنون في الأسبوع المقدس فيقولون هل هذا هو ياناكوس ؟ هل هذا قسطندى ؟ وهل الآخر ميشيل ؟ لا ، لا ، انهم بطرس ويعقوب ويوحنا • وليأخذهم الرعب حين يرونك يا مانولي تصعد الجلجئة وعلى رأسك اكليل الشهوك • ولتزلزل الأرض مرة أخرى ، ولتظلم الشمس ، ولينشق حجاب الهيكل في قلوبهم ! ولتغض عيونهم بالدموع فتطهرها ليكتشفوا فجأة أننا جميعا اخوة ، وليقم المسيح من جديد ليس فقط على درج الكنيسة ، لكن في قلوبنا ! آمين » •

وغرق الرسل الثلاثة ومانولى في عرق بارد • وارتعدت مفاصل أرجلهم • وأصابهم الخوف كأن على رءوسهم طيراً كاسراً ساكناً يلقى على أرواحهم ظل جناحيه الكبيرين • وبلا شعور امتدت أياديهم تفتش عن بعضها لتتشابك • وتكونت منهم سلسلة متماسكة الحلقات لمواجهة الحطر • أما بانايوتي فقد أغلق قبضته ، ورفض وحده أن يمسك بيد الآخرين ، وظل يحملق في الباب متلهفا للخروج •

#### وقال القسيس:

د والآن المضوا الى حال سبيلكم تصحبكم بركة الرب · أمامكم طريق جديد ، طريق شاق · اصدبروا وصابروا وطهروا قلوبكم وليعنكم الرب » ·

و تراجعوا واحدا اثر الآخر يركعون أمام القسيس ويحيون الأعيان • عن السلوا من الباب في سكون • ثم نهض الأعيان وأخذوا يتمطون •

وقال العمدة :

ـ « شكرا لله • لقد تم كل شيء على ما يرام • لقد أحسنت التصرف يا أبانا ، •

ولم يكد الأعيان يجتازون الباب حتى انفجر الكابتن فورتوناس يقهقه ويضرب على فخذيه :

- « آه ، اسمعوا ، نسينا أن نبلغهم اسم مريم المجدلية » •

وقال العمدة وهو يزدرد لعابه :

- د اطمئن یا کامتن ۰ سأستدعیها الی بیتی وأکلمها ۰۰، ثم أضاف مانتسامة :

ـ « وأنا واثق أنني سأنجح في اقناعها ٠٠ ،

وقال القسيس مقطبا :

ـ اذا كان لا بد وأن تزنى بها فافعل ذلك قبل أن تكلمها ، فأنت تعلم أنه بمجرد أن تتحول الأرملة الى مريم المجدلية ستصبح الخطيئــة معها كبيرة جدا ٠

وأجاب العهدة وهو يلتقط أنفاسه كما لو كان قد أفلت لتوه من خطر يالغ :

- أحسنت صنعا أيها القسيس بافادتي عن هذه المسألة ·

#### \*\*:

أخذ الكابتن فورتوناس يهبط المنحدر ويتكىء بثقله على عصاء بعد أن ترك زملاءه وقال لنفسه: لل التنزل لعنة السماء على رءوسنا جميعا · مثل هـ فده الأمور تحتاج يا رجل الى قلب طاهر · لكن قلوبنا نحن مثل أهل سادوم وعامورة · القسيس جوفه يبتلع كل شيء ! افتتح حانوت عقاقير وسماه «كنيسة» يبيع فيهسا المسميح بالدانق والدرهم · وهمذا المسمعوذ يزعم انه يشغى كل الأمراض · « ماذا يتعبك ؟ - أنا كذبت - خذ جراما من المسيح · يكلفك كذا قرشا · وأنت ؟ - أنا سرقت - لك أربع جرامات من المسيح : تساوى كذا · وأنت ؟ - أنا قتلت - آه أيها التعس ، داؤك من المسيح : تساوى كذا · وأنت ؟ - أنا قتلت - آه أيها التعس ، داؤك خطير · عليك أن تتناول هذا المساء قبل النوم خمسة عشر جراما من المسيح · سيكلفك هذا كثيرا ، مبلغا وقدره كذا · ألا تجرى لى تخفيضا يا أبانا ؟ - لا ، السعر محدد · ادفع والا سيلقى بك في الدرك الأسفل من الجحيم ، · ويظهره على الصور التي يحفظها في حانوته ، فيرى الجحيم تتصاعد منه ألسنة اللهب ، والزبانية يحملون المناخس المدببة ، ويرتعد الزبون هلعا فيفرغ ما في جيبه · · »

« والشيخ بطرياركاس ؟ خنزير يمشى على قدمين • ليس سوى كرش من رأسه الى أخمص قدميه ، وحتى رأسه لا يوجد بداخله سوى أمعاء • اذا أخذت كل ما ابتلعه فى حياته ووضعته فى جانب ، ووضعت فى الجانب الآخر كل ما أخرجه من أعلى ومن أسفل ، لوجدت أمامك جبلين ما الفاذورات النتنة • وهكذا سيقف أمام الله يوم الحساب بين هذين الجبلين ، واحد عن يمينه والآخر عن يساره » •

حاجى نيكولا ناظر المدرسة ؟ هذا البائس الضعيف ليس سوى نصف انسان ، مسكين ، قبيح الوجه ، رعديد ، يضع على عينيه نظارة حقيرة ومع ذلك يتصور نفسه الاسكندر الأكبر ، يضع على رأسه خوذة من الورق المقوى ، ويتوج رءوس تلاميذه بمثل هذه الخوذات القديمة ، ولكن ما الغريب في ذلك ؟ أليس ناظر مدرسة ؟ »

« لاداس العجوز ؟ بخيل جشع ، القمل يملأ جسمه ، مجرد من المشاعر ، يموت جوعا وهو جالس فوق مايملك من براميل النبيذ ، وقدور الزيت ، وأجولة الدقيق ، فهو الذي قال لزوجته عندما زاره بعض الضيوف ذات مساء : « اذهبي يا امرأة واسلقي لنا بيضة ، فسوف يتناول العشاء الليلة عندنا أربعة من الضيوف » • لا يأكل ولا يشرب بسير دائما حافي القدمين ، عارى الدبر \_ ولماذا ؟ ليموت ثريا ! يا للاسي! لياخذه الشيطان • »

« وأنا ؟ هل لى أن أعترف ؟ نهاب يأكل حقوق الناس • تستخدم سلقطا اذا أردت أن تلمسنى دون أن تتسخ يداك ! كم تمتلىء حيساتى يالشراهة فى الطعام وفى الشراب ، بالسرقات ، بجرائم القتل ، بالحيانات الزوجية ، يا الهى كيف وجدت الوقت الأمارس كل هذه الأفعال القذرة ؟ المجد ليدى وقدمى وفعنى ! لقد أديتم يا أصدقائى عملكم على خير وجه ، فأنتم تستحقون بركتى » •

مكذا كان الكابتن فورتوناس يحدث نفسه بينما يدق بعصــاه الطريق الحجرى • حتى وصل الى أسفل المنحدر • فخلع قلنسوته وأمسكها بيده يروح بها عن نفسه • ونظر الى الشمس • كان الوقت بعد الظهيرة • وأسرع الخطى : فالأغا دعاه صباح اليوم لتناول العشاء معه سيملا الاثنان كرشيهما ويسكران • وغمغم قائلا لنفسه :

- هيا بسرعة ، الحياة حلوة ، فلننهل منها قدر ما نستطيع ·

ووقف أمام منزل الأغا وبصق · فقد اعتاد أن ينفس عن غضبه بهذه الطريقة ــ كان يخيل اليه أنه انما يبصق على تركيا كلها ، ويتخيل انــه يرفع راية صغيرة جدا من رايات الحرية ، ويتحرر ولو للحظة واحدة ·

بصق مرة أخرى وارتاح صدره ، ثم دق على الباب ، وسرى فى لعابه طعم لذينه : فهو الآن سيأكل ويشرب ما طاب له ذلك ، فالأغا رجل طيب سخى ــ واذن فسوف يعقد كل منهما حول رأسه منديلا كبيرا مبللا ليمنع آلام الصداع الشديد ، ويشربان العرقى بعد ذلك فى أقداح كبيرة ،

وترددت في فناء المنزل قرقعات قبقاب ، وخطوات قصيرة · ثم انفتح الباب · وظهرت خادمة الأغا العجوز مارثا ، وهي امرأة حدباء · استقبلت الكابتن في ضيق قائلة :

ـــ ان كنت تؤمن بالمسميح يا كابتن فلا تشرب الى درجـــة السكر كما تفعل دائماً • لقد ضقت ذرعاً ولم أعد أحتمل المزيد •

وضحك الكابتن وربت بيده على حدبتها وقال :

ــ اطمئنى يا عزيزتى مادنا ، فلن نسكر ، واذا سكرنا فلن نقى · · أما اذا قتنا فسوف تحضرين الطشت حتى لا تتسخ الأرض · أنا أعدك بذلك ·

قال كلمته هذه ودلف الى الداخل بكبرياء وشمم .

# مطاركة الأخوة

سار مانولی والرسل الثلاثة قبیل المساء فی الطریق الی بحیرة فویداماتا الصغیرة ، وهی غیر بعیدة عن القریة ، وأخذوا یشرثرون بها یسری عن أنفسهم ، كان كل منهم یشعر برعدة خفیة تسری فی جسده كما لو كان قد انتهی لتوه من المناولة ،

توقف الرذاذ ، ولمعت الأشجار والحجارة ، وتضوعت الأرض بعطر جميل ، وأطلق طائر الوقواق صيحات فرحة ساخرة ، وخفت حرارة الشمس ، فأخذت تربت على الأرض في حنان كأنها نبيل عظيم ، ورقت الدنيا وسادها سكون حرال م كانت قطرات المطر لا تزال تترقرق على أوراق الشجر ، وفي هذا الجو الندى ساعة الأصيل ، كان الوجود يضحك ويبكي معا ،

سار الرفاق الاربعة يلغهم الصمت فترة طويلة • ووصلوا الى احدى المهرات المعشبة الرطبة وسط البساتين • كانت أزهار الليمون تلمع فى بياض ناصع بين الأوراق الداكنة الخضرة • والأرض محملة بالزهور الباكية كأن المسيح لم يقم بعد • وسرت ربح دافئة أنعشت العصارة فى الفرّوع الوليدة ، فبعثت الحياة فى كل النباتات •

وبدأ قسطندى الكلام قائلا بصوت خافت :

ما أثقل الحمل الذي ألقاه القسيس على كاهلنا • فليساعدنا الله على أن نحمله حتى النهاية ! هل تذكرون المرة السابقة ؟ قام بدور المسيح

اذ ذاك السميد خرالامب الرجل ذو الأملاك سليل أسرة كريمة ومع ذلك بذل أقصى جهده ليقتفى آثار المسيع كافع طوال العام ليكون أهلا لحمل الصليب حتى انتهى به الأمر الى أن فقد رشده وفى يوم الجمعة الحزينة وضع على رأسه اكليل الشوك وحمل الصليب على كتفه ، ثم ترك الدنيا زاهدا الى دير القديس جورج فى سموميلا بالقرب من تريبيزون وأصبح راهبا وحل الحراب بأسرته ، وماتت زوجته ، وهام أولاده فى الطرقات يتسولون على تذكر يا مانولى السيد خرالامب ؟

ظل مانولى صامتا كان ينصت الى كلمات قسطندى باذن غير واعية ، فروحه غارقة فى تأمل عميق ، وفى حلقة غصة ، فلا يستطيع الكلام كان هناك شىء يحلم به منذ صباه ، ويتمناه طوال الليالى وهو جالس عند قدمى معلمه الآب ماناس فى الدير ، ينصت الى حكاياته عن حياة القديسين ومعجزاتهم · وفجأة يحقق الرب أمنيته : أن يقتفى آثار الشيهاء والقديسين ، وأن ينسلخ عن جسده ، ويلاقى الموت من أجل ايمانه بيسوع المسيح ، وأن يدخل الفردوس يحمل عدة الشهادة : اكليل الشوك والصليب والمسامير الحمس ·

وسأل ميشيل وعلى فمه ابتسامة ساخرة تخفى قلقا غامضا يحاصره في أعماقه :

ـــ هل تعتقدون أننا نحن أيضا سنصاب بلوثة ؟ ألا ترون أننا نتصور انفسنا رسلا حقا ؟ يا الهي احفظنا !

وأجاب ياناكوس وهو يهز رأسه الذي لوحته الشمس:

ـــ من يدرى ؟ فالانسان جهاز دقيق يصيبه الحلل بسهولة · يكفى أن ترفع السدادة فاذا بالحياة ٠٠٠٠٠

توقف الرفاق عند بحيرة فويداماتا · مياه داكنة الخضرة ، وأعشابُ كثيفة طويلة ، وبط برى · وحلق طائران من طيور اللقلق وحوما فوق رءوسهم في أناة ولا مبالاة · كانت الشمس على وشك المغيب ·

وفى غيبة عن العالم حدق كل منهم فى البحيرة التى توارت خلف الظلال دون أن يراها بعين واعية : لقد هامت أرواحهم تطاردها هموم غريبة ولفهم الصمت الى حين • وأخيرا تكلم ياناكوس :

ــ حقا يا قسطندى ان المهمة شاقة وعسيرة للغاية · لقد تمرست على عادات سيئة · · فليغفر لى الله · أم كيف السبيل الى البراءة منهـــا ؟ قال

لى: « لا تنقص الميزان ولا تغض رسائل الناس ١٠ ان أبانا يتوهم أن ذلك أمر هين ١٠ اذا لم تنقص الميزان فيا سبيلك الى الثروة ، وكيف تجعيل من نفسك في يوم من الأيام انسانا ذا شأن ؟ واذا لم تقرأ رسائل الآخرين ١٠ لا لشيء سوى الاطلاع عليها ، فكيف تسرى عن نفسك ؟ تمرست على هذه العادة بعد أن رحلت عنى زوجتى رحمها الله ١ لم أكن أقصد من وراه ذلك ايذاء أحد وليحفظني الله ولكن كم كنت أعاني السأم ١٠ وتلك كانت تسليتي الوحيدة ، باستثناء حمارى باركه الله ، نهم كانت تسليتي الوحيدة ، أعود الى بيتي بعد تطوافي وأحكم رتاج باب الكوخ ، وأغل قليلا من الماء ، وأعرض الرسائل للبخار ثم أفضها ١٠ أقرؤها وأعرف أخبار هذا وذاك ، ثم الصقها ثانية ، وأطوف بها في صباح اليوم التالى ولكن ها أنتذا تسمع ما يقوله القسيس لى ١٠ ولملك تعرف يا صديقي أن ليس هينا على الذلب أن يتحول الى حمل وديع ١٠ غفرانك ربى !

وابتسم ميشيل وهو يتحسس شاربه الأسود كان راضياً عن نفسه ٠٠ فهو لم يغش ، ولم يقرأ رسائل الآخرين ، حتى أن الأب جريجوريس لم يجد ما يأخذه عليه ،وهو فخور بذلك • وأخرج كيس التبغ وناوله لرفاقه • فلف كل منهم لنفسه سيجارة ، وأشعلها وملا رئته بدخانها مستشعرا معه بمزيد من الارتياح •

لم يطق ميشيل كتمان احساسه بالزهو فقال:

\_ قال لى القسيس اننى لست بعاجة الى أن أغير شيئا من عاداتى : ومن ثم فاننى بوضعى هذا لن الحق عادا بالرسول .

ولم يكد ينطق كلماته هذه حتى علت وجهــه حمرة الحجل · ولكن هيهات له أن يستردها ثانية ·

والتفت اليه مانولى وحدجه بنظرة قاسية · وظن أول الأمر أن ليس من حقه أن يلومه على شى ، اليس ميشيل ابن سيده ؟ بيد أنه تذكر أنه من الآن قصاعدا ليس مانولى المعهود ، وانما أصبح شيئا آخر أسمى وأشرف · وواتاه احساس بالجرأة حينذاك · فقال له :

بل الأمر سواء • فمن يدرى يا سيدى اذ ربما وجب على معاليكم ان تغيروا أيضا بعض ما بنفسكم • أن تقلل من الطعام ، وتفكر فى الجوعى من أهل القرية • وألا تختال بما ترفل لهيه من نعيم زائد • مديريات من الجوخ الناعم ، وسترات موشاة ، ونعال جديدة لامعة • • وتفكر فى

أولئك الذين يرتجفون من زمهرير الشتاء ، لأنهم لا يملكون ما يسترون به أجسادهم ٠٠ وربما كان عليكم أن تفتحوا خزائنكم بين الحين والآخر لتتصدقوا منها بالقليل على الفقراء ٠٠ فأنت تملك ما يفيض كثيرا عن حاجتك ، ولله الحمد على نعمائه ، ٠

وقال ميشيل في ارتياع:

- وماذا لو ارتاب الشيخ في أني أقدم الصدقات ؟

ورد عليه مانولي :

انك لم تعد طفلا ، فقد ناهزت الخامسة والعشرين من عمرك ،
 وأصبحت رجلا ناضجا · ثم هناك بعد ذلك كله المسيح وله الكلمة العليا ·
 انه الأب الحقيقى وله وحده الأمر من قبل ومن بعد ·

- أحسب أن رأسه بدأت تدور بعد أن اصطفوه لدور المسيح · سانبيء أبي بذلك حتى يلزمه حدوده ·

والقى بسيجارته بعيدا في عصبية ولكنه لم ينبس ببنت شغة • وقال قسيطندى :

\_ يجب أن أشترى الانجيل • هذا ما يشغل فكرى الآن ، فهـو الذي سيهدينا الى الطريق الذي ينبغي أن نسلكه •

ورد عليه ميشيل:

في بيتنا انجيل لأبي ، وهو انجيل كبير ضخم مثبت على لوح من الخشب ومغلف بغلاف مصنوع من جلد الخنزير • وله دفتان كأنهما بوابة قلعة • وله أيضا قفل ومفتاح ضخم • واذا ما فتحته خلت أنك داخل الى مدينة أثرية • والأمر سهل للغاية – اذ يمكن أن نلتقى بمنزلنا كل يوم من أيام الأحد ونقرأ فيه سويا •

وقال مانولى :

\_ يجب أن أحتفظ بالبجيل معى أيضا فوق الجبل · فقد كنت أضيق بالوحدة · ومن ثم اعتدت أن أجمع قطعا من الخشب أحفر فيها وأشكل منها أى شى يطرأ على خاطرى : ملاعق وعصى وصناديق للنشوق وقديسين وماعز · · كان وقتى ضائعا · أما الآن · · · · ·

ولاذ بالصمت ، وغرق في تأمِل عميق ٠

وقال ياناكوس :

ــ أما أنا ٠٠ فلا ضير أن احتفظت بانجيل صغير ــ فبعد أن انتهى من تطوافى أنا وحمارى أستظل لفترة تحت شجرة سنار أروح عن نفسى قليلا ، وأقرأ فيه ٠٠ ستقول لى أننى لن أعى منه الكثير ، ولكن لا بأس من ذلك ما دمت سأخرج منه ببعض الفائدة ٠

وتدافعت الكلمات على لسان قسطندى:

- أنا أحوجكم اليه ، عندما يعلو صوت زوجتي بالصراخ وتشور ثائرتي فاني ألوذ به ليهدي, من روعي ، وهنا سأحدث نفسي قائلا : دصبرا جميلا فليس كل هذا الا بعض ما أقدمه على طريق الشهادة ، وما عساه يكون بالقياس الى آلام المسيح ؟ بل ١٠٠ لا تلمني يا ياناكوس ، هي أختك لكنها لا تطاق أبدا ، ذات مرة انقضت غلى وقد أمسكت بشوكة في يدها وحاولت أن تفقا بها عيني ، بل انها أول أمس رفعت من فوق النار القدر الذي كانت تطهو فيه فولا مجروشا وأمسكت به وأخذت تطاردني وتسد على الطريق ، محاولة أن تضربني به على رأسي ، حتى قلت لنفسي «أنت اليوم قاتل أو مقتول » ، إما الآن فاني سألوذ بالانجيل أطالع فيه ، ولتصرخ هي ما شاء لها الصراخ ،

ضحك ياناكوس وقال مواسيا :

ـ مسكبن أنت يا قسطندى · يعلم الله حقيقة شعورى نحوك · ولكن صبرا : فانما هـو مقدور أن لكل رجل زوجا ، فادفع أنت بالتى هى أحسن ولا تقل شيئا ·

\_ وأضاف قسطندي :

\_ مشكلتي أنني لا أجيد القراءة ، اذ تتشابه الحروف وتختلط على •

قال له مانولي مطمئنا ٠

لا عليك من ذلك ١٠ ان هذا أعظم ثوابا ١٠ ويكفى أن تقرأ مقطعاً
 من الكلمة لتفهم المقصود منها ١ فضلا عن أن الرسل لم يكونوا أهل علم بل ناسا بسطا, مثلنا ، اذ كان أكثرهم صيادين ١

وسأل ياناكوس في قلق :

\_ هل كان بطرس الرسول يجيد القراءة ؟

- فرد عليه مانولي ٠
- لا علم لي ياياناكوس سنسال القسيس في ذلك
  - وتمتم ياناكوس :

من الأفضل أن تسأله أيضا هل كان بطرس الرسول يبيع مايصطاد من سمك ، أم كان يتصدق به على الفقراء ؟ فأنا على يقين من أنه لم يكن ينقص الميزان ، ولكن هل كان يبيعه ؟ هذا هو السؤال · هل كان يبيع أم يتصدق ؟

وعرض ميشيل اقتراحا خطر له:

- حرى بنا أن نقرأ أيضا حياة القديسين ٠

واعترض عليه مانولي بقوله :

- لا، لا فنحن أناس بسطاء ، والا فسيلتبس علينا الأمر ١ اذ اعتدت أن أقرأ عنها حين كنت أعيش مع الرهبان ، ولكنى كدت أن أفقد صوابى ، قفار وليوث وأمراض مروعة وجذام بوجه خاص ١٠ أبدانهم تغطيها الدمامل ، وتأكل فيها الديدان أو تستحيل الى ما يشبه ذبل السلحاة ٠٠ ثم تقبل الغواية في شكل امرأة فاتنة ١٠٠ لا ، لا ، الانجيل وحده يكفى٠

ساروا الهوينى على طول البحيرة وسط عتمة الليل الزاحفة • وكانت هذه أول مرة يدور فيها بينهم مثل هذا الحديث الغريب • فأحس كل منهم وكأن نبع ماء منعش مجدد للحياة قد انبثق داخله يبحث عن مخرج يفيض منه ، ويريد أن يكسر القشرة القديمة الصلبة ليتدفق مأؤه الى السطح • وأخذوا يقلبون في رءوسهم كلمات القسيس جريجوريس التي لم يفهموها جيدا : « لعل الله ينفث فيكم من روحه • • « ينفث ؟ ترى ماعساها تكون روح الله هذه ؟ أهى نسيم ؟ • • نسيم يحيى العصارة في النباتات ، كذلك النسيم الندى الدافي عهب ساعة الغسق فتخرج البراعم من أكمامها على فروع الشجر ؟ الروح • • هل يمكن أن تكون مثل هذا النسيم ؟ هل يمكن أن تكون مثل هذا النسيم ؟ هل يمكن أن تنغث في روحنا ؟

وتفكر الرفاق الأربعة وتساءلوا فيما بينهم وبين أنفسهم وحاولوا أن يفهموا • بيد أن أيا منهم لم تطاؤعه نفسه أن يسأل جاره ، فضلا عن أنه كان يحس في سريرته ببهجة فريدة أن يعتصره مثل هذا القلق •

لذلك فقد ران عليهم صمت طويل يرقبون في سكون هبوط الليل

وتحت أقدامهم تمتد أرض طرية ينمو فوقها نبات السمار • وتبرق هنا وهناك بين عيدان النبات دودة سراج الليل يشع ضوؤها في وداعة وأناة ، مفعمة بالحب والأمل •

وقال مىشىل :

ـ أقبل الليل · فهيا بنا نعود الى بيوتنا ·

بيد أن ياناكوس الذي كان يسير في المقدمة توقف فجأة ، ووضع يده ، حول أذنه وتسمع ، ثبة وقع أقدام بعيدة كأنها مسيرة جمع غفير من الناس ، وهمهمات خافتة ولكنها تملأ سكون الليل كأنها طنين أسراب من النحل ، وبين الحين والآخر تسمع صوتا قويا عميقا تخال أنه يلقى ببعض الأوامر .

وصاح ياناكوس :

ــ أنظروا أنتم أيضا ، أنظروا ٠٠ ما هذا الجيش الجرار من النمل الخارج من بطن السهل ؟ يتراءى كأنه موكب طويل ٠

ودققوا النظر عسى أن يميزوا شيئا في غبش الظلام ، وأرهفوا السمع ٠

تراءى لهم حشد طويل منالرجال والنساء ، يشقطريقه عدوا وسط. حقول القمح وأشجار الكرم • لا ريب فى أنهم أبصروا القرية فأسرعوا الحطو تحوها •

وقال میشیل :

ــ أنصتوا ، ألا تسمعونهم يترنمون ببعض المزامج ؟

ورد عليه مانولى :

- ان صوتهم أشبه بالبكاء ، فاننى أسمع نحيبا .
- لا ، لا ، انهم يترنمون احبس أنفاسك وارهف السمع •

وجمدوا في مكانهم يتسمعون • وأخيرا ترامت الى سمعهم وسلط سكون الليل ترنيمة بيزنطه القديمة جلية مظفرة :

« الهي ، الهي ، خلص شعبك ٠٠ »

وصاح مانولي :

ــ انهم اخوة لنا ، مسيحيون ٠ هيا بنا اليهم ، نرحب بهم ٠

وبدأ الأربعة يسرعون الخطى • كانت طلائم الركب قد بلغت مشارف القرية • وأخذت الكلاب تعدو فى الطريق وهى تنبع فى جنون • وفتحت الأبواب ، وأطلت النساء من فوق عتبات بيوتهن ، وخرج الرجال يركضون والطعام يملأ أفواههم • فقد كانت هذه ساعة العشاء عند أهل ليكوفريس يتربعون فيها أمام الطبالي لتناول طعامهم • ولكنهم هبوا جميعا عند مساعهم ترانيم المزامير والبكاء وجلبة وقع الأقدام • ولحق بهم مانولي والرسل الثلاثة •

تفرق الجمع في ميدان القرية ، وتقدم ياناكوس ناحية القسيس وانحنى أمامه وهو يسأله بصوت عال :

- من أنتم أيها المسيحيون ؟ من أين جثتم ؟ وما هي قبلتكم ؟ ورد عليه الشيخ بصوت أجش :
  - ـ أين الأب جريجوريس ؟ أين أعيان القرية ؟

والتفت الى أهل القرية وقد تزاحموا حوله في دهشة وقلق وقال لهم :

ـ نحن مسيحيون يا اخوتى فلا تخسوا شيئا ، اننا مسيحيون ويونانيون ، مطرودون من ديارنا · أدعوا رؤساء القرية فانى في مسيس الحاجة الى التحدث معهم · · دقوا الأجراس ·

خرت النسوة الى الأرض من فرط الانهاك • وحطت الرجال أحمالها ، ومسحوا العرق من على حبينهم ، وتطلعوا الى قسيسهم في صمت •

وقف مانولى قبالة الشبيخ الذى حنته السنون وما زال يحمل على ظهره جوالا ينوء تحت ثقله وسأله مانولى :

ـ قل لى يا جدى بحق الله عليك : من أين جئتم ؟

وأجاب الشيخ :

ـ لا تتعجل يا بني فان الأب فوتيش سينبئكم بالخبر ٠

ـ ماذا تحمل في الجوال يا جدى ؟

لاشىء يابنى ٠ أشياء تخصنى ٠٠ قالها الشيخ وهو يحط الجوال فى
 رفق وعناية على الأرض ٠

ظل القسيس واقفا محتضنا الانجيل بين ذراعيه · وأسرع أحد الفتية ناحية برج الكنيسة وشد اليه حبل الجرس وأخذ يدقه دقات قوية عنيفة · وفزعت بومتان وطارتا من فوق شجرة السنار واختفتا في الظلام ·

خرج الأغا ثملا للغاية ، فتراى له الميدان غاصا بحشد غريب ليس من رعيته • وبدأ الطنين يملأ أذنيه • وحيل اليه أن ثمة شخصا ما يصرخ أو يبكى ، وربما يغنى ـ انه لايدرى ولا يستطيع أن يتبين شيئا مما يدور حوله • وما هذا الشيء الذي يحدث صريرا كصرير الجحيم ؟ ربما كان • • آه الجرس •

ورجع ثانية وهو يقول :

خرج الكابتن فورتو ناس مسرعا الى الشرفة · كان قد لف حول رأسه روطة بيضاء حتى لا يتصدع · فهذه هي عادته دائما كلما قضى ليلة ينادم فيها الأغا ويشاركه شراب العرقى ، ظنا منه أن العرقى قد يفتت راسه ويتناثر الى ألف قطعة · وبين حين وآخر يفك الرباط ويفمسه فى وعــاء به ماء بارد ، ثم يلفه ثانية حول رأسه التى تأججت فيها نيران العرقى ؟

ومال الكابتن فوق حافة الشرفة ، ودقق النظر ، وطن أنه عرف جلية الأمر ، ثمة رجال ونساء وعلم حول شجرة السنار ٠٠٠٠٠

### وعاود الأغا سؤاله:

ـــ ما هذا يا كايتن جرينهورون · هل تفهم شيئا مما يدور هنالك ؟ ورد عليه الكابتن :

ــ انهم أناس • يبدو لى ذلك • وأنت يا أغا ماذا تظن ؟

ـ يخيل الى أيضا أنهم أناس ٠٠ ولكن من أين جاموا؟ ماذا يريدون؟ هل أتركهم وشأنهم ؟ أم أركلهم بقدمى وأطردهم ؟ أم أنزل اليهم بسوطى؟ ماذا ترى ؟

ـ لا علیك یا أغا ، ما جدوی الصراخ أو النزول الیهم بالسوط ، أو الثورة والغضب ؟ دعهم وشأنهم ولنله نحن قلیلا ، حل لنا أن نشرب كأسنا أخرى ؟

#### و نادى الأغا :

\_ یوسوفاکی ۱۰ آتنی یا کنزی الثمین الحشایا والاقداح ودمجانة العرقی ۱۰ تعال والق نظرة بنفسك یا عزیزی ۱۰ انهم رومیون ۱۰ هـــل تراهم ؟ یونانیون ۱ لن یمضی وقت طویل حتی یتضاربوا ۱

## وسأل الأب فوتيس ثانية :

\_ أين الأب جريجوريس ؟ أين الأعيان ؟ أليس هناك مسيحى يدهب اللهم ويستدعيهم ؟

## ورد مانولی :

\_ سأذهب أنا · صبرا قليلا يا أبانا · ثم استدار ناحية ميشيل وقال له :

ميشيل ، هل تذهب الى أبيك لتنبئه ؟ قل له ان بعض المسيحيين وفدوا الى القرية ، مسيحيون أخرجوا من ديارهم يجثون عند قدميه يستجيرون به ، انه عمدة القرية وهذا واجبه ، وسأقصد أنا بيت الأب

جريجوريس · أما أنت يا قسطندى فأسرع الى بيت الشيخ لاداس · قل له أن ثمة أناسا من قرية أخرى وفدوا الينا ، يتضورون جوعا ، لذلك فأنهم يبيعون متاعهم مقابل كسرة خبز · قل له هذا دون أن تخرم منه حرفا والا فانه لن يأتى · وأنت ياياناكوس ، شق طريقك الى كوخ الكابتن ، قل له أن ثمة أناسا وفدوا الينا من البحر الأسود بعد أن تحطمت سفينتهم وقصدوا قريتنا لأنهم سمعوا عن اسمه الكثير · وعرج في طريقك على بيت ناظر المدرسة واستدعه · قل له انهم يونانيون يعانون الفاقة والعوز ·

وصاح صبى خبيث :

- الكابتن يقضى أمسية أنس مع الأغا ، ها هو ذا يطل من الشرفة ، ، هل تسمعوننى ، لقد لف عصابة حول رأسه ، ومعنى هذا أن الحمر قد لعبت برأسه ،

وسمعوا وراءهم صوتا طروبا يقول:

- عمدة القرية يغط في نوم عميق ولن يوقظه شيء حتى ولو كان دوى طلقات مدفع ٠

وتلفت الجمع وراءه · كانت كاترينا الارملة قد لحقت بهم لاهشه الانفاس · وكاترينا غانية لعوب ، لها شفتان مكتنزتان · تزينت بوشاح جديد محلى بورود حمراء كبيرة فوق أرضية خضراء · وهى متوردة الوجنات كانما بخديها جمرات متقدة · وأسنانها كلؤلؤ منضود تلمع من أثر غسيلها بلوراق شجر الجوز ·

رمقت كاترينا مانولى بنظرة ماجنة ، وعادت تقول :

ـ انه في سابع نومة ٠ يهنا بالسعادة ويغط في نوم عميق ٠

م أردفت تقول ضاحكة:

ــ انكم تضيعون وقتكم سدى يا مانولى بايفاد الرسل اليه

ونظي اليها مانولى ثم غض طرفه وجلا • وقال لنفسه :

ـ انها امرأة نمرة ٠٠ نمرة تفترس الرجال ٠٠ اليك عنى أيهـا. الشيطان ٠

ودنت الأرملة منه وهي تتكلف الابتسام · تضوعت منها رائعية المسك ، وبدت وكأنها وحش مفترس حقا قد استبد به الشبق · وسمعت وراءها صوتا كالحوار ، فاستدارت · رأت بانايوتي يحدجها بنظرات مغيظة

حانقة · لا بنا وأنه كان يجرى هو الآخر ، اذا أنه كان يلهث واستحال لون وجهه المجدور الى لون قرمزى ·

وقال مانولى في لهفة :

\_ میا بنا ۰۰ میا بنا ۰

وانطلق ثلاثتهم عدوا يشقون طريقهم الى أعلى التل ، واختفوا بين الدروب المظلمة •

وخطا بنايوتى خطوة الى الأمام وهو يتميز من الغيظ ويعض على أسنانه • ثم خطا خطوة أخرى وأصبح الى جانب كاترينا • ومال براسه على كتفها وقال لها :

ــ ماذا كنت تفَعلين هناك عند عمدة القرية يا عاهرة ؟ لماذا ذهبت الى داره ٠٠ هه ؟ سآكل لحمك يا فاجرة نيئا ٠

وقالت الأرملة في سنخرية :

- لست مصنوعة من الجبس •

وانسلت بين صفوف الجمع ، واحتمت بالعملاق حامل العلم •

كان القسيس يروح ويجيء ببن رعيته ويصيح فيهم قائلا :

ـ تشجعوا يا أطفالي • تشجعوا • سيصل الأعيان توا ، وسيأتي قداسة الأب جريجوريس وسيضعون حدا لما تعانيه من عداب • لقد أفلتنا بعون الله من براثن الموت • سنغرس جذورا جديدة لنا في الأرض ، ولن تختفي سلالتنا من الوجود • لا لن تختفي أبدا يا أبنائي لأنها سلالة خالدة •

وحدثت جلبة كأنها طنين في خلية نحل ، ثم خيم الصمت ، وفتحت نساء كثيرات صديرياتهن وأخرجن أثدائهن فالقمنها أطفالهن ليسكتنهم ، وحط العملاق علمه وركزه في الأرض ، وأراح الشيخ ذو الماثة عام يده المعروقة الجافة على الجوال ، والابتسامة تعلو شفتيه ،

وتمتم الشيخ المعمر قائلا :

ــ الحمد لله · هانحن ذا سنضرب بجذورنا في الأرض من جديد · ورشم علامة الصليب ·

ظل أهل القرية طوال هذا الوقت يفدون كسيل لا ينقطع لاهثى

الأنفاس · وتعبت الكلاب من كثرة النباح، وأخذت تتشمم هؤلاء الواقدين الغرباء · ولا زال الفتى الذي تعلق بالحبل يدق الجرس ليوقظ القرية ·

كان الليل ساجيا ، وامتدت صفحة السماء اللانهائية فوق رءوسهم كانها لوحة نسيجها من المخمل وقد أزينت بنجمين كبيرين ، ورفع اللاجئون عيونهم ، وتعلقت أبصارهم بالسماء ، وانتظروا ، والثقة تملأ نفوسهم ، وصول الأعيان ليقرروا مصيرهم ، وخيم الصمت على الجميع ، واللحظة قصيرة تناهى الى سمعهم خرير جدول ينساب ماؤه بين الحصى كترتيمة ترتل ، وسمع الأغا صوت تدفق الماء فقال :

- تعال أيها الكابتن الشيطان · صب لنا الشراب · انه حــلم · وهذا الجدول لنا ، ماؤه عذب · املاً لنا الكأس حتى لا نفيق · ولكن كن يقظا ، فاذا ما تقاتل الروميون فأنبئني بذلك حتى أنزل اليهم بسوطى ·

ــ لا عليك يا أغا ، فكلى عيون يقظة · سأنبئك بأمرهم · وها أنا أرقبهم ·

- أدع حسينا وليأت معه بالنفير وبها احتاج اليه وأنت يا يوسوفاكى أشعل لى الغليون و وأشعل الغلام الوسيم الغليون الطويل ذا الجفنة المصنوعة من الكهرمان و وجلس الأغا على حشيته ، يوسوفاكى عن يمينه، ودمجانة العرقى عن يساره ، وهام فى ملكوت أحس معه أنه دخهل الفردوس .

وعاد مانولى مقطوع الأنفاس ، باسطا ذراعيه الى الأمام ، صارخا بأعلى ضوته :

- انسحوا الطريق ٠٠ أنسحوا الطريق يا اخوتى ٠ القسيس قادم٠ وهب الرجال واقفين ٠ ورفعت النسوة رموسهن وتنهدن ٠ وتمايل القلم ثم ارتفع سلمقا الى جانب الأب فوتيس ٠ وتصدر الشيوخ حاملو الأيقونات صفوف الجمع ٠ ورشم قسيسهم علامة الصليب ٠

وانتظر في مكانه بغير حراك وتمتم قائلا :

ـ أعنا يا الهي •

ووصل ميشيل أيضا · اقترب من مانولى وهمس فى أذنه قائلا : ـ انه نائم · يغط فى نوم عميق ومن المستحيل ايقاظه · أفرط فى
الشراب كما أفرط فى الآكل · أخذت أهزه فلم يتحرك · ناديته فلم
يسمعنى · لذا تركته وقفلت عائدا ·

ثم أتى قسطندى ٠

وقال وقد تملكه الغيظ:

منا العجوز اللعين ثعلب ماكر حقا • شم رائحة شرك ينصب له فتظاهر بأنه مشغول ، وأن وقته لا يساعده على الحضور • يقول اذا كان هدفكم جمع صدقات فانه لا يملك مليما واحدا يتصسدق به • دعهم لا يطرقون بابه فلن يفتح لهم •

وفى هذه اللحظة وصل ياناكوس •

الفيت ناظر المدرسية يطالع بعض الكتب وسيأتى بعد أن يفرغ من قراءته ويقول أن كل ما يقرره الأب جريجوريس هو عين الصواب وهذا ما قاله لى و

وتمتم مانولی فی حسرة :

ـ ها هم أعيان القرية • أحدهم يغط في نومه ، والثاني ثمل من فرط الشراب ، وثالث يطالع الكتب ، وهذا العجوز البخيل يرقد على دراهمه عسى أن تفرخ • ولكنني أثق في الأب جريجوريس القادم الينا في الطريق • فهو ـ انه صوت الرب • وله الكلمة وحده •

وندت صرخة حادة من امرأة شابة علا الشحوب وجهها وسقط رأسها فوق صدرها • قضت ثلاثة أيام لم تذق فيها طعاما • انهدت قواها بعد أن كانت تعيش حياة ميسورة ، وها هي تعاني سكرات الموت •

تجمعت حولها النسوة يروحن على وجهها

- تشجعی یا دسبینیو الصغیرة ، تشجعی · هانحن ذا قد وصلنا الی مکان وفیر الخصب ، وقد ذهب اهله لیحضروا لنا طعاما نسترد به قوتنا . تشجعی للحظة قصیرة لیس الا .

ولكنها أمالت رأسها وأسبلت جفنيها ثم غشى عليها •

وفجأة تعالت صيحات الفرح ، ودبت حيركة وســط الجموع ٠

\_ انه آت . انه آت .

ورفع الأغا جفنين ثقيلتين وتساءل :

مه یا ناعم الجلد ، ماذا هناك ؟

\_ لا زلت أقول لك يا اغا دع عنك القلق . . أنت في الفردوس فلا تخرج منه • وأنا أقف عنه بابه حارسا لا تغمض له عين • سأنبئك بتفاصيل كل شيء • احسبه جريجوريس القسيس وقد خرج على الناس •

وانفجر الأغا ضاحكا :

وهل هذه العصابة من الوافدين الغرباء معها قسيسها أيضا ؟

\_نعم •

قالها الكابتن وهو يملأ الكأس ثانية .

- حسن · سينرى بعد قليسل ما نتسلى به · سيتضارب القسيسان · هؤلاء القساوسة المباركون أشبه بالنساء ، شيعورهم طويلة ، وإذا التقى أثنان أمسك كل منهما بضفائر الآخر يشدها . أين حسين ؟ لينزل اليهم ويطلب منهم أن يتحدثوا بصوت عال حتى اسمع كلامهم .

وفي هذه الاثناء كان بانايوتي يتعقب الأرملة حتى وصل الى حيث هي بجانب حامل العلم .

ومال بوجهه على أذنيها وهمهم بصوت غاضب :

\_ سألتهمك الآن · ما الذى أتى بك الى هنا وسط هذا الجمع من الرجال ؟ عم تبعثين ؟ ارجعى الى بيتك سريعا · أبعدى عن هذا الكان وسألحق بك .

وانتفضت الارملة ، ونظرت اليه في شراسة وقالت له :

\_ هل أنت أيضا ميت الاحساس لا قلب لك ؟ ألا ترى ما يقاسيه أبناء السبيح من عذاب ؟ ألا تشعر بشىء من الرثاء نحو هـــذا الشعب الذي يقتله الجوع ؟

ولاذت بالصمت لحظة · ثم أدارت له ظهرها · وفجأة أحست أنها عاجزة عن أن تتمالك نفسها أكثر من ذلك ، فثمة كلمة قاسية تغص بها · واستدارت اليه ثانية وصرخت في وجهه ·

ـ د يهوذا !؟ ،

قالتها وعلى الفور افلتت هاربة من أمامه لتختفى بين صفوف اللاجئن •

واحس بانايوتي بالأرض تميد تحت قدميه · شعر أبدوار في رأسه ، وكأن خنجرا استقر في قلبه · أمسك بسارية العلم حتى يحمى نفسه من السيقوط ، والتوى حول نفسه ، وظل في مكانه هكذا فاغرا فاء وتعالت صبحات هنا وهناك :

وتعالت صيحات هنا وهناك

\_ « ها هو . . . . ها هو ذا الأب جريجوريس · »

واشرابت الأعناق لتبصره . وقف القسيس جريجويس ممثل الرب في قرية ليكوفريسي أمام الحسيد الذي يتضور جوعا · فارع القيامة ، شامخا في جلال مهيب ، يرتدى بطرشيلا من الساتان البنفسجي الداكن - يلتف حوله حزام أسود عريض ، ويستقر فوق كرشه صليب فضي ثقيل .

وخر الرجال والنساء ركعا ، وتقدم قسيسهم الضامر خطوات ناحية القسيس البسدين ، خادم الرب وراعى الكنيسسة فى القرية ، وفتح ذراعيه ليعانقه ويقبله فوق كتفيه على عادة الرهبان ، واذا بالأب جريجوريس ، وقد تجهم وجهه ، يرفع يده البضة اللحيمة يستوقفه فى مكانه ، وألقى حوله بنظرة وحشسية ضارية ، ووقع بصره على اناس يرتدون خرقا بالية ، يقتلهم الجوع ، ويلاحقهسم الموت . واشمأزت نفسه ، وضاق بهم صدره ، وارتفع صوته مدويا :

- « من أنتم ؟ لماذا تركتم دياركم ؟ ماذا تريدون منا ؟ »

وارتجفت النسوة عنب سماعهن صوته ، وهرول الأطفال ليتوذوا بأمهاتهم وتعلقوا بثيابهن • وعاودت الكلاب النباح • وتنب الكابتن في شرفته واصاخ السمع .

وأجاب قسيس اللاجئين في هدوء وحسم :

ـ ويا أبانا الم القسيس فوتيس راعى قرية بعيدة هى قرية القديس جورج . وهذه هى الأرواح التى ائتمننى الرب عليها . أحرق الاتراك قريتنا ، وأخرجونا من ديارنا ، وقتلوا كل من وصلت اليه أيديهم ، واستطعنا نحن الهرب ، فرحلنا بقلوب مكلومة اثقلها الحزان . المسيع يتقدمنا ونحن نقتفى أثره ، اننا نبحث عن أرض جديدة نتخذها وطنا لنا . هذه هى قصتنا » .

وسكت هنيهة ، وجف اللعباب في فمه ، كما جفت الكلمات في حلقه .

ثم أردف يقول:

ـ « اننا مسيحيون ، من سلالة الاغريق ، نسل مسلالة عظيمة يجب أن يكتب لها الحلود فلا تفني أبدا · »

أطل الكابتن من الشرفة والطنين يملأ رأسه ، وأنصت ألى صوت القسيس الغاضب ، وهو يتحسدت بكلمات حاسمة مفعمة بالكبرياء • وبدأت أبخرة العرقى تتبدد رويدا رويدا ، وهو يفيق بعض الشيء •

وقال لنفسه:

- « يا لها من سلالة شيطانية · هكذا هى دائما · عجبا للتعصب ، انها فى كل مكان ذريعة لاستنفار الهمم ! انها كالأخطبوط ، تبتر احدى زوائده فلا تلبث أن تنمو زوائد أخرى غيرها · · · ثم سرعان ما تتولد أحيال جديدة ! »

وفك العصابة من حول راسه . كانت رأسه تغلى حتى أن العصابة كان يتصاعد منها البخار • وعلى مقربة منه كان وعاء الماء البارد • فغمش فيه العصابة ثم لفها حول رأسه ثانية وأحس بالانتعاش .

وصاح الأب فوتيس:

- لن نبيد أبدا · لقد بقينا على قيد الحياة آلافا من الأعوام ، . . . بوركت ساعة لقائنا بك يا أب جريجويس . »

وقال الكابتن فورتوناس لنفسه:

- ان هذا القسيس له صفات الكابتن الأصيل · عجبا لهذه الحمية والمقوة والجسارة التي بتحلى بها هذا المخلوق · قسما بالبحر انه على ضواب فيما يبدولى . فنحن معشر الاغريق جنس خالد حقا · حاولوا جهدهم أن يستأصلوا شأفتنا ، وأن يحرقونا ويقطعوا رقابنا ولكن عبثا فقد ذهبت جهودهم سدى : هيهات لهم أن ننكس العلم · اننا نحمل الأيقونات والصحاف ومهود الأطفال والانجيل ونسرع الخطى · نرحل الى مكان قصى ونضرب خيامنا » ·

وطفرت الدموع في عينيه ، ومال بجسده على حافة الشرفة وصاح باعلى صوته:

« برافو أيها القسيس الكابتن ، برافو أيها الصديق العجوز .»

وارتفعت الرءوس ، وشخصت الأبصار ناحية الشرفة ، ولكن الصيحة ذابت وسط الجلبة التي أثارتها كلمات القسيس . تذكرت النسيوة بيوتهن ، وغمغمن بصرخات مبحوحة ، وتذكر الأطفال العبز وانخرطوا في البكاء .

ثم خفتت الجلبة فجأة · فقد رفع القسيس جريجوريس يده الرخصة وبدأ يتكلم ·

قال بصوت جهوری :

ما من شيء يحدث على هذه الأرض الا بمشيئة الله . انه في سماواته العلى مطلع على كل شيء ، يزن افعالنا ، حسناتنا وسيئاتنا ، ويقدر سبحانه ان تنعم ليكوفريسي بخيراتها ، وان تبتلي قريتكم بالأحزان المفجعات . وهو العليم بكل ما اقترفتم من خطايا .

وسكت هنيهة حتى يستوعب الجمع كلماته الخطيرة . ثم رفع يده ثانية وصاح بنبرة كلها لوم وتأنيب :

ـ قل الحق أيها القسيس · اعترف بما قدمت بداك حتى حق عليك العذاب من الرب .

ورد عليه الأب فوتيس محاولا أن يكظم غيظه الذي بدا يعتمل في صدره .

بيا أب جريجوريس ، أنا مثلك أيضا خادم لله سبحانه وتعالى . وأدرس مثلك أيضا الكتب المقدسة ، وأحمل بين يدى مثلك أيضا كأس القداس ، فيه دم المسيح وجسده ، نحن سواء شئت ذلك أم أبيت ، ربما تكون غنيا وأنا فقير ، ربما تملك حقولا خصبة وفيرة تسوق اليها قطعانك للرعى بينما أنا ، كما ترى ، لا أجد مكانا أتوسده ، ومع هذا كله فنحن سواء أمام الله ، بل وربما كنت أنا أقرب إلى الله منك لاننى جائع ، واخفض من صوتك أن شئت أن أجيب عليك .

وأصابت الأب جريجوريس غصة . واحس هو الآخر بالفضب يضطرم في صدره • ولكنه تمالك نفسه • اذ تبن له أنه يتصرف على نعو

خاطى، ، وأدرك أن أهل القرية جميعاً يقفون شهودا ، ولا ريب في أنهم بذلك سيقرون هذا القسيس الشرس الملهل .

فقال بصوت خفيض:

\_ تكلم ، تكلم يا أبانا · الرب يسمع كلامنا كما يسمعه الناس ايضا ، وكلنا مسيحيون يونانيون . سنبذل كل ما في طاقتنا ، بل وما هو أكثر ، لننقذ هذه الأرواح المعلقة برقبتك ·

يا أب جريجوريس ، لقد ذاع اسمك وملا الأسماع هناك في قريتنا ، وها نحن نراك الآن بشحمك ولحمك وننصبت لكلماتك ، سألتنى كيف حلت النوائب بقريتنا ، وها انذا أجيب على سؤالك . فاستمع الى يا أب جريجوريس ، واسمعوا أيها الأعيان رغم أنكم ترفعتم عن المجيء الينا لتلتقوا بنا ، اسمعوا أنتم جميعا أيها المسيحيون أهل ليكوفرسي .

كان قلب مانولى يدق في عنف · والتفت الى رفاقه الثلاثة وهمس اليهم قائلا :

- ــ هیا نقترب منه ، لنقترب منه حتی نسمع ونری بوضوح . وقال قسطندی :
- یا مانولی ، انی أری فیه صورة یعقوب الرسول کما تخیلتها •
   وقال باناکوس :
  - ـ وانا اری فیه بطرس الرسول .

وتدافعت الكلمات على لسان القسيس سريعة عنيفة وكأنه يهرب من الذكرى ، ويخشى أن ينكأ الجروح ، وانطلقت كلماته تسمتنير الذكريات هنا وهناك ، وتقشعر معها الأبدان .

- ذات يوم تناهت الى سمعنا أصدوات من فوق سلطوح بيدوت القرية تصيح قائلة « الجيش اليونانى ! الجيش اليونانى ! النا نرى الملابس أهل الجبل فوق قمم التلال • » وسرعان ما اصدرت أمرى « لتدق الأجراس لحن عيد القيامة • ليتجمع الناس فانى أديد أن أتحدث اليهم • » بيد أن الناس جميعهم تدافعوا ناحية المقدار وشرعوا ينبشون القبدو وكل يبكى على أبيه « لقد جاءوا ياأبت ! لقد جاءوا يا كابت • » وأضاءوا مصابيح الزيت عند مفترق الطرق ، وأراقوا الحمر

ليبعثوا الموتى الى الحياة · وبعد أن فرغوا من شئوتهم مع الموتى ، توافد الناس الى الكنيسة · واعتليت المنبر وخطبت فيهم قائلا : « يا اخوتى، يا أطفالى ، أيها المؤمنون جميعا : لقد جاء اليونانيون والتقت السسماء بالأرض . أيها الرجال والنساء ، ليحمل كل منكم سلاحه ، وليتعقب الأتراك حتى أبواب الجحيم · »

وهمس ياناكوس في أذن القسيس :

ِـــ اخفض من صــوتك َيا أبانا ٠ لا تتحدث بصوت عال ٠٠ الأنما في شرفته ينصت لحديثك .

في هذه اللحظة عينها هب الأغا واقفا . كان قد غلبه النعاس ، بيد ان أذنه التقطت بعض كلمات تدعو الى التمرد ·

ے هه . . أنت يا كابتن جرينهورن . ثمة أشياء تحدث لا أقبلها على الاطلاق . التقطت أذني . .

\_ قلت لك يا أغا لا تعبأ بشيء وخد الأمور مأخدًا سهلا · نم · وها أنا أذني واعية تتسمع كل شيء ·

\_ حقـا يا كابتن ان بى حاجة الى النـــوم · · ولــكن اذا ألفيت القـــيسـين يتبادلان الشـــتائم ويعزق كل منهما شــعر الآخر هزنى وأيقظنى ، وسوف انزل اليهما بسوطى لأعيد النظام .

واستدار أناحية يوسوفاكي وقال وهو يفمض جفنيه الثقيلين .

ـ تعال يايوسوفاكي . دلك لي سافي حتى يغلبني النعاس .

وخفض الأب فوتيس من صوته :

- اخرجنا السلاح من مخبئه ، وتطوقت بجراب الخرطوش ، وحملت صليبى ، واستعرضت أهل القرية فى المسلان وقلت لهم : « يا أطفالى ، هيا ننشد معا النشيد الوطنى قبل أن ننظلق فى طريقنا ؟ آه ، ما أبدع الأصوات ، كان برمثا حقيقيا للمسيح . لقد اهتزت الأرض حين أنشدنا جميعا بصوت والحد النشيد الوطنى . . . .

ونسى الأب فوتيس نفسه وبدأ ينشد بصوت عال :

بعثت الحرية من بين عظام الاغريق القدسة ٠٠٠ ع
 وهمس باناكوس في اذنه ثانية .

\_ اخفض من صوتك يا أبانا ، لا ترفع صوتك هكذا .

وفي نفس هذه اللحظة ، وكأنما نسمع رجع الصدى • علا صلوت في الشرفة يكمل النشيد الوطني اليوناني . كان صوت الكابتن الأجش:

- ـ لأكن مغوارا دائما ٠٠ سلاما ، سلاما ، أيتها الحرية ٠
- وتململ الأغا لحظة كأن برغوثا لدغه ، ثم غلبه النوم ثانية .

وثب كل من في الميدان وشخصوا بأبصارهم ناحية الشرفة ، ولكن الكابتن كان قد جلس ثانية فوق حشيته وعاد يملأ كأسه بالعرقي.

وغمغم وهو ينتحب :

ــ هيا ، في صحة اليونان المقدسية التي ستكون لها السيادة على العالم .

م وقال فسطندى :

الكابتن فورتوناس سكران . لقد شعشع كانه مئذنة فى ليلة من ليالى عيد الأضعى · أسأل الله أن يلهمه الصواب فلا تمتد يلاه الى مسدس الأغا المعلق بحزانه وبطلقه على رأسه ، والا سيكون فى هذا هلاكنا .

وقال ميشيل وقد التهبت مشاعره حماسا :

سالیکن ما یکون 4 ولنهلك جمیعا 4 فان هذا القسیس یهزنی من اعماقی ٠

وقال مانولي الذي تعلقت عيناه بشفتي القسيس:

ـ اهدأوا يا اخوتي ، اهدأوا دعونا نسمع ما يقول ٠

تملك الفضب الأب جريجوريس ، واخذ ينفخ بكل ما اوتى من قوة ، وقال لنفسه : هـــذا القسيس المهلهل يحاول أن يبدل عواطفهم ويقلبها رأسا على عقب ، ياله من عمل شرير ، يجب أن أبحث عن وسيلة أخرجه بها من قريتى ،

وقال وكانه بدارى موقفه:

- تكلم · تكلم يا أبانا · لماذا توقفت عن الكلام ؟ هانحن ننصُّت لك · وتنهد الأب فوتيس ، وقال بصوت فيه رنة أنبن :

لا ترغمنی یا ابانا علی ان اقص ما حدث لنا بعد ذلك . فان صدوى یا ابانا یضم بین جوانحه قلبا ولیس قطعة صخر ، وقلبی یكاد ینفطر .

وبدأ يبكى . واختنق صوته .

ومال الكابتن على الشرفة ثانية ومسح عينيه بعصابته المبتلة . وغمغم .

\_ ليأخذني الشيطان . لقد عدت طفلا صغيرا .

وقال الاب جريجوريس:

ـ هذه ارادة الله · والشكوى خطيئة كبرى ·

وانفجر الأب فوتيس قائلا بعد أن استعاد صوته:

ـ لست أشكو ، فأنا لا أخاف · اننا شعب خالد · أنظر لقـــد عادت السكينة الى قلبى • سأقص عليكم • لقد تمزقت جيوش الاغريق وأرغمت على التراجع • وبقينــا نحن • بقينــا وعاد الأتراك • وحين اقول عاد الاتراك فان هذه العبارة تغنى عن كل شيء . احرقوا ، ونهبوا، واثخنوا الجراح ٠٠ ولم لا ٠٠ مه انهم أتراك في نهاية الأمر ٠ وسرت على رأس كل هؤلاء الذين بقوا على قيد الحياة • ها أنت ذا تراهم جاثين أمامك، أنهم مسيحيون • عدد من الرجال ، ومثلهم من النسباء أو يزيد قليلا ، وعدد غفير من الأطفال . . لقد أنقذنا الأيقونات والانجيل وعلم القديس جورج · حملنا معنا كل ما استطعنا حمله · سرت في طليعتهم ، وهكذا بدأت مسيرة الخروج ٠٠٠٠٠ مطاردة ومجاعة وأمراض ٠ مضت أشهر ثلاث ونحن نواصل السير ، ولقى كثيرون حتفهم على قارعة الطريق . . واريناهم التراب ، وواصلنا المسير ، نحن من بقينا على قيد الحيــــاة • مع المساء نحط الرحال ، وقد أضنانا التعب · كنت أمسك بقلبي بين جوانحي ، أستجمع همتي ، واقف بينهم ، اقرأ عليهم الانجيل ، واتحدث اليهم عن الرب واليونان ، ومتى مضى الليل نكن قد استعدنا بعض قوانا ، وفي الصباح نبدأ المسيرة من جديد ٠٠٠٠ ولقد علمنا أن وراء جبل العذراء تقع قرية ليكوفريسي ، وهي قيرية خصبة غنية ، أهلها أناس بررة . وقلنا لاتقسنا : انهم مسيحيون ويونانيون ، خزائنهم ملاى ، وأراضيهم واسعة ، ولن يسلمونا ليد المنون · وهانحن ذا قد أتينا اليكم· فسلاما عليكم أيها الاخوة المسيحيون أهــل ليكوفريسي • وشكرا لله •

ومسلح الأب فوتيس حبات العرق التي لمعت فوق حاجبيه ،ورشم علامة الصليب ، والحنى فوق الانجيل وقبله .

ثم قال وهو يلوح بانجيله الضخم عاليا :

ر ايس لنا أمل سواه ، ولا عزاء لنا في غيره · »

وفاضت العيون بالدموع . واقشعرت ابدان الجمع فزعا . واتكأ مانولى على ذراع باناكوس حتى لا يسقط على الأرض . وحبس ميشيل دموعه ، واخد يلوى شاربه في حركة عصبية . وحتى بانايوتى أغرورقت عيناه بالدموع ، الآن فقط أبصر الجميع الدنيا من حولهم بعين كلها حنو وشفافية ، وانخرطت الأرملة أيضا في نحيب ، كانت تبكى أبناء المسيح واليونان ، تبكى الرجال والنساء الذين التفوا حولها ، وتبكى نفسها وخطيئتها وعارها ، ومعناك في الشرفة المطلة عليهم أخذ الكابتن فورتوناس يضغط بيده على شسفتيه ليحبس نشيجه حتى لا يوقظ الأغا الذي يغط في نومه ...

اثنان فقط لم يبكيا: القسيسان . . أما احدهما فلأنه عاش كل هذه المآسى وبكاها من قبل . والثانى لأنه غارق فى التفكير ، وقد استبد به الهم ، بحثا عن وسيلة يتخلص بها من هذه العصبة الجائعة وقائدها الشرس العنيد الذى يفسد عليه نفوس رعاياه .

واستطرد الآب فوتيس في حديثه ، ولكن بنبرة أقلل حدة هذه الم ة :

- وجد بعضنا فسحة من الوقت للذهاب الى المقابر ، وأخرجوا عظام أحدادهم ، وحملوها معهم لنتخذ منها أساسا نبنى عليه قريتنا الجديدة • أنظر الى صدا الشيخ المعمر الذى بلغ عامه المائة ، لقد حملها على ظهره طوال الشهور الثلاثة .

أحس الأب جريجوريس أن أعصابه لن تحتمل المزيد • وقال :

\_ كل هذا جميل يا أبانا . ولكن ماذا تنتظر منا ؟

وأجاب الأب فوتيس:

- أرضا نتخدها مستقرا لنا ، نضرب فيها بجدورنا من جديد . قيل لنا انكم تملكون أرضا بورا ، لاتستفيدون منها بشيء . أمنحها لنا ولنقتسم حصيلتها ، نبذرها حبا ، ونحصه غلتها نصنع منها خبزا نطعمه هذا الشعب من الجوعى • هذا هو مانطلبه يا أبانا •

وزمجر الاب جريجوريس كانه كلب حراسة . ماذا أ هل سينتزع

منه هؤلاء المشولون بعض املاكه ؟ وتحسس لحيته ، وغرق في التفكير . وتعلقت أبصار الرجال والنساء بشفتيه · وخيم صمت ثقيل ·

وهب الأغا من نومه قلقا :

ـ لماذا سكتوا ؟ الم آمرهم بالصياح ؟

وقال الكابتن :

\_ نم يا أغا • نم • لم يبدأ العراك بعد •

\_ ماذا بك . انك تتحدث بصوت متهدج \_ لماذا ؟ هل أنت سكران؟ وتمتم الكابتن وهو يمسح دموعه :

\_ آه ، انه العرقى ، وما أدراك ما العرقى ، انه ليس بماء . . لقد أخرجنى هذا اللعين عن صوابى .

ضافت نفس مانولى ولم يعد يطيق صبرا . ولكن أنى له الشجاعة، وهو الخادم ، ليدالع بنفسه الى مقدمة الحشسد ويتكلم أمام القرية حميمها .

وصاح:

ـ يا أبانا ، أيها القسيس جريجوريس ، استمع الى صوتهم . السيح جائع . أنه يسأل الناس الصدقات .

واستدار الأب جريجوريس ناحيته وقد جن جنونه:

اخرس انت

وخيم الصمت ثانية ، وكان لا يزال صسمتا ثقيلا . واقترب قسطندى وياناكوس ووقفا بجوار مانولى كأنما يريدان حمايته ، أما ميشيل فقد استبدت به الحيرة ، وتقدم بخطوات مترددة ناحية مانولى . وقال له مانولى :

ــ اذهب أنت لتوقظ أباك • عجل ، انه أنسان ذو قلب ومروء ة ، ربما يرق لحالهم • ألا ترثمي لحالهم ياسيدي ؟

- أننى أرثى . . أرثى لحالهم . . بيد أننى أخشى أن أوقظه . وقال مأنولي :

- الله أحق أن تخشاه يا ميشيل ، الله وحده وليس البشر ·

واحمر وجه میشیل · کیف جرؤ خادمه علی آن یتحدث الیه بهذه اللهجة ؟ ما صفة هذا الذی یحادثه ؟ ما شآنه هو حتی یصدر

الأوامر ؟ وتجهم وجهه ولكنه لم يبد حراكا ينم عن رغبة في الذهاب ليوقظ أباء ·

الاب جريجوريس لا زال صامنًا يتفكر طوال هذه الفيرة . يقلب الرأى فيما بينه وبين نفسه ، يفتش فى ذهنه عما عساه أن يقول، وما عساه أن يفعل ، ليخرج هذه الذئاب الجائعة من أرضه . واحس أن كل من حوله من رعيت بداوا يتململون ، وهمم على وهممك أن كل من حوله من بين يديه . . ما العمل أهل يدعو الأغا أولكن ماذا يقول أهل القرية عنه لو لجأ إلى تركى ليحكمه بينه وبين هذا الشعب يقول أهل القرية عنه لو لجأ إلى تركى ليحكمه بينه وبين هذا الشعب الذي اخرج من دياره ، لا لشيء الا لانه حارب الاتراك أهل يستدعى الاعيان ؟ أنه لا يثق الا فى واحد منهم فقط وهو الشيخ لاداس . أما عمدة القرية ، هذا العجوز المخرف ، فأنه سرعان مايطفر الممع فى عينيه المؤكد أنه سيقول نعم ١٠ أذ ماذا سيخسر هو ؟ ومثلهما ناظر المدرسة ، المؤكد أنه سيقول نعم ١٠ أذ ماذا سيخسر هو ؟ ومثلهما ناظر المدرسة ، همذا الثرثار الواهم ، يصع على عينيه نظارة ويحلم بأفكار عظيمة ، ولا يعرف كيف يقسم الشعير بين حمارين . .

وقال القسيس فوتيس وقد بدأ ينفد صبره:

- يبدو يا أبانا أن الله يحتاج الى وقت طويل حتى ينير بصيرتك وثارت ثائرة القسيس جريجوريس ، وأراد أن يدفع الحجة بحجة مثلها فقال :

ـ نعم ، انه يحتاج الى وقت طويل ، لأن ثمة أرواحا معلقة برقبتى أنا أيضًا ، وأنا مسئول عنها أماء الله يوم الحساب ·

ي قال له :

ــ كلنا راع ، وكل مسئول عن أرواح البشر جميعا · فلا وجه للتمايز يا أبانا بين من هم « رعيتك » ومن هم « رعيتى » ·

وتمنى الأب جريجوريس لو كانا وحدهما اذن لا نقض عليه واحكم قبضته حول رقبته وقتله خنقا . ولكن ما الحيلة ، والأمر على غير ما يهوى ؟ وكظم غيظه · وعلى أية حال لابد له أن يتكلم ، فليس بوسعه أن يظل صامتا . فالعيون كلها معلقة به . وفتح قمه :

اسمعنی یا ابانا . .

ـ ها أنذا أستمع اليك ٠

قالها الأب فوتيس وقيد تشببت يداه بالانجيل الضخم وكأنه

يتمنى لو استطاع ان يرميه به على أم رأسه .

لم يكن الآب جريجوريس قد اهتدى بعد الى ما عساه أن يقول . وحدثت المعجزة التى يتمناها فى اللحظة المناسبة . أذ دوت صرخة عاتية سقطت على اثرها دسبينيو ، التى هدها الهزال ، جثة هامدة . وتدافع نحوها رفاق الطريق لانتشالها ولكنهم تراجعوا فى فزع : علت وجهها صفرة شاحبة ، وتورمت قدماها ، وانتفخ بطنها كرق مشدود ، وأزرقت شفتاها .

ورفع القسيس جريجوريس يديه الى السماء مبتهلا الى الله ، وصاح بأعلى صوته ، وهو يحاول جاهدا أن يوارى فرحته :

ـ يا ابنائى فى هذه اللحظة المروعة تولى الرب بنفسه عنا الاجابة . أنظروا الى تلك المرأة ، اقتربوا منها ودققوا النظر : بطن منتفخ ، وقدمان متورمتان ، ووجه علته الزرقة . . انها الكوليرا .

وتراجع الجمع في فزع .

وصاح الأب جريجوريس مرة ثانية :

- انها الكوليرا . . هؤلاء الغرباء وفدوا الى القرية يحملون معهم قصاصا مروعا . الويل لنا ، انا هالكون . حدار أن تأخدكم بهم رافة . تفكروا في أمر أطفالكم ونسائكم وقريتكم ، الأمر هنا لله وحده وليس لى ثم أشار الى جثة المرأة الملقاة وسط ١٠ ٨١ن وقال :

سألنى القسيس ردا ، وهاكم الرد .

ضم الآب فوتيس الانجيل الى صدره , اله ترتجفان . ووثب ناحية الآب جريجوريس ، وحاول أن يتكلم فلم سنتطع : فقد احتبس الكلام في حلقه .

ومن فوقهم نهض الكابتن في الشرقة مترنحا . وغمس عصابته ثانية في الماء البارد ، كان الدم يتدافع حارا الى رأسه • وربط العصابة من جديد ، وأفاق لنفسه . كان الماء يترقرق فوق وجنتيه الشاحبتين وذفنه الأمرد وصدره الأجرد الذي دبغه ملح البحر .

وغمغم الكابتن وقد عقد السكر بعض لسانه ، فخرجت الكلمات من فيه متعثرة :

ــ هذا التيس البدين المبطان انتصر على قسيس اللاجئين المسكين. يقول الكوليرا ٠٠ آه ما اقبحه هذا العجوز المفترس . ولكن الأمر لن منتهى عند هذا الحد . . ابدا ، سأنزل اليهم واصرخ فيهم قائلا : « كاذب كاذب . انا أيضا واحد من أعيان هذه القرية ولى أيضا الحق في أن أدير دفة الأمور فيها 4 ولي مثله الكلمة وسوف أتحدث اليكم .

ونهض من مكانه ، وسار مترنحا يمنة ويسرة حتى بلغ الباب ورفسه بقدمه وفتحه و وقف هنيهة عند أول الدرج ، كان كل ما حوله يدور ويتمايل : المصباح المضيء ، والسيوف المعلقة على الجدران ، وحسين الذي تكور حول نفسه وهو نائم ، والبنادق والطرابيش الحمراء ، أحس وكان البيت كله يميد تحت قدميه ، فأمسك بالدرابزين وامتدت ساقه الى الأمام ، وخيل اليه وكان أجنحة قد ركبت له ، وأخذ الدرج يعلو ويهبط كأنه موج البحر . . وارتكز بقدمه على الفراغ ، فسقط على أم راسه وتدحرج فوق الدرج ، وصحا الأغا فزعا على صوت الجلبة التي أحدثها سقوطه وصرخ :

ــآه يا كابتن من الذي جدع أنف الآخر ؟ 🔹

وبسط ذراعيه وسط الظلام يتحسس ما حواليه داخل الشرفه فلم تقع يده على احد ، وتحامل على نفسه ليقف ، ولكنه سقط ثانية في مكانه فوق الحشية بجوار يوسوفاكي الذي راح في سبات عميق واللبانة في فمه ، وتحسس الأغا بقدمه الجسد الدافيء العطر وابتسم .

وقال بصوت حنون :

جبیبی یوسوفاکی ، أنت نائم یا کنزی ۰۰۰۰

وأسند راسه الى الصدر الفض ، واغمض عينيه ونسى كل شيء وهام في بحر من السعادة .

وترددت أصداء صوت الآب جريجوريس ، ولكنه هذه المرة صوت هادىء يذوب رقة :

- سمعنا منك يا أخى حديثك عن آلامكم ، وانفطرت قلوبنا لما سمعناه ، وها أنت ذا قد رأيت عيوننا تذرف الدمع سفاحا ، وفتحنا لكم ذراعينا لنستقبلكم . وفى نفس هذه اللحظة أشفق علينا الرب وأرسل الينا تحديره المروع ، انكم يا أخوتى تحملون معكم موتا زؤاما . اذهبوا عنا وليشملكم الرب بعنايته ولا تلحقوا الخراب بقريتنا .

وعلت صيحات التسأوه والأنين بين صفوف اللاجئين عنه سماعهم لهذه الكلمات . وشرعت النسوة تولول وتلطم الصدور . ونظر الرجال بعيون زائغة الى قسيسهم · واستبد الفزع بأهل ليكوفريسى ، ونظروا في هلع الى الجثة المسجاة المتصلبة وسدوا انوفهم .

وارتفعت الصيحات من كل جانب :

ــ ارحلوا عنا ٠٠ ارحلوا عنا ٠

وقال شيخ بصوت كأنه النهيق:

- أحضروا جيرا وألقوا به على المرأة الموبوءة بالكوليرا حتى لا يفسد الهواء بجراثيمها ·

وصاح الأب فوتيس :

ـ لا تخشوا شيئا يا اخوتى · هذا غير صحيح ، لا تصدقوه · اننا لا نحمل وباء وانما نحن جوعى ، هذا كل ما فى الأمر · أقسم لكم أن هذه المرأة أماتها ألجوع ·

والتفت ناحية الأب جريجوريس وزار:

ـ أيها القسيس المبطان • أيها القسيس ذو اللحية المزدوجة • أسأل الله العلى القدير ، السميع العليم ، أن يصفح عنك • أما أنا فلا أملك الصفح • أسأل الله أن تقع عاقبة وزرك على رأسك أنت وحدك •

وصاح عجوز من أهل ليكوفريسي :

ــ أستحلفكم بفضل الله ونعمته أن ترحلوا · ان لى أطفالا وأحفادا فلا تكونوا سبب خرابنا ·

واستبد الهلع بأهل القرية · وقست قلوبهم فهى كالحجارة · ولوحوا بأيديهم وهم يصرخون :

ـ اذهبوا ۰ اذهبوا ۰

وضم الأب جريجوريس ذراعيه الى صدره وقال بصوت جهورى :

ـ صوت الشعب من صوت الله · اذهبوا · كان الله معكم ·

وصاح الأب فوتيس ثانية :

ــ أسأل الله أن تقع عاقبة وزرك على رأسك أنت وحدك ١٠٠ انا راحلون ١ انهضوا يا أطفالي ١٠ تشجعوا ١ انهم لا يريدوننا ونحن أيضا لا نريدهم ١ لنواصل مسيرتنا فارض الله واسعة ١ وقفت النسوة وهن يترنحن · ورفعن أحمالهن · ورفع الرجال الصرر والأدوات · وتقدم حامل العلم وتصدر الجمع · وانخرط مانولى فى البكاء · وانحنى ليأخذبيد الشيخ المعمر ، يعينه على النهوض ، ووضع على ظهره جوال العظام · وقال له :

\_ ثق بالله يا جدى ولا تيأس ٠٠ ثق بالله ٠

والتفت اليه المعمر بوجه صارم وقال :

بمن غیره نثق فیما تظن ؟ فی الناس ؟ أما رایت ما فعلوه الآن ؟
 آه ۱۰ اف منهم ۱

ولم يكد الجمع يتأهب للرحيل حتى توقف الأب فوتيس فجأة · تطلع الى شعبه · · هياكل عظمية خائرة القوى · فانقبض قلبه · وصاح قائلا :

- اخوتی أهل لیکوفریسی • لو کنت وحدی • • لو کنت مسئولا أمام الله عن نفسی فقط ، مارضیت لنفسی ذل السؤال فأمد الیکم یدی کشحاذ و کنت کذلك لآثرت الموت جوعا • بید اننی أشهفی علی النساه والأطفال ، فلم تعد قواهم تعینهم علی الوقوف ثانیة • سیسقطون جمیعا صرعی الجوع فی الطریق • ومن أجلهم فقط أغض الطرف عن العزة و كرامة النفس ، وأمد الیكم یدی أسألكم صدقة أیها المسیحیون • سنبسط لكم أغطیتنا والقوا فیها بما تجود به نفوسكم - كسرة خبز ، أو زجاجة لبن نرضعها الأطفال ، أو حفنة زیتون • فاننا جوعی •

وبسط رجلان بطانية وسارا بها عند أول الركب

وقال القسيس وهو يرسم علامة الصليب :

ـ باسم يسوع المسيح نبدأ مسيرتنا ثانية • هيا يا أبنائى • تشجعوا لنتجرع هذه الكاس أيضا • حمدا لله • سنسير بين دروب القرية نطرق الأبواب • آه وا أسفاه • • • ألهذا أتينا • • سننادى : صدقة • صدقة • تصدقوا علينا ببعض ما يفيض عن حاجتكم ، ببعض ما تلقونه للكلاب عضوا على النواجذ يا أبنائى واكظموا أحزانكم • تشبعوا • الغلبة للمسيح •

ثم توجه بالحديث الى الأب جريجوريس :

- الى لقائنا الثانى يا أب جريجوريس · الى اللقاء يوم الحساب · سنقف جميعا بين يدى الله ، نحن وأنقم ، وسيحكم بيننا ·

كانت الأرملة كاترينا هى أول من اندفعت الى الأمام بين صفوف القوم تقدم صدقتها • فكت وشاحها الجديد ، الوشاح الأخضر المحلى بورود حمراء كبيرة ، ووضعته داخل البطانية • ومدت يدها الى صدرها تبحث عن شىء ، ووجدت مرآة صغيرة وزجاجة عطر ، والقت بهما أيضا فى البطانية وقالت وهى تبكى :

لا أملك غير هــذه الأشياء يا أخواتى ١ لا أملك شــينا آخــر ١
 أسالكم الصفح ٠٠٠٠٠

وتردد قسطهدی لحظة ، ثم تذکر أنه أخذ على عاتقه حملا ثقیلا ، أن يقوم بدور رسول ، فهب يعدو ، وفتح حانوته ، وخذ كيس سكر وعلبه بن وزجاجة براندى ، وبعض الأقداح ، وقطعة صابون ، ووضعها جميعا في البطانية .

وقال : انها تقدمة صغيرة ، ولكنها تكفى تعبيرا عن المودة · كان الله ممكم ·

وطرقوا الأبواب جميعها بابا بعد آخر · امتدت يد خلسة وعلى عجل، ألقت ببعض الطعام والملابس في البطانية ، ثم اغلقت الباب بقوة حتى لا تتسرب اليها الكوليرا ·

وبلغ القوم بيت الشيخ لاداس ، وطرقوا بابه • ظل الباب موصدا • وانطفا المسباح الذي كان نوره باديا من النافذة • ولكن ياناكوس ، الذي صاحب القوم هو والرسل اثلاثه ، طرق الباب بقوة وصاح :

ـ یا آب لاداس · انهم مسیحیون · انهم جوعی · کل منا بتصدق علیهم بکسرة خبن ، فتصدق علیهم أنت أیضا ·

وسمعوا صوت العجوز لاداس غاضباً ، يقول لهم من داخل البيت :

ـ ما يحتاجه بيتك فهو حرام على الجامع ٠

وضم ياناكوس قبضتيه وقال متوعدا:

\_ سأصفى حسابى معك يوما ما ياعدو المسيح .

وصاح ميشيل:

- هيا بنا يا أصدقائي الى بيت العمدة الشيخ بطرياركاس · نم التفت الى رفاقه الثلاثة وقال : ے هیا اسرعوا · لننتهز فرصة نومه ، وندخل مخزن المؤن ،ونستولی على كل ما تصل اليه أيدينا ·

وسأله مانولى ساخرا :

\_ وماذا لو ضاق الشيخ بفعلتنا هذه ؟

ورد عليه ميشيل:

\_ ليس عليه الا أن يشرب بعض النبيذ ، فيذهب عنه الهم · هيا عجله ا ·

انطلقوا في طريقهم عدوا ، فرحين كأنهم ذاهبون لنهب بلدة معادية.

فى هذه الأثناء كانت الأرملة فى طريقها الى بيتها · كتفاها ترتجفان اذ كانت مقرورة ، ولكنها كانت تبتسم راضية مبتهجة · تقول لنفسها :

وما قیمهٔ هذا کله ۱۰ ان امرأهٔ آخری قد تندثر بوشاحی فلا تحس بلسعهٔ البرد ۰

وفى هذه اللحظة تردد وراءها ضدى صوت أجش · وأحست بأنفاس دافئة حول رقبتها ، ويدان غليظتان تطبقان عليها ·

ـ يا عاهرة ٠ اشتريت لك هذا الوشاح بدم قلبى ٠٠ ثم تتصدقين به؟ ساخنقك حتى أرديك قتيلة ٠

كان الطريق قفرا و وتملك الأرملة الخوف وأحست بتوار من أثر الأنفاس التى تفوح منها رائحة النبيذ، وألفت عينين متضرعتين تحدقان فيها وهمست قائلة:

\_ بانايوتي · أنت وحش كاسر ، بيد أنك طيب القلب · ارحمني فلن أعود الى ذلك ثانية ·

ماذا ناديتني يهموذا ١٠ هه ؟ لقد طعنتني بخنجر في قلبي تسالينني الرحمة ولم تأخذك الرحمة بي ؟ هل لن تدعني معك الى البيت هذه اللبلة ؟

وخيم صمت مطبق ٠ ثم قال في ذلة :

ـ ادعنی الی بیتك م لیس لی من عزاء فی هذه الدنیا سواك أنت یا كاترینا ٠

أحست الأرملة برغبة الرجل الدافئة الملحة تحيط بها من كل جانب وهو غارق في العرق والدموع • وسرت في جسدها رجفة •

وقالت بصوت واهن :

\_ تعال ٠

وسارت في المقدمة وردفاها يترجرجان · واقتفى بانايوتي أثرهــــا تحت جنع الظلام ، مأخوذا ، لاهثا ، وسار محاذيا للجدار ·

بلغ حشد اللاجئين بيت عمدة القرية · كان ينتظرهم عند باب الدار أربعة رجال ، يحمل كل منهم سلة كبيرة ملئت عن آخرها ·

وقال ياناكوس:

\_ يا احوتى · لن تسع البطانية كل هذا · اذن ليحملها أربعـــة من الفتية الأشداء على ظهورهم ·

وقال ميشيل :

ــ ليحفظكم الله ويرعاكم أيها الرفاق ، ونسالكم الصفح والغفران· وأصفحوا عن الشيخ بطرياركاس كذلك ·

وردت عليه أصوات الرجال والنساء مفعمة بالفرح:

ـ مغفورة لكم خطاياكم •

ولم تكد أيديهم تمتد الى سلة من السلال حتى بدأت أسنانهم تعمل نهم \* .

وقال العملاق حامل العلم ، وقد أمسك برغيف كامل :

ــ ماذا تحتاج يا أطفال لنقهى الموت ؟ ماذا تحتاج ؟ كسرة خبز ليس د . .

وقال ميشيل وهو خارج من الفناء :

ـ لا زال الشبيخ يغط في نومه .

وقال ياناكوس:

ــ انه يغط في النوم ويحلم أنه في الفردوس · تسير أمامه أربع سلال بدلا من الملائكة يفسحون له الطريق ·

وانفجروا ضاحكين ، فقد خفت أحزانهم •

بُلُغ الرَّفَاق أطراف القرية ، وكان الليل قد أرخى سدوله ، غلالات حانية زرقاء عطرة الأريج · وسكتت الكلاب الا عن نباح قليل · وأخذوا

طريقهم الى بيوتهم ، نفوسهم راضية اذ أدوا واجبهم · وفجأة طالع جبل ساراكينا الشعب المقهور : موحشا وعرا مليثا بالوهاد · وقال مانولى لرفاقه :

ـ لندهب الى القسيس نحييه تحية الوداع · انه ليس قسيسا بل هو موسى على رأس شعبه المقهور في الصحراء ·

وأسرعوا الخطى •

أمسك مانولى بيد القسيس يقبلها وقال له:

ـ يا أبانا · أعرف أن قريتنا اقترفت خطيئة في حقكم · أسالك أن تتشفع لنا عند الله كي يرفع عنا اللعنة التي تثقل كاهلنا ·

وامتدت يد القسيس المعروقة الجافة لتستقر في جنو فوق الشعر الأشقر :

\_ ما اسمك يا طفلى ؟

\_ مانولی ۰

\_ ليس فى نفسى شى، ضد أهل القرية يا مانولى · فهم ناس بسطا، سنج · لا يملكون غير الطاعة لأولى الأمر منهم · وهذا حق · بيد أن ولى الأمر فيهم ، وليغفر الله لى ، ليس الا شيطانا فى مسوح قسيس ·

وسرح بفكرة لحظة • ثم أردف يقول :

ان ما قلته الآن قول خطير انه ليس بشيطان بل فظ قاسى القلب ،
 وستعلمه النوائب كيف يكون رحيما .

ثم تطلع الى ميشيل الذي كان يمسك بيده وسأله :

\_ وأنت يافتى \_ قل لى من أنت ؟

ورد عليه مانولى :

\_ هذا ميشيل ابن عمدة القرية •

ــ قل لأبيك يا فتى ان الله سيذكر له هذه السلال الأربع فى لوحه المحفوظ الذى يسجل فيه أفعال البشر · وسوف يجزيه الله عنها خيرالجزاء، فان الله يربى الصدقات ويجزى الحسنة بعشر أمثالها · ان السلال الأربع سيكون له مثلها فى الآخرة أضعافا مضاعفة مثلما كانت الأرغفة الحمسة ·

واقترب ياناكوس وقسطندى بدورهما ٠

\_ أنا يانوكوس بائع متجول وآثم اقترف الكثير من الكبائر · وهذا قسطندى صاحب المقهى · امنحنا بركاتك يا أبانا ·

مسلح الأب فوتيس رءوسهم بيده الجافة ومنحهم بركته وقال لهم :

ـ والآن يا أبنائي عودوا الى بيوتكم ، بارككم الله .

و تطلع القسيس حوله · الليل حالك الظلمة ساج · وأوراق الشجر جاملة بغير حراك · وعلى صفحة السماء جيش جرار من النجوم الساطعة · وفوق رءوسهم يعلو جبل ساراكينا شامخا ·

# وقال ياناكوس :

\_ هناك كهوف كثيرة يا أبانا • ويروى ، فيما سمعت ، أن المسيحيين الأول سكنوا ذات يوم هذه الكهوف • وفي أحد السكهوف صخرة نقشت عليها صورة العدراء والصليب ، لاتزال آثارها ظاهرة للعيان • لابد وأنهم اتخذوا من هذا الكهف كنيسة لهم •

# وأضاف قسطندى :

ـ ويوجد ماء أيضا ، تنساب قطراته من بين الصخر ، صيفا وشتاء · تسمع خريره بعد أن تتسلق الجبل لمسافة قصيرة · ويسكن الجبل كذلك طير الحجل · وتعلو قمة الجبل كنيسة النبى ايليا ·

# وقال مانولى :

- تستطيعون أن تناموا ليلتكم في المغارات • وبوسعكم أن تشغلوا النار وتعدوا طعامكم فالجبل ملى بالحطب واذا لاءمكم المكان فانكم تستطيعون أن تتخذوا منه مستقرا لكم وسكنا الى حين ، تخلدون فيه الى الراحة • أن النبى ايليا ، حامى الجبل ، يجب المقهورين •

ورفع الأب فوتيس بصره يتطلع الى الجبسل · وتأمله لفترة طويلة ، بينما الرفاق الأربعة يرقبونه مأخوذين · وطافت براسم سلسلة من الأفكار ارتسمت على وجهه المتعبد كأنها موجات تروح وتغدو ، وتاهت عيناه في عماء اللانهاية ·

وفجأة ، وكانه اتخذ لتوه قرارا ، رشم علامة الصليب ، وقال :

ـ ان الله هو الذي يتكلم بلسانك يا مانولي • النــاس يطاردوننا في

كل مكان نحل به · اذن لنشارك الوحوش سكني هذه الكهوف · كان الله في عوننا ·

ورفع الانجيل وبارك الجبل • وتمنتم قائلا :

- أيتها الصخرة السماء ، يا ابنة الاله القوى القدير • أيتها المياه الجارية أبدا ، تتفجر من بين الصخر لتطفىء ظمأ الطير والجوارح • أيتها النار الكامنة في باطن السبجر تنتظر الانسان حتى يوقظها من مكمنها فتكون له عونا في حياته • بارك الله سباعة لقائنا بكم • نحن بشر يطاردنا اخوة لنا • نفوس فظة قاسية ، وأخرى أثقلتها الأحزان • أيتها الطيور والجوارح نسالكم أن تحسنوا لقاءنا • لقد أتينا الى هنا بعظام الأجداد ، وعدة العمل، وبذرة الانسان • أدعو باسم الرب أن تجهد سلالتنا مستقرا بين هذه الصخور القفار •

وتحسس بيديه في عتمة الليل حتى اهتدى الى طريق يسلكه ، ثم استدار ناحية الجمع الذي كان ينتظره في وجوم ، وصاح بهم :

۔اتبعو نی ·

ثم قال مخاطبا الصحاب الأربعة :

- المسيح قام · أسأل الله يا إبنائي أن ينعم عليكم بالصحة ويشرح صدوركم ·

وأجابوا :

ـ بالحقيقة قام •

وتساندوا على بعضهم وهم يرقبون جموع اللاجئين يعتلون الجبسل . سار في طليعتهم القسيس ، وحامل العلم ، والشيوخ حملة الأيقونات ، والمعمر حامل جوال العظام . ثم النسوة واحدة وراء الأخرى وهن يحتضن أطفالهن . والرجال منورائهن في مؤخرة الطابور .

وهبرعان ما اختفوا عن الأنظار تحت جنع الظلام •



# قِدّيسون ولصوص

اضاءت آلام المسيح وقيامه المجيد حياة اهل القرية اسبوعا كاملا. امتلات البيوت بكمك عيد القيامة والبيض الأحمر ، وتتوجت الحدائق بالورود ، ونعمت رءوس كبار المزارعين بالراحة ، اذ طردوا عنها الى حين هموم مصالحهم الأنانية النكدة . وهكذا هنئت حياتهم التعسسة أسبوعا بالخلاص من نيرها . وها هى اليوم كحيوان ضخم يحرك راسه الثقيل ومنخريه المزبدين ليسلم رقبته لنير العمل اليسومي من جديد ،

وبانتهاء العيد ، نهض باناكوس مبكرا في الصباح ودخل العظيرة المعتمة التي يسكنها حماره ، احب اصدقائه الى نفسه ، ينام فيهسا ويحلم · عبقت الحظيرة برائحة الروث والأبخرة العطنة التي تشببه رائحة العالم في اقدم العصور ، فلا ربب في أن هذه كانت رائحة العالم أيام الحلق الأولى ·

فتح الرفيق الوفي في دعة عينيه الواسعتين بأهدابهما الطويلة . واستدار ناحية ياناكوس ، وعرف فيه صاحبه : رفيق الطهريق والشقاء ، الذي اعتاد أن يضع على ظهره حملا ثقيلا ويطوف به بين القرى ثم يعود به الى هذه الحظيرة الصغيرة حيث يقدم له الماء القراح ليشرب والتبن والشعير ليأكل ، ورحب به على طريقته بأن ههز له ذيله ونهق بكل قوته فرحا .

أقترب منه ياناكوس وربت على كفله الأسود اللامع ، وبطنه الأبيض

الناعم ، ورقبته الدافئة . وقبض بيد على احدى أذنيه الكبيرتين وأمسك بالأخرى خطم حيوانه الحبيب وبدأ يناجيه :

- حبيبي يوسوفاكي ( وهذا هو اسم التدليسل ، سماه به سرا ولا يعرفه الأغا) . انتهت عطلة العيد يا يوسوفاكي الخبيب ، المسيح قام ! لقد قضينا اجازة طيبة وليس لك أن تشكو الآن . احضرت لك عليقا مضاعفا ، وجمعت لك عشبا طازجا يفتح شهيتك ، وقدمت لك هدية عيد القيامة ، طوقا من الحجر الأزرق يقيك شر الحسد ، تضعه حول رقبتك الرشيقة ، وعلقت في الطوق فص ثوم كتعويذة ، حتى تطمئن تماما على جمالك يا يوسوفاكي الحبيب ، فالناس نفوسهم شريرة ، وقد يحسدونك بدافع الغيرة والحقد ، ماذا يكون مصيري بدونك ؟ لا تنسى اننا وحدنا ، نحن الاثنان ، ليس لي سواك في هذا العالم ، لم أنجب أطفالا ، ومأتت زوجتي لنهمها في أكل الحمص ، وأنت كل ما بقي لي في هذه الدنيا يا يوسوفاكي .

« واليوم أزف اليك خبرا سيدخل السرور على نفسك ، ستمثل القرية في عيد القيامة القادم آلام المسيح ، لابد وأنك سمعت بعض هذا الحديث ، وهم بحاجة الى حمار ، توسلت الى أعيان القرية أن يسدوا الى صنيعا جميلا بأن تمثل أنت يايوسوفاكي دور هذا الحمار في الآلام المقيدسة ، سيدخل المسيح أورشليم محمسولا على ظهرك فأى شرف سينالك ، المجد لك وللرسول يا بني ، ستمشى في طليعة الركب حاملا الرب ، ويفرشون لك الأرض بالفار وسعف النخيل ، وسوف تتنزل نعمة الرب على ظهرك ، ويلمع أهابك كانه الحرير » .

« وعندما أموت ، اذا شاءت ارادة الله أن تدخلنى الجنسة ، أنا الآثم المسكين فسأقف عند بابها أقبل يد حارسها وأقول له : « أسألك يا بطرس الرسوم أن تصنع لى معروفا وتدخل حمارى الجنة • أسألك أن ندخلها معا والا فاننى لن أدخل • « وهنا سينفجر الرسول ضاحكا ويضربك على كفلك ويقول : « لك ما طلبت ، سأفعل هذا ارضاء لخاطرك ياباناكوس ، هات يوسوفاكى اركبه وادخلا معا فان الرب يحب الحمر».

« وما أدراك بمدى الفرحة التى ستغمرك يا حبيبى يوسوفاكى . انها فرحة خالدة . ستتخفف هناك من هذا الخرج الثقيل ، فلا أحمال ولا سروج ، وتتنزه وسط حقول يغطيها البرسيم الأخضر دائما أبدا ، يعلو بقدر قامتك ويكون فى متناول خطمك فلا تتجشم عناء الانحناء . وفى السماء ستنهق كل صباح لتوقظ الملائكة ، وسيضحكون لسماعهم

صوتك · وعندما يغيب ضوء النهار تخطر فى مرح بين المروج الخضراء ، حاملا فوق ظهرك اطفالا ملائكيين مختلفة الوانهم بين الازرق والاحمر والارجواني . . مثل حمار رايته ذات مرة فى سوق سميرنا يحمل حملا من زهور الزنبق والليلك ويتضوع بشلى عطر جميل . . » •

«سيأتى هذا اليوم يايوسوفاكى ، انه آت لا ريب فيه فلا تخف . أما الآن يابنى فعلينا أن نعمل حتى نتكسب لقمة العيش تعال الى لأسرجك، تعال لأضع على ظهرك خرج البضائع ، علينا أن نبدأ من جديد جولتنا في القرية نبيع بكرات الخيط والابر والمشابك والامشاط والبخور والمصوغات وتراجم القديسين ، ساعدنى يايوسوفاكى حتى نقوم بعملنا على الوجه الأكمل ، نحن رفيقان ، اليس كذلك ؟ وشريكان ، فنحن كما تعرف نقتسم فيما بيننا بالعدل والقسطاس كل ما نتكسبه فنحن كما تعرف نقتسم فيما بيننا بالعدل والقسطاس كل ما نتكسبه القمح لى ، والعلف لك ، وكما قلت لك اذا ما ادينا عملنا على خير وجه ساشترى لك من بانايوتى سرجا طريا حتى لا تتألم ، ولجاما جديدا له شرابة حمراء » .

« هيا بنا الآن . اود إن اقول لك ارسم علامة الصليب . ولكنك لسنت مسيحيا وانما أنت حمار . لذا تعال مدد جسمك وباعد ما بين ساقيك الخلفيتين وكن على راحتك لأضع حملك على ظهرك . تنفس الصباح وعلينا أن ننطلق يا يوسوفاكي تحرسنا عناية الرب ،

وضع ياناكوس الحمل فوق ظهر حماره ، واحد عصمه ، وبوفا صغيرا ينادى به على زبائنه . فتح الباب ورسم الصليب وخرجا معا الواحد اثر الآخر ، كل منهما يشعر بالانتعاش والبهجة وبدأ أولى جولاتهما بعد عيد القيامة .

تلألا ضوء النهار ، يثب من السماء ليفترش السهول ويلف القرية بأسرها • وتبسمت الأحجار والأبواب والنسوافذ • وأحس ياناكوس بشهية للأكل فمد يده داخل خرجه وأخذ كسرة كبيرة من الحبز ، وحفنة زيتون ، وبصلة ، وبدأ يأكل في سعادة •

# وقال لنفسه :

\_ ما أجمل العالم رغم كل ما فيه . يا الهي أنه جميل مثل الخبر الطيب )

وأبصر باب بيت جارته الأرملة مفتوحا • كانت كاترينا تمسك بدلو

تصب به الماء على عتبة دارها لتفسلها ، وقد فتحت صدرتها ، وشمرت عن ساقيها ، كانت ساقاها الممتلئان في اكتناز ، الناعمتان الجميلتان عاربتين حتى ركبتيها ، تضىء فيهما لمعة جميلة ، وكشفت صدرتها عن ثديها : طائرين صفيرين يفيضان حيوية ، ويثبان في خفة استعدادا للهسرب .

وقال باناكوس لنفسه:

\_ لقاء سيىء مع باكورة النهار ٠

وضرب حماده على كفله يستحثه على الاسراع في السير · ولكن بصر المرأة وقع عليه فانتصبت واقفة واسندت جسمها الى قائمة الباب، وبدا وجهها نضرا ممتلئا حيوية ونشاطا ·

نادته ضاحكة:

- سهل الله لك يا ياناكوس · هل تعرف يا جارى أنى معجبة بك ؟ فرغم أنك تعيش وحيدا مثل طائر الوقواق ، الا أنك دائما تمضغ شيئًا ، مرتاح البال . كيف يتيسر لك ذلك ؟ أنا لا استطيع أن أكون مثلك ، لا استطيع يا جارى المسكين ، فأنى أرى احلاما مزعجة ..

وأراد باناكوس أن يغير موضوع الحديث فسألها:

ـ أى طلبات لك يا كاترينا ؟ مرآة جيب ؟ زجاجة ماء اللافندر ؟ ماذا تريدين ؟ .

وظهرت نعجة الأرملة عند عتبة الباب تثفو في قلق . حول عنقها شريط احمر ، وضرعها ممتلىء اثقله اللبن .

وتنهدت الأرملة وهي تقول:

ـ تريدنى أن أحلبها · ضرعها ممتلى، وهني تضييق به · آه انها أمرأة هي الأخرى هذه المسكينة . .

انحنت ، وربتت عليها في رقة وهي تقول:

- سآتيك حالا باكنزى . صبرا . يجب أن أفرغ أولا من غسل مدخل البيت واتخلص من آثار الاقدام الدنسة » .

دفعت النعجة برفق الى داخل البيت واستدارت ثانية ناحيية باناكوس ، عاودت حديثها وهي تتنهد :

\_ أرى أحلاما مزعجة يا جارى · أنظر · فى الليلة الماضية ، عند الفجر ، رايت فيما يرى النائم مانولى · كان يقطع القمر شرائح صغيرة كانها قطع من التفاح ويقدمها لى لأكلها · · · · انت يا ياناكوس طفت ببلاد كثيرة حتى وصلت الى سميرنا كما يقولون ، ولابد وأنك تعرف شيئا عن الأحلام ·

رد عليها ياناكوس قائلا:

\_ كفى يا كاترينا · كونى رحيمة ولا تعذبى الناس · أتظنين أننى لم ألمحك بالأمس وأنت تغمزين بعينك لمانولى ؟ أتريدين يا فاجرة أن تلعبى على هذا الفتى الوديع ، ألا تشعرين بالشفقة عليه ؟ انه خاطب هذا المسكين فلا تعترضى طريقه · وهل تحسبين أن بانايوتي لن يجهز عليك اذا شم رائحة لذلك ؟ اسلكى طريقا آخر ياكاترينا واركزى قليلا · الله يحدثك الشيخ بطرياركاس عن شيء ؟ الا تعرفين أن الأعيان قرروا اختيارك لتمثلى دور المجدلية في السر الذي ستمثله القرية في عيد القيامة المقبل ·

قالت الارملة وهي ترفع صدريتها لتتأكد من أنه رآها وهي تكشف عن صدرها:

- اننى المجدلية فعلا يا ياناكوس العجوز ، أنا المجدلية سواء مثلت دورها أو لا • لا حاجة بى الى الشيخ ليبلغنى الرسالة • آه أف من هذا الآثم العجوز • ليأخذه الشيطان • يقول ذلك لأن شعرى اشقر • •

وقال باناكوس مقاطعا:

لك ليس هذا هو السبب يا كاترينا ٠٠ ليس هذا ٠٠ كيف اوضح لك الأمر اذا كنت أنا نفسى لا أفهمه بوضوح ٠ اسمعى ، ستقطعين علاقتك ببانايوتى منذ هذه اللحظة وترافقين المسيح ٠ ستتبعينه وحده دون سواه ٠ ستغسلين قدميه القدسيتين بالعطر وتمسحينهما بشعرك ٠٠ هل تفهمينني ؟ ٠

- « ولكنه نفس الشيء أيها الأبله · فالناس جميعا ، حتى بانايوتى نفسه ، يمثلون الآله للحظة واحدة · اله حقيقى وليس مجرد كلام ، ثم يعودون بعد ذلك الى ما كانوا عليه ويصبحون ثانيه ياناكوس أو بانايوتى أو عجوزا مخرفا مثل بطرياركاس · أفهمت ؟ ، ·

ــ « ليأخذني الشيطان ان كنت قد فهمت شيئا باكاترينا ١٠ انها نهاية العالم كما يقول الشيخ بطرياركاس » ٠

ضافت الأرملة بذلك ، وأمسكت بدلوها ودهقت ماء بقوة وعنف على عتبة الباب حتى تطاير الرذاذ آلى قدمى ياناكوس ، وهز يوسو الكى اذنيه فقد مسهما رذاذ الماء أيضا .

وقالت كاترينا فى سخرية :

ــ أف ٠٠ لسبت الا رجلا ، رجلا فقط ٠ أيها المخلوق البائس كيف لك أن تفهم ؟ مع السلامة ٠٠٠٠٠ وأتننى لك التوفيق في أعمالك فانت تفهم هذا على الأقل ٠

ولكن ياناكوس حماره لكزة خفيفة ، ارتجف لها وركض على أثرها · وجرى صاحبه وراءه يصفر سعيدا لأنه افلترمن الأرملة ·

ـ « سأقصد القسيس اولا اسأله طلباته ، فانه يستشيط غضبا ان لم أبدأ به · يقـول لى « بيتى أولا ثم الأعيان · أنا ممثل الرب فى ليكو فريسى ، • فلنقصد رأس الذئب أولا تجنبا للمشاكل ·

والتفت وراءه • ابصر كاترينا منهمكة في غسل عتبة الباب، ورداؤها مرفوع عن ساقيها وهي تبدو نصف عارية •

وتمتم قائلا:

وبينما كان ياناكوس يناجى نفسه وهو سائر فى طريقه أبصر الأب جريجوريس فى ردائه الأرجوانى ، متمنطقا بحزام من القطيفة السوداء ، حاسر الرأس ، حافى القدمين ، يسمير جيئة وذهابا فى فناء منزله ، يداعب بأصابعه حبات مسبحة طويلة من الكهرمان الأسود أهداها اليه الأسقف ، كان الأب جريجوريس يلهث كالحداد أمام الكير ،

اقبلت ماربوری فی خضوع ووضعت تحت ظل تکعیبة الکرم صینیة علیها طعام افطاره: بسکویت وقطعة جبن ــ وهی عادة القسیس کل صباح لفتح شهیته و بعد ساعة بتناول افطاره الیومی بیضتین نصف مسلوقتین و وکوبا کبیرا من النبید المعتق اختص به صدیقه المفضل

ـ هكذا اعتاد أن يسمى كرشه ـ ثم يحمد الله على عدله وفيض نعمائه الذي لا ينتهى •

بعد ان فرغت ماربوری من خدمته ، ذهبت لتروی زهور الربحان والجیرانیوم والقطیفة . بدت الیوم شاحبة هزیلة ، فقد أرقت لیلتها هذه ، وظهرت حول عینیها اللوزیتین السوداوین دائرتان زرقاوان من السهاد ، وفی شفتیها صفرة وجفاف ، ماتت امها بداء السل ، وکانت لا تزال فی ربعان شبابها ، وکانت ماربوری صورة من امها ، یتطلع الیها ابوها من حین الی آخر ویقبول لنفسه فی حسرة : « یجب ان ازوجها ، بجب ان أعجل بزواجها حتی تنجب لی حفیدا ، ثم لیفعل الله بعد ذلك ما یشاء ، میشیل فتی رقیق ، صلب العود ، قوی البنیان ، سلیل اسرة طیبة ، وذو جاه ، الذی سیخلدنی فی ذریتی ویخلف لها القوة والغنی » ،

سقت ماريورى الزهور ، وتأهبت للانصراف ، فازدرد القسيس على عجل آخر لقمة في فمه وقال لها في حدة :

- انتظرى هنا · الى أين ؟ أربد أن أتحدث اليك ·

لم يستطع أن يكظم غيظه ، ولابد أن ينفس عنه • أسندت ماريورى ظهرها إلى الباب ، وعقدت ذراعيها إلى صدرها وانتظرت • وأحست برجفة ، فقد أدركت موضوع حديثه ، وعرفت ما سيقوله لها • اذ تركه بانايوتى توا ، ووصل إلى سمعها أثناء حديثهما معا بضع كلمات أثارت قلقها • سمعت أباها يقول لآكل الجبس وهو يصحبه إلى الباب :

- ـ احسنت صنعا ان قلت لى ٠٠ هذا واجبك ٠٠ ساعنفه على ذلك.
  - غضت ماريوري من طرفها وقالت :
    - ــ طوع أمرك يا أبت •
  - ـ هل سمعت ما قاله لى يانايوتي ؟
  - لا 4 فقد كنت في المطبخ أعد لك القهوة ·
  - كان يحدثني عن خطيبك الهمام ميشيل •

زفر القسيس زفرة عميقة ، ونفرت العروق في وجهه ، وهم يواصل حديثه ٥٠٠ وفي هذه اللحظة سمعا طرقة على الباب · وثبت ماديورى من مكانها وقد أحست بالخلاص · رثى الرب لحالها وأزاح عنها الخطر · وانطلقت تعدو لتفتح الباب ·

سأل القسيس في غضب وهنو يتجرع آخر ما بقي من القهوة دفعة واحسدة:

\_ من هناك ؟

انا ياناكوس يا ابانا · المسسيح قام · سأبدا جولتى ، وأتيتك لتشملني ببركاتك · · واذا كانت لك طلبات أو رسالة . .

قاطعه القسيس ، قائلا :

ـ أدخل واغلق الباب •

وقال ياناكوس في نفسه:

ـ انه اليوم منحرف المزاج ٠ الشيطان هو الذي بعث بي الى هنا ٠

وانحنى على يد القسيس يقبلها •

ـ دعك من تقبيل الأيدى الآن أيها الشرير · لنتحــدث أولا · ساسالك بعض الأسئلة وعليك أن تجيب · ما هذا الذى سمعته ، هه ؟ يبدو أنه كان لسيادتك يد فيه · بل لعلك أولهم وأخطرهم شأنا · لماذا تقف هناك فاغرا فاك ؟ لا أحسبك ستتظاهر بأنك لا تعرف شيئا · أتانى شخص ما وأطلعنى على كل شيء من الألف الى الياء · أيها الصعاليك اللصوص منتهكو الحرمات المقدسات ·

۔ یا ابانا ۰۰

ـ الأب لن يمد لك يد العون : تسرق ممتلكاتي ، وتنهب بيتي ، ثم بعد أن تفعل كل هذا تستدير لتحاول أن تقبل يدى كأن لم يحدث شيء أيها المارق أسف أن اخترتك لتكون بطرس الرسول أيا لص أهكذا تبدأ حياتك الرسولية ؟

أسقط في يد ياناكوس ، وأخذ يتمتم : ً

·· ? 61 ·· ? 61 \_

ـ أنت ، أنت ومن معك من الطيهور البريئة ٠٠ صديقاك قسطندى ومانولى ٠ وغررتم بميشيل حمل الرب الوديع ٠ تعرفون أنه ذو قلب نقى وتحينتم الفرصة ، وأفرغتم منزله فى السلال ١٠٠٠٠ يا لصوص ١٠٠٠ آم يا الهى وقعت فى خطيئة أذ اخترتكم لتكونوا رسلا ٠٠٠٠٠

تجاسر ياناكوس وقاطعه:

\_ ولكنها لم تكن خزائنك يا أبانا •

- خزائن من ؟ أظنها خزائنكم أنتم ؟؟ يا كوم القمل ١٠ انها خزائنى لأن ميشيل سيتزوج ماريورى وسيصبح البيتان بيتا واحدا ١٠ اذن فمن خزائنى أخذتم الجبن والحبز والزيت والنبيذ والزيتون والسكر وملاتم بها السلال ١٠ لكى توزعوها على من ٤ على حملة الكوليرا !! أنه سيبدد كل ما يملك ويجود به على الفقراء والمتمردين ويترك ابنتى معدمة ، كل هذا بسبب أصدقاء رعناء مثلكم ٠

والتفت الى ابنته التى وقفت فزعة جامدة فى مكانها بغير حراك لا تجروء على أن ترفع بصرها · وصرخ فيها قائلا :

\_ هل تسمعين يا ماريورى ؟ هل تسمعين العار الذي لحق ببيتنا ؟ ما العمل وهذه هي حماقات رفيقك الهمام ؟ علينا أن نتروى ونفكر مرتين قبل أن نحسم أمرنا ٠٠

واغرورقت عيناها بدموع حارقة لم تلبث أن انسابت فوق خديها الذابلتين ، ولكن ظل فمها مفلقا .

وسألها القسيس ثانية :

ــماريورى ٠٠ اتسمعين ؟

وأطرقت الصبية برأسها في ذلة ومسكنة وكأنها تقول:

\_ اسمع واطيع •

وبدأ الحمار الموثوق الى حلقة الباب ينهق • وهنا قفز ياناكوس •

. « معدرة يا ابانا · يجب أن أنصر ف · اذا كان من الخطأ أن ناخد
 من الأغنياء ونعطى الفقراء ، اذن فليغفر لنا الرب » ·

شمخ القسيس براسه وقال بصوت عال:

- الرب يتكلم على لسانى أنا ٠ أنت لا تملك أن تحاطبه مباشرة ٠ فكلمته سبحانه وتعالى تأتيك من خلالى ٠ أنتم لصوص ، أنت وقسطندى ومانولى ٠ سأدعو أعيان القرية للاجتماع لنبحث معا ما يجب أن نتخذه ٠٠ لم يكد حملة الكوليرا يصلون إلى هنا حتى تلوثت قريتنا ٠

ــ بركاتك يا أبانا ٠

قالها ياناكوس واندفع كالسهم ناحية الباب •

واستشاط القسيس غضبا حتى احمر وجهه ولم يحر جوابا • واستدار ناحية ابنته وقال :

ـ آتنی بحدائی ومففرتی وعصای · ساذهب لاقابل عمدة القریة والاعیان ·

ودلف الى داخل البيت · والنهم البيضتين على عجل ، بينما جرت ماريورى لتلحق بياناكوس الذى كان يفك رباط حماره · واسرت اليه كلمات خاطفة :

ــ من فضلك ياياناكوس • اشتر لى شيئًا مما يضعه نساء المدينة على وجناتهن ليكسبنها لونا ورديا • آتنى بها سرا ، أما عن الثمن • •

ورد عليها باناكوس:

\_ لا علیك یاماریوری · اعرف ما تقصدین · سآتیك بشیء منه · وسمع صوت القسیس وهو یصرخ بأعلی صوته :

- سنتحدث بما فيه الكفاية عن هذا أيها المتشرد ·

وصفق ياناكوس الباب وهو يغمغم:

ــ انه الشيطان في مسوح قسيس ويزعم أنه ممثل الرب · نعم لو كان الرب الرحيم على شاكلته لكان ذلك من سوء طالع البؤساء من بني البشر ولالتهمنا جميعا احياء ·

حك رأسه وكشر عن أنيابه وقال:

ــ انه يقنع حتى الآن بالتهامنا بعد أن توافينا المنية · ولكن ربما تسير الأمور الى ما هو أسوا ·

لكز حماره برفق وقال له:

- هيا يا يوسوفاكى ، اطلق ساقيك للربع ، يا بنى ، اخرنا صاحب الراس الشبيه برأس العجل ، هيا ، لا تجزع يا ولدى ، فهذا هو حال الدنيا ، المهم أنك على صواب ، سنذهب الى المقهى لنعرف طلبات الناس هناك ثم ننطلق ، يقول اننا لصوص . . ليذهب الى الشيطان هذا العجوز الذى ياكل اموال الأنبياء ،

كانت الحانة غاصة بين فيها ، تعج بالطنين كانها خلية نعل مائجة ، تجمع فيها كل أهل القرية يعلقون على الاحداث المفجعة التى راوها البارحة راى العين حجموع اللاجئين ، القسيس ذو الباس الشديد ومعه انجيله ، المزاة التى سقطت على الارض جثة هامدة ، الجير اللى غطوا به جثتها حتى لا يتلوث الهواء بوباء الكوليرا ، العمر وجوال العظيم ، اثنى البعض على الاب جريجوريس لانه انقذ القرية من الوباء ، واعترف آخسرون صراحة بأنهم يرثون لحال الرجال والنساء الذين يتضورون جوعا ، وقال فريق ثالث انهم آنسوا نارا فوق جبل الذين عند منتصف الليل .

ودخل بانايوتي مثل ثور يفتش حوله على الأرض بنظرات جسور ، ثم انتحى ركنـــا وجلس فيه • ونادى على صـــاحب المقهى وطلب منه طهحة فظـــة:

ــ ــ « قهوة سادة » .

وقال له قسطندی:

-- تبدو اليوم عبوسها يا جارى ، اظنك لم تر ليلة اسوا من هذه في حياتك ، اليس كذلك ؟ .

قطب السروجي جبينه ، وجمع ما بين حاجبيه الكثين ، وادار ظهره ، وردد ما سبق له أن قاله :

ـُ قهوة سادة ٠

وفى هـذه اللحظة دخل الشيخ بطرياركاس وقد غطى راسه بقبعته الفخمة ، وأمسك بعصاه الطويلة ، وحيا اهل القرية بيده كمن يتقيهم ، ونهضوا جميعا يردون تحيته ويتمنون له يوما سعيدا ، لم يكن قد افاق من نومه تماما ، اذ كان صوته أجش ، وعيناه منتفختين ، ولسانه ثقيلا ، مما جعله راغبا تماما عن الكلام .

أحضر له قسطندى قهوة ( سكر زيادة ) ، وطبقسا من الحلوى التركية ، وكوب ماء بارد ، وحياه قائلا :

\_ أسعد الله صباحك:

لم يرد عليه الشيخ تحيتة · وازدرد الحلوى دفعة واحدة بعد ان أضلف اليها بعض الماء ، وأتبعها بكوب الماء فشربه ، ثم اخرج منديلا

كبيرا دس فيه انفه وتمخط بصوت عال رن في جنبات القاعة · أحس بعدها براحة وبدأ يحتسى قهوته وهو يصعد زفرات ثقيلة · ارتاح جفناه ، وزايلهما الانتفاخ ، وأفاق قليلا ، واستعاد صوته الطبيعي ، ثم أحضرت له النارجيله · فهذه هي عادة السبيخ أن يصحو تدريجيا شيئا فسيئا .

تلفت حوله وابصر حاجى نيكولا ناظر الدرسة · واستدعاه باشبارة من يده · تمنى له صباحا طيبا ، وجلس الى مائدة العمدة ·

# وسأله الشيخ بطريادكاس:

ما الأخبار يا حضرة الناظر ؟ نمت البارحة نوما ثقيلا وخيل لى اثناء نومى اننى اسمع جلبة عالية ، بيد اننى لم استيقظ ، ومنذ هنيهة وانا فى طريقى الى هنا ، سمعت عرضا حديثا عن قدوم بعض الفرباء الى القرية ، وامراة اسلمت الروح ، ومشادة بين قسيسين ، ما كل هذا ؟ انها نهاية العالم ، هل لك ان توضح لى جلية الأمر يا صديقى ؟ .

وتنحنع ناظر المدرسة ، وقد أحس بالرضا ، مال برأسه على الشيخ وبدأ يتحدث اليه بصوت خفيض وايماءات كثيرة ، فرحا بأنه يقص قصة مروعة جعلته موضع رهبة للحظات قصار ، وشد اليه انتباه الشيخ حتى بات ينصت اليه فاغرا فاه ،

كان بانايوتى يرقبهما وهو يعض فى عصبية على اطراف شاوبه · واخذ يحملق بعينين واسعتين فى وجه الشيخ بطرياركاس ذَى اللفد الثقيل · وانتظر متوقعا ان يرى الشيخ وقد فقد صوابه ، وتدافع الدم الى راسه ، وامسك بعصاه ، وهرول الى منزله ·

ولكن يا للشيطان · لم يشتعل محياه النبيل بالثورة · وزمجر آكل الجبس وتململ فوق كرسيه كأنه جالس فوق ابر · ، وقال لنفسه: « أن هذا النتن المدعو بناظر المدرسة أن يجرؤ على أن يقص عليه كل شيء خشية أن يثير ثائرته · سأقص أنا عليه كل شيء ، لابد من ذلك » ·

ونهض من مجلسه وقد حسم أمره ، ودنا من السيدين وقال :

ـ عن اذنك يا عمدة · احسب أن الأستاذ العلامة لم يقص عليك القصة بحذافيرها فهو لم يجسر على ذلك · أما أنا فلا أخشى شيئا · ساقص عليك القصة كاملة عندما أنفرد بك ، أنا وأنت ·

وقال الشيخ:

ـ حاجى نيكولا ٠٠ اتركنا لحظة من فضلك ، حتى ارى ماذا يريد السروجي ان يقول لى ٠

ثم قال موجها الحديث الى بانايوتى :

ـ تكلم وأوجز · لقد حدثني ناظر المدرسة حديثا فارغا ·

ورد عليه باثايوتي وقد ساءه هذا الكلام :

- أنا لا أطيل في الحديث وأنت تعرف عنى ذلك · اليك القصسة في كلمتين : غرر مانولى بابنك وسلبه عقله · اخذا معهما قسطنسدى صاحب المقهى هذه ، وكذلك ياناكوس البائع المتجول ، ودخلوا مخزنك وملأوا اربع سلال وانسلوا بها واعطوها الى حملة الكوليرا · وكنت طوال هذا الوقت تفط في نومك · هذا كل ما اردت أن اقوله لك · وها أنا سانص ف ·

في هذه اللحظة تدافع الدم كالعاصفة الى الراس الثقيل · تورم جفنا الشيخ ثانية ، وتحشرج صوته ، وصرخ قائلا :

ـ اذهب الى الشيطان ، لقد احرقت كبدى بحديثك معى هـلـدا الصـباح ·

وألقى بعنف خرطوم النارجيلة وتلفت حوله · غامت عيناه فلم يعد يميز الناس من بعضهم · ودارت القهوة أمام ناظريه كالدوامة · ونهض من مجلسه ، وخطا خطوة الى الأمام ، وأتبعها بأخرى حتى اهتدى الى الباب وخرج وقد أثقله الحزن وأرتقى المنحدر قاصدا بيته ·

وصاح بعض أهل القرية وهم يتنازعهم السرور والقلق:

ما الذى وسوس به لك الشيطان يا بانايوتى وهمست به فى أذنه حتى جن جنونه هكذا ٠٠ هه ؟ الا تخاف الله ؟ انه رجل مسن ، بدين ، انه سيصاب بالسكتة ٠

ولكن بانايوتى كان قد خرج من المقهى واختفى عن الانظار ٠

وسمع صوت بوق باناكوس ساخرا مرحا ٠

وقف باناكوس وسط الميدان كالعيك حين ينفش ريش رقبته وصاح:
- يا أهل القرية • سأبدأ جولاتي بين المدن والقرى • ليأتني كل

من له حاجة · كل من لديه رسائل فليحضرها لى . ليتقدم كل من له اقارب أو أبناء أو أصدقاء أو أعمال في القرى المحيطة · سأتلقى طلباتكم وأرحل ثم أعود اليكم باذن الله يوم الآحد وقد لبيت طلباتكم ·

نهض كثيرون من أهل القرية وقصدوا ياناكوس وأبلغوه بصوت خفيض كل طلباتهم ووقف ياناكوس متوكئا على حماره يتلقى الطلبات ويسجلها مرتبة في راسه ٠

كان قسطندى آخرهم · أتى أليه بعد أن أنفض عنه الناس ، وهمس في أذنه :

- ان كنت لا تبحث عن المشاكل فحد ذار ان تذهب الى الشيخ بطرياركاس لتساله عن طلباته • هذا الخنزير يهوذا قال له كلاما افقده صوابه ، وانطلق على اثر ذلك الى بيته وهو يهز عصاه فى عصبية • من المركد أنه ذاهب ليجلد ابنه •

وسأله ياناكوس همسا:

ـ من أجل السلال ؟

- السلال بالطبع · يبدو أن الامر سيسوء · ستواجهنا مشاكل ﴿

- " أعرف كل شيء ، فقد سمعت طرفا منه توا · اذ فقد القسيس صوابه أيضا · عنفني من أجل هذا · · · · · بيد أننى لا أعبأ بذلك على الاطلاق · كلامهم يدخل من هذه الأذن ويخرج من تلك · لا تهتم ولتنزل عليهم النوائب · لقد أدبنا وأحبنا » ·

وقال قسطندی وهو یتنهد: ``

- ولا أنا . عندى ما يكفى من المشاكل فلا خوف على مما يجد منها ٠ آه يا له من يوم لا ينسى • انقضت على اختك تحاول أن تفقا عينى واخذت تصرح في قائلة:

« أحمق ، مسرف ، قاطع طريق · أعرف عنك كل شي · خربت الدكان من أجل أولئيبك اللصوص حملة الكوليرا الذين سقطوا علينا ليسرقونا باسم الكنيسة · نحن جوعى وأطفالك ينحلهم العوز ، وأنت تذهب أيها الآفاق لتتبرع باللبن والسكر والصابون » ·

وقال ياناكوس مأخوذا :

\_ من الشيطان الذي أنبأها بذلك في أول الصباح أ •

- « انه الشيطان الأحمر ، من غيره ؟ تذكر انه ظل يقتفى اثرنا طوال ليلة أمس ، وانتهز أول فرصية سنحت له ليقص الأمر على كل من صادفه ب القسيس وزوجتى واخيرا الشيخ بطرياركاس ، لقد جن جنونه حين اختاروه يهوذا واختارونا رسلا » ،

أسف ياناكوس لحال صاحب المقهى وما يعسانيه من عداب على يد أخته وقال له:

- صبرا يا عزيزى قسطندى · صبرا · تظاهر بالفباء ، وفي يوم الأحد عندما أعود سنتحدث في هذا الموضوع ثانية · الى اللقاء ·

نخس باناكوس حماره بطرف عصاه · ومضى صاعدا الدرب حتى اختفى عن العيان ·

تمتم قسطندی وهو برقب باناکوس:

ـ انت انسبان محظوظ ، بل انت اسعدنا حظا · الدنيا تبتسم لك : لا أطفال ولا زوجة ، لهذا تنعم بالسلام ٠٠٠٠٠

وضرب ياناكوس رفيقه على كفله وتمتم قائلا :

- آه يايوسوفاكى • اننا نعيش حياة هانئة • نعيش كأخوين • هل حدث أن تنازعنا فى يوم من الأيام ؟ أبدا والحمد لله • ذلك لأننا رفيقان طيبان – أو حماران طيبان ان شئت فالأمر سواء – ولا نؤذى أحدا • هيا اتجه يمينا سنغير طريقنا اليوم • ألم تسمع ما قاله قسطندى ؟ لن تقصد عمدة القرية اليوم • اتجه رأسا الى العجوز لاداس الذى يعجب بك كثيرا ويسيل لعابه حين يراك • • تعال لنصعد اليه ونفرغ من هذه المهسمة • ثم نخرج بعسدها من القرية ، وبذلك نتخلص من الأعيان والقساوسة ، عليهم اللعنة • سنكون وحدنا اخيرا » .

اتجه يمينا قاصدا بيت الشيخ البخيل • وحدث نفسه قائلا :

ـ لم يبق لى غير مانولى المسكين أود أن أراه قبل الرحيل لاتحدث اليه عن كاترينا • أود أن أنبهه ليأخذ حذره منها حتى لايقع في شباكها • أليس هو الذى اختير ليمثل دور المسيح ؟ عليه اذن أن يحذر النساء •

4 + 4

كان الشيخ لا داس جالسا وسط فناء داره ، فوق مقعد من الحجر، مرتديا نيابا بالية ، حافي القدمين ، معتدل المزاج ، وظهرت زوجه

العجوز ، الأم بنيلوب ، وقد احضرت اليه اناه مشروخا به قهوة الصباح المسنوعة من الشعير والحمص · ووضعت فوق المقعد أيضا كسرة خبز من الشعير وطبق فنجان به زيتون · وبينما كان الشيخ لاداس يحتسى قهوته ويتناول طعامه أخذ في الحديث مع زوجه التي جلست قبيالته على مقعد حجرى واجمة ، غير مكترثة ، تغزل جوريا · كانت امراة قذرة رثة الثياب كزوجها تماما ، حافية القدمين مثله ، لها أنف طويل مدبب بدت معه أشبه بطائر اللقلق الشرس العجوز ·

في الأيام الأولى من حياتهما الن وجية ، يوم أن كانت في ريعان شبابها ، اعتادت أن تعارض زوجها وتشتبك معه في مشاحنات عديدة . فهي سليلة عائلة ثيرية من الأعيان وكانت تحرص على أناقة مظهرها وتحب البذخ ، ولكن رويدا رويدا انثلم حد الموسى ، وسئمت الروح ، وذوى الجسد ، وانزلقت الى مهاوى زوجها ، ولم تعد تجديها الشكوى، وألفت وضعه ، وبدأت الأم بنيلوب بأن أقلعت عن الكلام وقنعت بالصمت، وبأن تحاول أن تزجره من حين لآخر ، ثم اعتادت أن تكبت في نفسها ولا تنبس ببنت شفة ، وبعد أن ماتت ابنتها الوحيدة كفت حتى عن الانصات الى كلمات الأب لا داس التي تتدفق من فمه ، وكفت عن الغضب ، بل كفك عن الاعتراض تماما ، اصبحت امراة ميتة ، تمشى وتأكل وتنام ولكنها لا تعيش ، وأصبح لها من صفات الموتى وقارهم وغطعهم وخلو بالهم .

جلس الآب لاداس يرتشف عصير الشعير ويرقب زوجته وهى تخيط الجورب واجمة مستسلمة • ثم شرع يحدثها عن مشروع ضخم ارقه طوال الليل حتى انه قضى ليلته واقفا على قدميه • مشروع يملأ به خزائنه بالأقراط والخواتم والقلائد وسبائك الذهب •

- « أعددت المشروع في رأسي وتدبرته من جميع نواحيه بابنيلوب، ولم يبق غير التنفيذ و ولكنني لا أدرى من الذي التمنه على السر . ذلك لأنه ليس أمرا هينا ، ويحتاج الى اثنين والعالم اليوم يا عزيزتي تسوده الكلاب ، والناس أفسدهم النهم ، وأصبحوا جميعا من الحثالة التي تتربص بك الدوائر ، ترى من عساه أثق به ؟ حاجي نيكولا ١٠ افاق يحاكي العظماء من أسلافه ، ويكفي أنه ناظر مدرسة ، فماذا تتوقعين منه ؟ بل أننا نشكر الله على أنه لا يخرج الى الناس يقذفهم بالحجارة كالمجنون ، وأذا كنت تفكرين في أخيه الآب جريجوريس فأنه انسان متلاف ، ينفق أمواله على الأكل والشراب ، أنه داهية شيطان ، ولكنه متلاف ، ينفق أمواله على الأكل والشراب ، أنه داهية شيطان ، ولكنه

لا يفكر الا في جيبه وهو لا ينفعنى كما ترين ، ذلك لاننى اديد أن أخرج بنصيب الاسد ٠٠٠ تهزين راسك يا بنيلوب ، اظنك تعنين الشيخ بطريادكاس . يا الهى انه احق بأن يقتل شينقا ٠ انه كرش وليس السانة . حقا هو من عائلة ثرية ابا عن جد ، ولكنه لم يفعل شيئا في حياته ١ العرق ؟ انه لا يعرف له معنى ٠ سمعت قصة تحكى عن نمل كبير يسمى بالنمل الملكى ، يظل مستلقيا ليل نهاد ولا يعمل شيئا ، وله جيش من العبيد يطعمه ، واذا لم يطعمه احد مات جوعا . . . وهو مثل هذا النمل . ليبتليه الله بمصيبة هذه الارضة البدينة . وهو لاينفعنى بدوره ٠ أما عن رابع الأعيان ، كابتن فورتوناس ، فانه ليس بانسان بل زق خمر في حالة غليان دائم ٠ لذلك فقد قررت البحث عن شريك آخر ولكن من يكون ؟ الم تفكرى في احد يا بنياوب ؟ » .

ولكن بنيلوب التى كان يتحدث اليها لم تسمع من كلامه حرفا ... كانت غائبه عنه مع الجورب الذى تغزله ، تائهة فى غبطة وخدر سماويين. رفعت عينيها لحظة ، عينين كليلتين لا تنمان عن حزن أو سعادة ، يخيل اليك كأنها تشمض الى الشميغ لاداس بنظرة ثاقبة تنفذ من جلاه وعظامه الى ما وراءه حيث جدار البيت ، والى ما وراء البيت حيت الطريق والقرية والحقول ، ثم تمتذ الى ما هو ابعد ، الى جبل ساراكينا والى ما وراء جبل ساراكينا ، بعيدا ، بعيدا جدا ، حيث البحر ، ثم والى ما وراء البحر ، ثم الى ما وراء البحر ، ثم وراء البحر ، الى شيء لا نهائي راكد أسود يشير الهاع ..... لتستقرا على الجورب ، وبدات من جمديد تفزله في عجل وسرعة متزايدتين لتفرغ منه في الوقت المحدد ،

وفجأة رن صوت بوق ياناكوس · وفي وثبة واحدة كان الشيخ لاداس واقفا على قدميه ، وعيناه الماكرتان تلمعان . وصرخ :

ـ انها العناية الالهية قد أرسلته الى . اليس كذلك يا بنيلوب ؟ تتوفر فيه كل الصفات المطلوبة . حمال وطواف بتنقل بين القرى ، نصف كاذب ونصف لص . ونحن بحاجة الى صفار اللصوص ولا حاجة بنا الى كبار المخادعين ، عميل زهيد الثمن . هذا هو رجلى . سيحتجز لنفسه نزرا يسيرا وبعدها استحوذ أنا على الثروة كلها دفعة واحدة .

وفرك يديه اليابستين ببعضهما وقد استخفه الفرح · ووقف الحمار عند باب البيت · وهرول الشيخ لاداس ليفتح الباب · وصاح :

\_ تحياتي باباناكوس ، أهلا بك ومرحبا يا صديقي ، أنها العنابة

الالهية قد أرسلتك الى هذه الساعة · تعال · أسرع · اربط حمارك وادخل · لى كلمة معك ·

وتسايل ياناكوس في نفسه:

\_ يا للشيطان ، ماذا يضمر الثعلب العجوز ؟ الحار ، ياياناكوس . وعقل حباره ودخل ·

- أغلق الباب جيدا . أغلقه بالرتاج حتى لا يسمعنا أحد ... عندى أسرار أريد أن أأتمنك عليها • أجلس • حظك من نار • ستكون من أمل الثراء • لن تمد يدك لأحد بعدالآن • لن تكون بحاجة بعد اليوم الى الكد ، تذرع الطرقات كالسائل تحاول بيع بكرات الخيط • • • • سأغرقك في الذهب . هل تسمعنى يا صديقى ؟ الذهب .

وصرخ ياناكوس في حيرة وذهول

\_ لا تصدع راسي المسكين أيها الآب لاداس . وضع . أي ذهب ؟

- ان ما اعرضه عليك باباناكوس عمل يستحق كل اهتمام . انه الهام من للان الله . في الليلة الماضية ابصرت نارا فوق جبل ساراكينا . وهذا هو المكان الذي آووا اليه ليعششوا فيه هناك بين الكهوف . حسن ، خد حمارك واقصد الجبل من فورك . انفخ في نفيرك وادعهم جميعا رجالا ، نساء واطفالا . سيلتفون حولك . تحدث اليهم قائلا : اخوتي ، انكم تتضورون جوعا ، ألا تأخذكم الشفقة بأطفالكم ؟ لقد فكرت فيكم طويلا يا اخوتي حتى لم يغمض لي جفن طوال الليل ، أقلب الفكر بحثا عما أفعله للاصحكم . أنار الله بصيرتي وهداني الى الطريق . آتوني بالجواهر التي خلصكم . أنار الله بصيرتي وهداني الى الطريق . آتوني بالجواهر التي حملتموها معكم ، أعطيكم في مقابلها كل ما يحتاج اليه الانسان لكي يعيش حملتموها وشعيرا وزيتا ونبيذا . أنتم تعطوني ها لا يحتاج اليه الانسان ألى يالبوار فانني

لا أعباً بشيء • أنتم يونانيون ، مسيحيون ، لذلك فان الأمر غير ذي بال . • • الآن واضح ما أقول • ، هل تفهمني يا غبي ؟ •

وأجاب ياناكوس في تردد:

ـ بدأت أفهم ۰۰۰ بدأت ۰۰۰

ولم يستطع باناكوس أن يتبين أن كان الرب أم الشيطان هو الذي وسوس الى لاداس العجوز بهذه الخطة ·

ـ انها كما أقول لك الهام من عند الله • ولـكن لا تبع بشى • يجب ألا يشم انسان رائحة هذا الموضوع • • • تعال يا صديقى ، فكر ، ستثرى وتسعد ، حتى أنت أيها الشيطان التعس ، انسان مثلك ـ كم يحز فى نفسى أن أراك تذرع الطرقات صيفا وشيتا • • • تبلى شبابك • • • كم عمرك الآن ؟

۔ خمسون ۰

قال ياناكوس ذلك وقد أسقط من عمره عامين ٠

\_ حسن • ها أنت ترى ، زهرة عبر الانسان • لا تضع حياتك هباء ياياناكوس . بوسعك أنت أيضا أن تبنى لنفسك بيتا جميلا كأى أنسان يعيش حيساته ، وأن تتزوج أى امرأة تروقك في هذه القرية ، وتنجب أطفالا ـ لا أحسب أن ابنة القسيس تناسبك على الإطلاق • • • فضلا عن أنه سيكون بوسعك أن تمد يد المساعدة لأصدقائك • ستصبح الجواد المحسن في هذه القرية ، يقف لك الناس وينحنون عندما تمر بهم • • • حياة جديدة ياياناكوس ، حياة علية القوم ، وليست حياة المتسول • كم من الأعوام نقضيها على ظهر هذه الأرض ؟ فلنحاول على الأقل أن نحيا عمرنا في راحة وهناء • ألا توافقني على ذلك ؟ هيا تروى في أمرك • اني أتحدث اليك بما يعود عليك بالنفع • يجب ألا ندع غيرنا يجنى الخير الذي تحت أقدامنا • ان أخوف من أخافه هو القسيس •

وقال ياناكوس بلهجة من لم يحسم أمره :

ـ اننى اخشى الله . اخشى الله يا أب لاداس . هل من الصواب أن سلب اخوة لنا مضطهدين ؟

- نحن لا نسلبهم شيئا أيها الأبله ، بل نعيد لهم ما سلب منهم يا غبى • اننا ننقدهم من برائن الموت • • • انهم يريدون أن يطعموا ، هذه المخلوقات التعسة تريد الحياة ، انهم اخوة لنا • لى قلب مثلك وانى

لعزين من اجلهم ... اننا نقايضهم ولا نسلبهم ... طبعا نحن ننظر الى مصلحتنا ايضا قدر المستطاع ، اننا نتاجر ولسنا بلهاء . ربح طفيف ، الميس هذا امرا مقبولا ... تعال اقترب منى ... خذ كسرة خبز .. اليك بعض حبات الزيتون ... كل . سسنكون من الآن شريكين وصديقين ، لذلك يجب أن نقتسم معا كل شىء ، ونقتسم بالتساوى . لقد ابقيت بعض القهوة ايضا ، اشربها .

ورد ياناكوس :

\_ لست جوعانا · أشعر بدوار · سأجلس هنيهة على المقعد واهضم ما قلتمه لى · · · انك تفتح أمامى طريقًا جديدا أيها الأب لاداس · دعنى أستجمع ذكائي وأفكر مليا في هذا العمل قبل أن أحسم أمرى ·

- المشكلة ياصديقى أن ليس لدينا متسع من الوقت ... المسألة ملحة وعاجلة • لماذا الانتظار والتفكير ؟ اذهب من فورك الى ساراكينا ، ولا تضيع الوقت هباء • انى أتوجس خيفة من القسيس كما أقول لك • • القسيس هذا الطائر الجارح •

جلس ياناكوس ووضع رأسه بين راحتيه ، وأسند مرفقيه الى ركبتيه ولاذ بالصمت فترة طويلة ٠ كان رأسه يغلي كالقدر ، وصدغاه يختلجان ٠ واختلط الأمر في رأسه ، وتشابكت الموضوعات • الأقراط التي تحلت بها آلاف الآذان ، والقلائد التي تزينت بها آلاف النحور ، وخواتم الزفاف حول الأصابع ، والعملات الذهبية ... كل هذه ينتزع من أصحابه ليتجمع ويتكدس في الصندوق الكبير الذي تماؤه في كوخه الملابس البالية التي كانت تمتلكها زوجه المتوفاة ٠٠٠ وشــينا فشيئا تراءى له بيت كبير يعلو شامخًا في الهواء ٠٠٠ ليس بيتًا بل قصرًا منيفًا ، به حداثق غناء ، وفناء وشر فات وسرر ناعمة ، وامرأة في ربعان الصما فاتنة الحمال ، بداعب شعرها ٠٠٠ وانفتح الباب الكبير • وكان صباح يوم الأحد • الشمس ساطعة ، وأعلن جرس الكنيسة بدء القداس ، وخرج ياناكوس في سروال من الكتان الفاخر ، وفوق رأسه قلنسوة من تلك التي يلبسها الأعيان ، يتوكأ على عصا طويلة منالعاج ، يتقدم صوب الكنيسة بخطوات كلها استعلام، ويهب القرويون وقوفًا عندمًا يمر بهم، ويسرفون في انحناءاتهم تحية له ٠٠٠ ثم رأى ياناكوس نفسه جالسا في الفناء ، ووقف قسطندي قبالته في احترام شــديد . واذا به يخرج من جيبٌ صدريته كيســا متخما بالعملات الذهبية و تعال يا عزيزي قسطندي ، خذ هذه النقود حتى أرى الابتسامة ترتسم على شفتيك . لقد عشت أياما عصيبة مع هذه القطة

المسماة بشقيقتى . وانك لتستحق ما هو اكثر من ذلك . ثم نادى مانولى تعال أنت أيضا يامانولى . اشتريت لك قطيعا من الأغنام ، خذه ولن تكون بعد اليوم خادما لهذا الشيخ القعيد بطرياركاس . مسردت أفكار ياناكوس حينا هنا وحينا هناك ، وتراى له برج جرس كنيسة ليكوفريسي وقد علته ساعة كبيرة ، تشبه ساعة كان قد رآها في سميرتا ونقشت حول واجهتها الكلمات التالية بحروف كبيرة من الذهب . «هدية من الوجيه ياناكوس بابا دوبلو المحسن الأعظم » . وشردت افكاره في طريق آخر ، واختفت الساعة . ولمحت في رأس ياناكوس سرج مطهم مغطى بالقطيفة ، وموشى بالذهب . أمسك به بين ذراعيه ودخل الحظيرة وهو يصيح : يوسوفاكي . اشتريت لك السرج الذي وعدتك به . أنظر ، ليس له نظير عند الملوك جميعا ، انتهت أيام الشقاء ، لن تفعل شيئا بعد الآن ياصغيري يوسوفاكي سوى أن تأكل وتشرب . تخرج كل أحد بعد القداس تخطر في الميدان مختالا بسرجك الجديد تستعرض نفسك أيضا ، يا امام الحمير . سيتراجع الناس أمامك اجلالا ، يحيونك كأنك انسان .

وقهقه یاناکوس عالیا ، وهز رأسا تضخم کالقرع ، وبدا کانه یصحو من نومه • ونظر الی المرأة العجوز فرأی اناملها تحوك دون توقف غارقة فی غبطتها • ورأی الأب لاداس منتظرا وعیناه مثبتتان علیه •

وقال :

\* ـ مناصصفة يا أب لاداس · هل توافسق ؟ » ومد له الأب لاداس يده الطويلة كأنها المخلب :

\_ يدك ياياناكوس موافق مناصفة مسدا هو الشيء المعفول في المساء تأتيني بحصاد يومك من الجواهر وأعطيك أنا القمح والزيت والنبيذ حسب اتفاقك معهم ثم نصفي حسابنا معا بعد أن نكون قد انتزعنا كل ما يمكن انتزاعه . وكل ما عليك أن تفعله هو أن تسجل في كراسبتك ما أخذته وما أعطيته ، حتى يكون كل شيء واضحا لك ، ولا تظن إنني سابخسك حقك وحتى تطمئن الى تقتى بك سأعطيك مقدما ثلاثة جنيهات تركية ذهبا تحت الحساب ، \*

وأخرج من جيبه كيسا ربطه ربطا محكما بخيط سميك . ودس يده في الكيس وأخرج على مهل ثلاثة جنيهات عددها واحدا واحدا بيدين ترتعشان و فانقض عليهم ياناكوس مسعورا ، وامتلات عيناه الزائغتان ببريق الذهب و

وقال العجوز لاداس :

\_ سأحرر ايصالا توقع عليه عند عودتك · هل توافق على هذا ؟ هل تثق بى الآن ؟ ان ما قلته لك ليس مجرد كلام فى الهواء بل ذهبا . اذهب حتى لا نخسر الوقت ، مع سلامة الله .

ودفع ياناكوس ، وفتح الباب . وصاح خلفه :

ُ رعاك الله · اذهب ومهد لنا الأرض ·

واغلق الباب وراءه سريعا قبل أن يثوب شريكه في الجريمة الى رشده ·

ووضع اصبعه على شفتيه وقال مخاطبا زوجته :

- بنيلوب ، ولا كلمة ، هل رأيت كيف عالجت الموضوع ؟ هل رأيت مدى دهائى ؟ ان عقلى كحد الموسى ، هل رأيت كيف اصلطدته بسنارة الذهب ؟ أخسر ثلاثة جنيهات وأحصل على ألف في مقابلها ، ، وتعالى الآن أعدى الصندوق ، عجلى يا عزيزتى ،

بيد إنها ظلت جامدة فوق مقعدها • واستمرت تخيط دون انقطاع ، عيناها مثبتتان على الابر ، تلتقى وتفترق لتلتقى ثانية دون أن تبين شيئا ، والجورب الذى تصينعه للأب لاداس يطول بين يديها • لم تكن ترى فى الجورب ساق العجوز النحيلة بل عظمة الساق نفسها طويلة جافة ينخرها الدود •

\* \* \*

سار الحمار في طريقه وخلفه ياناكوس غارقا في احلامه • كان يحس بثقل حزين في جانبه الأيسر يثقل قلبه ، ولكن في جانبه الأيسن ثقل آخر حبيب الى نفسه يثقل جيب سترته • وترنح في مشيته كانه ثمل ، حينا يقفز من حجر الى حجر ، وحينا يتوقف فجاة ويسبح في بحر تاملاته • واستدار الحمار الصغير ينظر الى صاحبه دهشا ، ثم وقف جامدا في مكانه ينظره •

وتمتم ياناكوس :

ل ليت أنى لا أرى أحدا ولا يرانى أحد مسر يايوسوفاكى وأسرع • لم توقفت ؟ اتجه الى هــذا الطريق • لقــد غيرنا طريقنا • حدث شىء كأنه هزيم الرعد يا عزيزى •

وهز الحمار رأسه متحيراً ، فهو لم يفهم شيئاً • الى أين ينتهى بهما هسدا الطريق ؟ ترى ماذا حدث لسيده ؟ ما أغرب بنى البشر \_ انهم لا يعرفون أبدا ماذا بريدون .

\_ لیتنی لا أری أحدا حتی ولو كان مانولی ۰۰۰۰ لدی عمل أهم وأخطر الآن ، لیدهب لی الجحیم هو وكاترینا ۰۰۰۰ تعال یا یوسوفاكی ، أسرع ،

ولم يكد يبلغ اطراف القرية حيث لا يوجد بعدها غير الحقول حتى وجد نفسه وجها أوجه أمام مانولى ورفيقين له ، يحمل ثلاثتهم الكابتن فورتوناس . كانوا يسيرون بخطى قصيرة وقد اطرقوا برءوسهم . وسار في مقدمتهم حسين مرتديا طربوشه الأحمر ، وسيفه معلق بخصره.

وشد ياناكوس حماره جانبا ليفسح لهم طريقا · وسار بمحاذاتهم ورأى الكابتن التعس فاقد الوعى ، مشـجوج الرأس ، وقد ربط بفوطة بيضاء مخضبة بالدم · · ·

ـ ایه یا رفاق ، ماذا أصاب قبطاننا ؟ قل لی یامانولی .

أجاب مانولى :

مد سقط الرجل التعس فوق سلم الأغا وشجت رأسه ٠٠٠ لو رأيت خالتي ماندالينيا فقل لها أن تحضر لتغير له الضمادة .... أنها تجيد هذا العمل فقد كانت قابلة قبل أن تشتغل بتكفين الموتى .

وتمتم ياناكوس:

\_ مسكين ٠٠٠ لا بد أنه كان مخمورا للغاية كعادته ٠

واستدار حسبن وقهقه لسماعه هذا الكلام • وقال :

ـ ألا تحزن لما أصابه أيها اليوناني القدر • شبح راسه ، وسوف يبرأ ثانية ، اليونانيون يتميزون بقوة بنيانهم ، وبخاصة المرد منهم .

وقال ياناكوس :

\_ مانولي ٠٠٠ عندي كلمة لا بد أن أقولها لك ٠

وأجاب مانولى :

وأنا أيضما • ولكن يجب أولا أن نذهم بالقبطان الى مخدعه •
 اتبعنا وانتظرنى أمام الباب • سأعود اليك •

وساروا بخطوات متأنية ، اذ كان الكابتن يئن ويتوجع مع كل حركة . وعندما وصلوا الى بيته أدخلوه . وربط باناكوس حماره تحت ظل شجرة زيتون ، وانتظر .

ـ حقا كانت ليلتنا حبلي بأحداث جسام. ترى ما الذي ستتمخض عنه ؟ لمحفظنا الله .

اخرج كيس التبغ ، ولف سيجارة ، واتكا على جدع شجرة الزيتون، وبدأ يدخن ليزجى الوقت ، كان أسفا اذ تحدث الى مانولى ، ورأى فى حديثه مضيعة للوقت ، فالعمل الخطير الذى تعهد به يقتضى السرعة فى انجازه ، وتحسس جيبه ، وداعب العملات الذهبية بأصابعه وابتسم .

# وتمتم قائلا :

\_ حمدا لله • لم أكن أحلم • كم من مرة رأيت نفسى فى أحلامى وأنا أقبض فى يدى على عملات دُهبية . . . ثم أبحث عنها مع الصباح كالمعتوه تحت وسادتى • ولكن الحمد لله ها هى موجودة معى هذه المرة • \*

وظهر مانولى عند عتبة الباب ، وقف يمسح جبهته ، وأبصر ياناكوس تحت شجرة الزيتون واقترب منه ،

- صديقنا في حالة خطرة . لقد نال منا التعب .

# وقال ياناكوس :

- انى فى عجلة · أريد أن أحدثك فى موضوعين ثم أنصرف · فعندى أعمال كثيرة اليوم . . . أسمع يامانولى ، أول شىء ، نصيحتى لك ألا تطأ اليوم بيت سيدك · فهو يعرف موضوع السلال · واهتاج هياجا شديدا ، وأخذ عصاه وخرج لينكل بابنه · لذلك ابق بعيدا حتى تمر العاصفة ·

ـ اذا كان الأمر كذلك اذن فلأذهب لآخذ نصيبى • فهى غلطتى أنا أيضا •

وهى غلطتى أنا أيضا ، ولسكننى لن أذهب ، قد تقول عار عليك هذا ، بيد أننى لن أبال ، • • انتظر ، لا تنصرف ، فثمة موضوع آخر • كاترينا الأرملة تنصب شباكها من حولك وتتمنى أن توقع بك ، وقصت على أنها تراك في أحلامها ، وكانت بالأمس تلقى أليك بنظراتها وأنت في الميدان ، ولكنك لم تلحظ ذلك منها بطبيعة الحال ، خذ حدرك يامانولى فان كاترينا شيطان في زى امراة ، أنها قادرة على أن تغوى الأساقفة ، • • • • فكر قليلا في عبد القيامة المقبل عندما تمثل دور المسيح ، • • • • لا تدنس نفسك ،

اطرق مانولي برأسه ، واحمر وجهه خجلا . ذلك لأنه في الليلة

الماضية رأى الأرملة في منامه أيضا · انه لا يذكر كيف كان ذلك ، ولكنه لاحظ بعد ما استيقظ دوائر الأرق حول عينيه ·

وتمتم قائلا :

\_ سيعينن*ي* المسيح ·

ـ انه لا يستطيع ان يفعل كل شيء بنفسه يامانولى ، يجب أن تفعل انت ايضا شيئا من جانبك ٠٠٠ اسمع أنا في عجلة من أمرى ٠ جاء دورك٠ أحسب أن لديك ما تريد أن تقوله لى ٠

وتردد مانولى ، فهو لا بدرى كيف يعرض الأمر على صديقه دون أن يؤذى مشاعره و وأخيرا بدأ يتكلم و

ــ أسالك الصفح عما سأقوله لك . ولكننا نحن الأربعة لنا نفس الهدف ، وهو هدف شريف مقدس • من الآن كلنسا شخص واحد • • • • لو خطأ احدنا خطوة خاطئة فعلى الباقين أن يحولوا دونه وهذا الحطأ • اذ أن هلاك احدنا يعنى هلاكنا جميعا ، ومن هذا الفهم استمد شجاعتى . . .

بدأ ياناكوس يفك وثاق حماره وهو يقول:

\_ تكلم يامانولى • لا تتردد وادخل فى الموضوع فانى متعجل كما قلت لك •

واصل مانولي كلامه في رقة ، وقد أمسك بذراع ياناكوس :

ـ ها أنت ستعود الى عملك ٠٠٠٠ ستبدأ تطوافك من جديد ٠٠٠٠ استحلفك باسم المسيح ألا تنسى نصيحة القسيس لنا بالأمس ٠٠٠

وصاح ياناكوس بصوت بدت فيه خشونة مباغثة :

\_ أي نصيحة قالها لنا القسيس بالأمس؟

ــ ارجوك ياياناكوس ألا تأخذ الأمر على محمل سيى. ٠٠٠٠ لا تنقص الميزان على سبيل المثال ، ولا .٠٠٠

أحس ياناكوس بالضيق يتسرب الى نفسه · فك وثاق حماره بعنف، ولوى زمامه حول ذراعيه بحركة عصبهة وقال :

ـ حسن ، حسن ، ١٠٠ نه يظن الأمر سهلا ، وقداسته ، ماذا سيقول القسيس لو نصحته انا بأن يشد الحزام على بطنه ولا يتخم ممدته، وأن يتصدق بما يفيض عن حاجته على الفقراء ؟ وأن يكف عن مزج المراهم والدقيق

والتوبل ثم طحنها جميعا ليعطيها لك دواء لسكل الأمراض .... هذا الأفاق . ألم يحدث في العام الماضي أن هذا القسيس نفسه ترك العجوز مانتوديس ثلاثة أيام في العراء ميتا دون أن يواريه التراب جتى فاحت منه الرائحة النتنة ... كل هذا لأنه أصر على أن يدفع له الورثة حقه متدما ؟ ومرة أخرى ألم يحدث ن باع في المزاد العلني بستان كرم كان يملكه برونيموس السروجي المسكين لأنه مدين له بمبلغ زهيد . وفي هذا العام نفسه على وجه التحديد \_ نعم وقبل الأسبوع المقدس بقليل \_ ألم يرفع أسعاره : تدفع كذا مقابل التعميد ، وكذا أجرا لمراسم الدفن ، وأعلن أنه بدون هذا لن يعمد ولن يقيم قداسا لزواج أو وفاة ؟ ثم بعد ذلك لا يخجل ، صاحب الكرش البدين ، أن يسدى النصب على ، أنا الذي لا أملك مليما واحدا . . .

# وقاطعه مانولى :

ــ لا تتحامل عليه هكذا ، فكل نفس بما كسبت رهينة · وعليك بنفسك ياياناكوس . يلزمنا هذا العام أن نكون أطهارا لا تشوبنا شائبة . ولا تنس أنك ستكرن بطرس الرسيول ٠٠٠ ماذا يفعل الانسان قبل التناول ؟ يصوم ، ويهتنع عن أكل اللحم والمسلى ، ولا يقسم ، ولايغضب ٠٠٠ ونحن الآن في مثل هذا الموقف يايانوكوس ٠٠٠٠

ولكن ياناكوس اخذته الحمية · احس أن مانولى على صواب، واهتاج لذلك كثيرا · وترك حديثه عن القسيس ، وصب جام غضبه على رفيقه · وانفجر بصوت مولول :

حسن ، وأنت أيضا يامانولى ، لا تنس أنك لن تمثل دور رسول من الرسل ، بل دور المسيح ذاته · حسن اذن ، هل يحق لك أن تمس امرأة ؟ لا !! وها أنت تنهيا للزواج · ثم لماذا تثير كل هذه الجلبة ؟ دعك من احمرار الوجه خجلا · · · كلمة واحدة : نعم أم لا ؟ لنذهب جميعا الى الشيطان · هذا هو قولى لك · القداسة ليست أمرا هينا · · ·

أطرق مانولي برأسه ولاذ بالصنب •

عاود باناكوس الحديث وقد مضى صوته يزداد ارتفاعا :

ـ نعم أم لا ؟ أنت لا يقع بصرك على لينيو حتى يسيل لعابك ٠٠٠ ويظهرها لك الشيطان في احلامك كما تهوى لها أن تكون ، عارية تماما . كنت مثلك ، وأنا في سنك ، أحلب اللبن ، وأنا أعرف كل حيل الشيطان .٠٠ يأتيك بها وأنت نائم وترتكب معها الخطيئة وتقوم في الصباح وقد ارتسمت حول عينيك دوائر من اثر السهاد ... وعندما يحين الوقت لتمثل أمامنا دور المسيح المصلوب إن يكون قد مضى على زواجك وقت طويل . سيضعونك على الصليب ، بيد أن هذا سيعنى الكثير بالنسبة لك . ستعرف أن هذا كله ليس الا لعبة تؤديها ، وأن الذى صلب هو انسان آخر سواك . وفي اللحظة التي تصيع فيها وأنت على الصليب « ايلي ، ايلي ، لما شبقتني ، ستقول لنفسك « سأعود الى البيت بعد قليل، عقب انتهاء الصلب ، وستكون لينيو في انتظارك . . ، أعدت لك الماء الدافي التغسل به ، وملابس نظيفة بدلا من الملابس الني اتسخت ، ثم تنهان معا الى مخدعكما بعد الصلب . . . حرى بك أن تصمت يامانول، واقلع عن تلقيني الدروس . فهذا لا يليق .

اسقط في يد مانولي وهو ينصت اليه ورأسه منكس فوق صدره ، وقال لنفسه :

ــ انه على حق ٠٠٠ انه على حق ٠٠٠ نعم فأنا دعى ، أنا دعى ٠ صاح ياناكوس وقد أخذته النشوة عندما رأى مانولى يرتجف :

\_ لماذا لا تنطق بكلمة ؟ اليس حقا ما أقول ؟

وبدأ مانولى يتكلم :

ــ « ولكن بالأمس ياياناكوس كنت لاتزال ٠٠٠٠ »

لم يمهله ياناكوس ليكمل حديثه ، فقال له وهو يشد زمام حماره استعدادا للرحيل •

ما بالأمس يامانولى كان الأمر جد مختلف بالأمس كانت عطلة عيد، اليس كذلك ؟ كانت بطوننا ملأى ، والحمار في حظيرته ، ورغباتنا نائمة من أما اليوم ، انظر ، الحمار يحمل أثقالا ، وبطوننا خاوية ، وانتهى عيد القيامة ، وبدأت التجارة من جديد ، والتجارة يا فتى تعنى أنك اذا أردت أن تأكل شميئا فانتزعه ، وأن كنت تريد أن تستحوذ على شيء فاختلسه ، والا لكان أحرى بي أن أقصد جبل آتوس وأصبح راهبا بدلا من أن أكون تاجرا ، هل تفهم ما أقول ؟

وصمت هنيهة وقد أحس ببعض الراحة · واتجه صوب حماره يجذبه ، وألقى نظرة الى مانولى راضييا أن أفضى اليه بكيل مكنون نفسه ·

ــ أتمنى لك حظا سعيدا يامانولى ، وفكر مليا فيما قلته لك · كان الله في عونك ·

بيد أن الغضب كان لا يزال يعتمل بداخله · فاستدار ناحية صديقه ثانية وقال له :

- على التسماجر أن يسرق الناس يا مانولى ٠ اما واجب القديس الا يسرقهم ٠ هل رأيت؟ يجب عليك ألاتخلط بين الأمرين • أتمنى لك زواجًا سعيدا يامانولى ٠٠٠ هيا بنا يايوسوفاكي ٠

بقى مانولى وحيدا · كانت الشمس قد علت أفق السماء · والناس والثيران والكلاب والحمير كلها مشدودة الى وقاق عملها اليومى · ووضع الشيخ لاداس نظارته على عينيه ، وبدا بادى البشر ، يخط فى تأن وانتباه ايصال الجنيهات التركية الثلاثة · وفى اللحظة التى كان فيها القسيس ثائرا يجد فى البحث عن الشيخ بطرياركاس أتاه شخص يسأله أن يعد قداسا لميت · وهنا غير القسيس وجهته · أما السكابتن فورتوناس فقد كان طريح فراشه ، يئن ويتوجع ، ويصب اللعنات على الأم ماندالينيا وهى تغير له الضمادة لتربط رأسه المشجوج برباط جديد ·

وكانت لينيو جالسة بجوار النافذة ، تدندن وهي تخيط آخر ملاءة من مفروشات الزفاف · كان قلبها يرقص بين جوانحها ، يعلو الى حلقها، ويهبط الى بطنها ، ويقفز من هذا الثدى الى ذاك يدغدغها · · ·

سمعت لينيو أصوات مشادة في حجرة سسيدها بالدور العلوى ، كان الأب يصرخ والابن يرد عليه ، يتحركان الى أمام والى خلف كأنهما مشتبكان في قتال ، والسقف يهتز من تحتهما و بيد أن لينيو التي جلست متكنة على النافذة لم تعبأ بشجارهما ولي انها لم تعبأ حتى بسماع صرخات سيدها و فهي ستتحرر قريبا من ربقة سلطانه عليها ، والقيد على وشك أن ينكسر لترحل مع حبيبها مانولي ، يعيشان معا فوق الجبل بين الأغنام و نقد لقيت الكثير على أيدى العجوز بطرياركاس رغم أنه يحبها كابنته تماما، وبحث لها عن زوج ، وأعطاه صداقا سخيا و الا أنها تشمئز منه ، ولا تحب أن تراه ثانية ،

وفي هذه اللحظة ازداد عنف الشــجار ، وتردد رنين صراخ الشـيخ عاليا واضحا • وأعارته لينيو أذنها • كان يصرخ قائلا :

ــ ساظل أنا وحدى ما حييت صاحب السكلمة لا أنبت · انهــا نهاية العالم ·

اختنقت العبارات في حلقه ، وأخذ يتهته ، واختلط كلامه ببعضب

ولم تعد لينيو قادرة على أن تتبين كلامه بوضوح · ولكنها سمعت بعد لحظة العمارة التالية ·

- لا • لا • لا أريد منك أن تتبسط في علاقتك مع مانولي أكثر مما يليق • لا تنس أنه خادم وأنت سيد • حافظ على وضعك ومركزك • وغمغمت لينبو :

مذا الشيخ القدر ، الخنزير العجوز ، انه لا يحترم حتى شيبته · يأتى بهذه العاهرة كاترينا ويسيل لعابه من اجلها · وبعد هذا لا يريد مانولى حتى لا يفسد عليه ثراءه · · أف له · · أريد أن أبعد عنه ولا أراه ثانية ، ولا أسمم شيئا عن هذا العجوز المقزز ·

هبت فجأة واقفة ، وأحست أنها لم تعد تطيق البقاء في الحجرة ، وخرجت الى العناء لتنفس عن نفسها وهي لا تزال تغمغم :

- هذا الوحش العجوز · ليته يبتلي بمصيبة ·

توسطت الفناء ، واخرجت من البئر قليلا من الماء ، غمست فيه راسها ، وأحست بعدها بشيء من الهدوء ، كانت صغيرة السن ، ممتلئة البسم ، مكتنزة الشغتين ، بسامة اللحظ في حيوية ، لها أنف أقنى كانف سيدها العجوز ، سمراء شديدة السمرة ، تفيض اغراء ، وكانت تقف كل مساء عند عتبة الباب ، حتى اذا مر بها رجل مالت بجيدها في دلال تستطلعه وتتملاه في حنان ورغبة ، كقط يخفي مخالبه ، ويتهيأ للوثب، ثم فجاة يشفق على فريسته ويخليها ، وينظر بنهم الي غيرها . . . يحدث دوما هذا الطراد القاسى الصامت مع الفسق عند عتبة الباب . وبعد قليل ، عندما يجن الليل ، تكف لينيو عن عراكها ، وتثوب الي حجرتها فليل ، عندما يجن الليل ، تكف لينيو عن عراكها ، وتثوب الي حجرتها فلية منهكة القوى ،

ولم يكد دلوها يظهر عنــد حافة البئر وتخرجه لتغمس فيه وجههــا الملتهب حتى انفتح باب الفناء ودخل مانولى :

هرولت الفتاة ، مندفعة نحوه بحركة تلقائية ، ثم كبحت جماحها فجأة • وقالت له :

\_ مرحباً بك يامانولى •

وقفت امامه تملأ عينيها منه بنظرات تتحرق رغبة فيه • وبنظرة سريعة كأنها ومض البرق ، تطلعت الى دراعيه ورقبته وصدره وفخذيه وركبتيه • وأخذت تقدر مدى عنفوانه وشدة تحمله وكأنها تتأهب لمصارعته •

لم ينبس مانولى ببنت شفة . واجتاز الفناء بخطى واسعة . اسند عصاء في أحد الأركان وشرع يصعد الدرج الحجرى المؤدى الى حجرة سيده . فقد سمع أثناء مروره صياحا عاليا ، وتعجل نصيبه من المعركة بين السيد وابنه .

كان مانولى بادى الهم والتعب · وأسقط فى يده حين أبصر لينيو، فهى الشخص الذى كان يود آلا تقع عينه عليه فى هده اللحظة · وحث الحطى قاصدا الدرج ، بيد أن لينيو لم تتبين شيئا من سلوكه هذا ·

ونادته :

\_ ایه ، أنا هنا یا سیدی • ألم تلحظنی ؟

ورد عليها مانولي بصوت جميل:

\_ صباح الخيريا لينيو ٠ معذرة فاني في عجلة ٠ جنت لأرى السيد٠

وردت عليه لينيو بصبوت خفيض:

وأمسكت بيده لتقوده الى داخل البيت · وأخذت تتحسسه وتشمه بأنفها ، وتدور حوله ، وتتمسع به ، ثم فجأة ارتدت الى الوراء وقد احمر وجهها ·

وقالت:

\_ متى سنتزوج يامانولى ؟ فقد مل الشيخ الانتظار ٠

وقال مانولي وهو يحاول الافلات منها:

ــ وقتما يشاء الرب •

لفها حزن فجائي ، وقالت :

- انى اركع له سبحانه متضرعة اليه، ولكن سله أن يعجل بمشيئته. ان مايو على الأبواب ، والناس لا تتزوج فى هذا الشهر و هل يجب الانتظار حتى شهر يونيو ؟ أو يوليو ؟ كل هذا وقت ضائع .

ــ الوقت في صالحنا يالينيو · لاتقلقي · لاداعي للعجلة فلن يتقدم بنا السن · وعندى عمل أريد ن أفرغ منه أولا · وبعد ذلك اذا شاء الله · · ·

استولت الدهشة على لينيو وقالت :

- أى عمل ؟ أى عمل هذا ؟ هل لديك عمل آخر غير الرعى ؟ وقال مانولى وهو يقترب شيئا فشيئا منالسلم الحجرى :

\_ نعم ، عندی عمل ۰۰۰

ــ اى عمل ؟ مع من ؟ لماذا لا تريد أن تخبرنى ؟ سأكون زوجك بعد قليل وينبغى أن أعرف ·

\_ أريد أن رى السيد أولا ، ثم أخبرك بعد ذلك ٠٠٠ يجب أن أتحدث الله أولا بالينيو ٠٠٠ دعيني أذهب اليه ٠

\_ مانولی ، ضمع عینیك فی عینی ولا تخفضهما · ماذا بك ؟ ماذا أصابك ؟ تغیرت فی یوم واحد یا حبیبی · ماذا فعلوا بك ؟

نظرت اليه مغتمة حزينة ، ثم استبد بها الضيق ، وأخلت أنفاسها تتلاحق سريعا ٠٠ وبكت ٠

\_ حسدك أحد الناس وسحر لك • لا بد وأن أحضر العمة ماندالينيا • ستحضر سعف الجمعة الحزينة وتحرقه بخورا ، وتردد التعاويذ لتطرد عنك عين الحسود بامانولي . . . تعالى الى يا كنزى فعندى ما أريد أن افضى به اليك . . .

احس مانولى بأنفاس الفتساة حول رقبته · انبعثت رائعة نفساذة من جسده المغطى بالعرق · ورويدا رويدا اقترب منه ثدياها النافران الممتلئان وداعبا يده ، وتدافع الدم حارا في عروقه ·

قالت له لينيو في حزم:

منجهما عكذا · ساتى بالأم ماندالينيا · فانا لا أطيق أن أراك متجهما عكذا ·

ودخلت لينيو الى حجرتها . وسرعان ما ارتدت أحسن ثيابها ، وعصبت شعرها بمنديل وملأت سلة ببعض البيض الأحمر ، وقليل من البن والسكر وزجاجة نبيذ لتدفع كل هذا أجرا للعجوز ماندالينيا مقابل أتعابها • وعادت فرأت ما نولى قد ارتقى السلم ووقف مترددا أمام باب سيده •

وصاحت به ۰

## \_ « لا تنصرف • لا تنصرف • • • سأعود اللك ، •

خفتت أصسوات الشجار • لا بد أن ميشيل غادر الحجرة • وكل ما وصل الى آذن ما نولى من خلال الباب وقع خطوات العجوز الذى يذرع الحجرة جيئة وذهابا ، يغمغم بكلمات من بين شفتيه •

دفع الباب ودخل • ولم يكد يبصره العجوز حتى اندفع نحوه ، وزأر بأعل صوته رافعا يده ليلطمه بها •

- انها غلطتك • أنت الذي أدرت رأس ابني • أنت الذي أفسدته على ، فلم يعد به شيء من طباعي ودمي ، أنت أيها المتشرد ، •

واسودت عروق صدغيه ورقبته ويديه • وفتح قميصه ، وكان صدر المجوز يعلو ويهبط كانه يؤذن بالانفجار ، وسقط فوق حشية في ركن القاعة ، واسند رأسه بين راحتيه وأخذ يسعل ويخرج من حلقه حشرجة مسموعة •

استند مانولى الى الجدار يرقب السيد العجوز في صمته ، وانتبابه احساس بالندم وقال في نفسه :

ـ « ما أقسى قلب الانسان •أى حيوان كاسر هو • • حتى أنت أيها المسيح تعجز عن أن تحيله إلى كائن مستأنس اليف ، •

وفجأة نهض الشيخ واقفا ، فقد استعاد قوته ، وأمسك بخناق مانولي •

صاح ثانية ، واللعاب يتناثر من فمه ليغرق وجه مانولى ورقبته :

... « انها غلطتك · غلطتك أنت · أتيت بك من أعلى الجبل لأزوجك بعزيزتي لينيو التي أحبها كابنتي ، وأبقيتك معنسا طول أيام العطلة · نسيت أنك خادمي ، وأجلستك إلى مائدتي يوم أحد السعف ، والآن انظر الى مدى عرفانك بجميلي يا خائن ، افسدت البيت وبدرت فيه الشقاق . أدرت رأس ابني ، وتسللت الى مخزني وأنا نائم وسرقتني ، يا لص ، يا لص ، ويبدو أنك لم تقنع بذلك ، فها هو ميشيل يعارضني لأول مرة في حياته ، يقول لى «أصبحت رجلا الآن ، سأفعل كل ما يحلو لي» . أتسمع هذا ؟ يا للوقاحة · يقول انه سيفعل كل ما يحلو له · وعندما صحت قائلا : « ألا تخاف أباك ؟ » تواتيه الجرأة ليرد على • يا للسفالة . ويقول « أنا أخشى الله ولا أخشى سواه » ، لا ، هل تسمع كلامي ؟ لا أحد سواه ، هذه كلها حيلك أنت يا مانولي • لماذا لم تكسر ساقك يوم

ان نزلت من الجبل لتشهد حفل عيد القيامة عندى ؟ . . لماذا لا تنطق بكلمة ؟ لماذا تنظر الى بهاتين العينين الواسعتين ؟ تكلم انطق فانى اكاد أنفحر » .

وفى هدوء قال مانولى :

- « سيدى · أتيت أستأذنك في العودة الى الجبل ، ·

فتح العجوز عينيه وحملق فيه وارتجفت شفتاه وتهته قائلا :

ــ ما هذا الذي تقوله ؟ تعود الى الجبل ؟ اعد ما قلته على سمعى ثانية إن كان لك وجه لذلك . •

- « أتيت يا سيدى أستأذنك في العودة الى الجبل ، · انتفخت أوداج العجوز ثانية وصاح يقول :

- وماذا عن الزفاف ؟ متى سيتم عقد القرآن أيها الأحمق ؟ فى مايو ؟ مايو هو الشهر الذى تتزوج فيه الحمير • معنى هذا أنه سيعقد فى الريل • هل أتيت بك من أجل هذا ؟ أنا صاحب الأمر والنهى هيا ، •

ـ ، امهلنی قلیلا یا سیدی ، ۰

ـ و لماذا ؟ ماذا تريد ؟ ماذا أصابك ؟ ،

\_ لم أنهياً بعد يا سيدى ...

- « لم تتهيأ بعد ؟ ما معنى هذا ؟ »

۔ و انا نفسی لا اعرف یا سیدی ۰۰ انظر ۰۰ لست ادری کیف اعبر " فرنف سراکند اشد ان شده تما کرد در سراکند اشد ان سراکند است است ا

عما فی نفسی . ولکننی أشعر أننی غیر مستعد ، روحی ..... »

ـ و أي روح ؟ اظنك جننت ؟ ٠٠ اسمعوا ما يقــول ٠٠ انه يقول روحه ٠٠ أنت أيضا لك روح ؟ »

ــ و ماذا عساى أن أقول لك يا سيدى ؟ ثمة صوت بداخلي ٠٠٠٪

... د **اخ**رس » ۰

مد مانولي ذراعه ليفتع الباب ، فأمسك به العجوز ٠

ـ الى أين أنت ذاهب ؟ ابق هنا .

وبدأ يذرع الغرفة ذهابا وجيئة ، بطولها وعرضها ، ويضرب المنضدة بجماع يده ، ويعض على شفتيه .

- سأموت اليوم . ستقضيان على أنتما الاثنان . هذه هي النتيجة

بعد کل ما فعلت ۱۰ ابنی لا یخـــافنی ، ویقول انه یخشی الله وحده ۰۰ وهذا ــ هذا الخادم القذر یحدثنی عن روحه ۰۰ »

استدار للراعى وقد ثارت ثائرته :

ـ « أخرج · اذهب الى الشيطان · أخرج · أغرب عن وجهى · اذا لم يتم الزفاف هذا الشهر فلن تبقى فى خدمتى بعد ذلك · ساطردك من بيتى · سأتى لعزيرتى لينيو بزوج آخر خير منك · · · غر · · · على تظن الا نظير لك .

فتح مانولى الباب ، وقفز السلالم كل درجتين دفعة واحدة ، وألقى نظرة فى الفناء • لم تعد لينيو بعد • فحمل عصاه وأخذ طريقه عدوا الى الجبل •

\* \* \*

توقف مانولى ليلتقط أنفاسه عند مشارف القرية ، على مقربة من بئر القديس بازل . وهو بئر قديم مشهور ، تحبط به أشجار البامبو السامقة ، وله حافة من الرخام المصقول ، حزت فيها الحبال انتى تحمل الدلاء صعودا وهبوطا حتى تركت آثارا عميقة زادت من عمقها القرون الطويلة . كانت الفتيات تقصده ساعة الغسق ، يستخرجن منه الماء البارد ، وقيل انه بئر له معجزاته ، ماؤه بشفى كشيرا من الامراض ــ أمراض المعسدة والكبد والكليتين ، واعتاد القسيس أن يأتيه مرة كل عام ، في عيد الغطاس ، يباركه عندما تعلن الساعة منتصف الليسل ، ويحكى أن القديس بازل ، يباركه عندما تعلن الساعة منتصف الليسل ، ويحكى أن القديس بازل ، قديس سيزاريا ، الذي يحمل اللعب ويوزعها على الإطفال في جميع أنحاء ألارض ، يمر بهذا البئر ، على حد زعمهم ، ويشرب من مائه قبل أن يبدأ جولته ليلة رأس السنة ، ولهذا السبب سماه الناس بئر القديس بازل، ولهذا أيضا اعتبروه بئرا يحقق ماؤه المعجزات ،

بلغت الشمس سمتها • وكانت أشعتها تسقط ثقيلة على الارض ، كانها شلال ينهمر ماؤه دوما • وارتفعت السنابل فى الحقول ترتوى بأشعة الشمس وتمتص منها غذاءها • وأوراق شجر الزيتون يقطر منها الضوء • وعلى البعد يطالعك جبل ساراكينا ، تخال الدخان يتصاعد منه ، وتلفه غلالة شفافة من الضوء فى لون اللهب • ووسط هذا اللهب تظهر الكهوف فاغرة أفواهها السوداء ، وعلى القمة تقف كنيسة القديس ايليا ، وقد صهرها الضوء الذي يبهر الأبطار •

أمسك مانولى بالجبل وأخرج بعض الماء ، وغمس وجهه في الدلو ، وشرب منه · ثم فتـــع قميصه ومسح العرق من فوق صـــدره · واستقر

بصره على جبل ساراكينا · وطاف بخاطره وجه القسيس فوتيس الزاهد العاتى الذي يتأجج نارا وضياء كالشمس ذاتها · حملق مانولى في الطيف الذي يتراءى له ، وهو لا يفكر في شيء ، ولا يسأل نفسه شسيئا ، وقد ذاب هو الآخر مع تأملاته الورعة ، كما ذابت كنيسة القديس ايليا ، وسط الضوء الحارق ·

ظل على حاله هذا وقتا طويلا غائبا عن الوجدان و وفجأة أحس بوخز آلام مفرعة في يديه وقدميه وقلبه وكأنه صلب فوق الضوء ٠٠٠٠ وبعد شهور مضت ، طافت بخلده ، على غير انتظار ، لحظة الوجد هذه التي واتته أمام حافة البئر ، وأحس فجأة أن هذه اللحظة كانت أعظم لحظات حياته بهجة ، لا ، انها ليست بهجة ، بل شيئا آخر أعمق وأقسى ، يتجاوز كل حدود البهجة والألم عند الانسان .

وعندما مالت الشمس للمغيب ، نهض مانولي ليرتقى جبـل العدراء عائدا الى كوخه حيث يرعى الأغنام .

وتمتم قائلا :

\_ يجب أن أذهب لأنام ، فقد اقترب المساء .

استوى واقفا ، وشد حزامه ، والتقط عصاه · كان متلهفا الى اللحاق برفاق وحدته \_ الاغنام والكباش والكلاب ، وآنس فى نفسه شوقا الى رفيق انرعى نيكوليو ، هذا الصبى الصغير الشرس ، الذى لوحته الشمس بشعره الموج ·

ولم يكد يبدأ مسيرته حتى سمع فجأة صوت حفيف عيدان البامبو٠ وسمع وراءه صوتا صافيا يقول في ضراعة واغواء:

واستدار ، فراى كاترينا الارملة تخرج من بين نبات السمار، تحمل جرتها على كتفها . وطافت عيناه ، في نظرات سريعة ، فوق جيدها المرمى اللامع ، وذراعيها الماريتين الملفوفتين ، وشفتيها الورديتين تعلوهما الابتسامة .

وغض من طرفه وسألها :

\_ ماذا تریدین منی ا

اسندت الأرملة جرتها الى حافة البشر ، وقالت بصوت كله حنان شجو:

ــ لماذا تلاحقنی یامانولی ؟ أراك كل لیلة فی أحلامی • لا یهنأ لی نوم بسببك • رأیتك فجر الیوم فی حلمی وقد أمسكت بالقمر تقطعه شرائح كما تقطع التفاحة وتقدمها لی لآكلها • ماذا بینی وبینك یامانولی ؟ لماذا تلاحقنی ؟ ان رؤیتی لك فی أحلامی تعنی أنك تفكر فی •

ظل مانولى غاضا طرفه . انه يكاد يشمر بأنفاس الأرملة تحتويه ، أنفاسا حارة حارقة ، وبدأ صدغاه يختلجان بشدة ، ولم يقل شيئا ، وقالت الأرملة بصوت دافي، طروب فيه أثر بحة خفيفة :

ما هو ذا وجهك يحمر ٠ أنا على صواب ياعزيزى مانولى ، وأنت تفكر فى حقا . وأنا أيضا أفكر فيك . ، وعندما تجول ذكراك بخاطرى أحس بالخجل كاننى أقف عارية أمامك ٠٠ نعم كأننى عارية ، وكأنك أخى وقد أبصرتنى ٠

وأجاب مانولي دون أن يرفع بصره من على الارض:

\_ أفكر فيك حقا ٠٠٠ أفكر فيك واني آسف على حالك له تبرح صورتك مخيلتي طوال الاسبوع المقدس • أسألك الصفع •

جلست الارملة فوق حافة البئر · وأحست بحلاوة وعذوبة ، بيد أنها شعرت أيضا بفتور لا يقاوم · لم تعد ساقاها تقويان على حملها · ولاذت هي الاخرى بالصمت · وانحنت فوق البئر ، ورأت وجهها فوق صفحة الماء الخضراء الداكنة عند القاع · وفي ومضة خاطفة خطرت برأسها كل حياتها الماضية : فتاة يتيمة ، ابنة لقسيس بلدة قاصية ، التقتبزوجها في عيد العذراء · كان أكبر منها سنا بكثير ، وخط الشيب رأسه ، بيد أنه ثرى وصاحب أملاك ، وهي فقيرة معدمة · اتخذ منها زوجاً له ، أو اشتراها بعبارة أصح · وأتي بها الى ليكوفريسي بعد الزفاف · كان يتمنى أن ينجب أطفالا ولكن لم يكن ذلك في قدرته · ومات الزوج · وترملت كاترينا وهي في العشرين من عمرها · ولم يعد يطمئن بها فراش · وكذلك فتية القرية ، فبعد وفاة زوجها لم يعد يغمض لهم جفن · كانوا كلما انتصف الميل يحومون حول بابها وتحت النوافذ وفي فناء الدار ، يغنونها أغاني الغزل ، ويتنهدون كالعجول · وكانت هي الاخرى تتنهد داخل بيتها · واصلت استشهادها عاما وعامين · وذات مساء ، في يوم من أيام السبت، فاض بها الكيل ولم تعد تحتمل المزيد · في هذا اليوم غسلت شعرها ، فاض بها الكيل ولم تعد تحتمل المزيد · في هذا اليوم غسلت شعرها ،

وضمخته بزيت شجر الغار . وتأملت جسدها ؛ واحست بالأسى من أجله . وفتحت بابها ، ودخل فتى صغير ، كان أول من تصادف وجوده ببابها ، وفي ساعة السحر ، وقبل أن يصحو أهل القرية من نومهم ، خرج الفتى من بيتها ، وشعرت الأرملة براحة غامرة ، واحست أيضا أن أيام الحياة معدودة ، وأنها لخطيئة كبرى أن ندعها تفلت من بين أيدينا دون أن نستمتع بها ، وعاودت فتح بابها في الامسيات التالية كلما انتصف الليل ،

ونهضت واقفة ، واختفى وجهها من على صفحة الماء الأخضر الداكن٠

سالت مانولى :

\_ لماذا أنت حزين من أجلي يامانولي ؟

ــ لا اعرف ياكاترينا . لا تساليني . ولكنتي اصدقك القول 4 اني حزين من أجلك كانك أخت لي •

\_ هل أنت خجل منى ؟

ـ لا أعرف ، ولا تساليني هذا السؤال · اني حزين من أجلك ·

\_ ماذا ترید منی ؟

وصاح مانولى وقد توجس خيفة وتهيأ للهرب:

\_ لا شيء ٠٠٠ لا أريد شيئا ٠

وقالت بصوت يفيض فتنة :

\_ لا تنصرف الا تنصرف ا

توقف مانولی دون آن یلتفت الیها · وقفا صامتین مرة آخری · وبعد لحظة عاودت الأرملة حدیثها :

ــ اخالك يا مانولي وكانك كبير الملائكة يريد ان يقبض روحي .

دعینی أنصرف فأنا لا أبتفی منك شیئا . آرید أن أنصرف . قالت الأرملة وقد ضاقت به ذرعا ، وفی صسوتها رنة سخریة من جدید :

ـ أنت في عجلة • تتلهف على الصعود الى الجبل ، تشرب اللبن . وتأكل اللحم ثم تقوم من نومك ثانية • ستتزوج قريبا يا مانولى ولينيو لا تحتمل الهذر •

ـــ لن أتزوج .

قال مانولى ذلك بصوت عال ولكنه أحس بالخوف مما قال · فهذه أول مرة يفكر في شيء كهذا ·

لن أتزوج أبدا · أريد أن أموت ·

أحس براحة غامرة بعد أن قال هذا · واستدار ونظر الى الأرملة وجها لوجه هذه المرة ، وكأنه لم يعد يخشاها · وشعر كأنه تخلص الآن من ثقل عظيم ·

وقال في هدوء:

ــ وداعاً ، انی راحل ۰

تتبعته المرأة بعينيها وهو يسير بعيدا عنها ، وأحست بقلبها بنقبض .

وصاحت وفي صوتها رنة يأس :

ــ لا تفكر في ثانية يا مانولى · لا تقلق منامي بعد الآن · لقد سلكت الطريق السييء فدعني وحدى ·

ــ انى حزين من أجلك يا أختاه · انى حزين من أجلك · لا أريد أن تحق عليك اللعنة ·

هذا هو ما دار بخلد مانولی ولکن دون أن يلتفت اليهـــا أو يجيب عليها ·

وكان قد خطأ خطوات في الطريق الى الحبل •

\* \* \*

## مصرًارعَة مَع الكيش

أشرقت الشمس ، والقت بضوئها على قمة جبل ساداكينا ولا مست أشعتها كنيسة القديس ايليا فكستها بلون وردى . وبدأت طيور الحجل تقاقىء فوق المنحدرات . وزحف الضوء ، فلف الجبل من جميع نواحيه ، وظهرت أشجار متناثرة بين الصخور الوعرة ، قليل من اشجار الخروب الجدع التى عاقتها الصخور عن الذهو ، واشجار الكمثرى البرية التى غطاها الشوك ، واشجار السنديان إلتى عرتها الرياح.

لا بد أن أناسا سكنوا هذا المكان في ماضى الزمان \_ فلا تزال العين تتبين انقاض جدار ، وبعض شظايا لأوان من الفخار ، وقليلا من أشجار استحالت ثانية الى أشجار برية بعد أن رحل عنها من استأنسها واختفت معالم الطرقات تحت أكوام الأعشاب والعجارة ، وعادت البيوت الى عناصرها الأولية ، وأنبتت الأشجار الأليفة أشسواكا ، والذئاب والثعالب والارانب البرية التي فرت أمام الانسان عادت ثانية مظفرة ، تنفست الأرض والأشجار والوحوش الهعداء ، فقد استعادت حريتها ، ولن يتهددها بعد ألآن خطر الوحش الهابر الذي يمشى على قدمين ، ظهر لهم لحظة من الزمان فغير ناموس الأشياء الخالدة ، ثم ولى عنهم واختفى ،

ولكن آه ، انظر ، ها هو ذلك الحيوان المهتاج دائمها أبدا يعود أدراجه ؛ وتوارت الوحوش الكاسرة وراء الصخور العالية ترصده ، لم تكد الشمس تبزغ من مشرقها حتى خرج بعض بنى البشر من الكبوف :

رجال ونساء وأطفال ، وقصدوا الماء حيث يقطر من بين الصخور ، وانحنوا فوقه ، ورصفوا بعض الحجارة ، وأوقدوا نارا ، وشبوا على أطراف أصابعهم ، وسرحوا الطرف الى الأفق البعيد ، تحت أقدامهم تعتد سهول ليكو فريسى الفيحاء ، وحولهم بحر من التلال تفطيه أشجار أنزيتون والتين والكرم ، وعلى البعد يطالعهم جبل العذراء ساكنا في وداعة ، أخضر غنيا في خضرته ، تغطيه قطعان كثيرة من الأغنام والماعز ، ووراء هذا كله عند الأفق البعيد ترتفع الى عنان السسماء جبال تعددت ألوانها بين الأزرق والأرجواني والأحمر ،

رسم الأب فوتيس علامة الصليب وقال:

طلع الفجر ، يا اطفالى • امامنا أعمــــال كثيرة اليوم • تعالوا ،
 التفوا حوالى ، وهيا ندعو الله معا لعله يستجيب لدعائنا •

اعتلى القسيس فوتيس صغرة ، وجر الشيوخ من الرجال والنساء أنفسهم ليشكلوا دائرة حوله · هرولت النسوة يحملن أطفالهن ، ومن ورائهن الرجال ، تقدموا بخطى وئيدة حزينة ، وردوس مطرقة أثقلتها الهموم · · · عصبة مهلهلة الثياب ، حافية الأقدام ، غائرة الوجنات من أثر الاجهاد والجوع ، عزلا وسط احجار وعرة موحشة وأشجار متماثرة بغير ثمار . . . قد لا ينتظر المرء منهم غير ضراعات وعبرات ، وأكف ترتفع الى السماء تسستجدى الرحمات · · · ولكن حدث ما هو نقيض ذلك · فقد علت الحناجر ، تنشد بصوت قوى طروب ، نشيد النصر للكنيسة فقد علت الحناجر ، تنشد بصوت قوى طروب ، نشيد النصر للكنيسة البيزنطية · وترددت أصداؤه بين جنبات الجبل :

- « انقذ شعبك با الهي ، بارك ورثتك .

امنحنا النصر على البرابرة » .

وقاد القسيس الانشاد بحركات ايقاعية من ذراعه · كان صوته غلابا ، سباقا ، عميقا ، جسورا ·

وارتفعت الرءوس المطرقة ، وفتحت النسوة صدرياتهن ، وألقبن أثداءهن الأطفالهن بينما ربضت أخريات على الأرض يطعمن النار بفروع الشجر ، ويضعن الجرار فوقها .

وصاح الأب فوتيس:

يا أطفال ، هنا وعلى سفح هذا الجبل الوعر ، وبعون الله تعالى سنتخذ لنا سكنا • قضينا شهورا ثلاثة نضرب في الأرض ، ونال الارهاق من النساء والأطفال ، وأحس الرجال بالعار من ذل السؤال • الانسان

وصدر عن الحشد همهمة وحفيف كحفيف الشجر بين عيدان القصب ، وعندما فتح القسيس فوتيس يده ، رأت نسوة كثيرة قرية صغيرة ، صغيرة جدا ، فوق راحته ، تشبه بيضة وضعت تحت اشعة الشمس لتفرخ .

بسط القديس فوتيس ذراعيه ، وبحركة منهما كأنه يحتضن الجبل قال :

ــ انها هنا • هنا سنزرع البدرة التي التمنني عليها القديس جورج الفارس • هنا بين الحجارة والكهوف والمياه الشـــحيحة ، وتحت هذه الأشجار البرية العجفاء • تشجعوا يا أطفالي ، انهضوا واتبعوني • يومنا يوم عظيم ، سنزرع فيه قريتنا الجديدة ، انهض يا أب باناجوس ، ارفع جوال العظام على كاهلك ثانية وتقدم •

رفع المعمر رأسه اليابس ، واتقدت عيناه وسط جفنين تسلقطت عنهما الرموش وقال:

يا أطفالى ، ثلاث مرات أشاهد قرى تزرع وتقتلع ٠ الأولى أبادها الطاعون ، والثانية دمرها زلزال ، والثالثة ، هذه المرة ؛ دكها الأتراك ٠ بيد أننى شهدت فى المرات الثلاثة أيضا بذرة الانسان تنبت ، حينا فى نفس المكان ، وحينا فى مكان آخر بعيد ٠ قسيس منح بركاته ، والبناة شرعوا فى المبناء ، كل انسان انحنى على الأرض يحفر ، واتخذ الرجال لهن زوجات . . ثم ما اعظم البهجة التى عمت يا ابنائى خلال عام واحد . شقت سنابل القمح الأرض وتصاعد الدخان في المنازل ، وعلا صراخ

الأطفال أثناء الولادة – وأصبحت القرية شيئا ينمو ويكبر · تشميمون يا أطفال أن بذرة الانسان ستنبت ثانية ·

وصاح الرجان في بشاشة :

برافو یا آب باناجوس • لقد قهرت ملاك الموت نفسه ، یا جدنا •
 أنت التنین الذی قهر الموت • ألست كذلك ؟ •

ورد الشبيخ المعمر :

ـ هو ذا أنا إكل تأكيد · هو ذا أنا ، فأنا ذاك التنين ·

ارتدى القسيس فوتيس في هذه الأثناء رداءه الكهنوتي ، وجمع بعض أعشاب السعتر والنعناع ، وصنع منها مرشة للماء المقدس ، وملا قرعة بالماء ، ونادى بعض الغلمان ، وجمعهم حوله وعلمهم ترتيل المزامير، وترنيم الصلوات .

وقف الحشد عن بكرة أبيه ، واصطف خلف رائده وقسيسه ، الرجال عن يمين ، والنساء عن يسار ، ومن فوقهم الشمس قوية عنيدة لا تعرف الكلل ، ترتقى السماء مع كل صباح لتؤدى دورها الفذ المتجدد أبدا ،

وقال القسيس فوتيس:

- باسم المسيح يا أبنائى ، باسم المسيح وباسم وطننا ، لقد اجتثت قريتنا من فوق الأرض ، وها هى قريتنا تشيد من جديد ، ان جذر سلالتنا أبدى خالد ، ماذا عساى أقول لكم يا اخوتى ؟ انى انسان كغيرى من البشر ، أبتهج اذا ما صادفنى حدث سعيد ، بيد أننى أبتهج أكثر عندما تواجهنى الشدائد والساعات العصيبة ، فهنا أقول لنفسى « الآن يا أب فوتيس ستكشف عن معدنك الحقيقى ، أرجل أنت حقا أم لك شجاعة و الأرانب ! » ،

وقهقه الرجال والنساء و واذ بهذه الكلمات المفعمة بقوة الرجولة ، المشبعة بخفة الظل ، قد خففت عنهم بعض ما يثقل قلوبهم في هذه اللحظة المهيبة و وهب في صدر كل منهم روح محارب مغوار من سالف الايام ، تطلع الى الحجارة والأشجار المجدبة ، والأقواه الجائعة ، وشمر عن ساعديه .

غمس القسيم مرشة الماء المقدس في الماء الذي باركه وصاح :

ـ اتبعونی جمیعا یا أطفالی • سأرسم لكم حدود قریتنا ، باســـم المسیح وباسم الیونان •

رفع العمسلاق علم القديس جورج • وأمسك الرجال بعدتهم ، المجارف والمعاول والفنوس • وحمل الشيوخ من الرجال لايقونات في الديهم • وتصدر الجد المعمر قومه حاملا على ظهره جوال العظام . وتبعهم كذلك كلبان أو ثلاثة صاحبتهم في مسيرة الخروج ، وشرعت تنبح في سرور • وحدثت جلبة عظيمة ، وفي هذه اللحظة تردد عند أسفل الجبل صوت نفير ولكن لم يسمعه أحد .

غمس القسيس مرشة الماء المقدس في الماء الذي باركه ، وبحركة من يده على امتداد الذراع نثر الماء على الحجارة والآجام وأشجار الخروب وكأنه يرسم في الهواء حدود القرية · كانت هذه أول مرة يؤسس فيها قرية جديدة ، وارتجل الصلوات عن قلب يفيض تقوى وايمانا ·

يا الهي ، يا الهي ، اني أحد بالماء المقدس حدود قريتنا · نسائك اللهم ألا تطأها أقدم الأتراك ، وألا يدهمها وباء ، وألا يدمرها زلزال · سنصنع لها بوابات أربع منيعة ، نسالمك يا الهي أن تضع عندها أربعة من الملائكة يحرسونها ·

وصمت هنيهة · ونثر الماء المقدس على هيئة صليب فوق صـــخرة كبيرة ثم التفت الى رفاقه وقال :

\_ هنا ناحية الشرق سنشيد احدى بوابات القرية ، بوابة المسيع · ورفع يديه الى السماء وقال :

- « الهي هذه بوابتك ، من هنا ستدخل سبحانك حين تنطف بنا لتسمع صوتنا ، وحين تنتزل على الأرض في ساعة الخطر ، تعرف يا الهي النا بشر ، لذلك فان لنا روحا وصوتا سندعوك به . واذا الحفنا في الدعاء فلا تغضب علينا ، نحن بشر ، مخلوقات معذبة ، اثقلتنا الهموم ، وثمة لخظات تلم بنا ، ينوء فيها القلب بحمله ولا يطيق المزيد ، فينفطر ، ويلفظ بما يعيب ويفرج عن كربته ، الحياة يا الهي عب ثقيل ، ولولاك لأمسك كل منا بيد الآخر ، رجالا ونساء ، وذهبنا لنلقى بانفسنا في هوة سحيقة ما لها من قرار لنتخلص من الحياة ، ولكنك موجود ، وأنت يا ربنا الفرحة والعزاء وحامى المقهورين ، ها هى ذى بوابتك ، فادخل ، ،

وتحرك القوم صوب الجنوب ، ومرة آخرى رسمت الحدود في الهواء ، ورتل القسيس مزمورا ، وحفت بصوته العميق أصوات الاطفال الواهنة كأنها شقشقة العصافير ،

وتوقف القسيس هنيهة أمام صخرة مجوفة مملوءة ماء قراحا وقال :

ــ هنا سنبنى بوابة العذراء حامية السلالة البشرية · ضــعوا علامة هنا .

وبسط ذراعيه وقال:

- « يا أمنا العذراء • يا زهرة نضرة أبدا ، تزهر نبات العض الذى يحف بشجر السنديان البرى • • و يا سيدتنا • • • نحن شعب بار مغلوب على أمره ، اسمعى دعاءنا • اخترنا لك مقلها هنا على الأرض قريبا منا • وحجرك عش حنون يحتمى به البشر • انت أم تعرفين معنى الحسرات والطوى والموت • وأنت أمرأة تعرفين معنى الصبر والحب • يا سيدتنا ، وأطلى من عليائك على قريتنا ، وأمنحى نساءها الصبر والحب ، عسى أن تثبت أقدامهن في هذا الصراع اليومى ، وأن يحتملن بغير شكوى ، مع آبائهن وأزواجهن ، عناء الأطفال وعذابات البيت • امنحى الرجال القوة على العمل ، والأمل المتجدد دائما ، والانتصار على الموت بأن يمالوا الفناء بالإبناء والأحفاد • يا سيدتنا أمنحى شيوخنا من النساء والرجال خاتمة مطمئنة مسيحية لحياتهم • ها هنا بوابتك • أنت حاميتها ياسيدتنا ، فادخلى » •

فى هذه اللحظة ظهر خلف الموكب حمار يحمل على ظهره أحمالًا ، ولكن لم يلحظه أحد • وقف الحمار فجأة مأخوذا ، وأدار عينيه الواسعتين المخمليتين الى صاحبه يسأله عما يفعل • وظهر ياناكوس بدوره خلف الحمار ، لاهث الأنفاس ، غارقا في عرقه ، لاعنا الشمس والحجارة •

ربط حماره الى شجرة سنديان ،جدعاء ، واتخذ لنفسه مكانا بين الموكب في صمت وخفية ، وأخذ يتطلع الى ما حوله بعينين واسعتين ، واذنين مرهفتين ، وهو لا يستبين من أمره شيئا ٠٠٠ أيضحك لذلك أم يبكى ، اقتفى أثر الآخرين ، يرقب القسيس يمشى وثبا ، ومرشة الماء المقدس في يده ، وهو يخط الحدود في يقين يأخذ بالألباب ، وكأنه كان يبصر حقا في الهواء شوارع المستقبل ، والبيوت والكنيسة ومساكن الأعيان ،

وتوقف القسيس للمرة الثالثة عند الجانب المقابل لبوابة المسيع • فمد بصره صوب الغرب ثم اعتلى صخرة شماء شقتها شجرة كمثرى برية مرهرة • وقال :

- « هنا سنبنى بوابة القديس جورج العامل الكادح ، انه مثلنا نحن الرجال ينحنى على الأرض يفلحها ويسوق الماعز والأغنام الى المرعى، ويقود الثيران ، ويشدب بالأشجار ويطعمها ، لم يكن القديس جورج محاربا مغوارا فحسب بل كان أيضا كادحا عظيما ، اننا نضع ثقتنا فى تأييدك لنا يا حامى قريتنا ، نسألك أن تمنع الخصب لما نملك من ماعز وحملان ، حتى تفيض ضروعها لبنا طعاما لأطفالنا ، وتجود علينا بلحمها غذاه لأجسادنا لتجد فيه عونا على حمل نفوسنا ، وتسخو علينا بصوفها حتى لا يقهرنا ثلج الشتاه ، أيها القديس جورج ، نسألك أن تبارك كل المخلوقات التى تأنس الى الالسسان وتعيش لحدمته ما الثيران والحمير والكلاب ، والدجاج والأرانب ، نسألك أن تنحنى على الأرض وتباركها أيضا ، سنلقى ببذرة النبات بين أحشائك وسوف تسوق لها المطر عند الحاجة عسى أن تنمو وتثمر ، ن الأرض والناس والقديسون ، كلهم جورج ، ما هى ذى قريتك ، وها هى ذى بوابتك ، أردناها لك عالية حتى تدخل منها وأنت على صهوة جوادك ، فادخل ، ا

ظل ياناكوس ينصت فاغرا فاه ، وفرك عينيه بأصابعه وتلفت حوله . لا شيء غير الصخور ونباتات التوت الشــوكي والســمار والسعتر ٠٠٠٠ وغرابين فوق شـــجرة خروب تملكهما خوف فحلقا في الفضاء يدفان بأجنحتيهما وينعبان في حزن .

وتساءل في فزع :

... ما هذه المخلوقات ؟ هل هم من البشر ؟ أم حيوانات برية ؟ أم قديسون ؟

تطلع الى الرجال بشواربهم المتهدلة ، والى النساء بضيفائرهن الغزيرة ، وأردافهن الثقيلة ٠٠٠

« عونك يا الهي ، لقد أصابتهم جنة أذهبت عقولهم تماما » ·

واتجه القسيس شمالا صوب مكان مقابل لبوابة العذراء ووقف ثانية أمام جدار متهدم غطته الأعشاب . لوح بمرشة الماء المقدس ، وبادك الحجارة ثلاثا ، ثم استدار الى رفاقه وقال لهم بصوت متهدج :

\_ هنا ٠٠٠ هنا يا اخوتي سينبني بوابة آخر ملك لنا من ملوك بيزنطة ٠٠٠ قسطنطين بالييلوجوس • واني على يقين يا أحبائي انه سيدخل من هنا يوما ما رسول يتصبب عرقا يعلننا : « يا اخوتي ، عادت النا القسطنطننة من جديد » •

لم يتمالك الحاضرون أنفسهم · وتعالت صيحات مهتاجة · واستداروا في ذهول ناحية الشمال ، يحدقون بأبصارهم الى الأفق البعيد صوب القسطنطينية مدينتهم المقدسة : انهم يرون الرسسول رأى العين قادما تحمله اليهم الرياح ·

و نادى القسيس :

\_ يا أب باناجوس · تقدم وحط عن كاهلك جوالك ، عند عتبة بوابة الملك بالييلوجوس ·

ثم قال مخاطبا الرجال الذين يحملون العدة :

\_ احفروا ٠

وفعلوا ما أمروا به • ضربوا بمعاولهم ضربات قوية ، وحفروا قبرا واسعا ، عميقا، يسع انسبانا على امتداد قامته • ونزل فيه الرجل المعمر • هومد يده الى الجوال يخرج منه العظام واحدة بعد أخرى : جماجم وعظام فك وضلوع ، وكومها في الحفرة في صبحت وخسوع • ونثر القسيس فوتيس على العظام ما بقى في المرشة من ماء مقدس ، ثم القي بها في الحفرة وصاح :

« يا آباءنا ، صبرا قليلا · لا تتحللوا وتصبحوا ترابا : انظروا ، َ ها هو الرسول قادم » · ومسح ياناكوس عينيه · واحس بجفاف في حلقه ·

واصدر القسيس أمره:

\_ هيا اخرج الآن يا أب باناجوس · أخرج فاننا سنردم الحفرة · . • وأسرع فتيان يمدان اليه أيديهما ليعيناه على الخروج ·

وقال لهم الشيخ في ضراعة :

\_ أتركونى يا أبنائى ٠ انى راض بمقامى هنا ٠ لماذا تريدون منى أن آكل خبزا لا حق لى فيه ؟ لم أعد قادرا على العمل ، ولم أعد قادرا على الانجاب ، أتركونى فلا نفع لى ٠

وقال القسيس بنبرة قاسية :

\_ يا أب باناجوس ، لم تحن ساعتك بعد ، فلا تتعجل •

ورد عليه الجد متوسلا :

\_ اتركنى يا أبانا ، فأنا حيث ينبغى أن أكون ، سمعت فيما يقال لو لم يدفن انسان تحت أساس القرية فانها سرعان ما تنقض ، ومن أين لى بميتة أفضل من هذه ؟ ادفنوني •

وقال القسيس محتجا:

ــ هذا لا يمكن أن يكون · وهبك الرب حياة ، وهو القادر وحده على أن ينتزعها منك · ليس هذا من حقنـــا يا أب باناجوس · · · أخرجوه يا أبنائى ·

وانحنى الفتيان ، ومدوا أذرعهما ليخرجاه ٠٠٠ ولسكن المعمر كان قد رقد فوق العظام وهو يبكى :

- اتركوني يا أبنائي ، اتركوني ، فأنا حيث ينبغي أن أكون ·

لم يعد ياناكوس قادرا على كبع جماح نفسه · انحنى فوق الحفرة وشاهد الرجل الكهل · كان مستلقيا على ظهره ، ساكنا بغير حراك ، متجها بوجهه ناحية الضوء ، مبتسما في سعادة ، عاقدا ذراعيه الى صدره، لا يفتأ يغمغم بكلمات :

ـ آنا راض بمقامی هنا ۰۰۰ آنا راض بمقامی هنا ۰۰۰.

لان حلق باناكوس بعد جفاف ، وتردد صوت نشيج .

التفت القسيس ، ورأى ياناكوس ، وتعرف عليه ، وصاح :

ـ افسيحوا يا ابنائى ، هاكم رجيل بار من اهل ليكوفريسى . اتى ليرانا ويشد من ازرنا فى بلوانا ، رحبوا به يا اخوتى ، انه أحد الأربعة الذين أحشنوا الينا بالسلال ،

تذكر القسيس اسمه ، وأمسك بيده يهزها بانفعال وقال له :

\_ مرحبا بك ياياناكوس . لن يحرق الله ليكوفويسى بناره بفضل حبك أنت وأصدقائك •

لم يعد ياناكوس قادرا على كبع جماح عواطفه ، وأجهش بالبكاء · عانقه القسيس وقال له :

ـ ماذا يبكيك يا أخي ؟

\_ اقترفت خطيئة يا أبانا ٠ اقترفت خطيئة ٠

\_ تعال معى •

\_ ماذا يبكيك يا أخي ؟

ـ اقترفت خطيئة يا أبانا · اقترفت خطيئة ·

ــ تعال معي ٠

أمسك بذراعه وانتحى به جانبا .

\_ ماذا يبكيك ؟ أي خطيئة ؟ حدثني يا بني عما يثقل قلبك .

ثم أردف قائلا وهو يبسط ذراعيه يشير بهما الي قرية المستقبل :

ـ انت احد ورسسى قربتنا .

ولكن ياناكوس خانته قدماه وستقط على الأرض فوق صسخرة ، ووقف القسيس يحملق فيه ببصره مهموما • وسأله :

- هل أنت بحاجة الى شيء ؟ هل اقترفت اثمه ؟ لا تبك ·

\_ اقترفت خطیئة یا آبانا · أرید أن أعترف لـك بكل شى، حتى بذهب عنى الحزن · تساقطت الكلمات من فيه متعثرة الواحدة فوق الأخرى ، وتلاحقت انفاسه ، قصيرة لاهئة . وبدأ يقص عليه سبب ارتقائه جبل ساراكينا ، واتفاقه مع الآب لاداس ، والجنيهات الذهبية الثلاث التى قبلها منه تحت الحساب .

اصغى اليه القسيس بانتباه شديد دون أن ينبس ببنت شغة . وتطلع اليه باناكوس في فزع .

واخيرا قال بصوت مرتجف :

44-443657853

\_ ماذا تری یا ابانا ؟

۔ اری أن الانسان وحش ، وحش كاسر . . لا تبك . فانى أرى الضا أن الله كبير .

وغمغم ياناكوس قائلا :

\_ بل أن الانسان أكثر شرا من الوحش .

وبصق على الأرض كانه أحس بدوار . واستطرد يقول :

ــ الانسان دودة تعيش في الطين .. دودة قدرة ، حقيرة ، دنسة ... لا تلمسنى يا أبانا . ألا تشمئز منى ؟

لم ينبس القسيس ببنت شغة ، وسحب يده من ذراع ياناكوس ، وغض من طرفه ، وتأوه في حسرة .

وثب ياناكوس من فوق الصخرة التي سقط فوقها ، ودس اصابعه في جيب سترته وأخرج الجنيهات الذهبية الثلاثة .

ـ يا أبانا ، هل لى أن أطمع فى كرمك ، فنقبل منى هذه الجنيهات الذهبية الثلاثة وتشترى بها بعض الأغنام للقرية . . من أجل الأطفال ، فهم بحاجة ألى اللبن . . وأذا تفضلت على ، فضع يدك على رأسى وأصفح عنى .

ظل القسيس جامدا في مكانه بغير حراك .

سه اذا لم تقبلها منى : فلن تعرف روحى معنى السكينة ابدا وبعد لحظة صمت قال :

ـ قلت لى أن الانسان وحش كاسر ، فهل لك أن تروضه يا أبانا . كلمة طيبة منك تكفيني ، خلاصي في هذه اللحظة معلق بين شفتيك .

القى القسيس بنفسه بين ذراعى باناكوس وانخرط بدوره فى البكاء .

وصاح باناكوس:

\_ هل هذا من أجلى ؟ هل نبكى من أجلى ؟ .

غمغم القسيس فوتيس وهو يمسح دموعه .

\_ من اجلك ، ومن اجلى ، ومن أجل العالم أجمع ، يابني

وقبل ياناكوس بين حاجبيه ، وربت بيده على شعره الأشيب ث .

ـ مففورة لك خطاياك ياياناكوس . ان بطرس انكر هو الآخر المسيح ثلاث مرات ، وانقذته الدموع في المرات الثلاثة . الدموع يابني اشرف ماء للتعميد . . اقبل منك ذهب الخطيئة الذي تقدمه لي . ستتحول خطيئتك الى لبن لأطفائنا الجوعي . اني اباركك ياياناكوس .

حر ياناكوس راكعا أمام القسيس ،وحاول ان يقبل قدميه ، ولكن سرعان ما انحنى عليه القسيس وانهضه . وقال :

ـ لا • لا . اننا على مرأى منهم ، وها هم قادمون . وتعالت صيحات هلوعة :

.. الله الله الله الله الله

وقال القسيس فوتيس منزعجا :

ـ ماذا حدث یا ابنائی ،

يا أبانا ، الشبيخ باناجوس أسام الروح . حاولنا أن نخرجه من القبر . الفيناه ميتا .

رسم القسيس فوتيس علامة الصليب ، وقال :

- أدعدو الله أن يغفر له مات سيعيدا ، وها هو أصبح لبنة في أساس قريتنا . . ندعو الله يا ابنائي أن يحسن ختامنا مثله . . سآتي الإمنحة بركاتي .

ثم قال مخاطبا باناكوس

ـ انصرف يابني ولا تخش شيئًا . المسيح معك .

وانحنى ياناكوس على يد القسيس وقبلها ، وانطلق ليحضر حماره .

وأحس بالفرحة كانها جناحان يحملانه ، وأخذ يعدو وثبا من صخرة الى أخرى مثل فتى فى العشرين من عمره ، وشعر بخفقان عند ظهوه كأن جناحين قد نبتا فيه .

وغمفم :

ـ ليذهب العجوز لاداس الى الشيطان ، الى الجحيم بذهبه . الى اشعر بنفسى خفيفا كأنني اطير .

وربت على حماره الذى كان ينتظره في قلق تحت ظل شجرة سنديان ، وفك وثاقه وهو يترنم بلحن .

و قال:

ـ سننصرف بايوسوفاكي ، انتهى عملنا نهاية طيبة ، حمدا لله .

واستدار ، فوقع بصره على الصخور الوعرة ، والكهوف المعتمة ، والرجال وقد انحنوا فوق قبر الجد تحت بوابة المستقبل التى ستبنى باسم الملك باليولوجوس ، ينصتون لقداس الدفن ، ويرسمون علامة الصليب .

وتمتم :

ـ ادعو الله أن يجعل من قريتكم حقيقة واقعة . لقد اسهمت في تأسيسها بثلاث جنيهات ذهبا .

وبدأ ينزل المنحدر وهو يتفنى .

وقال لنفسه:

\_ حقا ما قلت « الانسان وحش كاسر » . . نعم ، انه يفعل ما يختار . انه يسلك الطريق الذي يختاره لنفسه . امامه بوابة المجديم وبوابة الفردوس متلاصقين ، وهو يدخل أيهما يختار . . الشيطان لا يدخل سنوى النار ، والملاك لا يدخل سنوى الفردوس ، أما الانسان فانه بدخل أنا منهما حسب اختماره .

وضحك واردف قائلا:

\_ سلاما أيها الوحش المقدس يا ابن آدم .

ثم ترنم بنحن أغنية قديمة معروفة منسذ زمان لا يعسلم الا الله مداه . وها هي الآن تتردد على شفتيه ثانية :

انا ابن البرق ، وحفيد الرعد

بمشيئتي يومض البرق ، ويدمدم الرعد

ويسقط الثلج .

\_ انى جائع ، سآخذ شيئا آكله ، ويوسوفاكى جوعان أيضا ، ساذهب لآتيه ببعض العشبب الأخضر ، حتى لا يغار منى اذا ما رآنى آكل ، لنجلس أنا وهو جنبا الى جنب كأخوين ، ولناكل لقمة سويا .

وسار بضع خطوات ، وجمع بعض الحسك ، ووثب فوق سور ، و وقطع بعض أوراق الكرنب ، وربط هـذا وذاك في حزمة واحدة وقدمها . لم فيقه :

\_ خذ ، كل يا حبيبي يوسوفاكي ، سآكل أنا أيضا ، غداء هنيمًا ،

فتح خرجه ، واخرج منه خبزا وزيتونا وبصلة ، وبدأ يلوك طعامه على مهل وفي اطمئنان على نحو ما يفعل الأرنب .

وتمتم قائلا:

- جميل جدا هذا الخبز ، أخال أننى أطعمه لأول مرة في حياتي . بيد أنه ليس بخبز ، أنه كسرات منه ، ولكنه يسرى ألى العظام توا ويمنحها قوة .

وآخرج من الخرج زجاجة نبيد نقش عليها صورة صقر له راسان. ومال بطرفها الى فمه ، وتردد صوت كركعة طروب .

وقال :

- ها أنذا أشعر كأننى أشرب النبيد أيضا لأول مرة . ياله من شراب عربيد ، يشق طريقه توا ألى القلب ، ويشيع فيه نشوة ، خلق الله الكرم والنبيد لحكمة بالغة ، وبورك من فكر فى هرس الكرم لنخرج منه النبيد . . . هاتها . . . جرغة أخرى .

وضع الزجاجة على فمه ثانية واغمض عينيه ٠

وهال صوت بادى الانتماش:

\_ في صحتك باباناكوس .

فتح باناكوس عينيه ، فابصر كاترينا ، وعلى كتفها سرة ثقيلة ، ومن ورانها نعجتها وقد التف شريط حول رقبتها .

وصاح:

- أيه ياكاترينا ، ماذا وراءك ؟ ماذا أتى بك الى هنا ؟ الى أين بنمجتك هذه ؟ هل تبيعينها ؟

وابتسمت الأرملة وهي تقول:

\_ نعم •

- تعالى . اجلسى لحظة وكلى واشربى . القسيس فوتيس كان يرغب فى شراء نعجة تدر للأطفال لبنا . . ان الله هو الذى ارسلك الى هنا .

جلست الأرملة على الأرض . ومسحت بمنديلها الأسود العرق من فوق وجهها وعنقها . وكانت عيناها تفيضان سعادة .

وقالت :

.. ما أشد حرارة الجو . حل الصيف ياياناكوس .

أخذ باناكوس كسرة خبز وحفنة زيتون وناولهما للأرملة وهو يقول :

ـ كلى شيئًا . هل يروقك البصل ؟

أخذت الأرملة منه الخبز والزيتون وقالت:

- لا . فأنا لا أطعم البصل أبدا .

وقال ياناكوس ضاحكا :

- حتى لا يفسيد رائحة فمك با خبيثة ؟

۔ نعم ۰

قالتها وقد تغير صوتها بفتة . اذ بدت فيه رنة حزن . ثم واصلت حديثها :

ـ تعرف يا جارى أننا نفضل أن تفوح منا رائحة الصابون المعطر واللافندر .

وأزاحت الخبز والزيتون جانبا ·

وقالت :

\_ آسفة · فلست أشعر بالجوع ·

وخجل ياناكوس من نفسه . وابتلع ما في فمه .

وتمتم

\_ بل أنا يا كِاترينا أحق بأن أكون آسفا . أنا حمار .

التقطت الأرملة ورقة عشب ووضعتها في فمها تستحلبها دون أن تنبس بكلمة .

وخيم عليهما الصمت لحظة ، واحس باناكوس بعزوف عن الأكل . فأغلق خرجه .

وشاء ياناكوس أن يقطع الصمت الذي أثقله ، فسألها :

ـ ما الذي جئت به في صرتك يا كاترينا ؟

ـ بعض ملابس للأطفال ، لا حاجة لي بها .

ـ هل كنت ذاهبة لتتصدقي بها عليهم ؟

۔ نعم ۔

ـ والنعجة ؟

\_ والنعجة أيضا ، لتدر لهم لبنا .

واطرق باناكوس خجلا . وأردفت الأرملة بعد لحظة كأنها تلتمس النفسها المعاذير :

-- تعرف یا جاری اننی لم انجب اطفالا ، واشعر کان کل اطفال الدنیا اطفالی انا .

وأحس ياناكوس بجفاف في حلقه . وقال بصوت مخنوق :

ـ كاترينا ٠٠ أود أن ألقى بنفسى عند قدميك أقبلهما ٠

- استدعانى بطرياركاس ، هذا الفاسق العجوز ، قبل اول امس فزيارته . وأنبأنى بقرار مجلس الأعيان ، بأننى سأقوم بدور مريم المجدلية في العام القادم ، وكنت قد سمعت بعض ما يروى عن مريم المجدلية . . وهذا هو ما أصبحته أنا - مريم المجدلية لهذه القرية . .

وعندما انبأنى بذلك احسست بالخجل ، أما الآن ياياناكوس فاننى ما عدت اشعر بالخجل ، فلو اننى التقيت بالمسيح ، ومعى زجاجة عطر، لارقتها على قدميه اغسلهما بالعطر وأمسحهما بشعرى . . أظن أن هذا ما سأفعله ،وسألازم مريم العذراء دون أن آنس في نفس خجلا ، وهى بدورها لن تخجل من مصاحبتى لها . . ترى هل فهمت بعض ما قلته لك الآن ياياناكوس ؟

أجاب ياناكوس والدموع في مِآقيه:

- أفهمك ياكاترينا . . أفهمك . . بدأت أفهم اليوم فقط ، ومنذ . هذا الصباح يا كاترينا .

ثم أردف يقول بعد صمت قصير:

ـ أنا آثم كبير ، خطاياى تفوق خطاياك ياكاترينا · ولهذا السبب افهمك . قبل اليوم كنت سارقا كذوبا الى حد ما ، وكل هذه لم تكن كبائر بل صغائر · · ومع هذا الصباح كنت مجرما أثيما · · أما الآن ·

ولاذ بالصمت . وطار قلبه من بين جِوانحه . أمسك بزجاجة النبيد وقال :

\_ في صحتك باكاترينا ، اسأت اليك الآن فاغفرى لى ، الحمار لا يفعل غير ما تفعله الحمي ،

بعد أن شرب ، مسح عنق زجاجته بعناية .

۔ اشربی انت ایضا یا کاترینا حتی اطمئن الی انک غفرت لی وقالت الارملة بعد ان مالت بجیدها الی الوراء .

\_ في صحتك .

ومسحت فمها ونهضت واقفة .

وقالت :

- سانصرف . النعجة قلقة ، وها هي تثغو كأنها لا تحس بالسعادة ، لم أحلبها هذه المسكينة . أريد أن يحلبوها هم هناك فوق الجبل .

\_ هل لن تفتقد بها يا كاترينا ؟ فأنا أعرف مدى حبك لها .

- ترى لو أنك تصدقت عليهم بحمارك هل كنت تفتقده ؟

اقشعر بدن ياناكوس لسماعه ذلك وقال:

\_ لا تقولي هذا يا جارتي فان كلامك يمزق قلبي .

- ويمزق قلبي أيضا ياياناكوس ، وداعا ، اتمنى لك حظا سعيدا.

وترددت لحظة ، ثم تجاسرت على القول :

۔ هل ستری مانولی ؟

ب سابدا جولتی بین القری .. واحسب اننی عند عودتی قد اعرج علیه واذهب لآراه .. هل تریدین منی آن اقول له شیئا ؟

كانت الأرملة قد رفعت صرتها فوق كاهلها ثانية وبدات تشد بقوة النفحة الحرون .

وردت عليه قائلة:

ــ لا ٠٠٠ لا شيء ،

وأخذت سبيلها صاعدة .

## \*\*

في هذه الإثناء كان مانولي قد بلغ الجبل . وشمت الكلاب رائحته عن بعد فاخلت تعدو نحوه ، تهز ذنبها ووراءها نيكوليو . ونيكوليو راع صغير السن ، الوحته الشمس ، وله أفنان مدببتان ، خف الى مانولى . يشب من صخرة الى اخرى كانه جدى ، نما وترعرع بين الجبال مع الماعز والإغنام . وهو اسمر شديد السمرة ، شرس قليل الكلام ، فحياته كلها ثغاء مع الاغنام والكباش ، وشسعره المعوج ، الذي خلطه الراتنج والروث ، مجدول على شكل ضغيرتين ، بدتا كانهما قرنان صسغيران والروث ، مناهز الان الخامسة عشرة من عمره ، ينظر الى الاغنام بوجه عابس كوجه الكبش .

عندما بلغا ساحة المرعى ، وضع نيكوليو فوق الدكة الحجرية خبرًا وجبنا وقديدا ، وقال :

\_ كل .

- لست جوعانا أيها الهمام نيكوليو . كل انت .

ـ ولماذا لا تشهر بالجوع ؟

ـ لا ارغب .

- \_.هل آذوك هناك تحت ؟
  - ـ نعم •
  - ولم ذهبت اليهم؟

لم يجب مانولى واستلقى على مخدعه المسنوع من القش ، واغمض عينيه . حقا : لماذا ذهب اليهم لا اعتاد قبل ذلك أن ينزل الى القرية صباح كل احد ، يسمع القداس ،ويتناول القربان ، ثم يعود من فورة الى الجبل . كان يحس بالاختناق هناك فى السهل . يضيق صدره اذا ابصر النساء ،وتعتصر حلقه رائحة التبغ والنار جيلة كلما مر بالمقهى وراى الرجال مقبلين على الشراب ولعب الورق ، لذلك كان يمر بهم سريعا ، يحث الخطى عائدا الى الجبل حيث الهواء النقى . والآن . . .

تذكر لينيو ، ونظراتها الماجنة ، وابتسامتها الساخرة ، وصوتها الساحر ، ثم ، وقبل هذا كله ، ثدييها النافرين يدفعان صدريتها الوردية الى الأمام حتى تكاد تتمزق ، ونهض جالسا على الحصير . احس بسخونة شديدة ، فنزع عنه قميصه الذي بلله العرق .

وقال لنفسه:

\_ يحب أن أتجلد وأحافظ على نقائى ولا ألمس أمرأة ، سأقدم الحساب من الآن فصاعدا فأن هذا الجسد ليس ملكا لى ، أنه ملك المسيح .

وطافت بمخيلته صورة المسيح كما رآها يوم وصوله الى الدير مرسومة على ابواب الكنيسة المحلاة بالأيقونات: ازار أزرق طويل ، وقلمان عاريان يمسان الأرض برقة متناهية حتى تكاد أوراق العشب الا تميل من تحتهما . نحيلا ، شفافا ، رقيقا كالضباب . ومن يديه المقدستين ، وقدميه وصدره المكشوف ، يسيل خيط رقيق قان من الدم . . وامراة في ريعان الشباب ، يفهف شعرها اللهبي حول كتفيها، تهرول نحوه ، تحاول أن تلمسه ، ولكنه يرفع اليها يده في حزم ليوقفها . ومن فمه المقدس تخرج باقة من الكلمات كانها كتاب منشور . قراها مانولي دون أن يتبين معناها . وسأل رئيس الدير : « يا أبانا ماذا يقول المسيح هناك ؟ » وأجابه بقوله : « يا أمرأة ، لا تلمسيني » . ومن هي المرأة يا أبانا ؟ « مربم المجدلية » .

« با امراة لا تلمسيني » . واغمض مانولي عينيه . وفجاة راي

الأرملة كاترينا تهز راسها ، وتطوح عنها منديلها الأسود . انحل شعرها الأشقر ، وتهدل الى ركبتيها وستر ما بان من سوأتها ، واذا بهبة ريح تطوح شعرها ، فتكشف عن ثديين مدورين مكتنزين .

وهب واقفا فوق مخدعه وصاح:

\_ النجدة .

كان نيكوليو ، الراعى الصغير ، لا يزال جالسها الى طعامه ، يأكل بنهم لا يشبع ، فالتفت اليه في هدوء وفمه ملان ، وقال له :

- هل تحلم يا سيدى ؟ هل هناك من يتمقبك ؟ أنا أيضا يترابى لى فى أحلامى أناس يتعقبوننى . لا عليك ، فالاحلام كذاب ، نم ولا تكن أبله .

- اوقد النار بانيكوليو ، اني مقرور .

كان الراعى الصغير عاجزا عن أن ينأى بنفسه عن الخبز واللحم ، فرد عليه معترضا:

ـ ولكن القيظ خانق ..

عاود مانولي كلامه واسنانه تصلطك :

ــ انی مقرور ..

نهض الراعى الصغير وهو لايكف عن المضغ ، واتجه بادى التذمر الى ركن في الحجرة ، وأخذ بعض الخشب والأغصان ووضعها في المدناة واشعل فيها النار ، واقترب من مانولى ، ونظر اليه مليا ، وهز راسه :

ـ حسدوك يا سيدى .

قال ذلك ، وعاد ادراجه ليأكل في نهم .

جر مانولى جسمه الى احد اركان الكوخ ، وتدثر باسمال بالية ، وتكوم حول نفسه . اخذ يرقب النار وهى تأتى على الخشب ، وتراءت له لينيو ومريم المجدلية والمسيح يتراقصون مع السنة اللهب ، يقتربون ثم يفترقون ليقتربوا ثانية .. وتراقصت السنة اللهب ، واحتجبت النسوة وراء الدخان المتصاعد ولم يبق غير المسيح مصلوبا فوق الشرر. ركه واضحا جليا بوجهه الشاحب مائلا على صدره ، ويداه مسمرتان فوق الخشب .. وتراقص اللهب وبعثت الحياة في المسيح وخرج من

بين الرماد . . احد يتضاءل شيئا فشيئا ، ،وانحنى على نفسه ،وبعدها شب واقفا ، ثم اختفى وتوارى فى الدخان .

نال الانهاك من مانولى كل منال ، ولم يعد قادرا على متابعة الخيالات التي تتراءى له ، وسقط راسه بين ركبتيه ، واحتواه النوم .

کان نوما ثقیلا لزجا . حاول مانولی جاهدا طوال اللیل ان یتخلص منه · أحس کان اعشد البحر وثعابین الماء تحیط به من کل جانب وتتعلق به . . وتراءی له عند الفجر شلال من ضفائر شقراء ، تتدفق علیه ، تثب نحوه ، وتتناثر وتغطیه من کل ناحیة ، ویصرخ بصوت مخنوق « النجدة » ولکنه لا یزال غارقا فی سباته عاجزا عن أن یفلت من النوم . وها هو ذا الآن یظفو علی ظهره فوق ماء نهر ، یئن ویتوجع .

اسبتيقظ الراعى الصفير مرتين أو ثلاثا على صرخات مانولى الحادة . وعند سماعه لها يفعفم :

ـ « لا يزال يحلم بأنهم يتعقبونه ، ياله من مسكين » ثم يتقلب على جنبه ويستسلم للنوم ثانية .

عند مطلع الفجر فتح مانولي عينيه ، وطالعته من فتحة النافذة سماء صافية ، فرسم علامة الصليب ، وقال بصوت نصف مسموع :

ـ حمدا لله أن انقضي الليل ونعمت بالخلاص .

كان يشسعر بالم في مفاصله ، والتهاب في عينيه ، ورجفة في جسده . خمدت النار ، وأحس بالعطش . كان يتوق الى بعض النبن الساخن . ولكن نيكوليو كان قد خرج ليرعى الماشية ، وهو لا يشعر برغبة في النهوض ، وتطلع حوله كانه يرى لاول مرة عدة مهنته : الأواني واسطال اللبن ، وملاعق خشبية معلقة على الجدار شكلتها وحفرتها يداه بحسنق ومهسارة ، فهو منذ صباه كان اذا وقعت يده على قطعة خشب أمسك بسكين وأعمل يده حفرا ونقشا فيها ليشكل منها طيورا واشجار سرو . ثم بدأ يشكل منها بعد ذلك تماثيل نساء ، وبعدها رجالا على صهوة جيادهم ، واخيرا ، وبعد أن ذهب الى الدير ، قديسين ورجالا على الصليب . .

وذات يوم مر به راهب فى المرعى وقال له: « يأبنى كان احرى بك الا تعمل راعيا ، خير لك أن تكون راهبا ، نعطيك الخشب وتصنع لنا أيقونات ،

تسللت الشمس من النافذة . خرج اليها مانولى ، وجلس تحت اشسعتها ليذيب ما ببدنه من تصلب · وبعد أن استعاد الدف, عاودته احلام ليلة البارحة . ، نهر من الشعر الذهبى ، وأقشعر بدنه .

وغمغم :

ـ يسوع ربى . . لا تدعني أستسلم للفواية .

أحس ببعض السكينة ، ونهض من مكانه ، واوقد نارا ، ثم اغترف قليلا من اللبن من الدلو ووضعه على النار وشربه ، أسترد بعض قوته ، وخرج بعدها وجلس فوق مقعد حجرى فى فناء الحظيرة. كانت الشمس على بعد ذراع من الأفق ، وبدأ العدالم يصحو من نومه ، وتألق الجدل تحت ضوء الشمس ، وتناهى اليه على البعد صوت نيكوليو يسوق الأغنام .

وتمثم

وتلفت حوله ، ووقع بصره على كتلة خشب عند الباب مقطوعة من ساق شجرة وخفق لها قلبه فرحا ، وانحنى عليها واخدها بين يديه واسندها الى ركبتيه ، ومسح عليها بيده ، كانت كبيرة مستديرة وكأنها راس ، وبدت اليافها معوجة ومتشعبة كأنها العروق في هذا الرأس ،

أحس مانولى بأكلة تدغدغ أطراف أصابعه و ونهض فجاة ، ودلف الى الكوخ ٠٠ وأحضر منشارا صغيرا وازميسلا ومبردا ٠ ورسم علامة الصليب في عجلة ، وقبل قطعة الحشب وبدأ يعمل فيها يده ٠

إقتربت الشمس من سمتها ، ولا يزال مانولي منصرفا الى عمله، منكبا على قطعة الخشب التي احتضنها الى صدره . لقد نسى تماما ما يعانيه من ارهاق و والهواء الطلق نقى الأرض تماما ، وجاكت في نقائها السماء ، وولت الغواية الأدبار ، كانت لينيو بعيدة عنه ، بعيدة جدا الى ما وراء الشمس ، وكذلك الأرملة ولت عنه ، انتحت ركنا قصيا مظلما في أرض المرعى على هيئة نسيج العنكبوت .

كان مانولى يعفر هائما بوجدانه مع قطعة الخشب ، عيساه تبصران الى مكنون ذاته ، واضحت روحه كلها عينا يبصر بها . .

يتأمل في سويداء قلبه وجهسا هادئا ، كله رقة وسكون وأسى . حاول مانولى أن يصور بصدق وأمانة ما يراه بعمين بصيرته . الوجنسات الغمارة ، والجبين العريض وقسد انعقدت عليسه قطرات غليظة من السدم . . وجرحا بين الحاجبين ، لا تراه في الأيقونات وانما يبصره مانولى وجده .

كان العرق يتصبب من جبهته · جرح اصبعه بالأزميل ، وصبغ دمه الحسب بلون أحمر · ولكن لم تفتر همته · كان متلهفا على معاكاة الوجه المقدس وتثبيته على الحشب قبل أن يتوارى من أمامه ·

\* \* \*

بينما كان يعمل فى الخشب حفرا بصورة محمومة ، ظهرت عند أول الطريق امرأتان . . فتاة يانعسة الصبا تتبعها عجوز لغت وجهها بمنديل أبيض عندما أبصرت الفتاة مانولى ، استدار إلى العجوز ووضعت اصبعها على شفتيها ، وتقدمت الاثنتان خلسة وعلى حذر ، شغوفتين بمعرفة ما الذي يفعله مانولى واستولى على لبه ، ولكن حدث أن تعثرت قدم المرأة العجوز ، فتدحرج حجر ، بيد أن مانولى كان غارقا في عمله حتى أنه لم يسمع شيئا.

لم تستطع الفتاة أن تسكيح جماح مشاعرها ، فأسرعت الخطو ولمست كتف مانولي وصاحت :

ـــ اهلاً بك يا مانولى .

وثب فى مكانه . وفارقته الصورة المقدسة . احس بنفسه خائر القوى متهالكا فاستند إلى الجدار ، وراسه ملقى الى ظهره ·

- ماذا بك يامانولى ؟ لماذا تنظر الى هكذا بعينين زائغتين كانك تبصر عفريتا ؟ انتى انا يامانولى ٠٠ أنا لينيو خطيبتك ، وها هى خالتك الأم ماندالينيا . أنت لترقيك .

وتقدمت العجوز لا هثة الأنفاس ، وقالت :

- مؤكد يا طفلي أن شيطانا أو ما شابه ذلك قد مسك باذي ·

تطلع اليها مانولي فزعا .

وأخيرا سألها وهو يقلب كتلة الحشب ليدير وجهها الى أسغل :

س ماذا تريدين ؟

كانتُ العجوز على وشك أن تجيب ، الا أن لينيو دفعتها جانبا ، وقالت :

ــ أتركينا يا أم ماندالينيا . اذهبى أنت وأجمعى ما تحتاجين اليه من العشب ودعينا وحدنا · أريد أن أفضى اليه بكلمة على انفراد · ·

وانصر فت العجوز بادية التأفف ، تبحث عن نباتها . وانزلقت نينيو بجسدها فوق المقعد الحجرى وجلست ملاصقة خطيبها .

أمسكت بيده وقالت بصهت رقيق لأ

\_ مانولى ، أدر لى وجهك وانظر الى ، الم تعد تهوانى ؟ ألم تعد تحبنى ؟ وأجاب مانولى بصوت هادىء .

- \_ احبك •
- ے متی ستنزوج ؟

لاذ مانولى بالصمت · فما أبعد الشقة بين زواجه وأفكاره التي كانت تشغله في تلك اللحظة ، الاله القوى القدير .

- لاذا لا تجيب ؟ انباني السيد بكل شيء .

قال مانولي وهو يشىب واقفا :

ـ وددت لو أنك لم تأت الى هنا ٠

وصاحت لينيو وقد توقدت وجنتاها :

- أحسب أن الأفضل أن أستأذنك أنا أولا · فلم تعد زوجي بعد · ولا زلت خلية ·

ونهضت من مكانها ووقفت قبالته · وبسطت ذراعيها ، وقالت : له نصيغة آمرة :

ـ لا تنصرف .

استند مانولی الی الجدار وانتظر ، واخدت لینیو ترقبه ، وبین جوانحها حب و کراهیة یتصادعان ، واخیرا قالت بصوت مخنوق :

ـ لم تكن أمى سوى خادم ٠٠ أما أبى فقد كان نبيلا ٠ لن أفرض نفسى على أي انسان ٠ أملك صداقى ، وأملك شبابى ، وسوف أجد من هو خير منك ٠

ضم مانولي كتلة الخشب المحفورة الى صدره بقوة حتى آلمته ٠

\_ كما تشائين يا لينيو .

قالها مانولی بهدوء ظاهر ، بینما قلبه یدق بشدة و کانه یوشك ان ینفجر . ولم یکد یلفظ بکلماته القاسیة حتی احس بالاسی لما قاله ، ووهنت عزیمته .

ونكس راسه وعاد يقول:

- لینیو . . دعینی وحدی هنا لأیام قلائل حتی احسم امری .
   ان کان حبك لی صادقا فافعلی ذلك من اجلی .
  - آه . . . هل تحب غيري ؟ من . ؟ ابن لي ثم الصرف .
    - لا . لا يالينيو . أقسم لك أني لا أحب سواك .
- \_ حسن جدا · واذا ما حسمت آمرك فآنبئنى بما انتهيت اليه · سأنتظر · · ولكن من الخير أن تعرف \_ ربما أحبك ما حييت ، وربما أكرهك ما حييت . . ان نعم أم لا . . ولك أن تختار .

واستدارت ناحية المراة العجوز ونادت عليها إ

- هيا يا أم ماندالينيا ، فاننا سننصرف .

وانطلقتا ، سارت لينيو في المقدمة مهتاجة لم تحاول أن تلني وراءها بنظرة واحدة . وثاب في عروقها دم الكبرياء الذي ورثته عن أبيها .

تهاوى مانولى فوق المقعد الحجرى • وأخذ يتطلع الى كتلة الخشب التى أمسك بها بين يديه • لم تعد به أدنى رغبة فى معاودة الحفر . فقد خبت النار فى نفسه واختفت من مخيلته الصورة المقدسة.

وعاد الى السكوخ ، ولف كتلة الخشب بخرقة باليسة متأنيا كأنما يوارى جذوة برماد يخشى أن تنطقى ، لم يعد يطيق البقاء وحيدا ، اذ بدأ يشعر بالاختناق ، فتناول على عجل عصا الرعى ، وأخذ طريقه الى حيث يلحق بنيكوليو والماشية .

\* \* \*

كانت الشمس تصب أشعتها عمودية على الجبل • همدت الأنفاس، وتوارت الظلال فزعة تحت أقدام الأشجار ، وقبعت الطيور في أوكارها خرساء تنتظر زوال الهلع •

وأحس نيكوليو فجاة أنه يفيض قوة وعنفوانا ٠ ثلفت حوله بحثا عن انسان أو شي، ينفس معه عن هذا العنفوان الطامي ٠ لا شيء ٠ ولا أحد لا رجل يعاركه، ولا امرة يطرحها على ظهرها فوق العشب والماشية دوخها القيظ فلاذت بظل شجرة سنديان ، وعار عليه أن ينازلها ولكن ها هوآت زعيمها الكبش داسوس بقرنيه الطويلين الملفوفين ، واليته الثقيلة الشحيمة ، وجرس الزعامة الكبير حول رقبته ، القي نظرة جامدة الى اغنامه الغافية تحت الظل ، وثفا راضيا ، ثم انصرف عنها . متناقلا في مشيته ، ملكا متأنيا متغطرسا في خطوته ، وعبق الجو برائحة الذكورة . وانقض عليه نيكوليو كأنما فقد صوابه فجأة ، وضربه ضربة مفيظة بعصاه على قرنيه وظهره وبطنه .

وفى كبرياء وتعال ، استدار له الذكر المستهين ، بدا له خصمه جروا - لا قرون ، ولا الية ثقيلة ، ولا شيء سوى قدمين يمشى عليهما ، يكفيه نطحة خفيفة تطرحه أرضا ، لذا فقد آثر ، مترفعا ، أن يواصل تطوافه بين الاغنام .

تبعه نیکولیو ، وأمسیك بقرنیه ، ومال علی ظهره · وهنا ضاق به داسوس ، وهز رأسه ، والقی بالراعی الصغیر علی الارض .

صاح نيكوليو ، وهو يحاولان يشبواففا ، والدم ينزف منمر فقيه: \_ يا خنزير . . ويل لك .

ثنى رقبته بين كتفيه ، واحنى راسه ، وانقض عليه لينطحه ، وكذلك فعل داسوس ، وداخ نيكوليو من أثر الصدمة . دار حول نفسه وبدأ الجبل يدور معه أيضا ، بيد أنه استطاع أن يحفظ توازنه ، والتقط عصاه ، واندفع حانقا نحو الحيوان ، وضربه كأنسا يريد أن يحطم قرنيه

وفى هذه اللحظة ظهر مانولى . وضع اصبعيه فى فمه وصله و استدار نيكوليو وابصره ، بيد انه كان تائرا مهتاجا ، ولم يستطع ان يكبح جماح نفسه ويقف ، فانقض ثانية على الكبش . التقط مانولى حجرا وقذفه به .

وصــاح .

ـ ايه يانيكوليو . هل انت في مصارعة مع الكبش ؟ تعال هنا .

جاءه نیکولیو، متذمرا متوعدا متصببا عرقا اسند الاثنان ظهریهما الی صخرة و کان الرّاعی الصغیر یضعد زفرات الفضب وتفوح مسه رائحة الكبش . وبين الحين والحين يصغر يفمه أو يقذف بحجر ، في محاولة منه لكى يخفى غضبه الذى يحتدم أواره في اعماق نفسه : انتصر عليه داسوس وأذله .

كانت نظرات مانولى تائهة فى السماء • يحاول جاهدا أن يستعيد لنفسه هدوءها وطمأنينتها ويسترد لقلبه الصورة المقدسة التى كان يحفرها على الخشب ، سحر هذا الصباح • ، نسيان آلامه ، ، غياب وجدانه عن العالم • ، كانا وحدهما بين السماء والأرض • هو وكتلة الخشب ، ثم سمع فجأة صوت امرأة وشفتان مكتنزتان .

- « ایه یانیکولیو ، انرع النای من حزامك واعرف لنا شیئا . . فانی لسب علی ما یرام یا صدیقی . روحی تائمة ، أضناها الهم . اعرف لنا شیئا ، لعل فی ذلك شفاء لروحی » .

وضبحك الراعي الصغير وقال:

ــ وأنا مثلك يا مانولى . روحى تائهة اضناها الهم أيضا ، تلم بى لحظات أشعر معها أنى على وشك الانفجار ، ألجا الى نابى ، أعــزف عليه ، فلا تجد روحى شفاء فى ذلك ، ولهذا صارعت الكش ،

« وماذا بضنيك حتى تكون روحك تائهة ؟ انت لا تزال حدثا لم
 سود فوداك » .

وأجاب الغلام بحماسة ملتهبة :

ما ليأخذني الشيطان ان كنت أعراف · ولكن عندما أكون وحيدا ما مانولي من آه يلم بي الحزن .

ونزاع الناى 4 ووضع أطراف أصابعه البرنزية فوق تقوبه .

- « هل يحضرك لحن يا نيكوليو ؟ » .

- « أَنَا } إبدا . أَنِي أَعْرُفُ اللَّحْنُ كُمَّا يُواتِّينِي » .

وضع طرف الناى بين شفتيه وبدأ يعزف .

غطت الماعز والاغنام المنحدرات ، وتردد بين جنباتها رئين الأجراس: خرج الجبل الى المرعى • دبت الحركة بين أهل القرية ، وانسابت ماء المحداول صداحة ، تثب من حجر الى حجر • ورويدا رويدا خفتت اصوات الجداول واجراس الماشية والجبل ، لا ، لم تخفت اصواتها ، بل كان يعتمل بداخلها ضحك حلو طروب منعش • • فعلى مرمى البصر بل كان يعتمل بداخلها ضحك حلو طروب منعش • • فعلى مرمى البصر

بمتد بحر متناغم الأمواج ، وشاطىء تناثرت فوقه الأصداف ، وثهة نساء باسمات الثغر يستحمن ، السيقان والأذرع على أمتدادها متباعدات ، القين بأنفسهن في الماء ، وعكرن صغو الأمواج ، فطوحت بهن فوق الشاطىء ، وندت صيحات قصيرة ، والشاطىء دغدغته فرحة ، وساركهن الضحك .

أرهف مانولى السبمع منطويا على ذات نفسه مبهبورا . ترددت اصداء ضحكات النساء مجنونة على طول الشاطىء ، تعلو وتهبط ثم تتناهى الى سمعه ثانية معزوجة بأصوات الموج · واخيرا سكت كل شيء ، وخرجت كاترينا من البحر عاربة .

وصاح مانولي وهو يثب في مكانه

\_ « حسبك · كفي هذا » ·

ادار نيكوليو راسه ينظر اليه ، ولكنه واصل العزف · فقد هامت روحه هو الآخر مع الموسيقى · كان يمسك بالناى بقوة ، بضغط عليه بين شفتيه ·

وعاود مانولی کلامه :

\_ قلت لك كفي •

رفع نیکولیو النای عن شفتیه واراحه عال رکبتیه وقال:

- قطعت على سياق اللحن في احسن لحظائه ·

وفاضت عينا مانولي بالدمع •

- ارتد الراعي الصغير الى الوراء وصرخ:

ــ « ماذا با مانولی ؟ اتبکی ؟ تمال . لا تحزن ، انه التای ولا شیء آخر ، کل هذا لیس من الحقیقة فی شیء ، انه مجرد هواء » .

اراد مانولی آن بخطو بضع خطوات ولکن خانته رکبناه .

وغمغم قائلا :

- أشعر أنني لست على ما يرام ·

وساله الراعي الصغير مبتسما:

ـ هل سمعت صوت المياه !

. ای میاه ؟ .

-- سرح خاطرى الى الماء اثناء العزف . . مياه كثيرة ، ذلك لانى كنت ظهآنا .

نم فی وثبة واحدة كان عند اسفل شجرة السندیان ، حیث علق علیها محجمته ، كان مانولی قد اهداها له ، ونقش علیها صورة جدی ، وقال مانولی لنفسه ،

- سأذهب حيث أنام فاني ارتجف ٠٠
  - ونادى نيكوليو:
- تنبه للماشية فاني ذاهب لاصنع الجبن .

وأجاب نيكوليو وهو يمسم عن شفتيه وصدره الماء الذي تساقط

\_ « لقد أعددت النار · اغل اللبن ، وسوف آتيك الآن » .

تطلع اليه وهو يسير مترنحا فوق الحجارة ، واحس بالاسي عليه . وصاح ثانيسة :

اذا كنت على غير ما يرام فنم ، ودع لى الجبن اصنعه أنا .
 لذا تقول لى هذا الكلام ؟٠

ـ ذلك لأن قدماك يا سيدى تدوران حول بعضهما ، وتبدو شاحبا

واخذ يرقب مانولى وهو يسير في طريقه مترنحا حتى غاب عن ناظريه وراء أشجار السبنديان • وآنس في نفسه تعاطفا معه وتمتم قائلا:

ـ مسكين ١٠ ابصرت لينيو قادمة على البعد ١٠ عليها اللعنة . ستمتصك حتى النخاع يا صديقي العجوز .

والتقط حجرا وقذفه بعيدا في غضب ٠ وصاح بأعلى صوته ٠

ــ اللعنة على الاناث •

أبصر داسوس يمشى امامه بخطوات استفزته · أمسك بقرنيه ، ولوى راسه الضخم بعيدا عنه ، ثم القي بنفسه فوق ظهره .

عندما وصل مانولى الى ارض العظيرة ، اضرم النار ليصنع الجبن، ولكنه كان متهالكا · جلس على المقعد الحجرى تحت الشمس ليستعيد الدفء ، اذ كان يرتجف · كانت الشمس تميل ناحية الأفق · وبعد دقائق سمع أصوات أجراس تقترب وصيحات نيكوليو وصفيرة وهو يحوط حول البهائم يسوقها الى العظيرة ويقذفها بالتحجارة .

حلقت افكار مانولى بعيدا ، وهبطت الى القرية ١٠ طافت بالبيوت والمقهى والميدان ، ثم اخذت طريقها الى المنحدر ، وانسلت داخل بيت القسيس ، وراى الأعيان يوزعون الأدوار — من يقوم بدور بطرس ، ومن يهوذا ، ومن المسيح ، ثم راى ثانية الفسيس فوتيس والمسيحيين الذين انتزعوا من ديارهم ، ومبارزته الكلامية الأليمة مع القسيس الآخر ، والمرأة التى صرحت ثم اسلمت الروح ، ورنت في سمعه من جديد كلمات ياناكوس الساخرة القاسية « ها انت ستمثل دور المسيح وفي نفس الوقت تتهيأ للزواج وتدنيس نفسك ، يا للرياء » ، وارتقى السلم الى حجرة سيده ورآه ، ثم نزل الى الفناء ، تعلقت به لينيو ، ثدياها يرتكزان على صدره ، تسأله بصوت كله زلفى والحاح « مانولى ، متى نتزوج ؟ متى ؟ متى ؟ » ثم ، ثم بعد ان غادرها في طريقه الى الجبل توقف لحظة يلتقط انفاسه عند البشر ، .

وذاب قلبه ٠

وغمسغم •

ــ « أشعر بالأسى عليها ٠٠ آسف لها ٠٠ سلكت طريق الشيطان ، انها هالكة . . » .

أشرقت صورتها فى ذاكرته ـ وشاح اسود ، جيد مرمرى ، شفتان رقيقتان عنيت بدهانهما بأوراق شجر الجوز ، وسمع من جـديد صوتها يستعطفه فى يأس :

\_ لا تذهب یا مانولی ۰۰ لا تذهب ۰

کُانها تظن خلاصها رهنا به وحده ·

وفى ومضة خاطفة تذكر حلمها ، وخيل اليه أن تأويله بات واضحاء نعم ، نعم ، كانت على حق هذه المرأة التعسية ، أنه وحده القادر على خلاصها ، هتف لها الله بنفسه فى منامها بذلك ، مانولى يمسك بالقمر بين يديه كأنه تفاحة ، يقطعه شرائح ويقدمها لها لتأكلها ، وفجاة وضح له المعنى الحلم ، وارتجف القمر هو النور الحالص ، كلمة الرب التي تند ظلمة الليل ٢٠٠ انه ارادة الرب ، وأمر من لدن الله أن يشاركها مانولى قيه ، انه هو الذي قدر له أن يخلص مريم المجدلية الآثمة ،

وغمغم :

ـ يجب أن أراها ١٠ نعم ، يجب ذلك سريعا · فكل دقيقة تمر قَد تدفعها أكثر الى هاوية الخطيئة ٠٠ يجب ، يجب ٠٠ هذا واجبى ٠

انه يستطيع أن يرى الدرب الضيق الذى تسكن فيه ، ومدخل البيت المبنى على هيئة توس ، وطلاء الأخضر ، والطوق الحديدى . . ويستطيع أن يرى عتبة الباب الحجرية نظيفة لامعة ٠٠ لم يسبق له أن اجتاز هذه العتبة ، ولكنه تذكر أنه ذات يوم ، من أيام الآحاد ، مر بالباب وكان مفتوحا ، واسترق نظرة الى الداخل ٠٠ لحظ فناء صغير رصفت جوانبه بقطع من الحجارة مفسسولة ، وبعض أصص الورد \_ ريحان جميل \_ رصت على الجدار الواطىء الذى يحيط بالفناء ، ومجموعتين كبيرتين من القرنفل الأحمر قرب البئر ٠٠

اتخد فكر مانولي طريق الجبل هابطا ، وبلغ القرية ، وسار عبر الدرب الضيق ، واحتاز العتبة ودخل · ·

طفق بردد بينه وبين نفسه .

- « يجب أن أراها ، يجب أن أراها · · هذا وأجبي » ·

استشعر نشوة غريبة أعرف الآن أن رؤيته لها أمر لازم الله أمر من للبن الله وليس من ذاته وارتاحت نفسه أدرك الآن لماذا كانت تحاصره وتلح عليه ليل نهار الرغبة في الذهاب اليها ورؤيتها .. كان يستشعر الخجل ويقاوم وقتما كان يعتقد أن الشيطان هو الذي بحضه على ذلك الما الآن ..

هب واقفا ' لم يعد يشعر بالبرد ؛ وكفت ركبتاه عن الارتجاف أوقد النار ووضع عليها القدر ، وغلى اللبن · ·

وقال لنفسه:

أفبل نبكولمبر وبدأت الأغنام تلبخل حظيرتها، وامتلأ الجو بلغائها.

كانت الشمس تأذن بالمغيب راضية مطمئنة ، انهت يومها ، وها هي عائدة الى خدرها · ·

صاح مانولي من داخل الباب بصوت صاف :

\_ أهلا نيكوليو • اذهب واحلب النعاج ثم جهز لنا الطعام • اني حوعان •

لم يأكل شيئا سحابة نهاره ، اذ كان حلقه منقبضا لا يستطيع أن يمر خلاله طعام ، اما الآن ، وقد تراخى ، فقد عادت اليه شهيته ، نظر اليه نيكوليو وقهقه عاليا :

\_ عادت اليك الحياة با سيدى • هل من اخبار سارة ؟

ــ انی جائع ۰ عجل ۰ سأعاونك ٠

احضرا الدلاء النحاسية ، وأقعيا جنبا الى جنب ، وشرعا يحلبان النعاج ، الواحدة بعد الاخرى ، وقفت النعاج هادئة مسرورة اذ تتخفف من حملها الوفير ، وخالت الأصابع الماهرة شفاها حبيبة ترضعها ،

واغتسلا بعد أن فرغا من عملهما • ورشما علامة الصليب ، والجوع بعضهما » ثم انقضا على الخبز واللحم والجبن الأبيض • ولا زال نيكوليو مهموما يفكر في الكبش لقبوى ولينيو • كلاهما معا موضع حفيظته ، لا ينفصل احدهما عن الآخر ، زعيم القطيع ، والفتاة اللحيمة • اصبحا الآن شيئا واحدا • أحيانا يرى لينيو وهو فوقها ، ركبها وباعد بين ساقيه ، واحيانا مستلقية تحته وهو يبتسم • •

وغمغم متأففا :

- عليها اللعنة ٠٠ عليها اللعنة ٠٠

والتقط حجرا وطوح به بعيدا في الهواء .

وسأله مانوني مبتسما

- أيه بانيكوليو ، علام الغمغمة ؟ من الذي تقذ فه بالحجارة ؟

وأحاب الراعى الصغير مبتسما هو الآخر:

- الشيطان يحوم حولى ، وأنا أرجمه بالحجارة .

\_ هل رأيته يا نيكوليو ؟

- ــ « نعم ، رائته رؤيا وهمية »
  - \_ « ما شكله ؟ » ·
    - \_ « هذا سم » -

واندفع الراعى الصغير الى دلو الماء رَوغمس فيه وجهه الذي تدافع الله ٠ الله ٠

بعد أن فرغ مانولى من طعامه رسم علامة الصليب ونهض من مكانه • قــال :

\_ نيكوليو · سانزل الى القرية هذا المساء · أتمنى لك حظ\_ا

وصاح نيكوليو غاضبا:

\_ القرية ثانية ماذا ستفعل هنساك الآن ؛ أعتقد يا سيدى أن الشيطان كان يحوم حولك انت أيضا ·

\_ «ليس الشيطان يا عزيزى نيكوليو ، لتحفظنا السماء ، انه الرب».

واخرج مرآة صغيرة من جيبه ، وبلل شعره ومشطه ، ثم ارتدى أحسن لباسه ، ثياب يوم الأحد ،

ودس مرآته الصغيرة ومشطه ومنديله في حزامه · لماذا ؟ ما حاجته اليهما ؟ هل يعلم ؟ كل ما حدث أنه أخذهما ، بلا سبب ، وأخفاهما في حزامه ·

وعاود الغلام كلامه غاضبا ، وهو يرقب مانولي يخمل نفسه ٠

« انه الشيطان كما أقول لك » •

وردد مانولي ما قاله :

ـ انه الرب ۱ الرب ۰

ورشم علامة الصليب ورجل عنه •

وغمفم نيكوليو :

\_ مؤكد أنه ذاهب الى لينيو ٠٠ ليأخذ الشيطان كليهما ٠

وبصق في اشمئزاز

\*\*\*



## الشيطان وقناع المسيح

كان الليل يرخى استاره · وطيور الليل تصدح · · لا تدرى جوعا أم عشقا · وُبُواكير نجوم السّاء تسطع في السماء ·

سار مانولي الهويني ، هَابِطا الطريق الملتوى ، وقال لنفسه :

- يحسن أن أنتظر حتى تشتد ظلمة الليل أذ يجب الا يرانى من في القرية وبينما كان سائراً في طريقه أخذ يعيد على سمعه ماذا عساه أن يقول حتى تبلغ كلمة الرب فؤاد الأرملة • كان يخمن قائلا : « سأطرق الباب ، وتأتى لتفتح ل • ستبهت لمرآى ، وتغلق الباب بالرتاج ، وندخل سويا • • » سبق له أن رأى الفناء ، وأزهار القرنفل والريحان ، وحافة البثر - ولكن ماذا بالداخل ؟ وتملك الخوف مانولى • فوقف يلتقط أنفاسه • وسرت قشهريرة في بدنه • وقال لنفسيه « هناك بالداخل • • سبكون المخدع . . » .

وتشوش فكره . لم يعد يعرف ماذا ينبغى أن يقول : ولا حتى لماذا بهبط من الجبل فى مثل هذه الساعة ليطرق بابها عند منتصف الليل . ستراه وقد علت وجهه حمرة الخجل ، وتغيرت سحنته ، فتضحك لذلك . رباما تقول له « ها أنت ذا يا مانولى ، ولعلك أنت نفسك لا يعرف ما الذي جاء بك الى هنا ؟ ترى هل رأيت حلما فى منامك إنت أيضا ؟ هل تراءى لك الشرير فى منامك يا مانولى ؟ أم ترى كانت مريم العدراء ؟ او ربما كلاهما معا . • فان مثل هذا يحدث أحبانا يا مانولى . ولكن

ها انت قد أتيت ، وستبدأ كلامك معى بالحديث عن الرب والفردوس ، ثم بعد ذلك ، رويدا رويدا ، دون أن الحظ أنا أو أنت ذلك ، سنجد انفسينا يا مانولي وقد جمعنا مخدع واحد ، والتصقنا ببعضنا ، وأنت رجل ، اليس كذلك ؛ وأنا أمرأة : هكذا خلقنا الله ، وهكذا أراد لنا ، فهل يكون خطؤنا نحن أذا ما حدث ، ونحن ملتصقان ، أن دارت روسنا، وطاش صوابنا ، ففتحنا ذراعينا وساقينا واصبحنا جسندا واحدا ،

احس مانولى بالدم يتدافع الى راسه · فقد رنت هذه الكلمات الفاجرة فى راسه ، وسمع الأرملة تتفوه بها بوضوح كامل ، وهى تبتسم وتقترب منه حتى تلتصق به · ما هو يتنسم انفاسها عبقة بعطسر المسك والقرنفل · وتفوح من صدريتها المفتوحة رائحة جسدها الدافى ، ممزوجة برائحة العرق وجوز الطيب · ·

وفجأة أحس بالاعياء ، وخانته ركبتاه ، فخر منهوك القوى فوق صيخرة .

وسال نفسه فی هلع « من ذا الذی کان یتحدث الی بداخلی ؟ من ذا الذی کان یضحك ؟ رکبة من تلك التی لا مسستنی فجعلت ركبتی تدوران حول بعضهما ؟ » لقد سمع حقا تلك الكلمات ، ورنت فی اذنه ضحكات الارملة ، ولا زالت رائحتها تزكم انفه .

وصباح وهو يرفع عينيه الى السماء مبتهلا :

\_ عونك يا **الهي •** 

ولكن بدت له السماء هذا المساء عالية شاهقة ، تفصلها عن الانسان مسافة بعيدة غاية البعد ، خرساء ، غير مبالية ، لا هي بالصديق ولا هي بالعدو ، واستبد به الهلع ، النجوم ترقبه ، وتجمد قلب مانولي ، كان في بغض امسيات الشتاء يبصر حول الحظيرة وبين الاغصان التي غطاها الثلج عيون الذناب جامدة ساهرة يقظى في حذر ، وبدت له النجوم هذا المساء وكانها عيون الذناب ،

عاودته ذكرى الأرملة من جديد ، تسرى فى دمه حلوة كأنها العسل وجد فيها عزاء جميلا أزاء ما يعانيه من احساس بالكآبة وعداء العالم له • لقد صمتت الآن عن الكلام أو الضحك • واستلقت فوق مخدعها جذلة تهدل كورقاء تذكر الجميل •

سد مانولی اذنیه · کانت رأسه تطن وشرایین رقبته تبرز وتنتفخ · انه یکاد پشعر بالدم بتصاعد حارا ملتهبا الی راسه · صدغاه بختلجان

فى عنف ، جفناه يثقــلان ، وأحس بوخز يغطى صفحة وجهه وكان آلافا من النمل نعض وجنِتيه وذقنه وجبهته ، وتنهش لحمه ·

وتصبب عرق بارد غطى جسده كله · وتحسس وجهه براحته . وهب واقفا ·

- « يا الهي » -

حاول الصراخ فلم يستطع • عاد ثانية يتحسس وجنتيه وشفتيه وذقنه ، بدت له منتفخة متورمة ، شفتاه ممطوطتان حتى انه عجز عن أن يفتح فمه •

« ماذا دهانی ؟ لماذا تورمت ؟ » .

كان يسأل نفسه ، ويتحسبس في يأس صفحة وجهه من أعلى الى أسغل نازلا الى عنقه • أصبح وجهه كله كأنه طبلة ، ولكنه لم يكن يشعر بألم . كل ما شعر به أن عينيه قد التهبتا وبدأ يفيض منهما الدمع • واخذ للهث •

- « یجب آن اری ، یجب آن اری ۰۰ ارید آن اعرف » ۰

اخرج المرآة من حزامه ، وانحنى عليها ، واشعل غصنا ، ونظر الى نفسه • لمح وجهه على ضوء اللهب المتراقص وصرخ ، الفاه منتفخا كله، عيناه خرزتان صغيرتان ، وفسه ثقب ، وأنفه ضاعت ملامحه وسسط وجنتيه المنتفختين كالمألونة •

لم يكن وجه بشر ، بل قناعا منفرا قد من لحم بهيمة · لا · لم يعد وجهه ، انه وجه غريب التصق فوق وجهه ·

وخطرت بذهنه فكرة مباغتة ·

- « يله الهي هل هذا هو الجذام ؟ » .

وهوى الى الأرض •

وأمسك بالمرآة ، وأشاح بوجهه على الفور في فزع ٠ « ماذا ؟ أهـذا شر؟ لا، انه شيطان ٠ ونهض٠ « لا أستطيع الذهاب الآق٠٠ كيفيمكنها ان تنظرالي وجهي ؟ كيف يمكنني أن أتحدث اليها ؟ شكلي مروع٠ سأعود من حيث أتيت ٠ » واستدار ، وارتقى الطريق عدوا كأن ثمة من يطارده ٠

وتوقف عند الحظيرة ودخل خلسة ، يرتعد فرقا كلما ظن أن نيكوليو قد يستيقظ ويضى المكان ويراه ٠٠ « غدا صباحا ، ربما ابرأ مما أنا فيه بعون الله ٠٠ » واطعأنت نفسه قليلا لهذا الخاطر ٠

وافترش الحصير ، ورشم علامة الصليب، وتضرع الى الرب أن يراف به وقال «الهى اقتلنى ان كانت هذه مشيئتك، فالموت عندى خير ألف مرة من حياة الذل أمام الناس ٠٠ لماذا شاءت قدرتك أن تلصنى هذا اللحم على وجهى ؟ إنزعه عنى يا الهى ، اطرحه عنى بعيدا ، أسألك أن تعيد وجهى مع الصباح الى سيرته الأولى ، نظيفا انسانيا » .

بعد أن وضع ثقته في الله ، استشعر بعض العزاء ، أغمض عينيه ، ورأى فيسما يرى النائم امرأة متشحة بالسسواد \_ لا بد أنها العذراء المقدسة \_ انحنت عليه ، وربتت على وجهه بيدها في رفق وحنان و وسرعان ما أحس به غضا خفيفا ، ومد مانولى ذراعيه وأمسك باليد المقدسة وقبلها ولكن رنت ضحكة ساخرة حلوة ، وسقط النقاب الأسود ، واسستيقظ مانولى من نومه صارخا ، لم تكن العذراء بل الأرملة .

وفى الركن المقابل ، سمع نيكوليو الصرخة واستيقظ عليها : قعد فأبصر سيده ووجهه الى الحائط · وبدأ يضحك · وقال متبرما :

ــ لماذا عدت يامانولي ؟ هل فرغت من مهمتك ؟

ولكن مانولى اخذ يتحسس وجهه الذى اتجه به الى الحائط · أحس باليأس ؛ لم يزايله الورم أبدا ، بل لا بد أن ثمة جروحا ظهرت عليه ، اذ أن أطراف أنامله قد بللها سائل لزج كثيف القوام ·

واستلقى على بطنه ، ودس وجهه في الوسادة •

ولكن نيكوليو تمادى في سؤاله :

ــ هل استمتعت يا سيدى؟ هل سارت أمورك على خير عا تحب ؟٠ نعم ، بالطبع نأل منك التعب أيها الصديق المسكين ٠٠ نم ٠

وغمغم مانولى :

\_ لقد هلكت ٠٠ هلكت ٠٠ لا بد أنه الجذام ٠

شقشق الصباح · وهب نيكوليو من نومه على الفور ليسوق الأغنام الى المرعى · كان الراعى الصغير على وشك الخروج من الباب حين استدار

ورآء · كانت شعاعات النهار الاولى ق. انسلت من النافذة وأضاءت الكوخ · قال له :

\_ مانولي ٠٠ الى اللقاء هذا المساء ٠

استدار مانولى ليجيب ، وكان قد غفل تماما عن الحالة التي كان عليها • أبصره نيكوليو وقفز الى الفناء • ثم عاد اليه وهو يصرخ :

یا سیدتنا العذراء

كانوجه مانولى يطفح بالقذارة. تكسوه غضون يسيل منهاالصديد. حاول أن يتكلم ليهدىء من ردع الراعى الصغير، ولكنه عجز عن أن يتفسوه بحرف واحد . كل ما استطاع أن يفعله هو أن لوح بيده ليطمئنه .

أسند نيكوليو وجنته الى قائمة الباب ، وجسمه الى الخارج مستعدا للهروب · أحس أنه عاجز عن أن يصرف نظراته الفزعة عن ذلك الوجه ، ورويدا رويدا ، استعاد جراته ، واطمأنت نفسه ، وقال :

حمل أنت مانولى بحق السماء؟ أوشم علامة الصليب حتى أكون على يقين من أمرك ·

وشم مانولى علامة الصليب · استجمع نيكوليو شجاعته من جديد وأخذ يشم علامة الصليب على العتبة ، مرة بعد أخرى ، ولكن دون أن يقترب · •

وسأله في حنان :

ماذا دهاك يا رفيقى المسكين ؟ لا بد أن الشيطان تلبسك وترك عليك هذا القناع • اللهم احفظنا • انه الشيطان كما أقول لك • هذا مؤكد • حدث نفس الشيء لجدى •

هز مانولی رأسه واستدار ناحیهٔ الحائط حتی لا یخیف رفیقه ا انصغیر و واوما الیه بأن ینصرف و

وعاد نيكوليو يقول في وجل:

\_ الى اللقاء حذا المساء .

وهرول خارجا كأن ثمة من يتعقبه ٠

تأوه مانولى بعد أن أصـــبح وحيدا ثم نهض من فراشــه ٠ أحس

بعوة في بدنه ، وزايله الالم · فارقته الرعشة ، ولكن الأغرب من ذلك ، أنه آنس في نفسه بهجة غامرة لا يجد لها تفسيرا · · عاد وأمسك بمرآته الصخيرة واقترب من النافذة ونظر الى صورته : تشقق الجلد المتورم ، وسال منه سائل أصفر لزج ، تجلطت بعض قطرات منه على شاربه ولحيته · كان وجهه كله أحمر في لون الدم كأنه قطعة لم ·

وشم علامة الصليب ، وقال بصوت خفيض كأنه مناجاة :

ـ يسوع ربى ، ان كان هذا من عند الشيطان فانى أسالك أن تطهرنى منه ، وان كان من عنـ الله فمرحبا به ، فانى على يقين أنه لا يضمر لل شرا - لا بد أن لبلواى حكمة لا أعلمها · سأتجمل بالصبر حتى يمس بيده سبحانه وجهى ·

استشعر السكينة بعد أن أعطى لبلواه هذا المعنى \* أوقد نارا ، ووضع عليها القدر ، وصب فيها اللبن الذى احتلباه البارحة • كان يشمعر بالجوع فملاً منه ملعقة : لم يستطع فتح فمه • لذلك أمسك بوصة وغمسها في اللبن وبدأ يمتص بها اللبن ويشربه في شراهة •

ثم خرج وجلس على المقعد الحجرى ٠

كانت الشمس قد أيقظت الطيور في أوكارها ، وملأت حلوقها الصغيرة بالنغم • وبعد أن اعتلت قبة الجبل ، بدأت تزحف في هدوه وسكينة • نشرت أشعتها فوق المنحدرات والسهل ، وفتحت أبواب القرية وانسلت منها • رأت الأرملة لا تزال في مخدعها بعد ليلة مسهدة ، يعلو وجهها الشحوب ، وتسللت خلسة الى شعرها • ورأت ماريورى في فناء بيتها منهمكة في رى زهورها ، فطبعت على جيدها قبلة خاطفة • شم أخذت طريقها الى كل نساء القرية تتطلع اليهن بنفس الطريقة ، تدللهن كأنها عاشق •

و خيرا اتخذت لها مكانا على المقعد الحجرى قبالة الحظيرة ، ومد اليها مانولى يديه مرحبا · وتسامل :

. \_ من أين لى هذه البهجة التي أحس بها ؟ ما سر هذه الراحة ؟ لست أدرى .

ومسلح بمنديله وجهه المتورم ، الذي كان ينز، في حرارة الشمس - لست أدرى ٠٠ لست أدرى ٠٠

طفق يردد ذلك باسطا منديله المرة بعد الاخسرى يعرضه للشمس حتى يجف •

ذات مرة حدثه معلمه في الدير عن ناسك تشقق جلده ، وخرجت منه الديدان • وكان كلما سقطت عنه دودة ، انحنى عليها ، وأمسك بها في رفق وأعادها الى الجرح • ويقول لها « كلى • • كلى اللحم يا أختاه نعل روحى تتخفف من ثقلها » • مضت أعوام لم يذكر فيها مانولى تلك القصة ، ولكن أى عزاء جميل يستشعره اليوم ، وأى درس يتعلمه عن التحمل والصبر في أمل •

نهض من مكانه وعاد الى الكوخ ، والتقط بين ذراعيه الحرقة التى لف فيها كتلة الخشب وأخام المبرد والأزميل ، وخرج ثانية حيث كان يجلس تحت الشمس ، وفجأة أشرقت بداخله الصورة المقدسة ، تملأ قلبه ، انه يتبينها في وضوح ، ويتأمل كل قسماتها ، واستقر عليها بصره ، وعاد من جديد يثبتها على الخشب بانفعال وحماسة ،

مرت الساعات خفافا ، وبلغت الشمس للحظة سمتها ، ثم بدات تميل رويدا رويدا ، تناثرت الشظايا على الأرض ، وخف معها ثقلل الخشب ووضح وجه المسيح ، وديعا ، متالما ، رقيقا ، مستسلما ، حاول مانولي طويلا أن ينقش فم المسيح المرتجف ، ولكن باء بالفشل، حينا يرى الفم يبتسم ، وحينما يتغضن ويبكى ، وجينا يزم شفتيه كأنه يتهيا لعمل فيه جهد وليس للصراخ من الألم ،

وقرب الغسق ، عاد نيكوليو بقطيعه · ألفى مانولى لازال جالسا فى مكانه فوق المقعد الحجرى وقد أسند الى ركبتيه وجه المسيح منقوشا فوق كتلة الخشب · لم يبق أمامه الا أن يجوف الرأس حتى يتمكن من أن يضعه على وجهه وبذلك يكون القناع الذى يخلق به أن يضعه على وجهه بوم الصلب ·

توقف نيكوليو، واسترق نظرة خاطفة الىسيده، ثم ولى عنه سريعا احس أنه لا يطيق النظر اليه، فقد تجلط الصديد الذي غضن وجنتيك فوق وجهه ولحيته وكون قشرة أفوقهما • بدا له وكان الجالس على المقعد الحجرى شيطان يحمل فوق ركبتيه وجه المسيع •

وصاح والحوف يملأ قلبه ·

ـ لا داعی لحضورك ومساعدتی · ساحلبها وحدی ·

مال مانولى برأسه الى الخلف واسنده الى الجدار ، واغمض عينيه ٠ كان منهك القوى ولكنه مرتاح النفس ٠ وضغط على قطعة الخشب المجفورة بين راحتيه ، واستشعر سعادة أن وقق في نقش الوجه الذي أشرق في قلبه بصدق وامانة لل يتوارى بعد الآن ليصبح صورة مرتعشة فى الهواء لقد ثبت روحه فوق كتلة الحشب أمسك بالوجه المقدس بين يديه ووازنه فى رفق وأعجبه فم الرب اذا نظر اليه من أمسام رآم مبتسما واذا نظر اليه عن يمين رآه باكيا واذا نظر اليه عن شسمال رآه منقبضا مستسلما فى كبرياء وفي واغمض مانولى عينية وبدأ يربت باطراف أصابعه على وجه المسميح برفق وحنان مثلما كانت مريم تربت على الطفل المقدس و

و بحرص لا نهائى طوى الحرقة حول كتلة الحشب المحفورة ولفها بها كأنها طفل وليد في قماطه ، وحملها بين ذراعيه ·

فرغ نيكوليو في هذه الأثناء من حلب النماج ، وعاد الى كوخه ، وهو يتحاشى النظر الى مانولى · وبدأ يعد العشاء · قال لنفسه وقد آنس فى نفسه سمادة خفية ·

ے مسکین هذا الرفیق ۰۰ عریس جدید بمثل هذا الوجه ۲ آه لو تراه لینیو اذن لصرخت فزعا وولت الأدبار ۰

وخرج الى عتبة الباب •

ـ هل ستاتى يامانولى لتناول العشاء ؟ هل تستطيع أن تفتع فمك للطعام ؟

نهض مانولى · كان جوعانا ونسى أن يأكل ساعة الظهيرة · ملأ قدحا كبيرا لبنا ، وأخذ البوصة ، وجثا على ركبتيه ، وامتص اللبن · ثم عاد وملأ القدح ثانية ·

وعندما اظلمت الدنيا لم يشعلا المصباح وهكذا أعفت العتمة نيكوليو من رؤية الوجه المتورم ،وزايله الخوف · كان في حالة مزاجية راضية ، ولا يدرى سببا لذلك · وما أن فرغ من طعامه حتى اتخذ مجلسه قرب الملدفاة واخذ يقلب جمراتها بعصاه ·

وبدا حديثه سعيدا :

۔ کنت أقص عليك في الصباح كيف أصبح جدى ناسكا ، بعد أن قتل ونهب واقترف كثيرا من الموبقات • ولست أدرى أن كنت سمعت ما يقال عن الشيطان ، أنه أذا ما طعن في السن فأنه يتحول إلى عابد زاهد ؟ وهكذا فعل جدى ـ ليغفر الله لى ـ اعتزل الدنيا وقصد دير

القديس باند ليمون ، وهو نفس الدير الذي قصدته أنت أيضا ناسكا ، وقضى به شهرا قمريا ٠٠٠ ولكن ، ومن عجب ، كانت ثمة قرية بالقرب من الدير ، وكانت في القرية نسوة ٠

ثم أردف قائلا وهو يبصق في الرماد •

ـ آه ، لا يخلو مكان منهن هؤلاء العاهرات •

واستدار يحياول أن يتبين وجه مانولى على ضوء وصبح اللهب · وسأله :

ـ هل تسمعنی ؟

هز مانولی راسه وکانه برید آن یقول :

\_ ها أنذا أسمعك •

- حسن ، انظر ذات يوم حدث كما قلت لك أن تقمصه الشيطان فقال لنفسه « أين لي بامرأة ؟ أين لي بامرأة ؟ سأقصد القرية حيث أجد بغيتي • لقد فاص بي الكيل • لتكن متروحة أو طليقة ، عجوزا أو صبية، عرجاء أو حدباء ، فلست أبالي ما دامت امرأة ٠ وهكذا ، فذات مساء . وبعد أن استسلم النساك للنوم ، تسور صاحبنا جدار الدير وخرج يسرع الخطو لتتلقفه الجحيم • عقد العزم على أن يقضى حاجته، هل تتصور ذلك ؟ ثم يعود أدراجه قبل الثانية صباحاً ، حتى لا يعلم بأمره أحد ٠٠٠ أطلق ساقيه للريحممسكا بذيل ثوبه بين أسنانه، يثغو كما يثغوالكبش في فصل الصيف اذا ما أبصر النعاج ٠٠٠٠ ولكن الرب رآه ، وأشفق عليه ٠ ومن عجب ففي اللحظة التي وطنت نيها قدماه مشارف القرية ، ابتلاه الرب بمرْض حبيث٠٠٠ الجذم ــ لعلك سمعت شيئًا عنه ٠ وغطت جسده دمامل كبيرة كانها حبات البعدق ٠٠٠ لا ، ماذا أقول ؟ بل حبات الجوز أو المشمش العفن ٠٠ اثم تشققت كرنزت صديدها ٠٠ وهل هــذا لا تفوح منه رائحة النتن ؟ ياله من شيخ مسكين ، استبد به الهلع ٠٠٠ غفر الله له · وسال نفسه « الى أين أذهب الآن ؟ هل يمكن أن تمسني امرأة ُلآن ؟ العود أحمد ٠٠٠ »

کان مانولی ینصنت بکل جوارحه ، وفی جسده رجفهٔ ۰ مد یده وربت بها علی رکبهٔ نیکولیو بحرکهٔ تعنی آن « استمر » ۰

وقال نيكوليو ضاحكا :

حواديت عجائز النساء ٠ اعتادت أمي أن تحكيها لي ، وفقها الله ،

رغم أنها كانت تضحك لها لك أن تتخيل صاحبنا السافل ٠٠٠ انهم نساك حقا و عاد أدراجه الى الدير ، تسور الجدار ثانية ، وتوارى فى صومعته ٠٠٠ وفى الصباح التالى ألفى النساك وجهه مثل قربة ماء ٠.

وعاود مانولي الحافه على الراعي الصغير باشارات من يده ٠

ــ أطنك تريد أن تعرف كيف انتهت هــذه القصــة ؟ كيف لى أن أعرف ؟ كنت آنذاك طفلا ولم أكن أهتم ٠٠٠ لقد سار الى لحده منذ زمان طويل ، هذا الشيخ المسكين • وارتاحت النساء من مشاكله •

وقهقه نيكوليو · ثم شرد بفكره ، وبعد لحظات بدأ يتثاب وقال : ـ النعاس يغالبني · سأخرج الى الفناء حيث أنام هناك · الحر يكاد يقتلني ·

لم يكن يشعر بالحر على الاطلاق ، وانما كان يخاف البقاء مع مانولى داخل الكوخ · ونهض من مكانه ·

ـ مهدت لك فراشك ٠ قم لتنام ، وغدا ستكون أحسن حالا ٠

أخذ البساط البالى وفرشبه فى الفناء ، وتوسد حجرا ، وأغمض عينيه · تذكر لينيو والتهبت حواسه · بيد أنه كان متعبا فاستدار واستغرق فى النوم ·

القى مانولى بحزمة حطب أخرى فى النار اذ كان يخشى الوحدة مع الظلام، وإرهف سبعه ، ينصت الى أصوات الليل آتية من الباب المفتوح: البوم تنعق ، والحشرات تنبش الأرض ، والفئران تصر صريرا حادا ، ، وبداخله الصوت الرخيم الملح ، لا يسمعه الا فى الظلام مع سكون الليل والوحدة ،

ونهض من مكانه حيث وقف عند عتبة الباب يتطلع الى النجوم الطريق اللبنى ينساب فى هدوه ، والمسترى يتأجج نارا ، والسدماء المرصعة تتلالا على البعد فى صمت وحبور ، ، أحس مانولى نشدوة وسكينة كانما السدماء هبطت عليه واحتوته بينها ، وعاد ثانية حيث جلس أمام المدفأة ، ، ، وعلى حين غرة عاودته كلمات الراعى الصغير وخفق لها قلبه بشدة ،

## وقال لنفسه:

\_ يسوع ربى ، هل هذه معجزة ؟ الست أنت الذى بسطت الى يدك لحظة أن اندفعت ، مثل الناسك العجوز ، لألقى بنفسى الى التهلكة • ؟ وقال لنفسه وهو يربت بيده على موضع الداء:

ـ من یدری ؟ ۰۰۰ من یدری ؟ ربما کنت مدینا لك بالخلاص ۰۰۰

وهسدا روعه ، وأسند ظهره الى الجسدار · كانت تنبعث من المدفأة سنخونة لطيفة · وأحس برغبة فى النوم · فقد اعتاد إحيانا ، اذا ماعانت نفسه صراعا أثناء الليل ، أن يتراءى له حلم يهديه سواء السبيل · ودار بخلده : « ربما يتنزل على الله فى منامى هذه الليلة أيضا ويجلو لى هذه الفية ، ·

ألفمض جفنيه ، وسرعان ما راح في سبات ٠

خمدت النار • وانقضى الليل • وبدأت الديكة صياحها عندما فتح مانوفى عينيه اثر احساسه بخدر فى جسمه مع برودة الصباح • لم يذكر أن تراى له حلم وهو نائم • ولكنه كان مطمئن الفؤاد • وشم علامة الصليب ، وتحركت شفتاه، فآذاه ذلك كان جرحا نكأ من جديد • وحاول أن يقول متوخيا وضوح اللفظ : « المجد لله » •

ونهض من مكانه وقصد المقعد الحجرى بالخارج ليجلس عليه •

ظهرت الشمس عند الأفق ، نضرة متوردة الوجه ، مستديرة جذلة ، ما هي عائدة الى مملكتها الغنية الوفيرة • كل شي أصبح على حاله كما تركته بالأمس : السهل الحصب ، وجبل العذراء الأخضر ، ومنحدرات ساراكينا الوعرة ، وبحيرة فويداماتا مستديرة مصقولة كالمرآه ، وقرية ليكوفريسي ، التي آثرتها بحبها ، ودروبها الضيقة تعج بكائنات كالنمل تسمى بشرا .

تمتم مانولى ثانية : « المجد لله » · ومسح بمنديله وجهه المتشقق · \*

على المرتفعات: كانمانولى يعيش فوق الجبل في نصب ومعاناة ، حينا مع كتلة من الخسب يحاول تشكيلها وحينا مع الرب أو السيطان ، وحينا مع لينيو والأرملة ٠٠٠ وفي نفس الوقت كان القسيس فوتيس يحاول تدبير أموره فوق جبل ساراكينا · حدد عملا لكل واحد من رجاله: البعض يحرث ويبذر الحب في رقعة صغيرة من الأرض بين الحجارة ، والبعض يبنى ويشسيد ، وفريق ثالث تولى مهمة القنص ، ٠٠٠ يصيد الارانب البرية وطيور الحجل طعاما للجميع واشترى ثلاث نعاج بالجنيهات الدهبية الثلاث عطية ياناكوس وأضافها الى نعجة الأرملة ، وهكذا حصل الأطفال على حاجتهم من اللبن وعزم على أن يحمل أيقونة القديس جورج المتيقة ويطوف بها بين القرى والأديرة ، يسأل الناس عونهم سيقول لهم : « نحن يونانيون مسيحيون ، سلالة خالدة ، لن نبيد أبدا » •

وفى الوهاد: فى ليكوفريسى، كان الكابتن فورتوناس لاذال طريح فراشه يئن ويتوجع: رأسه المسجوج بحاجة الى زمن طويل حتى تلتئم الجراح والأغا ، الذى تملكت قلبة الرأفة ، لا يفتأ يرسسل مع حارسه المراهم الناجعة، ويحمله الرسائل يسأله فيها أن يعجل بالشفاء استعدادا لليلة سكر مترعة والشيخ بطرياركاس لم يكن أحسن حالا وتصيبه نوبة سعال يشق معها تنفسه ، وتلازمه رعشة ، يستوى بعدها جالسا فى فراشه، يحشو بطنه كخنزير حتى يقى، ثم ينكب ثانية على طعامه وشرابه فى نهم و لا يفتأ يرسل إلى كاترينا يسألها أن تأتى اليه وتدلكه ولكن الأرملة أعرضت عنه فى ازدراء ، وبعثت اليه من يقول له انها هى الأخرى مريضة ، وهى بحاجة الى تدليك و

القسيس جريجوريس مضته هموم ذاتية خطيرة تتعلق بابنته الوحيدة ماريورى و ها هو يراها تذوى وتنحل يوما بعد يوم كالشمعة كان يتلهف أن يلقى بها بين ذراعى ميشيل ، حتى تنجب له حفيدا بأسرع ما يكون و وقد باتت هذه هى أحر أمنيات حياته و اذ يرى فيها القسيس سبيله الوحيد للانتصار على الموت و

وبانايوتى ، آكل الجبس ، يعيش فريسة لحالة من الكآبة المضة ، انقضت ليال تلات حتى الآن لم تفتح الأرملة فيها له بابها ، فهى لا تريد أحدا من أمثاله بعد الآن ، لا بد أنها ترمى بعينها الى غيره ، انها \_ هذه المسماة بمريم المجدلية المقدسة \_ تخرج فى كل آونة قاصدة الكنيسة وتضى المسسوع هناك ، وأقبل بانايوتى على الشراب يلتمس معه النسيان ، وبات يذهب الى بيته مع كل مساء مخمورا تماما ، ينهال على زوجه وابنتيه ضربا ، ثم يتفرش أرض الفناء وسرعان ما يملؤه بغطيط ، يتجمع حوله صبية القربة كلما أبصروه مخمورا ، يتعقبون خطاه ، ويستغزونه ببذاءاتهم : « يهوذا ، م جهوذا ! ، م يحاول أحيانا أن يندفع تحوهم ليمسك بهم ، ولكنه يترنح ويتعثر ويسقط على الأرض سطيحا ، والمجوز لاداس اعتاد كل صباح أن يلقى المحاضرات على مسمع زوجه الجالسة قبالته تغزل الجوارب لم تكن تجيبعليه أبدا بل لم تكن

تسمع ما يقول ٠٠٠

سلقد تأخر يا بنيلوب و لقد تأخر هذا الياناكوس المخادع و ولا زال ايصال الجنيهات الثلاثة بغير توقيع حتى الآن لم يأت الينا حاملا ولو بعض الاقراط و ماذا ترين يا بنيلوب ؟ هل ثمة امرأة مهما بلغ بهما لفقر لا تملك ولو قطعة واحدة من الجواهر ؟ لا ، لا ، لا يوجد أبدا و الله بواسع رحمته لا يرضى بذلك و وسوف ترين و سمعود الينارياناكوس بالجواهر ، دعى عنك القلق يا عزيزتى و

كانت أذنا الشيخ لاداس في طنين دائم ، يواتيه احساس مع كل لحظة بأن ثمة طرقا على الباب ، ولا يبارحه الوهم بأنه سمع نهيق حمار ويهرول حافيا يفتع الباب ويدقق النظر في الطريق من أوله الى آخره : ولكن لا أثر لياناكوس .

كان ياناكوس ينجز تطوافه بين القرى : يبتاع الأمشاط وبكرات الخيط ومرايا الجيب وتراجم القديسين مقابل القمح والصوف والدجاج انهمك في تجارته رغم أن ثمة أمورا أخرى تشغل فكره هذه المرة أمور علمته حريصا أشد الحرص على أن يكيل الكيل بالقسط ولا ينقص الميزان معند سئل شيخ مسلم ذات يوم: «كيف للانسان أن يتجنب الحطيئة؟» فأجاب الشيخ « عندما تكون عينه على الجنة ساعة البيع والشراء ، وهكذا كانتا عينا ياناكوس على الجنة ساعة البيع والشراء ،

وكان بين الحين والحبن يذكر الأب لاداس ، ويتخيل صراحه ونواحه في انتظار عودته و وتذكر أخته أيضا ، تلك المرأة النساشر التي تسيم قسطندى المسكين سوء العذاب ، ومانولى ، الذي لا بد أنه عاد الى مقامه فوق الجبل، وربما تؤرقه مشكلة التوفيق بين المسيح ولينيو \_ بين الأرنب والثلعب ، ولكن كل هذه كانت خطرات عابرة تطوف بفكره ، وانما تركز فكر ياناكوس حول القسيس فوتيس والجبل القاحل الموحش، وتلك لأواح التي تشبئت بالحجارة حتى أن ملاك الموت نفسه يعجن عن أن يفصل بينهم وبينها ،

وفى مقهى آخر قرية من القرى التى طبوف بهسا التقى ياناكوس بصديقه كيرو جيورجيس ، وهو صباحب المقهى ، ويعرف أيضا باسم كونيلوس · رحب به ، وأحسن استقباله ، وأعانه على أن ينزل أحماله ، وساق حماره الى الحظيرة، ثم أسرع بالعودة الم صديقه يؤانسه ويشر ثرمعه وتجمع كل أهل القرية الصغيرة في هذه الأثناء ، والتفوا حول ياناكوس التاجر الطواف ، الذي يتجول من قرية الى أخرى ، ويأتيهم بالجديد من

الأخبار ، ويلتمسون عنده جوابا على كل سؤال ، وصاح صاحب المقهى « استألوه يا أصدقائي ، اسألوه فانه راحل غدا صباحا ، ولا تنسسوا إن تطلبوا القهوة » •

تجمعوا حوله ، وشرعوا يمطرونه في لهفة بأسئلتهم عن أحداث العالم الدول الكبرى، والبلاشفة، والحرب ، والزلازل وخفضوا من أصواتهم وارتجفوا : « يا سيدي ياناكوس ، هل تعرف شيئا عن فرق اليونان التي جاءت ثم اختفت ثانية كانها ومض البرق ؟ ماذا يحدث هناك على أرض اليونان من حيث أتى اخوتنا أبناء الاغريق ؟ ما هي أخبار المذابح والحرائق والكوارث ؟ اننا هنا \_ ليكوفريسي والقرى المجاورة \_ بعيدون عن كل هذا ، ونادرا ما نسمع شيئا عنها • ان نواحهم لم يصل الينا ، ولكنك أنت ياياناكوس تطوف بالقرى ، وتستطيع أن تلتقط بعض أخبارهم • أنبئنا بأخبارهم فاننا في لهفة من أمرنا ونتحرق شوقا لمعرفة هذه الاخهار»

وانقبضت نفس ياناكوس أيضا ۱ انه لايفتا يفكر في القسيس فوتيس وقريته التي أحرقها الاتراك انتقاما ، وشردوا أهلها هنا وهناك ۱۰ ان قرى بأكملها تمتد من سميرنا حتى أفيورو ــ كارا ــ ينسار وما بعدها أصبحت خرابا يبابا ، يتصاعد منها الدخان وأصبح اليونانيون مقهورين مطاردين ، وباتت اليونان في خطر ٠

ولكن ياناكوس كان يشعر بالأسى لهم ولم يشأ أن يكدر صفوهم • وقال ياناكوس :

مونوا عليكم يا اصدقائى ، اذكروا آلاف السنين الحوالى التى عاشتها اليونان ، انها لا تموت أبدا ، يقولون ستحرق قرى حتما حتى تاتى عليها النيران ، وسيلقى بعض الناس حتفهم ، ولكن سيعود أحفاد الاغريق ثانية ، يبنون القرى من جديد ، وينجبون للمالم اطفالا جددا ، ويبعبون شعب أناتوليا من جديد ، هيا نشرب شيئا على حسابى .

وصاح شيخ جالس في أحد الأركان ، مسندا ذقنه الى عصاه، منصتا فاغرا فاه ، مرهفا السمع لكل كلمة من كلمات التاجر الطواف :

- بورك فيك ياماناكوس ، بورك فيك ياماناكوس ، انه لأمر محزن لو توقفت عن زيارتك لقريتنا ، اننا نرحب بك دائما لأنك تأتينا باخبار عن العالم الواسع .

وسكن صوت النارجيلة عندما دخل المقهى على أغاسولتزاد ٠ كان

كبير القرية، تتدلى من منطقته حلقة علق بها مفاتيح البيوت التي يؤجرها ومقهى كونيلوس واحدة منها علم بقدوم الرحالة الشهير فسرعان ما انتعل خفه الأحمر ، واختطف غليونه الطويل ، وخرج ليتحدث الى التاجر المعروف ، فقد كان ثنة هم ممض يعذبه ، ولعل هذا اليوناني اللعين يوضح له جلية الأمر ،

نهض ياناكوس ووضع يده على قلبه وشفتيه وجبهته يحييه التحية الرسمية الكاملة . فقد كان احسن زبائنه ، وله عدد كبير من الحريم ، وزوجاته وبناته وحفيداته مواهات بالتوابل واحمر الشسفاة والعطور والحلوى ، لذلك نهض واقفا وحياه وطلب له قهوة ،

- \_ ثمة هم ثقيل يؤرق فكرى يا عزيزى التاجر •
- ـ انبئنی به یا آغا ، وکل ما آستطیع عمله ۰۰۰
- ــ ما هي بالدقة تلك التي يسمونها سويسرا أيها اليوناني الصغير؟

هرش ياناكوس رأسه · لقد سمع هو الآخر شيئا كهــذا ولــكنه يلتبس عليه تماما ·

أراد أن يعطى نفسه فسحة من الوقت للتفكير فقال:

- ـ ولماذا السؤال ؟
- لأن ابنى كوزينيس ذهب الى سويسرا ليدرس هناك ويصبح طبيبا واحب أن أرسل اليه قدرا به أرز وسبانخ وقدرا به فحم يشعل به نارجيلته ، ولكننى لا أدرى أين هى سويسرا هذه ، ولا كيف أبعث بهما الله .

وبينما كان الأغا مسترسلا في كلامه ذهب عن ياناكوس بعض ما التبس غليه ، وتذكر :

ـ آه ، سيويسرا · سيويسرا بلد في آخير الدنيا تصنع اللبن والساعات ·

وسئال الأغا في قلق :

- ـ وهل تصنع أطباء أيضا ؟
- طبعا وَأَطْبَاءُ أَيْضًا أَحْسَنَ أَطْبَاءُ فِي الْعَالَمِ أَذَا مَا لَمُحَهُمُ مَلَاكُ اللَّهِ . . . كيف أعبر لك يا أغا دون أن أصدم كل من في القهي أ . . . نعم أنه يلبس بنطلونا •

- حسن أيها اليوناني الصغير · أنت أبن حلال · ولكن ماذا عن القدرين ؟

ـ حسن ، سأقول لك ، سويسرا تمنع دخول الفحم النباتي ، ولكنك تستطيع أن تعطيني الأرز والسبانغ وإنا أعرف طريقة ٠٠٠

كان ياناكوس قد تدبر أمره بالفعل • سيحمل معه الأرز والسبانخ الى ساراكينا ، ليعطى الشعب الجائع شيئا يطعمه اكراما خاطركوزينيس • قام الشيخ وقال :

- سآتيك بها حالا

وتوقف مترددا عند باب المقهى ، ثم استدار الى ياناكوس :

- وما هي تكاليف ارسالها الى هنالك ؟

رفع ياناكوس يده وقال له:

- أتوك هذا لى • خدمة منى لعلى أغا •

وما أن خرج الأغا حتى صاح صاحب المقهى :

- أرجو ألا تحتجزها لنفسك وتأكلها أنت ·

ورد عليه ياناكوس محتجا :

- هذا ما حرمه الله · إنها معاملات أمينة يا صديقي ·

ثم استدار ل الغلاحين وقال:

معذرة يا أصدقائى · نال منى التعب بعد رحلتى الطويلة ولى رغبة مى أن أنام · لكم أن تسألونى ما شاء لكم السؤال غدا، وأعطونى طلباتكم ورسائلكم · أدعوا زوجاتكم وبنائكم أيضا عند سماعكم صوت البوق حتى يأتين الى ويشترين حاجتهن · طبتم مساء ·

وأسند ظهره الى الحائط ، ومد ساقيه وراح في سبات .

## \* \* \*

حان وقت الظهيرة ، وفرغ ياناكوس من تجارته في القرية ، وأخذ طريقه الى ليكوفريسى ، كان الحمار يركض مسرورا ، فها هو يشم راضيا رائحة حظيرته الدفئة ، ومذوده المليء بالعلف ومسقاته المترعة بالماء القراح، قلبه يخفق كقلب بشر ، ورفع ذيله لينهق بكل ما أوتى من قوة ، ولكن صاحبه شد لجامه وخفض من سرعته ،

لا تكن عجولا هكذا يايوسوفاكى ٠ اتجه ناحية الجبل ٠ سنقصد
 مانولى أولا لنراه ٠

كان ياناكوس قد عامله بجفاء فى ذلك اليوم ، وأغلظ له القول ، وسلك معه سلوكا سيئا ، وأسف لذلك ، ومن ثم كان راغبا ، متلهفا فى رغبته ، أن يسأله الصفح ،

وتمتم قائلا :

ــ كنت على حق ، ولكن لم يكن من اللائق بى ذلك ٠٠٠ مانولى رفيق حساس ، من النوع الذى تجرحه لمسة ريشة · كم كنت حمارا اذ تخاصمت معه ·

ثم خطر بباله على التوالى القسيس جريجوريس والعجوز لاداس ، وميشيل ، والأرملة طاف ذهنه بالقرية كلها ولكنه عاد الى مانولى ثانية وتمتم مرة أخرى :

\_ لم أحسن التصرف معه ، جانبنى التوفيق تماما ٠٠٠ نسيت أننا نحن الأربعة يجمعنا عمل واحد طوال هذا العام • يمكن أن أقول اننا شركاء : لا ابتغاء جمع المال وانما ابتغاء الجنة \_ متاع الآخرة ، لا متاع الدنيا •

وضحك لتلاعبه بالألفاظ ، ثم غرق في تأملاته وقال لنفسه :

- الى الشيطان بمتاع الدنيا والآخرة ، اليسا شيئا واحدا تماما ؟ لا ، ليس هذا هو المرجع، والا لكان الرب والشيطان في هذه الحالة سواء . غفرانك ربى •

وسمع خلفه نهيق حمار ، فاستدار ناحيت ، كان كريستوفيس الذى أقبل من القرية على ظهر حماره ، وكريستوفيس شديخ عنيد ، خفيف الظل ، تزوج ثلاث زيجات ، وأنجب للعالم كثيرا من الأطفال ، حتى أنه لا يذكر عددهم ، مات بعضهم ، واختفى آخرون ، وها هو اليوم طليق ، يذرع الطرقات يوزع النكات ويملأ الجو بضحكاته ،

توقف ياناكوس وانتظره • وقال له :

ے طاب یومك یا شیخ كريستوفیس • هل لك أن تصنع لى مكرمة؟ هل تريد أن تعمل عملا طيبا ؟

\_ قل ما هي وسوف نرى · فقد تعبت من كثرة ما قدمت من الأعمال الطيبة ياياناكوس ·

- ـ قف قليلا عند ساراكينا \_ فهي في طريقك \_ واعط هذا القدر للقسيس فوتيس ، واذا سألك من أعطاها لك قل:
  - ـ رجل آثم ٠٠٠ هذا كل ما في الأمر ٠
    - ترجل الشبيخ كريستوفيس وقال :
    - ماذا بها یایاناکوس ؟ انها ثقیلة ٠
      - أرز وسبانخ ·
  - ثم قص عليه القصة كاملة وقهقه الشبيخ كريستوفيس وقال :
- ـ بورك فيـك ياياناكوس · لو كان للرب مواهبك لمـا كان هناك أطفال جوعى ولا أرامل يائسات · سأذهب من فورى الى هناك ·
- ـ على رسلك ٠٠٠ على رسلك ٠ غبت طويلا عن القرية ، فهل من أخبار جديدة ؟ هل لا زال الشيخ لاداس على قيد الحياة ؟
- منا القدم يهرب من الموت · ألا ترى أن الموت يكلفه كشيرا ، انه لن يجنى ربحا من الجنازة · أما الكابتن فورتوناس اللعين فحالته خطرة ·
  - وقال ياناكوس ضاحكا :
    - ـ العرقي أزهد ثمنا ٠
  - ورد الشيخ كريستوفيس:
  - ـ آه ، ولكن الحلاقين أفلسوا ٠
  - \_ وماذا عن القسيس جريجوريس الناعم ؟
- ـ ليأخذه الشيطان لا زال حيا يرزق ، يتمتع بالنعيم اكتشف علاجا جديدا للعواقر من النساء ، يقال انه طويل مشل السجق ، ويبيعه حسب المقاس لو أخذت منه البقرة العجفاء ذراعا فانها سرعان ما تلد
  - وأغرقا في الضحك •
- \_ أطال الله عمرك يا شيخ كريستوفيس لو مت لمات ممك الضحك مع السلامة سأذهب لأشترى مائة ذراع من ذلك السجق وأملا القربة بنينا وبناتا
  - \_ مع السلامة ياياناكوس أتمنى لك التوفيق في تجارتك •

وافترقا · وعلى بعد خطوات رن صوت الشميخ كريستوفيس كانه صليل جرس ·

الغشاش ١٠ اهتدى الى ذلك السبجق منذ عهد آدم ٠

قال عبارته هذه ورددت المنحدرات أصداء ضحكه ٠

\* \* \*

بينما كان مانولى واقفا أبصر ياناكوس يرتقى الجبل قادما اليه ، ممسكا بزمام حماره يشده وراءه • فاستجمع شجاعته وقال لنفسه : « الآن تبدأ محنتك بامانولى • فكن لها » •

خطر بذهنه لحظة أن يدخل الكوخ ويتخذ لنفسه مجلسا في الركن المعتم ، خجلا من أن يفتضح أمره في ضور النهار ، فقد عاد يتفحص وجهه هذا الصباح في المرآة ، وغمغم قائلا :

ـ الشيطان وحده على مثل هذه الصورة من القبح · كان فمه هو الشيء (لوحيد الذي فش وزمه قليــلا ، وهكذا أصـبح أخيرا قادرا على الكلام ·

كان ياناكوس يترنم بلحن وهو يرتقى الجبل انه متشوق الى رؤية مانولى واصلاح ذات بينهما و فثمة حمل يجب أن يزيحه عن كاهله ، وسوف يتخفف منه ٠٠٠

وقف مانولى ينتظره بقلب واجف تحت أشعة شهمس الأصيل الذهبية • تذكر شفتى المسيح مزمومتين حتى لا يبين ما يعانيه من آلام، فزم شفتيه قدر طاقته • وقال لنفسه « سأعتاد ذلك ، انه لأمر عسير فى مبدئه ، ولكن رويدا رويدا وفي أسألك العون يا يسوع » •

بدأ اللحن الذي يترنم به ياناكوس يبن ويتضم أكثر فاكثر وفجأة دوى صوت النفير جذلا مزهوا ، كان ياناكوس قد اعتلى صخرة ، ووقف ينفخ في نفيره ليعلن لصديقه عن وصوله .

وقال مانولی لنفسه « ها هو ذا یقترب ویصبح علی مدی البصر · انه سیبصرنی · تشجع یا قلبی » ·

وصاح صوت طروب ٠

\_ ایه یامانولی ۰۰۰ أین أنت ؟

خطا مانولي الى الأمام ورد عليه بجنان ثابت قدر استطاعته ٠

- ها أنذا·

رفع یاناکوس رأسه ، وفتح ذراعیه ، ولکن لم تکد عینه تقع علیه حتی تسمر فی مکانه فاغرا فاه مأخوذا · لم یصـــدق عینیه ، مسحهما بیدیه ، واقترب منه ، وحدق فیه ، ثم صرخ :

ـ مانولی ۰۰۰ مانولی ۰۰۰ ماذا دهاك ؟

تظاهر بأفه يريد معانقته ، ولكنه توجس خيفة ، فتراجع عنه وهو برتحف ٠

وقال مانولي بصوت رقيق :

ارجع یایاناکوس آن کان هذا فوق ما تحتمل

واتجه صوب الحظيرة حتى يعفى ياناكوس من رؤية وجهه • \*

ربط یاناکوس حماره الی شهرة سندیان و تبعه و سمع مانولی صدیقه یقترب منه و

عاود حديثه اليه :

- ارجع ياياناكوس ان كان هذا فوق ما تحتمل ٠

وأجاب ياناكوس :

- أحتمل ٠٠٠ أحتمل ٠٠٠ لا تذهب

رسم مانولى علامة الصليب عند عتبة الكوخ ثم دخل وأغلق النافذة وانحنى على نفسه في ركن معتم • وقال لنفسه •

- حمدا لله أن احتملت المواجهة .

دخل یاناکوس، وجلس القرفصاء عند الباب خلع قلنسوته، ومسح جبینه ۰ وخیم صمت طویل ۰

وأخيرا سأله ياناكوس ، وعيناه مثبتتان على الأرض :

\_ ماذا أصابك يامانولي ؟

ورد مانولى :

\_ لا شيء .

وصاح ياناكوس :

\_ كيف تقول لا شيء ؟ ان شيطانا استقر على وجهك يامانولى · انه شيطان لا أنت · شيطان لا أنت ·

وأجاب مانولى في هدوء :

ـ بل أنا • في حياتي لم أكن صادقا مثلما أنا الآن •

ولاذ بالصمت لحظة · ثم عاد يقول وهو يمسع بمنديله وجهه الذي ينز دون انقطاع :

ـ في حياتي ٠٠٠ في حياتي ٠٠٠

وصاح ياناكوس ثانية وهو يقاوم خوفه :

ــ كما أقول لك ، أن شيطانا قد استقر على وجهك · عندما الطلع اليك فأنى أخافك · · · قم واركب الحمار ، ولنذهب معا الى القرية ·

ـ لماذا القرية ؟ اني راض ها هنا ٠

- ستذهب الى القسيس جريجوريس ليرقيك بقداس يذهب به عنك الشيطان ·

ـ لا · لا · لى خدمة واحدة أســالك اياها ياياناكوس ·: الا تبوح بشيء عنى لأحد ·

ـ سأنبىء القسيس وحده يامانولى • اذا كنت تخجل من النزول القرية فانه سيصعد اليك ويقرأ قداسه هنا •

وثب مانولي مهتاجا وهو يقول:

ــ لا ٠ لا ٠ انى راغب فيما أصاب وجهى ياياناكوس ٠٠٠ انى راغب فيه ٠٠٠

ووثب ياناكوس بدوره وصرخ:

\_ أنا لا أفهم ما تقول • لماذا أنت راغب فيه ؟

۔ ابتغاء خلاصی یاباناکوس · و لا فلن أنعم بالخلاص · · · لا تنظر الى کلامی على ظاهره ، فانی عاجّز عن أن أبين ·

\_ هل هذا سر ؟

- جلس مانولى ثانية في ركنه ، وقد أحس بمزيد من الهدوء . وأجاب :
- ــ سر يعلمه الله وحده ٢٠٠ الله وحده وأنا ٢٠٠ ونحن على وفاق ٠
  - وتجاسر ياناكوس على القول :
    - \_ هب أنه الشيطان ؟
- ـ انه الشيطان ياياناكوس وأنت صادق الحدس ، انه الشيطان الذي تلبسني ، وحمدا لله على ذلك ، ولولا هذا لكنت مع الهالكين ، ، ،
  - ورد ياناكوس يائسا :
  - \_ أنا لا أفهم شيئًا ، لا أفهم شيئًا \$
- وأنا لم أفهم شيئا بادىء الأمر \* لم أفهم شيئا ياياناكوس ٠٠٠ ثم فهمت أخيراً . كنت يائسا أول الأمر ، ولكننى الآن هادىء البال . لست هادىء البال فحسب ، بل اننى أرفع يدى الى السماء أمجد الرب
  - أحس ياناكوس فجأة بتوقير لمانولي وتمتم قائلا :
    - \_ أنت قديس ٠٠٠
    - ورد مانولی محتجا ۰
  - بل آثم ، وآثم كبير ٠٠٠ ولكن الله واسع الرحمة .
- ولاذ بالصمت · وعلى ألبعد رنت أجراس القطيع ، ونبحت الكلاب · وبدأت الشمس في المغيب ، واقتحمت الكوخ ظلال زرقاء كبيرة · وضاق الحمار بغياب صاحبه فشرع في نهيق حزين كأنما يستدعيه ·
  - وسأله ياناكوس :
  - \_ هل تستطيع أن تأكل ؟
  - اللبن فقط ، امتصه بالبوصة .
    - عل تسعر بألم في أي مكان ؟
- لا ، لا أشسعر بألم أبدا ١٠٠٠ انصرف ياياناكوس و في رعاية السماء وحسبنا هذا ولكن عدني بأنك لن تبوح بشي, لأحد و هذا ضروري ٠٠٠ هل تفهمني ؟ حتى أبقى هنا وأكابد وحدى و
  - \_ ضد الشيطان ؟

- ب ضد السبطان .
  - ـ واذا انتصر ؟
- ـ لن ينتصر ٠ لا تخف ٠ الله معى ٠

وغمغم ياناكوس:

ـ أنت قديس ٠٠٠ لست بحاجة الى عون أحد · أتمنى لك صحة طيبة · سأعودك ٠٠٠ليس عندى ما أقوله خيرا من ذلك ·

- ـ اذ! لم يكن هذا فوق ما تحتمل ياياناكوس ؟
  - \_ بل أحتمل ٠٠٠ سأراك قريبا ٠

وشعر للحظة بدافع يدفعه الى أن يمسك بيد مانولى ويقبلها • ولكنه أحجم • وخرج حيث فك عقال حماره الذى هز ذيله فى سعادة • واتخذ طريقه نازلا الى القرية ، شارد الفكر ، دون أن يلقى بنظرة الى الوراه •

وتمتم وهو يهبط المنحدر :

\_ العالم طلسم ٠٠٠ ما أشد غموضه ٠٠٠ يعجز المره فيه عن أن يميز الشيطان من الرب الرحيم ٠٠٠ كثيرا ما يتشابهان ٠٠٠ استغفرك ربى ٠

\* \* \*

في اليوم التالى قام مانولى قبيل الفجر واتجه الى حيث كان نيكوليو نائما فى فناء الحظيرة ، مستلقيا على ظهره فى غبطة وهناءة · وركله ليوقظه ·

ے نیکولیو ۰ قم ۰ أرید منك عمل شیء لی ۰

ارتفع رأس الراعى الصغير ، الحلو التقاطيع ، وهو لا يزال غافياً • وانفتح الجفنان ، ولمع بياض العينين كليلا في غبش السحر •

وهمهم وهو يتثاءب .

ــ ماذا تريد ؟

- قم · قم · سأخبرك بعد أن تستيقظ · · · هيا انهض ·

نهض الغلام متأففا • وما أن شب على ساقيه حتى كشف عن بطن عار برنزى • وأبان عن ذراعين وفخذين وحماتين يغطيهما شـعر أسود لامع • وكانت تفوح منه رائحة السعتر والماعز •

وقال مانولى :

ارسم علامة الصليب ، حتى وان كنت لا تفعلها ، فيجب عليك أن تفعلها اليوم •

وقال نيكوليو وهو لا زال يتمطى ويطقطق مفاصله :

\_ دعك من هذه يا سيدى • أي خير فيها ؟

فقد عاش حياته فوق الجبل ، نشأ وترعرع بين الكباش ، ومن ثم تواته يوما الرغبة في رسم علامة الصليب ، ناهيك عن الذهاب الى الكنيسة • اذن ما حاجة نيكوليو الى هذا كله ؟ كل ما كان يبتغيه أن يكون صحيح البدن ، ويتزوج وقتما يحين الأوان ، وينجب أطفالا ، ويمتلك بعض الماشية ، ويتقدم به السن وهو لا يزال قوى العود مشل شجرة سنديان مورقة • أما علامات الصليب ، والعذراء المقدسة ، فهذه كلها أمور تخص أولئك الذين يسكنون السهل •

جلس مانولي عند عتبة انباب ، منتظرا نيكوليو الى أن يغتسل ويصحو من نومه تماما لقد اتخذ قرارا مروعا أثناء الليل ، لم يغمض له جفن طوال الليل ، كان الرب والشيطان يتصارعان بداخله ، وانتصر الرب عند مطلع الفجر ، ونهض مانولي ساعتها واتجه الى الراعي الصغير حيث ركله بقدمه ليوقظه ،

قال نیکولیو وهو یسوی شعره براحتیه :

ـ ها أنذا قد صحوت • أنبئني الآن بما تريدني أن أفعله •

وقال مانولى بصوت خفيض :

- اسمعنى يا نيكوليو واصغ الى ما أقول · ان كنت تخافنى فلا تنظر الى ، بل تطلع الى بعيد · ولكن اصغ جيدا الى ما سأقول ·

وقال نيكوليو وقد أشاح بنظره :

ـ انی مصنع الیك ٠

- ستنزل الى القرية ، وتقصد بيت السيد ، ستجد الباب اليوم مفتوحا ، فادخل • مستجتاز الفناء ثم تتجه يمينا الى الطابق الأرضى حيث يوجد النول • ستلقى هناك خطيبتى لينيو •

والتفت نيكوليو نحوه بانفعال ، وبرقت عيناه وقال :

ـ لينيو ؟

- ستلقى لينيو وتقول لها ٠٠٠ اصغ الى كلماتى جيدا يا نيكوليو، انقشها في راسك: « ان مانولى يبعث اليك بتحياته، ويسالك أن تتكرمى بالصعود الى الجبل • لديه ما يريد أن يفضى به اليك ، هذا كل ما في الأمر • تبلغها هذا وتنصرف بعدها توا ٠٠٠ هل تفهمنى ؟

- أفهمك ، هذا أمر سهل · سأذهب الآن ·

هم بالانصراف ، متعجلا النزول الى القرية ٠

أمسك مانولي بذراعه وقال له:

- انتظر أيها العنز البرى · اذا سألتك عن حالى فقل اننى بخير · أستحلفك بالله ألا تفصح عن مرضى · حذار والا فالويل لك ·

\_ لا عليك يا سيدى سأقول لها «انه على مايرام» ثم أولى الادبار · \_ اجر من فورك · \_ \_ اجر من فورك ·

اندفع نيكوليو كالسهم وغاب عن الانظار ٠

\* \* \*

كانت لينيو قد نهضت من نومها بالفعل • أعدت شراب التيزان المهزوج بالروم ، وارتقت الدرج لتقدمه الى سيدها الشيخ بطرياركاس • كانت ترتقى الدرج الحجرى مشرقة الوجه ، مرسلة الشعر ، تغرد كطائر الزمير •

انهم اخوة لنا · هذا كله جميل حين يقال في الكنيسة ، وحين ينطق به القسيس من على المنبر في يوم أحد · أما أنت أيها الفر فلا بد وأنك قد جننت تماما اذ تريد أن تطبق هذا الكلام عمليا في دارك ·

انفتح الباب ، ودخلت لينيو حاملة شراب انتيزان ، وسرعان ما ولت أفكار الشيخ بطرياركاس عن ابنه وراعيه لتستقر على الفتاة التى تفيض خفة وغواية ، تحمل اليه شرابه المفضل ، تخطر فى مشيتها فيهتز ردفاها حدق اليها يتملاها بعينيه وهى تقترب منه ، يمتح ناظريه معجبا بالثدى النافر ، والخصر النحيل ، والأطراف البضة ، وحدث نفسه قائلا «ماحيلتى معك أيتها العاهرة المباركة وأنا أنظر اليك كابنتى ؟٠٠٠ كانت أمك فى صباها تحاكيك خفة ومرحا ٠٠٠ رحمها الله ، ففى ذات ليلة ٠٠٠ وتحسس الشيخ شاربه وتنهد » ٠

وقالت لينيو في تملق:

\_ كيف حالك اليوم يا سيدى ؟ علام التنهد ؟

وكيف لا أتنهد يا عزيزتي لينيو ؟ اني معذب بين ابني ومانولى .
 قيل لى انك قصدت الجبل أول أمس لمقابلته ، ترى ماذا قال لكهذا الأحمق؟

جلست لينيو على حافة السرير عند قدمى الشيخ وتنهدت بدورها ، وقالت له :

ماذا تظن أنه قال لى ياسيدى ؟ أخاله مسحورا ٠٠٠ حدثنى عن أمور لا أتبين منها شيئا ، أعياه الكلام ٠٠٠ وبدلا من أن ينظر الى وجهى على نحو ما يفعل الرجال ، كان يرخى عينيه الى الارض ، أو يرفعهما الى السماء مسبلا جفنيه ٠٠٠ ماذا أقول لك يا سيدى ؟ من يدرى لو أخذته الى القسيس جريجوريس ليقرأ عليه التعاويذ ؟ لا تضمحك ١٠ أن مانولى مسلوب العقل ، يا سيدى ٠

كان الشيخ الحبيث يرقب لينيو ملولة خجلي · وبدأ يرتشف شرابة بصوت صاخب وسالها :

\_ هل تحبينه ؟

ے وماذا تنتظر یا سیدی ؟ لقد زوجته بی وهو رجلی • ولو زوجت آخر بی لکان ذلك الآخر رجلی • والرجال عندی سواء کما تعلم •

وسألها سيدها ، وهو يغمز لها باحدى عينيه :

ــ والعجائز أيضاً يا لينيو ؟

- وردت الفتاة بطريقة قاطعة رادعة :
  - \_ حقيقة لا ٠٠٠ الفتيان فقط ٠
    - ودل علمها العجوز قائلا:
      - \_ حتى كم من العمر ؟
- \_ طالما وأنهم قادرون علم الانجاب خ

قالت ردها هذا فی غیر تردد · بدت وکانها تدبرت کل هذه المشاکل من قبل وقطعت فیها برای ·

ـ ان لك عقلا ماضيا كحـد الموسى • تذكرى ما أقوله لك : أنت تعرفين بغيتك • سترحلين عن هنا • ضحكت الفتاة ونهضت من مكانها • أخذت القدح الفارغ وعادت الى الباب ولكن العجوز أوقفها •

## سألها:

- \_ ما هو التاريخ اليوم ؟ كم من أبريل ٠٠٠
- وعدت لينيو على أصابعها الأحد ، الاثنين ، الثلاثاء ٠٠٠
  - ـ السابع والعشرون يا سيدى ٠

- عليك بالانتظار ثلاثة أيام أخر ، حتى يتنازل صاحب السعادة مانولى ويبلغنا اجابته و لو بلغ به السفه الى الحد الذى يرفض فيه مثل هذه الجوهرة ، فلا تجزعى يالينيو ، سأجد لك زوجا خيرا منه ، رجلا بكل معنى الكلمة ، ليست له روح ولا ما شابه ذلك من الترهات التى يحدثنا بها وحود يملأ فناء بيتك بالاطفال و هيا اجر و يحسن أن أنهض اليوم وأقصد الكنيسة ، ثم أبدأ بعدها جولة في القرية ووود آتنى ملابس نظيفة و

تمتمت لينيو وهي تنزل الدرج ، وتعتمل بصدرها ضحكة حبيسة كان ثمة من يدغدغها :

ـ يا له من شيخ يثير الاشمئزاز ٠٠ كان يلتهمنى بعينيه ٠٠ قسما بايمانى لو لم يكن هذا الشيخ أبى لعرفت كيف أغريه بالزواج بى ، ولا بأس ان عجز عن انجاب أطفال ٠ وماذا يهم فى ذلك فئمة آخرون قادرون٠ ولكن الشيطان قلب الاوضاع كلها رأسا على عقب ٠ ولكن ، لا بأس ٠ ان مانولى ليس سيئا الى هذا الحد ٠

فى هذه اللحظة ظهر نيكوليو عند عتبة الباب · نال منه الحر ، وتصاعد من جسده البخار ، وعبق الفناء برائحة الماعز والطين · كان يشبه جديا واقفا على قدميه الخلفيتين ، أو ربما ملاكا صغيرا فى سورة غضب ·

ما أن أبصرته لينيو حتى توقفت ، واقشعر بدنها وتمتمت :

\_ من هذا ؟ ما أطب رائحته .

ثم صاحت

ــ ماذا تريد ؟ هل أنت نيكوليو ؟

ورد الراعى الصغير بصوت متكسر كأنه رجع الصدى:

أنا نيكوليو

\_ أنا لا أكاد أصدق ، أصبحت الآن رجلا بمعنى الكلمة ، واخضر شاربك • ما الذي أتى بك الى هنا ؟

ـ بعث بى مانولى مع الصباح الباكر لأخبرك شيئا ، ولهذا جئت الى هنا .

اقتربت منه لينيو بقلب واجف • وقالت :

- مانولى ؟ لا تصرخ فلست فوق الجبل · تحدث هنا بصوت رقيق · ماذا قال لك لتخبر ني به ؟

ــ قال لى ما يلى « اليك تحيات مانولى · هل لك أن تتكرمي بالصعود الى الجبل · لديه ما يقوله لك » ·

ـ هل هـذا كل شيء ؟ حسن ، قـل له اني قادمة ١٠٠٠ انتظر ، لا تنصرف • وكيف حاله ؟

\_ انه بخیر ۱۰نه بخیر تماما ۰

قال نیکولیو ذلك بصوت عال ، ثم ولی عنها مسرعا تاركا وراءه عبیرا نفاذا ·

. فى هذه اللحظة خرج ميشيل الى الفناء ، يرفل فى ملابس يوم الأحد الناعمة ، حليق الذقن ، ممشط الشعر ، فقد تهيأ للذهاب الى الكنيسة يستمع فيها لبعض كلمات الانجيل ، ويزور ماريورى • توسيط الفناء

بادى القلق ، كانه ملاك · جمدت لينيو في مكانها لحظة من الزمان مسلوبة اللب من فرط الاعجاب · وحدثت نفسها « لا بد وأن أبي كان على هذه الصورة في شبابه ، كانه القديس جورج » ·

وضع ميشيل على راسه قلنسوته التي كان يمسك بها في يده، وقال:

\_ صباح الخير بالينيو ٠ اني ذاهب الى الكنيسة ٠٠

اجابت لينيو مداعبة

ے فی رعایة الله ٠ اذهب الى هناك توا یا سیدى ٠ ایاك أن تحید عن الطریق ٠

ورد عليها ميشسيل وكان قد لمح الرسول الذى اختفى سريعسسا عن الانظار ·

- يقينا ستحيدين أنت عن الطريق · ستذهبين توا الى مانولى · فما حاجتك الى الشكوى ·

أحست الفتاة كأن كلماته لدغتها ، فدفعت عن نفسها الاتهام قائلة :

د لست أشكو من قال ذلك ؟ اننا معشر الخدم بشر أيضا ٠ ان الله بواسع رحمته يقينا من ذل الشكوى ٠ ولو ارتدى مانولى ملابسك يا سيدى لبدا هو الآخر سيد! أنيقا مهندما ٠

وأجاب ميشيل وهو يجتاز عتبة الباب:

ـ • انت على حق يا لينيو · نعم أنت على حق · الملابس هي الشيء الوحيد الذي يفرق بيننا ، ·

وبدأت الأجراس تدق معلنة بدء القداس •

\_ وحسن ١ انى ذاهب يا لينيو ١ آتنا بأخبار طيبة من الجبل ٠ ٠

واجابت لينيو بلسانها السليط:

ـ وآننا أنت أيضًا بأخبار طيبة عن بنت القسيس ، ٠

عبقت الكنيسة برائحة الشمع والبخور • وتلألات الأيقونات في وداعة فوق أعمدتها • وأضاءت صور القديسين وللائكة المجنحة بالوانهم المتعددة على جدران الكنيسة ، من أول الدور الأرضى الذي كسته الأعلام حتى القبة • يشعر المرء عند دخوله هذه الكنيسة البيزنطية القديمة كأنما يهيم في رحاب جنة تعج بطيور رائعة الحسن ، وأزهار تسامق الانسان ،

وملائكة كأنهم نحل عملاق يحلق فوق الأزهار ، يتنقل بينها ليجنى منها الرحيق • واعتلى الآله القوى القدير القبة متربعا على عرشه ، عاتيا ، متوجدا ، يطل من عليائه على ردوس البشر •

ومن تحت وقف المؤمنون على البلاط بطنون هم أيضا ، الرجال في الصدارة ، والنسيوة من ورائهم · وفدوا الى الكنيسية وانحنوا أمام الايقونات ، وتنسموها بأنوفهم ثم استقاموا هائمن في ملكوت السموات مصغين الى الترانيم • وامتدت مقاعد الأعيان وراء النضد الذي صفت عليه شموع وصححاف من فضة ٠ لم يكن ثمة من يتوقع حضور الشبيخ بطرياركاس • أما الكابتن فورتوناس ، هذا التعس ، فلا زال طريح فراشه يئن ويتوجع • لم يحضر من الأعيان سوى ناظر المدرسة بنظارته وياقته البيضاء ، وإلى جانب الآب الاداس قابعا في ركنه يتمتم بشفتيه ٠ كانت الكلمات التي يلوكها بين أسنانه تطبع على شفتيه طعما موا ٠ لقد أتاه ياناكوس البارحة بأخبار سيئة • فإن أولئك الناس ذوى الأسمال البالية الذين هاموا على وجوههم زهاء شهور ثلاثة في الطرقات والدروب قد باعوا ، على حد زعمه ، آخر ما كان معهم من المجوهرات • ولم يبق لهم سوى أصابع عارية • وأي نفع للأصابع يا أب لاداس ؟ أنها لا تفضل الآذان بغير أقراط • ولعن القدر • ووقف وراء النضد يئن بالشـــكوى د اني تعس ، لا حظ لي ، ليت القرية المنكوبة كانت قرب ليكوفريسي حتى كنت أبدأ صفقتي في الوقت المناسب ٠٠ ما فائدتها الآن بعد إن أصبحت خرابا ؟ لمأخذها الشيطان ، •

كان المؤمنون لا زالوا يتوافدون ، يضعون بعض ما يتصدقون به من مال في الطبق ، ويأخذون شمعة ويرسمون علامة الصليب ، ثم يتجهون الى الحجاب ، كان الأب لاداس شارد اللب ، « من حسن الحظ أن وقع هذا الأبله ايصال الجنيهات الثلاثة ، لو كنت مكانه ، ، »

لم يجد فسحة من الوقت ليتابع سلسلة أفكاره ١٠ اذ دخلت جشة ضخمة ، حطت بجواره ، وأز المقعد تحت ثقلها واستدار متبرما ، فأبهر الشيخ بطرياركاس ، شاحب الوجه ، مترهل الوجنات ، جامد النظرات ، أصفر الشفتين وفيهما جفاف وقال لنفسه « هذا الخنزير الشحيم البدين لي يموت أبدا ، واستدار ناحيته في كياسة وحياه .

وهمس بصوت كليل « أتمنى لك صحة طيبة يا عمدة ، ثم استغرق في همومه م

أضابت الكنيسة بنور ميشيل حين أشرق عليها • جاء متأخرا ،

فقد عرج على بيت ماريورى التي كانت في انتظاره · كانت وحدها في البيت ، فيما عدا المربية العجوز الصماء التي كرست حياتها لحدمتها ·

قالت ماريوري التي وقفت وراء الباب مسندة ظهرها اليه :

ـ . غبت عنی زمانا » ·

ارتدت هى الأخرى أحسن لباسها · تتلألاً حول جيدها قلادة من العملات الذهبية البيزنطية ورثتها عن أمها · ومست وجنتيها فى رقة بخضاب الزينة الأحمر الذى اشترته بالأمس من ياناكوس · ولكن عينيها كليلتان كأنما كانت تبكى ، تحيط بهما دائرة زرقاء شديدة الزرقة · أمسكت بمنديلها تضعه على فمها بين الحين والآخر ·

وسألها ميشسيل الذي ساورته الهموم:

ـ « لماذا بعثت في طلبي ؟ ماذا يزعجك يا ماريوري ؟ » ·

غضت ماريوري من طرفها وأجابت :

ــ « أبيي في عجلة من أمره · يريدنا أن نتزوج » ·

ر الم نتفق على عيد الميلاد يا ماريورى بم لم يمض عام بعد على وفاة المي ، وهذا لا يليق ٠٠ ه

وعاودت الفتاة حديثها بصوت خافت :

ــ انه عجل • كل يوم يدور خصام بيني وبينه • يهب من نومه كلما انتصف الليل ويذرع الحجرة جيئة وذهابا ، ويستعصي عليه النوم •

\_ « لماذا ؟ وما سبب تعجله ؟ ،

تمتمت ماريوري بصوت مرتجف :

- « لا أعرف يا ميشيل ٠٠ لا أعرف ، ٠

كانت تعرف تُماما سر قلق العجوز ولكنها لا تجرؤ على الافصاح • وهي تدرك في أعماق نفسها أن أباها على صواب ويلزم الاسراع •

وقال میشیل :

م لم يكن أبى يحب أمى ، اذ كانت تكبوه سنا ، وعاشت حتى تقدمت بها السن ، واعتادت أن تزجره ٠٠ وسئم حياته معها ولذلك لم يحزن على موتها ٠ وأيا كان الأمر فانه لا يجرو على الخروج عن التقاليد

ولما يمض عام بعد · هذا فضلا عن أنه عمدة القرية ورئيس أعيانها ويجب عليه أن يضرب المثل · · هل تفهمينني يا ماريوري ؟ ، ·

واحست بالسعال يغالبها ، ولكنها كظمته ، ووضعت منديلها على فمها • وبدأت يدها الصغيرة ترتجف بين راحة ميشيل ، وبللها العرق •

وفجاة تطلع اليها ميشيل منزعجا · لقد أصابها الهزال بصورة تثير الحوف · ونتأت عظامها من تحت جلدها الناعم · وبات وجههــــا يشبه الجمحمة ·

ضغط على يدها ، ثم ضمها الى صدره وغمغم :

ـ د ماریوری ۰۰ ماریوری ۰۰ »

خيل اليه كانها ستفارقه وهو عاجز عن أن يبقيها ، كانها ليست سوى حفنة من الرمل في راحته ، تنساب حبيبهاتها من بين أصابعه تودعه ٠

قالت الفتاة وهي تحاول.أن تمسك عبراتها:

- « حبيبى ميشيل · يجب أن تنصرف الآن · اذهب الى الكنيسة · سآتى أنا أيضًا بعد لحظة · · تأخرنا · اذهب · لعل الله أن يشسملنا نبركته » ·

أمسكت برأسه بين يديها وضمته الى صدرها فترة من الوقت · كان بدنها كله يرتجف ·

وتمتمت ثانية « لعل الله أن يشملنا ببركته » • ثم ولت مسرعة الى الداخل ، والقت بنفسها بين ذراعي مربيتها كانما غشى عليها •

فتح ميشيل الباب في هدوء ، وحث الخطى قاصدا الكنيسة ، منقبض القلب ، ضيق الصدر •

ظل واقفا قرب مقعد أبيه • والتفت اليه الشيخ معجبا به • وقال لنفسه • حكذا كنت يوما ما • • أيتها الحياة المضنية ، تمضين كأسطورة من أساطير الجان ، •

في هذه الأثناء كانت لينيو قد فرغت من تسريح شعرها • ورشت عطر ماء البرتقال على شعرها وداخل صدرها • وسوت حول رأسها منديلها الأصفر ذا الأهداب الحمراء ، الذي أهداه لها سيدها في عيد القيامة • ثم خرجت تشق طريقها بين الدروب ميممة شطر الطريق الصاعد الى جبل العذراء •

انتهى القداس ، وتفرق أهل القرية في الميدان ، يروحون ويجيئون ، عليهم ملابس يوم الأحد ، وبداخلهم تقوى يوم الأحد ، أم بعضهم مقهى قسطندى يشربون ويضحكون ،

وكان الأغا كمادته جالسا في شرفته يدخن نارجيلته عن يمينه حسين يمسك بالنفير ، وعن شماله يوسوفاكي يصب له الشراب ويمضغ اللبان ضيق الأغا عينيه الدامعتين يرصد بهما أهل القرية في الميدان من تحته كراع يطل على قطيعه في حدب ولهفة • كان يؤمن أنه انسان ومن عداه أغنام ، يأكل اللحم ويأكلون هم الخضر • وتفضل عليهم الأغا اذ سمح لهم أن يطعموا في سلام حتى يوفروا له حاجته من الصوف واللبن واللحم •

وكانت لينيو ترتقى الجبل بقلب استخفه الفرح. توهمت ما يريده مانولى . سيعقد قرانهما هذا الاسبوع . انتهى انتظارها الطويل الى غير عودة ، والحياة الحقة على وشك أن تبدأ بـ سيكون نهارى عملا في البيت والمطبخ وليلى قبلا وأحضانا . وبعد تسمعة أشهر . . طفل أهدهده . . لن اكون خادما بعد اليوم ، ساكون زوجا وأما . . .

كانت تحب مانولى: فتى وديعا ، مجدا فى عمله ، وسيما ، أشقر اللحية ، أزرق العينين ، رقيق الملامع \_ صورة صادقة للمسيع •

استخف الفرح قلبها فصار له جناحان ، سبقها بهما اليه وارتقى الجبل سريعا ، حتى بلغ ارض المرعى وحوم حولها ، ثم حط على كتف مانولى كطائر حجل أنيس بدين أحمر المخالب • داعب بمنقاره في هيام عنقه من أمام ومن خلف •

وحدثت نفسها قائلة :

- « لابد وأنه جالس الآن فوق الصخرة الناتئة عند أول الطريق ينتظرني · أحسب أن قلبه كقلبي طار فرحا » ·

وكانت على حق. • فقد جلس مانولى فوق الصخرة الناتئة • طفق يمسم وجهه المتورم ، الذي نكأت جروحه وعادت تنز •

وقال لنفسه :

د انى حزين من أجل هـذه المخلوقة التعسة · انى حزين من الجلها · ولكن قضى الأمر · بات لزاما على أن أحرر نفسى من الغواية ، وأطهر النفس والبدن حتى أكون جديرا · ·

وأرهف السبع ، فقد تناهى الى سبعه وقع خطواتها ، خفيفة سريعة ، وتنسم شذا زهر البرتقال الذى تضوع به الهواء ، انه شذاها ٠٠ تنسبته أنفه على البعد ٠٠٠ .

وحدث نفسه:

ـ « انها قادمة ٠٠ انها قادمة ٠٠ ها هي ذي ، ها هي ذي ٠٠ »

ظهر المنديل الأصفر على البعد · وتوقفت لينيو هنيهة ، وأظلت عينيها براحتها · أبصرت خطيبها جالسا فوق الصخرة الناتئة ينتظرها ، منكس الرأس · وصعدت بخطوات وثيدة ·

عاود مانولي حديثه الى نفسه:

ــ « ها هي ذي ، ٠

رفع رَأْسه واستوى واقفا وظل جامدا في مكانه ٠

تظاهرت لينيو بأنها لم تبصره ، أملا في أن يثب نحسوها كمادته ويمسك بها من خصرها يعينها على الصعود كما كان يزعم لها ٠٠ بيد أن مانول اليوم لبث مكانه ولم يبد حراكا ٠

لم تطقّ صبرا • وصاحت به :

\_ د مانولی ۽ ٠

لم يجب مانولي ٠ ظل واقفا فوق صخرته واجما جامدا بغير حراك ٠

بدأت لينيو تعدو حتى اقتربت منه ، ورفعت رأسها وأبصرته فصرخت مولولة :

- « يا سيدتنا العذراء » -

وخرت الى الأرض ٠

نزل مانولى انتشلها من على الأرض · غطت عينيها بذراعها الأيسر، ومدت ذراعها الأيمن تتحاشاه ·

وصرخت بصبوت أجش :

ـ و اليك عنى • اليك عنى • اليك عنى ، •

وقال مانولي بصوت رقيق:

ـ « أنظرى الى ثانية يا لينيو · أنظرى الى وبعدها ستعافنى نفسك الى الأبد ويكون خلاصك منى · · »

ولولت الفتاة التعسة :

- « لا • لا • اليك عني ، •

تراجع مانولي ، وعاد الى صخرته ، وجلس فوقها •

ظلا كلاهما واجمين لفترة غير قصيرة · وكانت لينيو أول من قطع هذا الصمت حن صاحت :

\_ « ما هذا ؟ أنبئني بحق السماء ٠٠ ما هذا ؟ » ٠

وأجاب مانولى في هدوء :

- « انه الجذام ٠٠ » ٠

وارتعدت لينيو ، وأشاحت بوجهها ناحية القرية · وقالت :

ـ و اني راحلة ٠ ألهذا بعثت في طلبي ؟ ي ٠

وأجاب مانولي وهو لا زال محتفظا بهدو ثه :

. د نعم ، لهذا السبب ، هل تستطيعين الزواج منى الآن ؟ ٠٠ لا ، في تستطيعي ، هل تريدين أطفالا مصابين بالجذام ؟ لا ، لا تريدين أثر كيني ،

مرة أخرى ظلا صامتين · وفجأة أجهشـــت الفتاة ببكاء عنيف هـ: كنانها ·

أدار لها مانولي ظهره ليذهب الى المرعى • وقال لها :

\_ , مع السلامة يا لينيو • وداعا ، •

لم تجب لينيو • مسحت عينيها بمنديلها الأصفر الناعم ، وتلفتت حولها وقد وهن جسمها ، لا تدرى الى أين تذهب • واختفى مانولى ، وبدت الأرض صحراء قفرا تدور لغير هدف •

بلغت الشهس سمتها وهمدت الأصوات فيما خــلا رئين أجراس الماشية وهي في طريقها الى شجرة السنديان ترقد تحتها، تستظل بظلها وللحظة من الزمان صدح ناى بلحن شجى في هذه الحلوة ، ولكنه خعت فجأة .

ظلت لينيو ,تردد بين نفسها في هلع :

- د الجذام ۱۰۰ الجذام ۱۰۰ ه

وسرت في جسدها رجفة رغم قيظ الظهيرة اللافع •

ترى كم من الوقت مكثت هناك قابعة في مكانها بين الحجارة مطوية حول نفسها • • انها لا تدرى ، تخالها دهرا وهي لاتعدو دقائق معدودات • ذلك لأنها حين نهضت من مكانها لتنصرف كانت الشمس لا تزال جامدة بغير حراك تعتلى كبد السماء •

عاد النای یردد من جدید لحنا فیه شجو وطرب ومناجاة ۰۰ کانه روح أخری لا تطیق الوحدة ۰

سارت لينيو مسلوبة اللب في غير وعي ، واتجهت صوب الناي كانه يدعوها وخيل اليها كأنها سمعت اسمها يناديها به وسارت مترنحة الخطو ، لاهثة الأنفاس، وبعد خطوات قليلة أرهفت السمع وأصبح الناي أكثر قربا ، وأوقع ملاطفة ، وأمعن تضرعا انه يناديها ويجذبها اليه ولم تعد قادرة على الممانعة ، وواصلت المسير شاردة الحس و

وعلى حين غرة طالعتها الأغنام ، راقدة تحت شجرة سنديان سامقة ، نبتت داخل تجويف في الجبل • أراحت الأغنام رقابها على الأرض تستمتع ببعض رطوبتها • لم يقم منها غير اثنين كأنهما يتأهبان للطراد والمناطحة • ووقف بالقرب منها الراعى الصغير نصف عارى يثب ويرقص ممهما ، وببن شفتيه ناى طويل • • يرفع طرف الناى من بين شهفتيه بين الحين والحين ليصرخ صرخات وحشية ويصفق بيديه ، ويصدر عنه صياح كأنه ثغاء ، ثم يعود الى العزف ثانية ، وينساب اللحن عاليا أكثر فأكثر •

تقدمت لينيو مسحورة ، مترددة الخطو · كان الراعى الصغير يوليها ظهره ، ومن ثم لم يبصرها · وها هي لينيو الآن تستطيع أن تتبين كل ما حولها : كبش له الية ثقيلة وقرنان ملفوفان يلاحق نعجة بيضاء ، يحاول أن يعتليها وهي تفلت منه · يشب الكبش على قدميه الحلفيتين مهتاجا ويعود ليمسك بها من جديد بحافريه الأماميين ويطرح نفسه فوقها ويصدر عنه انين خافت كانه يتوسل اليها · والراعي الصغير يتابع معركة الحب يثب

- فى مكانه ويرقص ويصبيح صبحات رقيقة يعضد بها الكبش فى توسله ٠ وصرخ :
  - ـ « هيا يا داسوس ٠٠ اقفز عليها يا داسوس ٠٠ »
    - ثم عاد الى الناى ثانية يعزف

وقفت لينيو مبهورة النفس وراء الراعى الصغير مباشرة · كانت تلهث وقد تدلى لسانها من فمها مثل النعاج · وأحست بألم في تدييها ·

وفجأة جمدت النعجة في مكانها ، منهوكة القوى ، وكانها هي أيضاً لم تعد قادرة على كبح جماح شهوتها • واعتلاها داسوس بوثبة واحدة ، وغطاها تماما • تدلى لسانه وبدأ يلعق رقبتها ويعضها خفيفا في حنان • تصبب الكبش عرقا حتى ابتل صوفه ، وعبق الجو برائحة الذكورة •

القى نيكوليو بالناى جانبا ، ونزع عن جسده ما بقى من ملابس حتى اضحى عاريا تماما ، والعرق يغطى جسده ، وبدأ يرقص ويتمايل مقلدا حركات الكبش •

نفرت العروق في عنق لينيو ، وغامت عيناها ، وبغتة استدار نيكوليو وهو يرقص ، أبصرها فانقض عليها ، وطرحها أرضا قبالة الكبش والنعجة • وقنعت لينيو بالاستسلام •

# الكابُين يَموتُ

الكابتن فورتوناس المسكين حالته سيئة تماما يا أنا عظام جمجمته لن تلتئم ثانية عولنا الكثير! المراهم والدهانات بيل ان القسيس جريجوريس ذهب اليه بنفسه ليقرأ عليه الصلوات وزارته أيضا امرأة من نساء الغجر، وقرأت له الطالع وأشعلوا له شمعة في دير القديس باند ليمون صاحب المعجزات في ابراء المرضى وأكل بعض لحم القطط اذ يقال ان لها سبعة أرواح وكل هذا لم يجد فتيلا فلا الرب الرحيم، ولا الشيطان الرجيم يريد لقبطاننا المرحوم شفاء و

أفلتت كلمة « المرحوم » من لسان الأم ماندالينيا عن غير وعى منها ، فعضت شفتيها • وتعتمت :

ـ « لعل بأذن صاحبنا وقرا فلم يسمعني » •

ثم عادت وانطلق لسانها في غبطة وسرور:

- « بعث اليوم في طلب ميشيل ابن عمدة القرية ، حتى يمليه وصيته على حد قوله • وأنا الآن يا أغار ذاهبة لآتيه بالقسيس جريجوريس ليقدم له المسحة الأخيرة • لقد رفع القبطان مراسيه وها هو يتأهب للابحار • دعاني منذ فترة وجيزة وقال لى « يا خالة ماندالينيا ، أكرميني واذهبي الى الأغا ، قولى له : تقبل خالص تحيات كابتن فورتوناس جرينهورن • انه ينشر قلاعه ، هكذا قال ، ويتأهب للابحار ، فالى اللقاء « ولهذا أتيتك يا أغا • فأنا الأم ماندالينيا » •

كان الأغا جالسا على حشيته غافيا ، منتفخ الجفين ، متهدل الوجنتين ، حافى القدمين ، أشعت الشعر ، لم يغسل وجهه بعد ، ويشرب القهوة وليذهب بها عنه أثر النعاس ، كان ينصت الى الأم ماندالينيا كما ينصت المره لحرير ما المطر ، وعندما سكتت فتح الأغا فمه في تراخ وكسل وسألها وهو يتثاب :

- \_ ۾ وماذا عن مخه ؟ ۽ ٠
- نـ « انه يعمل على خبر وجه يا أغا ، ساعة منتظمة ، ·

وصمت ثانية : أحس تراخيا في جسده فتثاب مرة أخرى وسألها ولا زال فاغرا فاه :

- ـ ۽ هل هو خائف ؟ ۽ ٠
- د انه لا يشعر بذرة من الحوف ، هذا العزيز ، لا يشعر بذرة منه .
   يضحك لحديثك عن الله كما يضحك لحديثك عن الشميطان . انه ،
   أستغفر الله ، لا يعبأ بهذا ولا ذاك على السواء » .
  - ـ د هل يشرب ؟ ، ٠
  - ـ د يشرب ولكن في غير افراط ، •
- « حسن ، قولى لله عندما أصحو من نومي سأذهب اليه أودعه ، قولى له أيضا أنني سآتي بحسبين حارسي لينفخ في النفير ، وسآتي بيوسوفاكي ، قولى له هذا ، ليغنيه أغنية آمان المحببة اليه \_ وهو يعرف أي أغنية أقصد ، ها أنذا قد فرغت من القهوة وسأدخن غليوني وأشرب قليلا من العرقي ، ثم يأتي يوسوفاكي ليدلك ساقي ، وبذلك أكون قد صحوت تماما ، وبعدها أنزل ، انتظرى ، اسمعي : قولى له لا تتعجل الرحيل وتموت قبل أن أصل اليه ، وقولى له ذلك ! عليه أن ينتظرني ، هما انصرفي الآن ، ،

\* \* \*

رقد الكابتن على فراشه موليا ظهره للحسائط ، هادى؛ النفس ، رابط الجأش ، ثابت الجنان ، شاحبا أضناه الهزال · نشأت عظامه من بين جلده المدبوغ · وحول رأسه ضمادة محكمة عريضة ، حمراء يابسة من أثر الدم الذى تجلط فوقها · وعيناه الضيقتان تلمعسان فى خبث ونشاط مثل عينى القرد الذى رآه ذات مرة فى أوديسا ·

وعلى منضدة صغيرة بالقرب منه ترى غليونا وزجاجة العرقى وكذلك تمثالا نصفيا صغيرا من الجبس للملكة فيكتوريا • اشتراه ذات يوم من ميناه بعيد • قال لنفسه عنها آنذاك : « فحلة ، حسناه ربلة ، ثدى ناهد وممتلى • • أحبها • • « واشترى التمثال • ومنذ ذلك الوقت وهو يحتفظ به الى جانبه • كان يقول أحيانا « انها زوجى ، لها شارب ليس لى مثله ، ولكن أى بأس فى هذا ؟ إنى أحبها « • ثم يقهقه بعدها عاليا •

جال بعينيه يستطلع محتويات عشه المتواضع • حوائط متسخة ، وعوارض خشبية يفطيها العنكبوت ، وأرفف خاوية ، وصندوق طويل ملى بالملابس القديمة ، ونعال بالية ، وصداريات من الفائلة ، وحبال ، وقلة ماء وضعت داخل كوة في الحائط ، ودمجانة عرقي في ركن من أركان الحجرة • استقرت عينه فترة على صورة فوتوغرافية قديمة سمرت على الحائط المواجه لسريره • انها صورة سفينته الغابرة ـ منشورة القلاع ، يرفرف فوق مؤخرتها علم اليونان ، ويعلو فوق مقدمها تمثال لامرأة من نساء الأساطير عارية الصدر • ويقف هو هناك بجانبها يمسك بالدفة وقتما كان يناهر الثلاثين من عمره • وتخيل نفسه وقد اعتلى ظهر السفينة التي لوث صورتها براز الذباب • رفع مراسيه واتخذ سبيله في البحر • ولكن ضبابا كثيفا أحاط بها ـ واستطاع كابتن فورتوناس ، بمشقة ولكن ضبابا كثيفا أحاط بها ـ واستطاع كابتن فورتوناس ، بمشقة رءوسهم الطرابيش الحمراء ، ونسوة عاريات الصدور ، يشبهن التماثيل التي توضع عند مقدم السفينة ، وعلى الميناء حانات عبقت بسحابات من دخان السجاير والغلايين والسمك المقلى • •

كل شيء طواه النسيان ، أفراحه وأتراحه في الحياة ، جراحه التي أصابته في حرب ١٨٩٧ حين تطوع لتهريب المؤن والذخائر على ظهر مركبه الى داخل اليونان ١٠٠٠ حبه الذي كاد يسلبه عقله \_ فتاة تركية لا يذكر اسمها الآن ولا أين ٠٠٠ في القسطنطينية ؟ أم في سميرنا ؟ أم في ايفالى؟ أم في الإسكندرية ؟ وهل كان اسمها أم كلثوم ؟ أم فاطمة ؟ أم أمينة ؟ ٠٠ انه لا يذكر شيئا من هذا كله ، فان ستارا كثيفا من الضباب يحجب كل هذه الأحداث العابرة ، ولكن حدثا واحدا من بين كل أحسدات حياته الماضية ، ظهر من خلال هذا الضباب الكثيف غارقا في النور ٠ كان ذلك في باطوم في شهر أبريل ، يوم عيد القديس جورج ، دخل يومها مع ثلاثة من أصدقائه حديقة غناء ملأي بالأزهار الحمراء الفاقعة الكبيرة ، جلسوا فوق الحصباء ، وشرعوا في أكل وشراب وغناء ، ولفوا رءوسهم بعمائم ذات أهداب ، وكانت الشمس ساطعة ، والبحن رخاء عطر الأربح ، بعمائم ذات أهداب ، وكانت الشمس ساطعة ، والبحن رخاء عطر الأربح ،

وليس من امرأة تؤنسهم • كلهم رفاق أنس وطرب ، أحدهم أشقر الشعر والآخر أسوده ، وكان أحدهم ويدعى جورج وكان هذا يوم عيد ميلاده • ومن عجب فبينما هم فى أكلهم وشرابهم وغنائهم اذ تساقطم الرذاذ رقيقا حانيا ، يغسل أوراق الشجر العريضة ، ويرقش الحصباء المنثورة فى العديقة • وتضوعت الأرض بشذا عطر وحاكت البسحر رقة وجمالا • ودخل الحديقة ثلاثة من الأرمنيين معهم ماندولين ومزمار ورق • جلسوا القرفصاء تحت الأزهار الحمراء الداكنة وشرعوا يغنون أغنيات آمان • •

ما أبهجها تلك اللحظة وما أرقها ! كانت الحياة بين راحة الانسان تغرد كطائر صغير عاشق ٠٠ أجهد كابتن فورتوناس فكره ، ولكنه لم يستطع أيّ يتذكر شيئا آخر ٠ لا شيء آخر ٠ تبددت حياته كلها وسط سحابات الدخان ٠ لم يبق منها سوى ذكراه عن صحاب الأنس والرذاذ الحاني في باطوم ٠

وتمتم قائلا :

ر عجبا ! هل هذه هى كل حياتى ؟ حياتى كلها ليست سوى ذلك فقط ؟ رذاذ رقيق حان ، وأصدقاء ثلاثة وبضع زهور حمراء ٠٠ عجبا ! لا شيء آخر أذكره عن حياتى ! أنا يا من ظننت أننى ابتلعت العالم كله ٠٠ ، ٠

ومد يده ليرفع كوب العرقى من على المنضدة الصغيرة ، ولكن فى هذه اللحظة فتح الباب ودخل الأغا • كان يرتدى زيه الرسمى الفاخر كأنه ذاهب الى عرس • السروال الأحمر ، والمسدس الفضى ، وطزلق جديد زاه ، ومنديل حريرى يرفرف تحت ذراعه وشاربه مصبوغ • وقدم وراءه يوسوفاكى ، أبيض غضا كالخبز الطيب ، نصف نائم ، يمضغ شيئا فى فمه • ووراءه حسين ومعه نفيره ، شرسا عبوسا •

وقال الأغا في لهفة :

د إتمنى لك رحلة هادئة وريحا رخاء يا كابتن فورتوناس ٠
 أنبأونى أنك اعتليت ظهر السفينة وأزمعت الرحيل ٠

ـــ « الشراع منشورة يا أغا ، في انتظار أول ربح قادمة • وداعا ، •

قال الأغا ضاحكا وهو يلقى بجسده فى تثاقل وصخب فوق الصندوق القديم :

\_ . والى أين عقدت العزم بحق الشيطان أيها المقدس جرينهورن ؟

- هل تنوى الرحيل الآن عن هذه الدنيا؟ تريث قليلا · أحضروا لى منذ أيام ح قلائل بعض العرقى · · رائع يا صديقى ، ممزوج بنقيع التوت الأسود · هذا كل ما قصدت أن أخبرك به · انتظر قليلا لتكون نديمى فى شرابه ثم لك أن ترحل بعد ذلك ، ·
  - د و داعا یا آغا، هذا هو قولی لك، انتهی كل شیء و رفعت مراسی، و أمسكت بالدفة ، وها أنذا متاهب للابحار ، لتكن ندیم نفسك فی شرابك .
  - ـ « والى أين عقدت العزم يا صديقي المسكين ؟ هل تعرف وجهتك ؟ »
  - ـ « الشيطان وحده يعلم ذلك · كل ما أعرفه أننى ذاهب الى حيث تقدف بي الربع » ·
    - ــ « وماذا عن ديانتك الرومية ؟ ماذا ترى هي في ذلك ؟ .
      - وأجاب الكابتن وهو يلوح بيده :
  - \_ أوه لا لا لا ٠ لو أخذت بما تقوله ديانتي فانني ذاهب توا الى حيث يكون الشيطان « ٠

#### وضحك الأغا .

- د لو أخدت أنا بما تقوله ديانتي فاني ذاهب توا الى الفردوس و انها غنية بالفطير والحور العين والغلمان من أمثال يوسوفاكي ولكن أنبئني يا كابتن و ماذا لو كانت ديانة كل منا تسخر بنا ؟ ان هذه الدنيا حلم والحياة خمر ، يعب منها المرء ويسكر بها و لقد حار فكرنا : أنت تمثل دور الرومي ، وأنا الأغا التركي و دعنا من هذا و جرينهورن ـ لا أكتمك القول ، أن هذا يحرني و

والتفت الى الغلام الوسيم :

ــ « قم يا يوسوفاكى • لمحت عينى دمجانة عرقى هناك فى الركن • ا قم وصب لنا الشراب ۽ •

دخلت الأم ماندالينيا ومالت على الكابتن وهمست في أذنه :

ـ « يا كابتن ، سيكون القسيس هنا بعد لحظة ومعه القربان المقدس ، لا داعي لشرب العرقي » •

- « أى قسيس تحدثينني عنه أيتها العجوز الحيزبون ؟ اخرسي ٠ خذى الدمجانة ودورى علينا بالشراب ، ٠

وزمجرت العجوز · وملأت الأقداح بيد مرتعشــة · وقف الأغا ، واقترب من السرير وبادل الكابتن تحية الشراب بأن قرع كاسه ·

- \_ « رحلة ممتعة يا جرينهورن » •
- \_ و رحلة ممتعة لك أيضا يا أغا ، •
- وضحكا وأحس كل منهما بالرضا
  - وقال الأغا وهو يمسح شاربه:

ـ تدبر يا كابتن وانظر كيف أصبحنا أنا وأنت صدبقين ٠٠ هه ؟ الم نقض معا وقتا طيبا ؟ ألم ناخذ الأمور معا مأخذا سهلا ؟

وقال الكابتن الذي بدأ يشعر بدوار في رأسه:

\_ و ها هو القسيس آت ليقدم لنا التناول يا أغا ، وداعا ، .

- « انتظر یا صدیقی ۰۰ الی این ؟ لا تتعجل ۰ اتیتك بیوسوفاكی لیغنی لك قبل الرحیل اغنیتك المفضلة آمان ۰ لن ترحل عنا قبل سماعك اغنیة یا عزیزی الصدیق العجوز ۰۰ تعال یایوسوفاكی ، اسمعنا یاصغیری صوتك وغن آمان ! » ۰

أخرج يوسوفاكى كرة اللبان من فمه ، والصقها بركبته ، ورفع راحته اليمنى فى فتور وأسندها الى خده • وما كاد يفتح فمه حتى مد الأغا ذراعه وقال :

ـ و انتظر یا کنزی • یجب آن ینفخ فی النفیر أولا ، •

ثم النفت الى حارسه الحاص وأمره:

ـ « افتح الباب وقف عند عتبته وانفخ في النفير لحن التـاهب للهجوم » •

- « فتح حسين الباب ، ووضع طرف النفير بين شفتيه وبدأ ينفخ بقوة وعنف •

## وصاح الأغا :

ـ • كفي · الآن دورك يا يوسوفاكي · أسمعنا أغنيتنا آمان » ·

ومرة أخرى ارتفع صوت الغلام رخيماً صافياً جياشاً · أنصـــت الكابتن في صعوبة ، وفاضت جوانحه أسى وعذوبة · « دنيا تابير ، رؤياً تابير · · الدنياً والحلم شيء واحد آمان ، آمان ، · لم يشعر الكابتن في حياته قط بمثل هذا العبق الشديد كيف أن الدنيا والحلم شيء واحد ٠٠ لا بد وأن سنة من النوم قد أخذته ، وحلم بأنه كان يعمل ربانا يتنقل بين مواني البحرين الأبيض والأسود ، وأنه تطوع في الحرب وأنه كان يونانيا مسيحيا ، وأنه الآن يحتضر ٠٠ ولكن لا ، انه لم يكن يحتضر وانما كان يصحو من نومه ، فقد انتهى الحلم وطلع النهار ٠

وبسط يده في رصانة:

ـ شكرا لك يا صديقى الأغا ، أنت وحدك الذى فهمت آلامى التى تعذبنى • وداعا أيضا يا يوسوفاكى ، ليت فمك الصغير الجميل لا يصيبه البلى ، ليته يتحول تحت الثرى الى فص من الياقوت •

ماجت شجون الأغا ﴿ رِمسح عينيه •

وانحنى عليه وقبله • وفاضت عيونهما بالدمع •

وقال الرجل المسجى على فراش الموت ، بنبرات تفيض أسى :

ـ آه لا أستطيع أن أعبر لك يا عزيزى الأغا عن مدى حبى لك ٠

وافترقا ٠٠ وبعد هنيهة التفت الأغا لى حارسه وقال له :

ـ أنفخ فى النفير ثانية لحن التاهب حتى يسمعه الكابتن ويشد من أزره ٠٠ أريد أن يعلم كل من فى القرية أن عليه أن يشهد دفنه ١ ان عمادا من عمد القرية ينقض ، • وغطت صفحة السماء سجابات صيف رقيقة • وتساقطت قطرات رذاذ •

وصرخ الأغا :

ـ هيا نسرع يا أولاد ، فاني أرتدى ملابسي الجديدة ٠

وأسرع ثلاثتهم الخطو

التقى بهم ميشيل • كان يغذ السير ، يحمل معه ورقة ومحبرة •

\_ كيف حال كابتننا يا أغا ؟

- آه يا فتى ، انه بخير ، رابط الجأش · ، في الحقيقة انه أسعد حظا منا نحن الأحياء · يبدو كامل الوعى ·

فتحت الأم ماندالينيا الباب على مصراعيه · كانت تتبوقع قدوم · القسيس حاملا القربان المقدس · وبدلا من القسيس ظهر ميشيل لاهث الأنفاس ·

همست له المرأة العجوز:

ــ لا حاجة بك الى العجلة يا بنى ٠٠ لازال صامدا ٠ انه كامل الوعى وهو طريح فراش الموت ، له سبعة أرواح كما يقولون ٠٠٠ أدخل ٠

ودخل ميشيل وأغلقت وراءه الباب

كان الكابتن واهن القوى ، مغمض العينين ، وعاد الدم يسيل فوق وجنتيه ، تتساقط قطراته فرق الفراش · دنت منه المرأة العجوز ، ومسحت قطرات الدم وأسرت في أذنه قائلة :

ــ كابتن ، حضر ميشيل ومعه القلم والمحبرة · تحامل على نفسك قليــلا ·

رفع الكابتن رأسه المشجوج وفتح عينيه وقال :

- مرحبا بالفتى صاحب السيادة ·

ثم أغمض عينيه ثانية وأغفى · جلس ميشيل فوق الصندوق ووضع الاوراق بجانبه وانتظر ·

وقالت المرأة العجوز بصوت واهن وهي تمسح عينيها وأنفها الذي كان يرشح:

\_ كان رجلا طيبا هماما هـذا المسكين • كان رجـلا طيبا رغم كل سلوكه المعوج • زوجى المرحوم أيضا • •! ثم شرعت تحكى بصوت خفيض قصة النوائب التى حلت بها فى حياتها • واحست براحة فى هذا • ولف ميشيل سيجـارة وبدأ يدخن ، فله كوارث فى حياته هو الآخر ، ولكنه لم يسر بهـا الى أحد • • • كان ينصت الى المرأة العجـوز ، بينما روحه عنها شاردة • • •

ونبح كلب بالقرب من البيت نباحا كنيبا فهبت العجوز من مكانها حانقة:

\_ ياله من حيوان ملعون ! لا بد وأنه رأى ملاك الموت حتى ينبح بهذه الصورة ·

وفتحت الباب ، والتقطت حجرا قذفته به ثم عادت ثانية .

فتح الكابتن عينيه وقال :

ــ میشیل ، این انت ؟ ادن منی · لا استطیع التحدث الآن بصوت عال · هات ورقة واکتب !

وقال ميشيل:

ـ هون عليك يا كابتن • لا داعى للعجلة •

ـ أكتب ، واحتفظ بعزائك لوقت آخر ٠ لى سبعة أرواح استنفدت ستة منها ولم يبق غير واحدة ، ها هي على شفتي توشك أن تنتهي هي الاخرى ٠ تنبه جيدا واكتب ، فلم يبق لى من حياتي غير أنفاس معدودات٠

دنا ميشيل من الوسادة ، وبسط ورقته وغمس قلمه في المحبرة ٠

\_ ها أنذا أصغى اليك يا كابتن •

- أكتب أولا أننى في كامل وعيى ، وأننى مسيحى أرثوذكسى . واسم أبى تيودور كابانديس . ليس لى أطفال ، ولا ذوى قربى أو أرحام ولا كلاب . لست متزوجا ، فقد أسعدنى الحظ بأن أفلت من هذا والحمد لله . كنت ذا مال وأكلته كله . كنت أملك بعض الحقول وبعتها جميعها وأكلت ثمنها أيضا . لا لم آكلها بل شربتها . كان لى مركب وهذه هى صورته : تحطمت قرب تريبيزوند وغاصت فى قاع البحر . ثم أشار الى بقايا حطام الأثاث الذى يحيط به وقال : « وهذا كل ما بقى لى ولا شىء صواه » . أريد أن أقسمها بين الفقراء وأصدقائي حتى يذكروننى بها . ما أم ماندلينيا أجلسى بجانبى وأذكريها لى واحدة واحدة كما ترينها . وكل ما أنساه فهو لك . هيا ، أكتب يا ميشيل . هل أنت مستعد ؟

ـ مستعد يا كابتن ٠

\_ دمجانة العرقى الموجودة فى ركن الحجرة أوصى بها للأغا: دعه يعبها فى صحتى • السنة الذهبية الموجودة فى فمى ، انزعوها وأعطوها للأرملة كاترينا لتصنع منها قرطا ذهبيا • وغليونى ذو الطرف المصنوع من الكهرمان أهبه لمقهى قسطندى : حتى اذا وفد على القرية غريب من ذوى المكانة يدخنها فتنسيه غربته • وثمة عشرة كيلو من الشعير أوصى بها لحمار ياناكوس : يأكلها عشية هخوله أورشليم حاملا المسيح على ظهره • • • بعض عملات فضية فى حافظة نقصودى ـ ليأخذها القسيس

جريجوريس والا فان هذا العجوز ذو اللحية التي تشبه لحية التيس لن يسمح بدفني وسيترك جسدى يتعفنفي العراء • هذا كل ماعندى بالنسبة لهذه الاشياء • أما الصندوق الذي تجلس عليه ، فبداخله أسمال بالية وجلد من المسمع وقبعات قديمة ، وأحذية ربانية وفانوس معتم وبوصلة ، وقطع من الحبال • تصدقوا بها جميعا على الفقراء الذين يسكنون كهوف ساراكينا • أعطوهم أيضا ما لدى من جرار وآنية للطبخ والموقد والصحاف والملابس • نعم • • • وأعطوهم كذلك البن والسكر والبصل وزجاجة الزيت والحبن وقدر الزيتون • • • كل شيء ، فاني حزين لهذا الشعب المسكن !

هل كتبت كل هذا يا ميشيل ؟

ــ انتظر لحظة حتى ألحق بك ٠ لا تسرع يا كابتن ٠

- انى عجـل يا فتى خشية الا يسعفنى الوقت ١٠٠ اسرع فى كتابتك ١٠٠ عندى أيضا كتاب وألف ليلة وليلة والملة اعتدت أن أقرأ منه قصه كل ليلة من ليالى الأحد: أسرى به عن نفسى وقتما كان الآخرون يقصدون الكنيسة ويمكن لقسطندى صاحب المقهى أن يأخذه وفى ليالى الاحاد عندما يؤم أهل القرية مقهاه ، بعد سماعهم للانجيل ، يعطيه لأحدهم يقرأ عليهم بعضه بصوت عال \_ انه سيفتح عيونكم أيتها النفوس التعسة ١٠ الانجيل كتاب رائع تماما ، ولا اعتراض لى على ذلك ، ولكن و ألف ليلة ، كتاب جميل أيضا و هل كتبت هذا يا ميشيل ؟

\_ كتبته يا كابتن · استمر ولكن لا تشق على نفسك

ــ تلفتی حولك یا أم ماندانینیا · تلفتی حول البیت · هل ثمة شیء ثمین غفلت عنه ؟

ـ نعلاك يا كابتن ·

\_ لقد بليا تماما ولا يصلحا الا ليلقى بهما وسط القمامة ١٠ انتظر، أوصى بهما للشيخ لاداس، هذا الشقى التعس مامن مرة زرته الا والفيته حافى القدمين له لياخذهما هذا البخيل المسك حتى لا يصيبه البرد باذى ويلقى منيته ، فانه درة قريتنا ! \_ الق نظرة أخرى ياماندالينيا له

ـ الصورة الفوتوغرافية ٠

ــ آه ، هذه سآخذها معی · ضعوها فی اطارها علی قبری · سآخذ معی أیضا کأس العرقی · لقد أبلی معی بلاء حسنا ، ولا اطبق هجره ·

أه ، وثمة أيضـــا هذا التمثال النصفى الصغير ليأخذه آكل الجبس فهو وحده دون الآخرين قادر على أن يأكل ملكة انجلتوا ·

وقال ميشيل:

- لا زال هناك أهم شيء ٠٠٠ المنزل ٠

- المنزل أوصى به للعجوز الموجودة هنا ، ماندلينيا التي توفرت على خدمتى كأخت لى بمعنى الكلمة • تعرضت لكثير من المضايقات بسببى هذه المرأة المسكينة ، وأغلظت لها القول كثيرا • بل أحسب أنها تحملت بعض ضربات مبرحة بالعصا أيضا • لا تلوميننى يا أم ماندلينيا ، لا تبكى \_ ما لم يكن بكاؤك عن فرح وسرور •

حاول أن يضحك ولكنه لم يستطع · فقد اشتد عليه الألم · وبدأ دمه ينزف من جديد ·

ـ هذه كل ثروتي ٠ اختم ما كتبت وناولني الورقة أوقع عليها ٠

قدم ميشيل الورقة ، ورفعت المرأة العجوز الكابتن وأمسك ميشيل بيده يعينه على التوقيع ، ووقع بالكلمات التالية :

« كابتن ياكوميس كابانديس بن تيودور » ·

وترامى إلى سمعهم صوت ترانيم دينية ٠

وقالت العجوز :

ـ ها هو القسيس قادم ، حاملا القربان المقدس ٠

وأسرعت نحو الباب تفتحه على مصراعيه ٠

وغمغم الكابتن:

ـ طراز آخر من المضايقات • هيا حتى نفرغ منه أيضا •

كان قواص الكنيسة العجوز هو أول الداخلين حاملا مصباحا مضيئا، ومن ورائه القسيس جريجوريس مرتديا رداء الدينى ، رافعا كاس القداس بيده ، وقد غطاه بغطاء من المخمل الأحمر الموشى بالذهب .

رسم القسيسعلامة الصليب وهو يجتاز العتبة، وقال بصوت وقور:

ـ أتى الرب • أتركونا وحدنا •

رسم كل من ميشيل والأم ماندالينيا علامة الصليب ، وقبلا يد

القسيس ، ثم انستحبا من الحجرة · وخرج الغواص ومعه مصباحه · وانتظر الثلاثة بالخارج ·

وقال القسيس وهو يدنو من الرجل الذي حضره الموت :

ــ كابتن فورتوناس ٠٠٠ حانت اللحظة الرهيبة التي ستمثل فيها بين يدى الرب ٠ اعترف بخطاياك ، وطهر روحك ٠ تكلم ٠ ٠

وأجاب الكابتن غاضبا :

ـ كيف لى أن أقص عليك خطاياى يا أبانا ؟ أتحسبنى قادرا على أن أتذكرها ؟ للرب الرحيم ســجل يثبت فيه أعمالنا • وليس عليه الا أن يمحو ما أثبته هناك أن شاء هو ذلك • ولكن ثمة شيئا أود أن استطعت أن أقدمه اليه ، سبحانه ، هدية من الارض • فاني أشك أن نجد مثلها هناك في السماء •

كان القسيس ينصت اليه حاثرا ، وقد أثارت لهجة الكابتن حنقه · وعاد الكابتن يؤكد له ما قاله :

\_ شىء واحد فقط أود لو استطعت أن أتقدم به هدية الى الرحمن • وسأله القسيس متجهما :

\_ ماذا ؟

\_ اسفنجة •

- ألا تخجل ؟ ألا تشعر بالخوف حتى في هــنه اللحظة الرهيبة أيها الفاسق ؟

واصل الكابتن حديثه رابط الجأش:

\_ اننا نمل ، اكلنا حبة قمع صادفتنا في الطريق ، أو ذبابة ميتة أكثر من نصيبنا \_ أى باس في هذا ؟ أمحها • ألا تخجل من تأنيبنا نحن معشر النمل ؟ أنت أيها الفيل البدين ؟

وقال القسيس بلهجة جادة :

- كابتن ٠٠٠ احترم الله ١ انك تقيف الآن على عتبة بابه أيها السقى المسكن ، لن يلبث أن يفتح لك وتشيهه سبحانه ١ ألا تشعر بشيء من الهلع ؟

قال الكابتن وقد صم أذنيه :

ـ انهى متعب يا أبانا · جاءنى الأغا هنا لمنادمتى ، ثم جاء ميشيل يدون وصيتى ٠٠٠ وعلى ذكرها فانى أوصيت لك بكل ما تركت من مال حتى تسمح بدفنى ولا تترك جسدى للعفن مثلها فعلت مع آخرين ٠٠ وها أنت جئت الآن بصبحة شيطانك الرهيب ٠٠٠ أنا لا استطيع الآن ، فانى متعب كما أقول لك ، وداعا ٠

واستدار ناحية الحائط ، وأغمض عينيه · وبدأ يتنفس بصعوبة والم ، ثم انتابته فجأة حشرجة خشنة ·

وتحامل على نفسه وقال في صعوبة :

\_ طبتم مساء

وغطى القسيس ثانية كأس القداس بالمخمل الأحمر وقال :

\_ لا أستطيع أن أناولك جسد المسيح ودمه • ليغفر الله لك

وغمغم الكابتن ثانية وهو يلفظ آخر أنفاسه :

\_ طبتم مساء ٠

ثم انتفض جسده مرتين أو ثلاثاً ، وأن أنينا واهنا ، وكأنه أصيب بغصة ، وفتح فمه : وانساب الدم على الوسادة والفراش ·

ورسم القسيس فوقه علامة الصليب

وتمتم قائلا :

\_ ليس لى أن أغفر لك ، وانما ليغفر لك الله ·

وفتح الباب ونادى العجوز ماندالينيا لتتولى مهمتها في تكفين الميت.

وفى اليوم التالى ، وبينها كانوا بدفنونه ، تساقط رذاذ مثل ذلك الذى تساقط فى باطوم يوم عيد القديس جورج ، وقتما جلس على الحصباء فى الحديقة يمتع النفس مع اصدقائه • وبدت سخابات شفافة تبحر تحت أديم السماء ، ودق جرس الكنيسة لحن الحسداد ، وانبعث من الجبانة الصغيرة شذى حلو لنبات الكاموميل • وشهد أهل القرية جميعا جنازه • الصغيرة شذى حلو لنبات الكاموميل • وشهد أهل القرية جميعا جنازه • سارت الأم ماندالينيا فى المقدمة تنوح وتولول وتشد شعرها • وأداد ياناكوس أن يأتى بحماره ليسير مع الركب بعد أن سمع من ميشيل أن

الكابتن أوصى له بميا يملك من شهيعير · ولكن ثارت ثائرة القسيس جريجوريس م

واحتج ياناكوس على ذلك قائلا :

ــ أليس هو أيضا واحدا من مخلوقات الله ؟

ورد عليه القسيس جريجوريس مغيظا:

\_ ليس له روح خالدة ٠

وتمتم ياناكوس :

- لو كنت أنا الله لأدخلت كل الحمير الجنة أيضا .

ودفع القسيس ياناكوس بعيدا وصاح قائلا:

ـ الجنة ليست حظيرة ، انها موطن الرب •

وطفق باناكوس ، وهو يسير مع الركب ، يحدث نفسه في عناد ، بادي التذمر :

۔ لو کنت أنا ٠٠٠ لأدخلتهم الجنــة ، لأدخلت عزيزى يوسوفاكى فيها ٠٠٠ ولكن بشرط واحد وهو ألا يروث هناك فتتسخ السماء ٠

وبعد أن تمت اجراءات الدفن ، وألقى كل انسان بحفنة من التراب فوق القبر، انتحى ياناكوس جانبا بصديقيه ميشيل وقسطندي، اذ لم يعد يطيق كتمان سره :

- أريد أن أفضى اليكم بخبر يا اخوتى ، ولكن يجب أن تحتفظا به سرا ، اذ ليس هناك من يعرف شهيئا عنه بعد ، ، أصيب مانولى فى وجهه بمرض خبيث ، أشبه بأخطبوط أو قناع اصطبغ بالدم ، وكأنما استقر شيطان على وجهه ، ، لا أدرى ماذا أقول لكم يا أصدقائى ، ، ، ترى هل مانولى قديس ونحن وحدنا القادرون الآن على أن نشهد ذلك ؟ فقد سمعت أن القديسين والنساك وحدهم تصيبهم أمراض من هذا النوع،

وقال قسطندى:

ـ لا بد أن هذا أصابه لأنه قديس ٠٠٠ انه قديس ، أجل ، قديس ولم نكن نعلم عنه هذا طوال الاعوام الماضية ·

وقال ميشيل الذي أزعجه الخبر:

ــ لا تتعجل فی أحکامك هكذا یا قسطندی · تریث · یجب أن نفهم الأمر أولا و نأتی له بطیب · · · ·

اقترح عليهما ياناكوس:

ـــ الرأى عندى أن نذهب ثلاثتنا يوم الأحد لنعود مانولى ٠٠٠ هذا فضلا عن أن معى هدية له ٠

وبينما كان يقول ذلك أخرج من جيب صداره كتسابا صغيرا طليت حوافة بالذهب ·

- الانجيل · أرسله الى مساء أمس القسيس فوتيس مع الشيخ كريستوفيس · قال علينا أن نطالعه نحن الأربعة ، رجال السلال · · · مكذا يسمينا ! انه رمز صداقته لنا كما يقول · ويرسل بركاته الينا مع الانجيل ·

وخطأ خطوات فوق أرض المقابر المغطأة بأزهار الكاموميل حيث يرقد أسلافهم • وتضوعت الأرض برائحة طيبة بعد أن أنداها المطر • وتوقفوا هنيهة يتنسمون الأريج الدافىء الندى ، وغشيت راوسهم بعطر زهر الكاموميل البليل •

وتنهد ميشيل و فقد سرح فكره فجأة الى ماريورى خطيبته ، بوجهها الشاحب الذابل ، وعينيها الواسسعتين تحيط بهما دائرتان زرقاوان ، ومنديلها الأبيض الصغير تضغط به على فمها ١٠٠ وتذكر يوم أن كان طفلا صغيرا وأتى الى هذه الجبانة فى صحبة أبيه : كانوا يومها يخرجون من القبر جثة فتاة صغيرة سسبق له أن رآها فى بيته ، جميلة ، نضرة ، زرقاء العينين ، مموجة الشعر ، تفيض بشرا ١٠٠ وقف الى جوار أبيه مترددا عند حافة القبر المفتوح وكان حفار القبور يحفر الارض بمعوله، يرقع التراب ويكومه حول القبر بحثا عن أشلاء الفتاة ووقف أبوها ممسكا بصندوق خسبى يجمع فيه أشلاءها و وفجأة دس الحفار كلتا يديه فى التراب وأخرج جمجمة وانخرط ميشيل الطفل فى نشيج وهل هذه الجمجمة هى الرأس الجميل ذو الشعر المموج للفتاة الصغيرة ؟ كيف حالت عيناها ؟ أين شفتاها ووجنتاها المتوردتان الضاحكتان ؟

ومنذ ذلك اليوم ، وبعد مضى عشرين عاما ، لم يحدث أن وطئت قدم ميشيل أرض الجبانة دون أن يتذكر الفتاة الجميلة وتلك الجمجمة ٠٠٠

وسأله ياناكوس:

\_ علام التنهد يا ميشيل ؟

ودون أن يجيب ميشيل دفع البوابة التي يعلوها صليب حديدى ٠

ثم قال مكتئبا:

۔ ھیا بنا ٠

واتخذوا طريقهم الى القرية واجمين · وسمعوا وراءهم وقع خطوات ثقلة · فاستداروا ·

وقال قسطندى :

ـ بانايوتي ! حتى هذا الدب شهد الجناز •

وقال ياناكوس:

ــ لا بد وأنه ســـمع بأن الكابتن أوصى له بشىء هو الآخر · انه يسرع الخطو ناحية بيت المتوفى لياخذ تمثال ملكة انجلترا ويأكلها ···

واقترح عليهم ميشيل أ

- لنستوقفه ونصطحبه معنا ، فان هذا يرضيه قليلا ·

وتوقفوا · لم يحيهم بانايوتى وانعا حث خطاه ليتحاشاهم · فمنذ أن اختاره شيوخ مجلس الأعيان ليقوم بدور يهوذا بسبب لحيته الحمراء، كما زعموا له ، لم يعد يطيق رؤية أولئك الذين اختيروا ليمثلوا دور الرسل المؤمنين المقدسين ·

كان لا يفتأ يحدث نفسه قائلا : « رغم مظهرى الفظ ، الا أننى خير من تلك الوجوه التى اختاروها لتمثل الرسل · ذلك لاننى قاسيت كثيرا ، قاسيت فعلا أكثر منهم داخل بيتى وخارجه ، وداخل نفسى · · · أبكى اذا ما اختليت بنفسى ، ويبكون حينما يراهم الناس جميعا · · · أعرف ما هو الحب ، هذا النوع من الحب الذى يجعسل منى أضحوكة البقرية جميعها ، واذا أحبوا هم انسانا ابتهجوا لذلك وتندروا به · · · · انى أعافهم ، ليبتليهم الله بطاعون · أحدهم يملك حمارا ، وآخر مقهى ، وثالث له أبوه الغنى وماريورى · · · أما أنا فلا شيء أملكه · كم من مرة راودتنى نفسى على أن أضرم النار في دكاني وأطرد ذوجي وأطفالي وأقتل راودتنى أحبها · حسن ، أينا اذن يهوذا ؟ هم الشباع المالكون لكل ما يريدون ، أم أنا ؟ »

- وناداه ياناكوس بصوت عال :
- ـ ميه يابانايوتي · مل عظم قدرك حتى تزدرينا ؟
  - وخار آكل الجبس:
- ـ تحياتي الى الرسل المزيفين · ماذا عن مسيحنا الكذاب ؟
  - وقال قسطندي :
- ۔ ألا زلت متاثرا بذلك حتى الآن ؟ ولكن المسألة لا تعدو أن تكون تمثيلاً يا صديقى ألم تتحقق من هذا بعد ؟
  - وأجاب السروجي :
- تمثیل أم غیر تمثیل ، فقد غرست م خنجرا فی قلبی ، روجی تدعونی یهودا ، والصبیة فی الطرقات یعیروننی ، والنسوة تغلق أبوابها فی وجهی کلما أبصرتنی ، لیبتلیکم الله بطاعون ، فانکم ستجعلون منی یهوذا الی الابد ،
  - وقال میشیل :
- ـــ الجميع يحبونك ، فلا يحزنك هذا · وكيف لا ، وها هو الكابتن تذكرك وهو على فراش الموت وترك لك ارثا ·
- ــ ارث من الجبس لآلله ، ختى آكل ملكة انجلترا أيضا ٠٠٠ اليس كذلك ؟ ليحرقه الله في نار جهنم ٠
  - وقال ميشيل محتجا :
- ــ لا تجلب اللعنة على روحك ، فلا زال جسده دافيًا · اسحب هذه الكلمات ·
  - وأحمر وجه بانايوتي المجدور وصاح :
- ليحرقه الله في نار جهنم · وأنتم أيضًا هل تريدون مني أن ادعو عليكم بأن يقذف بكم في الجحيم ؟
  - ثم انطلق يعدو بخطوات واسعة وهو يتمتم بكلمات مدغمة ٠
    - وقال ياناكوس :

\_ كيف لك أن تمسك بشوك البحر دون أن يؤذيك بوخزه · اننا كنا نحسن صنعا لو أننا لم نتكلم معه ·

وقال ميشيل في حزن:

\_أصاب الجرح منه مقتلا

وقال قسطندى يفسر سورة غضبه:

ـ هناك الأرملة أيضًا ، والزجاجة · سينطلق الآن الى زوجته وبناته وينهـال عليهن ضربا · انه دائم التهـديد لهن بأن يلقى بهن الى قارعة الطربق ·

وقال ياناكوس:

\_ تقمصــــ پهوذا ، وبدأ يأتي أفعاله · ستواجهنا المتاعب · اني أخاف على مانولى · أسألك الله أن أخطى الظن ·

وقال ميشيل في قلق:

ـ بالنسبة لمانولي ؟

وأجاب ياناكوس :

- أحسب أن الأرملة تضع عينها عليه ؛ منذ أيام قلائل أبصرها / شخص ما تتحدث اليه هنالك عند البئر ، وشم بانايوتي رائحة ما حدث، وثارت ثائرته، وكلما سكر يصيح : « سأقتله ، سأقتله القذر ، ويشحذ سكنه فوق الحجر ،

واقترح عليهم ميشيل :

ـ ماذا لو نذهب لزيارة مانولى هذا المساء ؟ فان ما تقوله يثير قلقى ياياناكوس .

وقال ياناكوس:

- هيا نذهب اليه توا · فاني أخشى أن يسبقنا اليه بانايوتي · أحسب أنه كان قاصدا جبل العذراء ·

وقال قسطندي :

ــ ليس علينــا الا أن ناخذ طريقنا من هذا المتحنى ونسرع الخطو صاعدين • فكلما أسرعنا كان ذلك أفضل • وغيروا طريقهم،، وانطلقوا صاعدين · كفوا عِن الكلام، وأسرعو الخطو كأنما يتوجبون شرا ·

أبصروا بانايوتى جالسا فوق صخرة عند سفح الجبل ، شبارد الفكر ، واضبحا رأسه بين راحتيه • لم يبصرهم ، ومروا به دون أن يتحدثوا اليه •

توقف المطر ، وتمزقت السحب ، وبدت صفحة السماء من خلال قطع الغمام هنا وهناك زرقاء زاهية · والشمس لا زالت في سمتها متوهجة ·

وتردد صلیل أجراس ، وصدح نای طروبا فرحا · ومروا ببعض الاغنام · ورفع نیکولیو النای من علی فمه ، وحدجهم بنظره ·

وصاح میشیل : ً

- ـ ايه يا نيكوليو ، هل معلمك في الحظيرة ؟
- ليس هناك · لم أره · اذهبوا لتروا بأنفسكم ·
  - \_ كيف حاله يا نيكوليو ؟
  - وإجاب الراعى الصغير وهو يقهقه :
- ـ كسرطان البحر حين يوضع على الجمر · يغنى وهو يحترق ·
  - وقال ياناكوس :
- ــ انه صافى المزاج هذا العنز ٠ هيا بنا نحن نواصل طريقنا ٠
  - وبدأ ميشيل يضحك وقال :

- عندى سو لكم أيضا · ذهبت لينيو البارحة لزيارة أبى ، انها شيطان فى ثوب أنثى هذه الفتاة · لست أدرى كيف علمت بمرض مانولى · فاجأت الشيخ بقولها :

- ـ لا أريد مانولي ٠
- لماذا ؟ هل تحبين غيره ؟
  - ہ تعم
    - \_ من ؟

- نیکولیو ، الراعی الصغیر •
- \_ هذا ؟ ولكنه لا زال غرا ، لم يخضر شاربه بعد ، هل فيه نفع لك ؟ هل يستطيع أن يمنحك أطفالا ؟

  - وقالت :
- ـ يستطيع · يستطيع · هوعين من أريد ، انه يستطيع كما أقدول لك ، هو عن من أريد ·
  - وبدأت تدلك الشبيخ وتتملقه
    - وقال الشبيخ:
  - \_ لك ما تريدين · خذيه وأتمنى لك أن تجدى فيه خيرا كثيرا · وقال ياناكوس :
    - تلك الفتاة اختارت عنزا أستغفر الله
      - وتذكر قسطندي زوجه فقال :
  - حمدالله أن أفلت مانولي من الزواج · فقد أراد الله به خيرا ·
    - \* \* \*
- ما أن وصلماوا الى العظيرة حتى دخلوها لا أحد طافوا بكل أرجائها ، واعتلوا الصخرة الناتئة ، ونادوا بأعلى صوتهم ولا مجيب وتمتم ياناكوس :
  - \_ اللهم احفظنا ٠ ترى هل انتحر ؟
  - وقال ميشيل الذي استبد به القلق:
    - \_ ما هذا الذي تتمتم به ؟
      - وأجاب :
        - لا شيء
- وعادوا الى الطريق ثانية منكسى الرءوس · كانت الشمس تميل الى المغيب ، والتحف الجبل بالظلال · ومالوا في طريقهم ليمروا بعجانب الكنيسة الصغيرة المقامة فوق الصخور · وهي كنيسة مهجورة ، يذكرها

الناس مرة واحدة كل عام . في الثامن من نوفمبر ، وهو يوم عيد القديس ميشيل . يقام بها في ذلك اليوم بعض الطقوس الدينية المتواضعة احتفالا بذكرى الفديس ، ويضى الوافدون الشموع التي تكشمف عن بعض التصاوير الباهتة على الجدّران . وترف من جديد أجنحة كبير الملائكة ميشيل بأهدابها الملونة باللونين الاسود والاحمر ، وينصرف الحجيج مع الغسق ، وتنطفى الشموع ، وتسكين أجنحة الملاك في انتظار العام القادم لتضى عنائية ،

ودخلوها · كانت عبقة برائحة الارض الندية ، تشبه قبرا · وثمة شمعة كبيرة تحترق أمام أيقونة للمسيح كادت تبلى معالمها · · · وشقوا طريقهم عبر الهيكل · ، وجالوا بعيونهم : لا أحد

وقال ياناكوس:

رسم ميشيل علامة الصليب وتمتم قائلا:

ـ لعل الله أن يكلأه بعنايته •

\* \* \*

كان مانولى قد مرحقا بالكنيسة الصغيرة · أضاء الشمعة ، وجتى على ركبتيه فى ضوئها الكابى ، يتأمل المسيح سحابة نهاره ، مترددا فى الحديث اليه ، ولا تواتيه الجرأة · لم يكن يدرى كيف يعبر عما يريد أن يفضى به اليه · · · والمسيح من جانبه يرقبه ولكن فى صمت خشية أن يفير فى نفسه الغزع ·

قضى نهاره كله هو والمسيح ، وجها لوجه ، دون أن ينبس أحدهما بكلمة ، كعاشقين برحهما الجوى ، وعقل الحب لسانهما عن أن يبوحا بما يجيش به قلباهما •

وعندما حل المساء ، قبيل مجىء الرفاق الثلاثة ، نهض مانولى ، وقبل يد المسيح ، استودع كل منهما الآخر مكنون نفسه ولم يبق شىء ، يقال ، وفتح مانولى الباب الصغير وأخذ طريقه الى القرية ،

واستشعر السكينة ، وحدث نفسه قائلا :

- أفضيت اليه بكل ما في نفسي ، ونحن على وفاق · منحني بركاته، وليس على الآن الا أن أنصرف •

أخفى وجهه بمنديله الكبر الاعينيه . كان الليل يرخى سدوله

حين دخل القرية • واختار الدروب المهجورة ، يذرعها مسرعا في خطوه • ومد يده في عزم وتصميم وطرق باب كاترينا ٠

وعلى الفور كان قبقاب الأرملة يطأ أرض الفناء في خفة •

وسأل صوت حلو :

\_ من بالباب ؟

وأجاب مانولى مبهور الفؤاد :

\_ افتحی

وعاد الصبوت ثانية :

\_ من بالباب ؟

ـ أنا ، أنا مانولي •

وفتج الباب على الفور ٠ ومدت له الارملة ذراعيها ٠ وصـــاحت فرحة :

- انه أنت يا مانولي · أني لي بهذا الشرف ؟ أي ربع طيبة حملتك الى ؟ أدخل ٠

دخل ، وأغلقت الباب وراءه · توجس خيفة فتوقف هنيهة تطلع فيها الى أصص الريحان في غبش الليل ، ثم الى البلاط الأبيض الذي رصفت به أرض الفناء ٠ كان قلبه يخفق في عنف ٠

وسألته الأرملة :

ــ لماذا تضع لثاما على وجهك ؟ هل تخشى أن يراك أحد ؟ هل تُسعر بالخجل ؟ أدخل ٠ أدخل يا مانولي ولا تخف ، فلن آكلك ٠

ووقف مانولي جامدا وسط الفناء لا ينبس بكلمة ١ انه يكاد يميز وجه الأرملة ، وذراعيها المرمريين ، وصدرها نصف العارى ٠

وكانت الأرملة تقول له •

- د أفكر فيك ليل نهار يا مانولى ٠ لم يعد يفمض لى جفن ٠ واذا اغفيت أراك في منامي ٠٠٠ ليل نهار أصرخ أناديك تعال ! وها أنت أتيت فمرحبا بعزيزى ما نولى ! ،

## وقال مانولی فی هدوء

د أتيتك يا كاترينا حتى تتخلصى منى والى الأبد · حتى لا تفكرى في أبدا بعــد اليوم ، ولا تناديني ثانية · أتيت لتتقزز نفســـك منى يا أختى كاترينا ، ·

### وصاحت الأرملة

- « أنا أتقرز منك ؟ أنت أملى الوحيد في هذه الدنيا • فدون ان تعرف ، وعلى غير ارادة منك أصبحت أنت خلاصى • • • لا تخف يا مانولى ، فليس جسدى هو الذي يتحدث اليك بل روحى • فأنا أيضا لى روح مثلكم يا مانولى » •

- « مصباحك مضاء · لندخل ، اذ بجب أن ترينني » ·
- ـ د أمسكت الأرملة بذراع مانولي في رقة وحنان وقالت ٠
  - « لندخل » -

كان سرير الأرملة عريضا ، منسقا ، نظيفا للغاية ، يملا الحجرة كلها · وتعلوه أيقونة العذراء المقدسة يضيئها مصباح صغير · وفي أحد الأركان على اليمين مصباح زيتي موقد ·

تقدم مانولى ، واتخذ لنفسه مكانا تحت ضوء المصباح ، وقال ٠

تشجعی یا کاترینا ۰ اقتربی منی وانظری الی ، ۰

وبينما كان يقول ذلك بدأ يرفع منديله في هدوء من على وجهه ٠

وظهرت شفتاه المنتفختان بصورة مقدعة ، ثم وجنتاه المتشققتان يسيل منهما سائل أصفر لزج · وأخيرا بانت جبهته المسوهة بلونها القرمزى كانها قطعة من اللحم ·

تطلعت اليه الأرملة بعينين واسعتين حائرة و فجأة أغمضت عينيها، واندفعت نحو مانولي وهي تنتجب •

وصاحت :

- -- « مانولی ، مانولی ، یاحیی **،**
  - ودفعها مانولی عنه فی رقة ٠

أخذ يتوسل اليها قائلا

د افتحی عینیك وانظری الی ۰ لا تبكی لا تأخذینی بین ذراعیك ۰ انظری الی وجهی یا آختاه ، ۰

أحست الأرملة أنها عاجزة عن أن تخليه من بين ذراعيها ، وأخذت تصيح باكية :

- د ياجبي ! يا حبي ! ، ٠
  - ـ الا تتقرر نفسك منى ؟
- كيف أتقزز منك يا أحب الناس الى ؟.

۔ بل یجب · یجب یا کاترین۔ا · · · یا اختہا، · · · یجب حتی تتخلصی منی · · · وانجو انا ·

- لا أبتغي الخلاص منك · الانفصال عنك فيه هلاكي ·

وفي يأس اسقط مانولي فوق كرسي قرب السرير .

تضرع اليها

ــ ساعدینی یا کاترینا ، ساعدینی لاجد خلاص ۰۰۰ أنا أیضا فکر فیك ولا أرید ذلك ۰۰۰ أعینینی حتی لا تتدنس روحی ۰

تساندت الأرملة الى الحائط وقد إمتقع لونها · أخذت تتطلع الى مانولى بقلب منفطر وكان طفلها يناديها وسط ظلام الليل وقد أحدق به خطر · · · ·

وأخبرا غمغمت قائلة :

ماذا عساى أن أفعل من أجلك يا أعز انسان لدى ؟ ماذا تريد منى أن أفعل ؟

كان مانولى واجما ٠

وقالت الأرملة :

ے هل ترید منی أن أقتل نفسی ؟ هل ترید منی أن أقتل نفسی حتی یکون بذلك خلاصك ؟

وصاح مانولي فزعا

- لا ، لا ، بهذا ستلقين بنفسك في الجحيم ، وهذا ما لا أريده لك

ثم ران عليهما صمت من جديد ، وبعد قليل قال مانولي :

ـــ أرید أن أخلصك · فخلاصی رهن بخلاصـــــك یا أختاه · وأنا ` مسئول عن روحك كما تعرفين ·

وقالت الأرملة وهي ترتجّف :

\_ أنت مسئول عن روحي يا مانولى · خدما وأمسك بزمامها تقودها الى حيث تشاء ، فهى لك ، وأذكر المسيح ، فهكذا كان أيضا مسئولا عن روح مريم المجدلية ·

استشعر مانولي بغتة مزيدا من السكينة ، وقال :

ـ انه هو من أفكر فيه · هو من أذكره آناه الليل وأطراف النهار يا اختاه ·

- أسلك سبيل المسيع يامانولى ، كيف أنقذ مريم المجدلية العاهرة؟ هل تعرف ؟ فأنا لا أعرف كيف ، افعل بي ما تشاء ،

ونهض مانولي

- انى منصرف · قلت الكلمة التي اعتقتني يا اختاه ·

وأنت يا مانولى قلت الكلفة التي أنقذتني ، وأدخلت السكينة الى نفسى اذ دعوتني أختا ٠٠٠

عصب مانولی وجهه ثانیة ، فلم تعد تری غیر عینیه ۰

وقال :

\_ وداعا يا أختاه ٠ سآتيك ثانية ٠

وأمسكت الأرملة بذراعه مرة آخرى لتقوده عبر الفناء • وفي عتمة الليل مدت يدها وقطفت باقة من زهر الريحان •

وقالت :

ـ خذ هذه ، كان المسيح معك يا مانولي .

ووضــــعت باقة الريحان في يده · وفي هدأة الليل فتحت الباب وأطلت منه ، لا أحد في الطريق ·

وقالت الأرملة :

ـــ لن أفتح بابي لأحد بعد الآن · سنأنتظر مجيئك الى ثانية ····

اجتاز مانولي عتبة الباب وتواري في الظلام ٠

\*\*\*



# الْرَّبُ صَانِع خَزَف بَصِنعَ مَخلوقاته مِنَّ طِين

اليوم أول مايو والصيف على الأبواب اتخذت الأرض زخرفها وازينت فالسهل لازال أخضر يانعا والقمح يصطبغ بلون الذهب وأشجار الزيتون تتكور حباتها وتكبر والكرم يتزين بعناقيد صغيرة حمضية المذاق وحبات التين الخضراء يسرى فيها لبن لاذع الطعم ليصبع عما قريب عسلا مصفى وأهل ليكوفريسي يأكلون حبات الثوم ، ففيه صحة لأبدانهم وعبقت القرية كلها برائحته وبدأ البشر يعود الى الشيخ بطرياركاس من جديد ، فقد امتلاً كرشه ، وغلظ الدم في عروقه وزاره صباح أمس أندونيس الحلاق وعمل له كاسات دم لينقذه من مرض السكتة والعجوز لاداس قابع في ركن يمضغ هو الآخر غصن ثوم ، وقد تحول فكره عنه الى الدخل والمنصرف : كم ستكون حصيلته هذا العام من الزيت والنبيدة والقمح ؟ من مدين له بمال ، وبكم ، وكيف يسترد الدين ؟ ويفكر أيضا في جنيهات باناكوس الثلاثة ، انه ينوى بيع بضاعته في المزاد ويستولى على حماره ،

والخطيبة يضنيها السقم • ففى شهر مايو لا يعقد قران ، وفى يونيو يكون الحصاد ، والعمل فى الحقول لا يحتمل التأجيل • فلا وقت لحفلات الزواج • والشهر الذى يليه موسم الدرس ، ثم فيما بعده جنى الكرم • اذن لا مناص من الانتظار حتى عيد الصلب فى سبتمبر ، وقتما تخف أعباء العمل ويبدأ بيم المحصول ، ويومذاك سيحضر القسيس

ويبارك العروسين اللذين نفضا عن كاهليهما كثيرا من الهموم ، وتوافير لديهما طعامهما من الخبز والزيت ، وشرابهما من النبيذ · وسيمنحهما هذا كله القدرة على الاخصاب وانجاب الأطفال ·

والقسيس جريجوريس تؤرقه هموم كثيرة · ماديوري لم تتزوج بعد وميشيل سلك سبلا سيئة · لي يكن فطنا بالقدر الكافي فقد تحايل عليه مانولي وأصدقاؤه ، وغرروا به ، عثروا فيه على لقمة سائغة ، وها هو الآن لا يكف عن توزيع الدقيق والزيت على الفقراء دون علم أبيه · وبين حين وآخر ، اذا بحمار ياناكوس ـ أماته الله شر ميتة ـ يحمل سلالا جديدة مملؤة بالأطعمة الى اللاجئين فوق جبل سساراكينا · · · ويهدر القسيس جريجوريس شساكيا « هذا الأبله ، انه بتفكيره المعوج هذا سياتي على ثروته سريعا ، ثم ماذا سيكون من أمر ابنتي ؟ ،

ولكن شر الأمور كلها قسيس ساراكينا ، ذلك التيس يلقى قداسا كل أحد فى كهف فوق الجبل ويحلو له الاغراق فى تقديم المواعظ ، وبدأ بعض أهالى ليكوفريسى ينصرفون عنه ، أى الأب جريجوريس ،ليستمعوا الى هذا القسيس المتشرد الملتات ، ولا يفتأ القسيس جريجوريس يحدث نفسه قائلا « كل قرية من القرى أشببه بخلية نحل ، والحلية لا تسبع ملكتين ، أولى به أن يفارقنا ، ويجمع سربه فى مكان آخر ، فساراكينا خليتى ! •

وأهل شهر مايو أيضا على جبل ساراكينا ولكن حيث الاسمال البالية والبطون الخاوية ، وقليل من الأزهار البرية المتناثرة هنا وهناك بين الحجارة ، وبعض أزهار نبات العليق والعضية ، وآلاف السيحالي الخضراء والرمادية التي زحفت خارج جحورها لتنعم بدفء شمس مايو الحانية ٠٠٠ لا أشجار زيتون هنا ، ولا كرم أو بسياتين ، لا شيء غير صخور موحشة نابية وعلى مسافات متباعدة ، شجرة أحنتها الرياح ، التفت حول ساقها معنفة بما تحمله من ثمار لاذعة لا شيء فيها غير البذور \_ شجرة زيتون برى ، أو شجرة خروب أو كمثرى برية \_ غطتها الأشواك ولا تحمل غير الكراهية للانسان ٠

اليوم الأحد: ملأ الضوء الكهف ذا التصاوير الباهتة على الجدران، واستيقظ النساك، البعض له ذقون أو لحى تآكلت بفعل الرطوبة والزمن، وآخرون مبتورة رءوسهم أو أقدامهم وعلى الصليب لم يبق سوى وجه

المسيح علامة صدأ أزرق وفطر ، وبقية من الصليب عليها قدمان زرقاوان و يقطر منهما الدم ٠٠٠٠

غص الكهف طوال الصباح برجال ونساء يترنمون بالتراتيل وبعد أن فرغوا من ترتيليهم خرجوا ليجلسوا تحت الشمس ، ولحق بهم الأب فوتيس ، فقد اعتاد أن يخطب فى قومه كل أحد بعد القداس ليثبت أفئدتهم ١٠٠ يبدأهم بالتحية ، ويبحث عن كلمة طيبة لكل منهم ، ثم يبدأ موعظته ليبلغهم كلمة الرب وكلمته ٠ كان يستهل حديثه اليهم دائما بصوت هادىء ، ثم رويدا رويدا يدب فيه الحماس ، وتبدو كلماته وكأنها تهبط عليهم من مكان ما فى السموات العلى ، من خير مكان تتنزا كلماته على أرواح البشر ٠

كان منشرح الصدر وهو يتحدث اليهم في ذلك اليوم مواسيا ، ويعيد على سمعهم ما سبق أن قاله لهم ·

\_ تحياتي يا أطفالي ، فلا زلنا على قيد الحياة ، ولم نيأس .

كان أحيانا يضرب لهم الأمثال ، وأحيانا يحدثهم عن حياته وعن كل ما رآه وعاناه ، وأحيانا أخرى يمسك بالانجيل ويفتحه بطريقة عشوائية، ويقرأ منه بعض آياته فتكون منطلقا لحديثه اليهم · وتتفتح أمام أعين قومه الكليلة سموات متألقة بنجومها ، وتتحول أسمالهم البالية الى أجنحة، حتى بطونهم الحاوية تنسى ما تعانيه من الطوى ·

بدأ القسيمن فوتيس حديثه اليهم في ذلك اليوم بقوله :

ـ نحن نعبر عن الحقيقة بالأسطورة وسوف أقص عليكم اسطورة - هيا اقتربوا منى يا أطفالي وأنتن أيتها النسوة اللاثي تذرفن الدموع . ان حديثي موجه اليكن فاقتربن •

تجمعت النسوة مع بعضيهن ومعهن أطفالهن وربضن على الأرض وأحطن به • وظل الرجال وقوفا وراءهن • واتكأ الشييوخ على عصيهم وكلهم آذان صاغية •

وبدأ القسيس فوتيس كلامه:

\_ يحكى أنه كان فى سالف الأزمان صيادان ، تسلقا جبلا ، ونصبا شباكهما • وعادا اليها فى اليوم التالى ، فماذا رأيا ؟ كانت الشباك تمج بحمام مطوق • وكل واحدة من هذه المخلوقات التعسة ترف بجناحيها

تحاول في يأس أن تفلت من اسارها ، الا أن عيون الشباك كانت ضيقة - فكيف لها أن تنفذ منها ؟ ثم تكومت حول بعضها في هلع ، وانتظرت وقال صياد « ما أسوأ هذه الطيور ، ابها جلد على عطم · كيف نبيعها في السوق ؟ « وقال الآخر » ليس علينا الا أن تطعمها أياما قلائل حتى تسسمن · ومن ثم ألقوا اليها بكميات وفيرة من العب المجروش وأحضروا له ماء · وبدأ الحمام المطوق يأكل ويشرب في شهية ونهم ، الا واحدة لم تكترث بذلك ولم تطعم شدينا ، وفي كل يوم يأتي الصيادان بمزيد من الحب المجروش ، وهكذا سمن الحمام يوما بعد يوم ، الا واحدة أضناها النحول ، وناضلت في عناد لتنفذ من الشبكة واستمر الأمر على هذه الحال حتى جاء الصيادان ذات يوم صفيت سماؤه وأخذا الحمام لبيعه في السوق · ولكن الحمامة المطوقة التي تقضت ايامها هذه بغير طعام ، كان الهزال قد نال منها كل منال حتى استطاعت بعد جهد أن تنفذ من بين عيون الشباك وتطير ، وهكذا أصبحت طليقة » ·

تلكم هي القصة يا أطفالي • ولكن لماذا قصصتها عليكم ؟ من منكم يدرك مغزاها ؟ أنت أيها الشميخ ماذا ترى ؟ هل لملكم أن تكدوا ذهنكم قليلا أ؟

وصمت الشيوخ من الرجال جميعاً • وفجأة وقف العملاق حامل الراية •

ـ يبدو لى يا أبانا أنك تشير بها الى جوعنا ، وأنه سيعيننا على أن تجد حريتنا ١٠٠٠ تقصد أننا مثل هذه الحمامة التى أبت أن تطعم شيئا٠٠٠ ولكن ماذا بعد؟ أن الأمر غير واضح لى ٢٠٠٠ أسف فان فكرى قاصر عند هذا الحد ٠

## وقال القسيس

للكم يا أطفالى بقيتها و بدأنا حياتنا في قريتنا أغنياه ، وتجدوزنا كل الحكم يا أطفالى بقيتها وبدأنا حياتنا في قريتنا أغنياه ، وتجدوزنا كل الحدود وأفرطنا في الطعام ، وأثقلنا أرواحنا بالغذاء وكانت حياتنا كلها دعة وأمنا وسلاما وانطلق الجسد حتى استعبد الروح وكنا نحدث أنفسنا وكل شيء يسير على ما يرام ، العدالة تسود العالم ، ليس ثمة جائع ولا مقرور ، وعالمنا خير العوالم قاطبة وأشفق علينا الرب إرسل الينا الأتراك ، فطردونا من ديارنا ، وشردونا لنهيم على وجوهنا أرسل الينا الإنواك ،

فى الطرقات · أضطهدنا وتعلمنا أن العالم ملىء بالمظالم · أصبحنا جوعى ومقرورين ، وثمــة غيرنا يولمون الولائم ولا تطفأ لهم نار ، يضحكون اذا ما وقع بصرهم على شعب مهلهل يتضور جوعا ·

فتحت النازلة عيوننا وفهمنا · بسط الجوع اجنحتنا ، وهربنا مُن شباك الظلم ، كما تحررنا من حياة الدعة المفرطة · وهانحن هنا أحرار! والآن نستطيع أن نبدأ حياة جديدة والحمد لله .

وران عليهم صمت ، فلم ينبس أحدهم ببنت شفة · هر الشيوخ رؤسهم ، وعاودت النسيوة نواحها المكتوم ، فيما عدا الرجال وحدهم كانوا يتطلعون الى عينى القسيس ويستشعرون في أعماق نفوسهم قوة وعنادا لا يقهران ·

ومرة أخرى كان حامل الراية هو الوحيد الذي رفع صوته :

- حديث طيب يا أبانا · أشفق علينا الرب فابتلانا بهذه النازلة · تماما مثلما يفعل الفارس اذا جمع حصانه ، فانه يلهبه بسوطه · · · لقد ألهبت النازلة دمنا ، وفتحت أفئدتنا ، وأصبحنا أحرارا ·

ثم صاح وعيناه تفيضان من الدمع ، فقد تذكر جورج ، طفله الصغير ، الذي مات في الطريق .

حول كن الآن كيف السبيل الى الخلاص من هذه النازلة ؟ هسدا ما يجب أن تحدثنا عنه ١٠ اما أن نقضى عليها أو تقضى هي علينا ١٠ انها تكاد تجهز علينا ٠

وأجاب القسيس

- لا تخش شيئا يا لوكاس ، فاننا سنظفر بهذه النازلة، سترى كيف أنها ستعود علينا بالخير • العمل والصبر والحب ـ تلكم هي أسلحتنا • ثقوا بأنفسكم • اننى اذا أغمضت عيني أبصر بيوتا من حجر تحيط بي من كل جانب ، وكنيسة يعلوها برج الجرس ، ومدرسة ذات طابقين وفناء واسع يغص بالأطفال ، وحول القرية حدائق وبساتين كرم وحقول قمح • • وقد بدأنا مسيرتنا بالفعل • اهتدينا الى قطعة أرض صغيرة ، وبذرنا فيها الحب • وأسرنا المياه المتمردة ، وصنعنا لها القنوات ، وطعمنا الأشجار البرية • بل بدأنا نشيد المياني بالفعل • • وفي تلك القرية المنسبة ليكوفريس ، التي تعني نبع الذئب ، لا زال فيها عصبة من المنسبة من المنسبة المياني بالفعل • • وفي علم عصبة من

الرجال لهم بين جوانعهم افندة ، وهم يفكرون فينا · ذات يوم أتانى أحدهم بكل ثروته ، ثلاثة جنيهات ذهبا ، وفي اليوم التالى أرسل لنا آخر سلال طعام ، وقدمت لنا امرأة آثمة نعجتها · · · وآثم غيرها مات قبل أول أمس ، تذكرنا لحظة أن حضره الموت ، وأوصى لنا بصندوق ملى ببعض الحاجيات ماسأل الله أن يصفح عن روحه الآثمة ! ها نحن يا اطفالي نضرب بجدورنا في الأرض ، ها نحن مرة أخرى نجد لنا مكانا على الأرض تنبت فيه بدرتنا من جديد لتنمو وتستوى على عودها وتسمق فروعها ، ثقوا بأنفسكم ! ·

وصاح شاب خشن المظهر ، شاحب الوجه من أثر الحرمان ، متمنطها بخرقة بالية :

\_ يا أبانا ، هل سنعيد حياتنا سيرتها الأولى من جديد ؟ نفس الشيء دائما وأبدا يا أبانا ؟ هل يجب أن نبدأ كما بدأنا أول مرة يا أبانا ؟ تذكر جيدا أن لم يكن في قريتنا أغنياء فقط ، بل فقراء أيضا ٠ ماتت أمي جوعا وقتما كانت القرية تسبح في الزيت والنبيذ ، وأفران الجيران جميعهم موقدة ، تخبز صفوفا متراصة من الأرغفة ، وكانت رائحة الخبز الساخن كافية وحدها لتصيب أمي بدوار ٠٠٠ وهكذا يا أبانا عود عني بدء وتتردد نفس الأغنية القديمة ؟ مرة أخرى غنى وفقير ؟

وأطرق القسيس فوتيس برأســـه · وظل غارقا في فكره فتــرة طويلة · ثم قال أخرا :

- أنت واضح وصريح يا بترو ، لا توارى فى حديثك ، وأنا أحب منك هذا ، أن ما تسألنى عنه أسأل أنا عنه الله ليل نهار ، أتضرع اليه سبحانه أن ينير بصيرتى ، أدعوه قائلا و الهي أننا نبتغي أسسا جديدة نقيم عليها قريتنا الوليدة ، حسبنا ما عانينا من المظالم ، أذا شئت سبحانك فليكن كل منا جائعاً مقرورا ، أو لينعم الجميع بالطعام والملبس والدف، ، الهي هل تعجز عن أن نحقق العدالة على الأرض ؟ ،

وتساءل الفتى بطريقة فظة :

\_ وماذا كانت اجابة الرب الرحيم ٚ؟

- حنانیك · امهلنی ، فان فكری الكلیل یتلفی النور رویدا رویدا وعلی قدر طاقته · ان النازلة التی أحدقت بنا ، ولنكن منصفین فی حدیثنا عنها ، قد جعلتنا جمیعا سواسیة ، أصبحنا جمیعا فقراء لیس فینا م

يملك فرنا يخبز فيه خبزه ، أو من يجد فرصة ليقع في الخطيئة جين يمنع الحبز عن جاره الجائع · لنعمل على تحقيق ما كان عسيرا على النفس فيما مضى ـ ها هي اللحظة المواتية يا أطفالي ولنتكاتف سيويا · تحررت الروح من البطون المتخمة ، وهي الآن قادرة على الطيران ·

والتفت الى شبيخ كان يصغى اليه وقد استظل بشى فوق رأسه عاقدا يديه ، متكتا بهما على عصاه وقال له :

\_ یا أب كاریلاوس ، ماذا لو انك سئلت منذ شهور ثلاثة مضت أن تقسم ما تملك من كرم وأشجار زیتون بینك وبین الفقراء ؟ تری هل كنت تفعل ؟ •

وأجاب الشىيخ

ـ أبدا وليغفر الله لى ، ترى هـل كنتم تقبلون أن تقطعوا أيديكم وأحشاءكم وتتصدقوا بها على جيرانكم ؟ كان ذيتونى وكرمى نفس الشيء بالنسبة لى .

ـ وأنت يا أب بافليس ، لعل معاليك ماكنت لتقبل أبدا أن تفتح خزائنك لتقتسم ما فيها من العملات الذهبية بينك وبين المعوزين ·

وتجهم شيخ يقف قبالة القسيس ، ولم يجب · واكتفى بأن صعد زفرة عميقة حين تذكر خزائنه ·

وصاح القسيس فوتيس في ثورة مفاجئة :

- ان من يملك أرضا وأشجارا تصبح الأرض والأشجار هي ذاته ، وتفقد روحه صفتها القدسية • ومن يملك الخزائن تصبح الخزائن ذائه فأنت يا بافليس التعس ، لم تكن سوى خزانة مال ، وأنت يا كاريلاوس البائس لم تكن سوى قطعة أرض وحفنة من تراب حتى قبل أن يوافيك , الأجل • ولكن حمدا لله أن كتبت لنا النجاة ! ها أنتم أخيرا أيها الأغنياء رأيتم باعينكم وعرفتم معنى العرى والجوع ، ولمستم بأنفسكم عذاب الفقر •

وتنهد الشيخ بافليس وهو يقول:

ــ حقا عرفت •

واستطرد القسيس فوتيس قائلا:

\_ والآن سنمحو كل ما سبق . سيكون كل شيء قسمة بيننا . ان

يكون بعد الآن شيء أقول انه ملكي أو ملكك، لا حدود ولا أسوار ، ولاأقفال ولا خزائن - هنا سنعبل جميعا ، ونأكل جميعا ، وسيعمل كل منا قدر طاقته • سيذهب أحدكم للصيد من بحيرة فويداماتا ، ويذهب آخر للقنص ، وثالث يفلح الأرض ، ورابع يرعى الحيوانات التي سيمن علينا بها الله • نحن اخوة • أليس كذلك ؟ أننا أسرة واحدة ، ولنا أب واحد هو الله •

وبسط القسيس فوتيس ذراعيه لهم جميعا وصاح:

ـ لنرسى أسسا جديدة فى قريتنا الوليدة ، وكذلك فى روحنا ١٠ انها مهمة شاقة على النفس عسيرة ، ولكن أعينونى على ذلك يا اخوتى ١٠ العمل والصبر والحب ـ والايمان بالله ١٠٠ ماذا فعل المسيحيون الأوائل ؟ كانوا يلتقون فى المقابر تحت الأرض وأرساوا دعائم جديدة للعالم ٠ وهذه الكهوف من حولنا فى باطن الأرض هى المقابر التى سنلتقى فيها ، ونحن أيضا معنا المسيح ٠ عرفنا الظلم وساوف نعيد الأمور الى نصابها ١٠ أى بترو ، لا تخشى شيئا يابنى ، انس الماضى وامح آثاره من نفسك ٠ لنتعاون كلنا يدا واحدة من أجل بناء عالم جديد ٠

هبوا جميعا واقفين ، العزم والاصرار يملأ نفوسهم ، وتدافعوا حول قسيسهم ·

وصاح القسيس ثانية :

ــ كلنا يد واحدة ٠٠٠ كلنا يد واحدة ! تلك هي كلمة السر الجديدة وفيها خلاصنا ٠

وصاح الرجال والنساء وقد رفعوا أيديهم كأنهم يرددون القسم :

ــ كلنا يد واحدة

ورشم الشيخ كاريلاوس علامة الصليب ، واغرورقت عيناه بالدموع وقال :

ُ - جعل الفقر منى انسانا ذا قلب كبير · اللهم أسألك أن تقينى شر الشراء ، فانى سارتد سيئا كما كنت ·

وصاح بترو ضاحكا:

- لا تخف يا أب كاريلاوس · اعتمد علينا في ذلك فلن نسمح لك بالثراء!

وخلع القسيس ردام الديني ، وطواه ، ثم ناوله لامرأة عجوز ضامرة عهد اليها بمهمة الخدمة في كنيستهم .

وقال :

- اليوم الأحد ، وهو يوم الراحة يا أطفالى ، وغدا نبدأ العمل من جديد • دعوا الصبية يلعبون الكرة ، وليجتمع الرجال ، يعقدون فيما بينهم مجالس يتبادلون فيها الرأى ، وتلتقى النسوة ببعضهن يثرثرن ، وتواسى كل منهن الأخرى • أما أنا فيجب أن أصعد الجبل المقابل حيث ينتظرني هناك أصدقاؤنا أصحاب السلال • ألى اللقاء يا أطفالي مع المساء ، كان الله معنا •

وبعد أن فرغ من كلماته هذه ، تلقف عصاه وانصرف •

\*. \* \*

التف حول مانولى الرسل الثلاثة بطرس ويعقوب ويوحنا • فتحوا أمامهم الانجيل الصغير الذي أحضره لهم يا ناكوس في ذلك الصباح • وكانوا يتهيأون للقراءة •

ألفوا وجه مانولى المنتفخ ، وزايلهم ما كانوا يحسون به من فزع فى بادى الامر ، وواتتهم الجرأة على أن ينظروا اليه مباشرة ، دون شمعور باشمئزاز أو خوف ، كان ياناكوس قد طلب من القسيس فوتيس ، على غير علم من مانولى ، أن يأتيهم ويرى الغمة التى حلت بصديقهم، ويبدى لهم رأيه فيها ، لقد رأى القسيس الكثير ، كما عانى الكثير في جياته ، وعرف كل آلام الجسد والروح ، ومن يدرى فربما يعرف دواء ؟ ٠٠٠ ربما يحتاج مانولى الى شى آخر غير المراهم والعقاقير ، وربما كانت هذه الغمة المفاجئة راجعة لأسباب أخرى ، اذ قد تكون من عمل الشيطان ، فيطرد القسيس بتعاويذه الروح النجسة ،

وهكذا صعد ثلاثتهم فى ذلك اليوم الى الجبل ، كل يحمل هدية الى المحلوية المريقة المريض : ياناكوس الانجيل الصغير ، وقسطندى صندوقا من الحلوى التركية ، وميشيل أيقونة صغيرة تمثل الصلب ، وهى أيقونة عتيقة جدا ورثها عن أمه ، ترى فيها المسيح على الصليب ، وقد رسم حوله عدد لا يحصى من عصافير الجنة له تكن ملائكة وانما عصافير جاثمة فوق ذراعى الصنيب وراسه ، فاغرة حلوقها الصغيرة كأنها تشدو ٠٠٠ وأزهر الصليب، اذ تحف به أزهار قرنفل صغيرة بدا معها كانه شجرة لوز مزهرة ، والمسيح

المصلوب يبتسم وسسط الزهور والطيور • وتحت قدمى الصليب مريم المجدلية العاهرة ، وحدها ، حلت شعرها وهي تمسح الدم الذي يسلم من قدمي المسيح •

جلس مأنولى فوق المقعد الحجرى أمام فناء الحظيرة ينتطرهم · غسل شعره ، وارتدى ملابس يوم الأحد · كان يمسك بقناع المسيح الذى حفره ينظر اليه حينا من أمام وحينا من يمين وحينا ثالثا من يسار ، ويتأمل عينيه الباكيتين ، والفم المتألم ، والابتسامة الحزينة ·

أخذ مانولي الهدايا • قُبل الأنجيل ، ونظر طويلا الى أيقونة الصلب • وتمتم قائلا :

ـ لَيس هذا هو الصلب وانما الربيع •

ورنا ألى المرأة الجائية أسفل الصليب وشعرها الذهبي المتفرق ، وتأوه ·

وضع شفتيه عند قدمى المسيح ، ولكنه جفل بغتة في هلع · خيل اليه أنه قبل شعر العاهرة الأشقر وجيدها العارى ·

وأخذ ياناكوس الأيقونة من يدى مانولي وقال :

ـ تعال يا مانولي ، افتح الانجيل واقرأ ·

- ماذا سنقرأ ياباناكوس ؟

افتحه كيفما اتفق ٠ وما استغلق علينا نناقشه حتى يبين

أخذ مانولي الانجيل ، وانحني عليه يقبله ثم فتحه ٠

وقال :

ـ باسنم الآب والابن والروح القدس •

وبدأ يقرأ على مهل يحاول أن يفصل المقاطع •

د ولما رأى الجموع صعد الى الجبل · فلما جلس تقدم اليه تلاميذه · ففتح فاه وعلمهم قسائلا طوبى للمسسساكين بالروح · لأن لهم ملكوت السموات ، ·

وقال ياناكوس مسرورا •

- هذا سهل · الحمد لله أني أفهمه · وأنت يا قسطندي ؟

کان قسطندی فی ریب من آمره · فسأل :

ـ ماذا تعنى ؟ د المساكين بالروح ، ؟

وفسر له ياناكوس

يد كل أولئك الذين لم يتعلموا أن كل أولئك الذين لم يذهبوا الى المدارس العليا ليجلوا أفكارهم ·

وقال مانولي مصححا:

- لا ، ليس المقصود أولئك الذين لم يتعلموا · يمكنك أن تكون متعلما مثل الأب فوتيس وتدخل ملكوت السموات · ويمكن أن تكون جاهلا مثل العجوز لاداس ولا تدخل · انها تعنى شيئا آخر ياياناكوس · ماذا ترى يا ميشيل ؟

وعرض ميشيل رأيه :

ــ أولئك الذين لا يضمرون السوء ، والذين يتحلون بعقول بسيطة نقية ، لا يتحذلقون وانما يؤمنون ، ونفوسهم مفعمة بالبراءة والثقة ٠٠٠ هذا ما أراه أنا ٠ سنسأل القسيس فوتيس ٠

وقال ياناكوس في ضجر:

ما بعدها ، فانها ستوضح ما سبقها · ماذا بعد ·

واصل مانولی قراءته :

- « طوبي للحزاني لأنهم يتعزون » •

وقال ياناكوس وهو يهرش رأسه :

- آه ، هذه أصعب من سابقتها · ما معنى « يتعزون » ؟

رقال قسطندی مفسراً:

انه بسیعزیهم ۰۰۰ ولکن لمن العزاه ؟ ومن \_ من ؟ أنا لا أفهم ٠

وٌقال مانولى :

\_ أخالها واضحة لى الى حد ما : « الحزانى » هم البؤسساء الذين يعانون في حياتهم ، وأولى بهؤلاء ألا يضنيهم الهم ، فأن الله سميعزيهم ويواسيهم .

وقال ياناكوس الذي كان في عجلة لمتابعة القراءة:

ـ وهذه أيضا يجب أن نسأل عنها القسيس فوتيس ٠٠٠ ما بعدما ٠

وقرأ مانولى :

ـ د طوبي للودعاء ٠ لأنهم يرثون الأرض ۽ ٠

وصاح ياناكوس مزهوا :

مده على أية حال واضحة تماما ! ليبتهج الودعاء ، أى ذوو النفوس الطيبة الرحيمة المسالمة ، فهؤلاء هم الذين سيفوزون في نهاية الأمر وتكون الأرض لهم ، أى لا يكون ذلك عن طريق الحرب وانما ستكون لهم السيادة على العالم بالحب ، لتسقط الحرب ، لتسقط الحرب ! كلنا اخوة !

وتردد قسطندي في قبوله لهذا التفسير وتساءل:

ـ وماذا عن الأتراك ؟

ورد یاناکوس فی حماس :

ــ والأتراك بالمثل ، والأغا ، ويوســـوفاكي وحســين والكل

وسال قسطندی فی عناد :

- وأولئك الذين دمروا قرية الأب فوتيس!

وهرش ياناكوس رأسه ثم قال:

ـ لا علم لى بهذا ٠ سأسأل الأب فوتيس ٠٠٠ اقرأ ما بعد ذلك ا

« طوبي للجياع والعطاش الى البر" · لأنهم يشبعون ، ·

وصاحوا جميعا :

- آه ، لعل هذه هي ارادة الله ، فاننا سنشبع بالبر ·

ووقف ياناكوس مهتاجا وصاح :

« طوبي للرحماء · لأنهم يرحمون » ·

وقفز ياناكوس ثانية وهو يصبيح :

اسمع هذه يا أب بطرياركاس · اسمعها أيها الأكول الشريب ، يا من ترفض أن تحيينا في الطريق لأننا رحماء تصدقنا باربع سلال من

الطعام على الفقراء! اسمع هذه يا أب جريجوريس أيها الدني المسعود ، يا من تطرد الجياع بعيدا عن مائدتك الحافلة بأطايب الأطعمة واللحوم! تملأ كرشك حتى تتخمه ، ولو انفجر لأغرق القرية كلها بما فيه من نتن اسمع هذه يا أب لاداس أيها البخيل العجوز ، يا من تأبي أن تقدم كوب ماء لعطشان حتى ولو كان ملاكك الحارس! برافو يا مشيل اذ لم تشابه أباك ستدخل ملكوت السموات ، مع السلال الأربعة فقد كان الطعام طعامك أنت لاطعامنا نحن! ٠٠٠ ما بعدها .

- « طوبي للأنقياء القلب لأنهم يعاينون الله » •

وقال قسطندی :

- أنا أفهم معنى هذه الآية جملة ، وان كنت لا أفهمها تفصيلا • فبعض كلماتها غامضة ، أو بالأحرى فان كلمة « يعاينون » هذه يستعصى على فهمها • • • ما المقصود بها ؟

· وقال ياناكوش :

معناها يشهدون الله · أولئك الذين لهم قلوب نقية سيشهدون الله · · · هذا كل ما فيها ·

وقال قسطندی فی حیرة :

\_ أني لك علمك بتفسير كل هذا ياياناكوس ؟ أحسب أنك أوتيت حكمة سليمان !

ورد ياناكوس:

\_ أنا لا أفسرها بعقلي أيها العجوز بل أفسرها بقلبي • قلبي هو الملك سليمان! استمر يا مانولي • • • أقرأ ما بعدها!

« طوبى لكم اذا عيروكم وطردوكم وقالوا عليكم كل كلمة شريرة من أجلى كاذبين • افرحوا وتهللوا • لأن أجركم عظيم في السموات • فانهم هكذا طردوا الأنبياء الذين قبلكم » •

وقال ياناكوس :

\_ أعد يا مانولى ، ولا تسرع من فضلك · اذ تبدو لى هذه الآية ، استغفر الله ، غامضة الى حد ما ·

أعاد مانولي قراءة الآيات ثانية وقال :

- أخالها واضعة تماما · كل أعيان القرية وأغنياؤها وكاذبوها

وحونتها سيقتفون أثرنا يوما ما نحن الأربعة ، ويطاردوننا لأننا نقول كلمة الحق • سيحركثون أتباعهم على الشهادة ضدنا • قد يقذفوننا بالحجارة ، بل قد يقتلوننا • ألم يفعلوا نفس الشيء مع الأنبياء ؟ ولكن يجب أن نسر لذلك غاية السرور يا اخوتي ، لأننا بذلك نهب حياتنا محبة للمسيع • ألم يهب حياته محبة لنا ؟ هذا هو معناها •

وقال ياناكوس وعينه تتقد شررا :

- أنت على صواب يا مانولى • أخال القسيس جريجوريس يسير فى المقدمة مثل قيافا ، ومن وزائه لاداس يصيح : أقتلوهم! أقتلوهم! فتحوا خزائننا عنوة وقسموا ذهبنا بينهم! وأكاد أرى الشيخ بطريادكاس - لا تضيق بكلامي يا ميشيل - يقوم بدور بيلاطس ويقول : « أغسل يدئ من هذا ، اذ لا حيلة لى ، أقتلوهم! » ولكنه في أعماق قلبه مسرورا لأننا تسببنا في ازعاجهم • لم نتركه في سلام يلتهم لحم خنازيره الرضع ، وينشب أظافره في خادميه ويدعو الأرملة كاترينا الى بيته لتدلكه لانه - كما يزعم - أصيب بآلام البرد • • ايه أيها المفجرة ، أيها البؤساء ، أيها الباحثون عن المتعة ، إن عدالة الرب آتية ، انها آتية لا ريب فيها ، هاهي ماثلة حقا!

أسكرته الكلمات • فأطل على القرية ، وبسط اليها ذراعيه متوعدا، واستندار ، وفجأة رأى أمامه القسيس فوتيس فابتلع الكلمات في حلقه •

وقال في ارتباك :

\_ عَفُوكُ يَا أَبَانًا ، وَلَكُنْنَا كُنَا نَقُرأَ الْاَنْجِيلُ وَالْتَهْبُ قَلْبَي حَمَاسًا ﴿

كان القسيس فوتيس قد اقترب منهم وهو يسير على اطراف أصابعه ، ولم يلحظه احد من الأصدقاء الأربعة اذ كانوا هائمين مع كلمات الانجيل • وقف على مقربة منهم بعض الوقت ينصت لهم وعلى شفتيه ابتسامة •

قال وهو يدنو منهم :

- سلاما يا ابنائي · كان الله معكم ·

نهضوا جميعا متهللين ، وافسحوا له مكانا فوق المقمد الحجرى . ولكن ما ان وقع بصر القسيس على مانولى حتى صاح : ــ ما هذا يا طغلى ؟ ماذا أصابك ؟ وأجاب مانوان منكس الراس:

\_ عاقبنى الرب يا ابانا • لا تنظر الى • انظر الى الانجيل و فسره لنا • كنا في انتظار قداستكم لتبصرونا به • كيف نفهم ولسنا اهـل علم و فقافة ؟ •

واضاف قسطندى:

দুৰ্ভাইটাৰ

ل ان عقلنا أشبه بجهاز قياس معوج · هيا يا أبانا لتقومه · فقال القسيس فوتيس :

انا الذى اساعدكم ؟ اولى بحكماء العالم فجميعا أن يأتوا الى هنا، يقوا وينصتوا لكم حتى يتسنى لهذه المخلوقات التعسة أن تفقه أخيرا كلمات المسيع • انت على صواب باياناكوس • الانجيل ليس كتابا نقرأه بعقولنا ، فالعقل قاصر عن ادراك المعانى الشريفة السهامية • الانجيل كتاب نقرأه بقلوبنا • والقلب يعى كل شى • • فى يوم من أيام الأحسد ياياناكوس ستأتى الى كنيستنا ، وسط المقابر التى نسكنها ، وتفسر لنا كلمة الرب • لا تضحك فاننى أعنى ما أقول •

والتفت الى مانولى:

\_ كل الأوجاع يابنى مصدرها الروح ، فهى التى تسوس البدن . روحك مريضة يا مانولى ، وشماء الروح هو دواؤك ، ثم يكون شفاء البدن حتما ٠٠ ولكن لنتحدث سويا أولا ، لماذا بعثتم فى طلبى أكيف لى أن أعينكم ألم أطلبوا ما تشاؤون وأنا فى خدمتكم ٠٠ وبعد ذلك لى حديث معك على انفراد يا مانولى .

واجاب ميشيل:

ـ بعثنا فى طلبك يا أبانا بسبب مرض مانولى • قلنا لأنفسنا : « ربما استقر على وجهه شيطان وقد تعرفون قداستكم رقية تطردونه بها • • • واضاف باناكوس الى ذلك قوله :

- وثمة أشياء أخرى كثيرة يا أبانا لا أفهمها • أليس كل ما يصيبنا هو من عند الله ؟ فلماذا حل ذلك بمانولى دون الأغا ، • • و لنقل مثلا القسيس جريجوريس أو العجوز لاداس ؟ أي عدالة هذه ؟ أنا لا أفهم •

ثم استدار ناحية مانولى:

ـ لماذا لا تعترض أنت أيضا ؟ لماذا لا ترفع صوتك الى الله

المسيح يصلب من جديد \_ ٢٢٥

تساله ؟ أقانع أنت ببقائك هنالك عاقدا ذراعيك ، منكسسا رأسك ، قائلا « الرب يعاقبنى » • ماذا اقترفت ؟ لماذا يعاقبك ؟ تكلم واحتج فلست بسائمة ، وانها أنت انسسان فاسأله • فهكذا يكون الانسان • • كائن حى يتكلم ويعترض ويسائل •

وقف القسيس فوتيس ومد ذراعيه ووضع راحته على فم ياناكوس . وقال :

\_ تجاوزت الحد في اسئلتك · انك ترفع صــوتك عاليا جــدا ياياناكوس . تسأل الله أن يهبط الى الارض ، ويمثل أمامك ، ليقدم لك الحساب · من انت حتى تطلب من الله أن ينزل الى الارض ؟ ·

وأجاب ياناكوس في هلع :

ــ أنا ٠٠ ولكنني أريد أن أفهم ٠٠

وقال القسيس فوتيس فزعا :

- تريد أن تفهم حكمة ألله ياياناكوس ؟ ولكن الانسان ليس الا دودة أرض عمياء عند قدمى الله ؟ وهى لاشىء بالقياس الىعظمة الله سبحانه ماذا تستطيع أنت أن تبلغ من حكمته ؟ أنا أيضا اعتدت في شبابي أن احتج وأسائل مثلك ولم أفهم وذات يوم تحدث الى معلمي الشيخ في دير مونت آ ثوس وضرب لى مثلا وكان كثيرا ما يضرب الأمثال ليعبر بها عما في نفسه وطيب الله ثراه و

#### قال لي:

\_ يحكى أنه كان فى سالف الإزمان قرية صغيرة تائهة فى الصحراء ، كان أهلها كلهم من العميان . ومر بهذه القسرية ملك عظيم على رأس جيشه . كان الملك راكبا فيلا ضخما . سمع به أهل القرية العميان . وكان قد سبق لهم أن سمعوا الكثير عن الفيلة وتحرقت نفوسهم رغبة في أن يلمسوا هذا الحيوان الخرافي حتى تتكون لديهم فكرة عنه . وخرج عشرة من رجالهم ، ولنقل أنهم أعيان القرية . توسلوا إلى الملك أن يأذن لهم بلمس الفيل - وقال الملك : « أذنت لكم فالمسسوه » لمس أحسدهم خرطومه ، وآخر قدمه ، وثالث بطنه ، وشب أحدهم على قدميه حتى يمس أذنه ، واعتلى آخر ظهره ، وعاد العميان إلى قريتهم مسحورين ، وتزاحم حولهم بقية العميان من أهل القرية ، يسالونهم فى لهفة عن حقيقة هذا الحيوان الخرافي الذي يسمى بالفيل ، فقال أولهم : « أنه أنبوبة ضخمة ترفع نفسها بقوة وجبروت وتلتف حول نفسها والويل

لن تمسك به • وقال آخر : « انه جدار اشبه بجدار الحصن يغطيه الشعر » وقال من لمس اذنه : « لا • لا انه ليس جدارا على الاطلاق ، انه سجادة من صوف سميك نسجت بطريقة فجة ، تتحرك كلما لمستهاه وصاح آخرهم : « ما هذا الهراء الذي تنطقون به أ انه جبل شامخ متحسوك » •

وقهقه الرفاق الأربعة :

وقال ياناكوس:

ـ نحن العميان • أنت على حق يا أبانا • أسالك الصفع • أنسا نكتشف ظفر أصبع صغير من أصابع قدمه المقدسية ونقول : « الله قاس كالحجارة » لماذا ؟ لأننا عاجزون عن أن نتجاوز هذا الحد » •

وقال ميشيل :

- ليس لنا أن نسال · لابد وأن لله حكمة لا نعلمها حين ابتلى مانولى · أننا فقط لا نراها لاننا عميان ·

وقال مانولي وهو يرقع راسه:

تمة رباط يجمع بيننا نحن الأربعة هـذا العام ، وليس لأحدنا ان ينفصل عن الآخرين . ومن ثم ارى ان من الملائم تماما لى أن اعترف امام الجميع ، حتى نحاول معا أن نتبين لماذا يعاقبنى الله ، واعرف كيف أبرا مما أصابنى ٠٠ أنا نفسى اعتقد أنه طالما ظل هذا الشيطان مستقرا على وجهى ، فمعنى هذا أننى لم أتب بعد توبة نصوحا ، وأن الله أن يقبلنى ٠٠

وقال القسيس:

- أي مانولي ، أنت على حق يا بني · هكذا كان المسيحيون الأوائل · اعترفوا بخطاياهم قبل أن تربطهم رابطة الأخوة · حاولوا معا الاهتداء الى طريق الخسلاص · · وها نحن باسم المسيح ننصت لك يامانولي · لا تنس اننا جميعا خطاة ، وأن الرب الآن في السماء يرانا ويسمعنا ·

جلس مانولى فترة طويلة يستجمع شتات فكره • مرت أمام عينيه حياته كلها \_ فقير معدم فى البيت ، ثم يتركه أبوه يتيما وتتولى خالته مائدالينيا تربيته وذاق معها الأمرين • وأخيرا عرف طعم الحلاوة والدعة فى الدير ، معلمه ماناس بصوته الوقور الحنون يقص عليه قصص المقديسين فى صومعته هنالك فى تيبيد ، ويحدثه عن حياة الرسل على

شاطىء بحيرة جنيسارت ، واخيرا المسبح المصلوب ، اى بهجة كان يستشعرها آنذاك كأن ملكوت السهوات تنزل الى الأرض ، ثم ذات صباح اقبل الشيخ بطرباركاس عمدة القرية ومعه بطانته يملأون فناء الدير بغالا وسجاجيد حمراء وصيحات متهللة ، ، ،

## رفع مانولي راسبه وقال:

سبت آدری کیف آبدا یا آبانا و طافت حیاتی کلها بخاطری و عونك یا آبانا و سلنی و آنا آجیب و اسالونی آنتم آیضا یا آخوتی و عونك یا آبانا و سلنی و آنا آجیب و اسالونی آنتم آیضا یا آخوتی و عونك یا آبانا و اسالونی و اسالون

# وأجاب ألأب فوتيس:

ل تبحث عن بدایة یا مانولی · لیس ثمة بدایة ولا نهایة ! تکلم ، قل کل ما یرد علی خاطرك · اغمض عینیك یامانولی ، ماذا تری ؟ اجب دون تفکیر : ماذا تری ؟ ·

- « فى بيت القسيس جريجوريس · اجتمع الأعيان بكامل هيئتهم واتخذوا قرارا · حدوا لكل منا دوره فى أسبوع الآلام فى العام القادم · · لتمثيل السر الرهيب تحت سقف رواق الكنيسة · · يقترب منى القسيس جريجوريس ، يضع راحته على رأسى ويباركنى ، يقول لى : « اصطفاك الرب يامانولى لتحمل ثقل الصليب · · » وتناثر قلبى شهعاعا » ·

فتح مانولی عینیه ، کان جفناه برفان وعادت افکاره الی رفاقه . ثم عاود حدیثه قائلا:

\_ حقا ما أقول ، ففى تلك اللحظة تناثر قلبى شعاعا مثلما تناثرت زجاجة العطر التى كانت تمسك بها مريم المجدلية العاهرة وكسرتها عند قلمى المسبح • •

« وعندما كنت صبيا كانت تنوشنى خيالات كثيرة ، اذ اعتسدت قراءة حيساة القديسين وكانت نفسى مولعة بهم ، تمنيت أن أكون قديسا ، وعندما ذهبت الى الدير لم يكن يشغلنى هناك سوى شى واحد : النساك ، كنت تواقا الى أن أذهب بنفسى الى تيبيد ، زاهدا يا اخوتى ترون اننى منذ طفولتى وأنا ادين نفسى ، الشيطان يحاول أن يضرم النار في قلبى وأنا احترق بها ، تجرات نفسى اذ رغبت فى أن تحدث المعجزات على يدى ، أنا أيضا ! أستغفرك يا ربى ! » ،

« وبعد ان غادرت بيت القسيس جريجوريس احسست براسى يطن • بدت لى القرية شيئًا ضئيلا جدا ، لم تعد شيئًا أقنع به ، واننى لم أعدد مانولى : الراعى الوضيع عند الشسيخ بطرياركاس ، الجاهل البائس ، بل غدوت انسانا اصطفاه الله ليحمل رسالة عظيمة : عليه أن يقتفى آثار المسيح ، وأن يتشبه به ! » •

وغمعم قسطندى:

يا للجراة المروعة انت يا مانولى يامن اتصفت بالرقة والتواضع.
 وقال القسيس:

ـ قسـطندی ، یابنی ، ان قلب مانولی یفیض بمکنونه ، دعـه یفرغ ما فیه ک ثم لك أن تحكم بعد ذلك .

وتمتم مانولي :

\_ اسألكم الصفح يا اخوتي · تملك قوادى ابليس ، شبيطان الغرور · · انى خجل اذ اقول هذا ، ولكنى اعترف ، موطدا العزم على ان افصح عن كل شيء في وضع النهار ، والله على ما اقول شهيد ·

وقال القسيس:

ـ تكلم ، تكلم يا مانولى · لا تخجـل · ان فؤاد المـر، برزخ يعج بالا فاعى والضفادع والخنازير · افرغ قلبك حتى يتخفف مما فيه · واستجمع مانولى شجاعته ثانية وقال :

وانتفخت أوداجى وتكبرت كتركى ، احدث النفس فى روحـــاتى وغدواتى مزهوا : « اصطفاك الله يامانولى ، أنت من اصـــطفاك الله ! حـــنا ، وذات يوم ــ والفضل لك ياياناكوس وانى اشكرك · · » ·

وامسك بيد صديقه وكاد يقبلها ، لولا أن سحبها منه ياناكوس فيزعاً:

ماهذا يا مانولي ؟ تقبل بدي ؟ يدي أنا ؟ ·

وقال مانولى:

- نعسم يدك انت ياياناكوس · لأنك انت الذى فتحت عينى · · وتبينت اننى مرائى كذوب · وقلت لى ، باركك الله : « كذوب كذوب ! تريد أن تتشبه بالمسيح وانت تتهيأ للزواج · · · بعد أن تكون على الصليب ستأتيك لينيو بالماء الدافىء لتغتسل به ، وتحضر للشر ملابس نظيفة تغير بها ملابسك ثم تأوى الى فراشك معها بعد أن كنت على الصليب أ ·

القى باناكوس بنفسه بين ذراعي صديقه وهو يبكى:

- اغفر لى يا مانولى • انت لا تعرف أى شهيطان كان يحرضنى يومذاك • في يوم ما ساعترف أنا أيضا ، وسترى كم كنت مقززا . . القسيس يعرف •

أجلس القسيس باناكوس وعاد يقول من جديد:

دعوه يا اخوتى يفرغ كل ما في جعبته عساه أن يتخفف · تكلم يا مانولى · لابد وانك تستشعر الآن بعض الراحة ·

ـ « وأنا اتحدث يا أبانا ، أشــعر أن الكلام يخفف عنى ١٠٠ أن الاعتراف سر ، سر عظيم ! الآن قد استعدت شجاعتى ، سأكشف عن كل شيء ، كل شيء ! » \*

وضع القسيس راحته على كتف مانولى كأنما يريد أن يمده ببعض القوة وقال له:

\_ اننا نصغى اليك يابني ، تكلم يا ولدى !

ـ ثبت الى رشدى منذ تلك اللحظة التى فضح فيها باناكوس حقيقة مشاعرى عادية • أبصرت الهـاوية ، وتوقفت • حـدثت نفسى : و الا تخجل يا مانولى ؟ أتحسب الصلب لهوا ولعبا ؟ أتتوهم أنك قادر على أن تخادع الله والناس على هدذا النحو ؟ تحب لينيو ، وتهـوى مضاجعتها ثم تريد أن تصدق أنك المسيح ؟ عار عليك أيها الدعى • تدبر أمرك أيها المرائى واختر أيهما ! ووطدت العزم منذ تلك اللحظة « لن المس امراة ! سأظل طاهر الذيل ! » •

مرة أخرى لم يتمالك ياناكوس نفسه وصباح قائلات

ـ قدیس انت یا مانولی ، هذا ما کنت أعتقـده ، وصرحت به یا مانولی .

#### وقال مانولى:

- انتظر انتظر ، سترى ما يقف له شعر راسك ، لم افرغ بعد من سرد كل خطاباى ، اتخذت قرارى بالنسبة للينيو ، وحدث نزاع بينى وبين سيدى ، وقصدت الجبل أنشد الحلوة بعيدا عن الغواية ، قلت لنفسى « هنالك فوق الجبل حيث الهواء نقيا ، سأنذر نفسى للمسيح (، ثم في اللحظة التي تهيات فيها الاتخذ طريقي صاعدا وكنت قاب قوسين أو أدنى من الحلاص ، آه ويا للمجب ، هنالك عند بئر القديس بازلي ، عند مشارف القرية كان الشيطان ينتظرني ،

وتنهد مانولی · بدا وجهه بنز ثانیة ، ومسحه بمندیله · ظل واجما لغترة طویلة ، ویداه ترتجفان کان بهما حمی ·

## وقال القسيس:

ـ تشجع یا مانولی فانی آثم کبیر ، خطایای تفـــوق خطایاك . ساعترف لــكم يوما ما ، وســوف تقشعر أبدانكم فرقا • أنا ، هذا القسيس الماثل أمامكم ، لطخت يدى بدم انسان ، تملكني الشيطان ذات يوم : كنت لا زلت في ريعان شبابي ، وحرارة الشباب تسرى في دمى • كنت راعيا ، ونزلت الى القرية لأحتفل بعيد القيامة مع بعض أصدقائي . واخذت معى حملا لنشويه على السفود (كان الوقت ظهرا ، والأشجار مزهرة ، والأرض تتضوع عطرا · واتخذنا مجلسنا مع أهل القرية فوق العشب ، أوقدنا النيران ، وتهيأنا لكي نشوى حملان عيد القيامة على السفود . وبدأنا كما هي العادة بوضع سيسقطها فوق الجمرات حتى تأكلها أولا الى حين يتم الشواء ٠ وأكلن الكبد والأمعاء مزة مع كثوس النبيذ ، ومع الشراب اشتدت حميتنا . وبعد أن نضج الحمل طرحناً، على ظهره فوق العشب ، أمسكت بسكين كبير وشحذته ، ثم هممت لأشق البهيمة • وفي هذه اللحظة عينها وسوس الى الشيطان بأن اصبح وأنا أقهقه عاليا: « آه ، لو أن ثمة قسيس هنا لقطعت رقبته! "» كان الشيطان كما أقول لكم ، هو الذي حرضني على أن أقول هذا ، وهو الذي تحدث بلساني • ذلك لانني قسيس ، وكنت اجل القسيسين • اعتدت كلما أبصرت أحدهم في الطريق أن أهرول نحوه وأقبل يده ٠ ولكنني قلت ذلك وبهذه الصورة على سبيل الدعامة ، فقد شربنا وانتشينا ٠ واذا بفلاح يجلس الى جوارى مخمورا مثلى ، سمعنى وصاح بى ضاحكا: « ثمة قسيس وراءك . نفذ كلمتك ان كنت رجلا! « واستدرت ، وأبصرت قسيسا ، فانقضضت عليه وقطعت

رسم القسيس فوتيس علامة الصليب · وظل الجميع صامتين في وجل · غاص كل منهم في أعماق نفسه › يبصر ذاته ويرتجف · · كم من جرائم القتل ، وكم من الفضائح ، وكم من الأعمال المسينة تضطرم في أعماق تفوسنا ! اننا نلتزم الخير خوفا · تظل شهواتنا طوال حياتنا دفينة مهتاجة محتدمة الأوار تسمم دمنا ، ولكننا نكبح جماح النفس ، نخدع جيراننا ونموت كرماء فضلاء · لا نقترف اثما في وضع النهار طرال حياتنا · ندعى الفضيلة خداعا ولكننا لا نخدع الله فالله خير الماكرين .

واخيرا قال ميشيل بصوت مخنوق تنكره عليه :

— أنا ، أنا أكثركم شرا يا أبانا ، أذا سقط أبي مريضا استشعر بهجة شيطانية ، يهب شيطان بداخلي ويرقص طربا ، ذلك لأنني ضيق بأبي ، أراه عقبة في طريقي ، وأتمنى له المرت ، ليمت ـ هذا الرجل الذي أتى بي الى العالم والذي أحبه ! لست أدرى كيف تكون نفس الشرير ، ولكن نفس الرجل الأمين ، الرجل الضالح هي الجحيم ! جحيم تسكنه الشياطين ، أن كل من يخفي الشياطين داخل ذاته ، ويحول دونها والقفز الى خارجها لتقترف أفعالا منكرة ، أن تسرق أو تقتل ، كل هؤلاء نسميهم أناسا أبرارا ، ومسيحيين مخلصين ، ولكننا جميعة في أعماق نفوسنا ، أستغفر الله ، مجرمون وقتلة ولصوص !

وأجهش ياناكوس بالبكاء · نظر هو الآخر الى أعماق ذاته فارتاع من هول ما رأى · ومد القسيس يده وقال :

ـ يا أطفالي ، سيأتي دور كل منا ليعترف . الآن دور مانولي . لقد فتح لنا قلبه ، فأغلقوا قلوبكم ، دعوه ينهي ما بدأ ، تكلم يا مانولي هل رأيت الآن ؟ هل فهمت ؟ كلنا أسوأ منك ، أنا القسيس ، وميشيل الرجل البار المحسن ، وفخر قريتكم !

مسيح مانولى عينيه اللتين أغرورقتا بالدموع · واستجمع شجاعته ، وواصل حديثه :

- كان الشيطان جالسا با اخوتى عند حافة البئر يبتسم لى: كاترينا الأرملة ، عاهرة قريتنا ، زينت شفتيها بالخضاب ، وفتحت بعض صدرتها ، وامتد بصرى حتى لمح حلمتى ثدييها ، وتدافع الدم الى رأسى ، واصابنى دوار ، تحدثت الى فى ضراعة ، ولم تكن فى نفسى رغبة الا فى شيء واحد فقط ، ان اهم بها والقى بنفسى فوقها ، لولا خوفى من الناس ، وخوفى من الله . . ففررت هاربا ، هربت من امامها ولكننى أخذتها معى فى فكرى ودمى ، ولم يفارق طيفها احلامى ليل نهار ، وتظاهرت بأننى افكر فى المسيع ، كذب وبهتان ، آنها هى من كانت تشغل فكرى .

وذات مساء احسست اننى لم أعد أطيق صبرا ، واغتسلت ، وتمشطت ، وأخذت طريقى الى القرية .. كنت قاصدا الأرملة . حدثت نفسى قائلا : « اننى ذاهب اليها لأنقذ روحها · سأتحدث اليها وأهديها الى طريق الرب .. « كذب ! كذب ! كنت ذاهبا اليها متلهفا على مضاجعتها · ثم · · · · · »

وتوقف مانولى ثانية عن الحديث ، كان يلهث ، التفتوا كلهم نحوه وتطلعوا اليه في حنان ، تغير مانولى أمام عيونهم ، اذ كان يسيل من لحم وجهه المنتفخ سائل عكر يتجمع ويتجلط قطرة قطرة فوق شاربه ولحيته .

امسك القسيس ببد مانولي بين راحتيه ، يربت عليها ، وقال لينهي كلامه :

- ثم جاء الخلاص . افهم الآن بامانولي . أدركت الآن الطريق الخفى الذى سلكه الرب لخلاصك ، انها لمعجزة عظيمة يا اخوتى ! من ذا الذى يستطيع أن يرجم بالغيب ويظن بنفسه القدرة على معرفة السبل الحفية الغريبة التى يأتى منها الحلاص لأرواحنا ٠٠ ؟

ثم فجاة أكمل حديثك يا مانولى ، فقد نال منك التعب ـ ثم فجأة أحسست بوجهك ينتفخ ، يكسوه لحم مقزز ، ويصير جرحا كريها . . ليس بشيطان يامانولى هذا الله استقر على وجهك . ان الله هو الذى الصق هذا القناع على وجهك لينجيك . انه كان بك رءوفا رحمها .

وتمتم قسطندى:

\_ أنا لا أفهم شيئًا • لا أفهم شيئًا •

وتمتم كل من الصديقين الآخرين :

ــ ولا أنا .. ولا أنا .

أما مانولي فقد ظل وحده صامتا يتنهد .

وربت القسيس فوتيس على يد مانولى ، كأنه يود لو استطساع أن يشاركه الامه .

ـ كنت في طريقك الى الهاوية يامانولى ، كنت على شفا هوة وتوشك ان تتردى فيها فثبت الله هذا اللحم على وجهك ليوقفك . كنت في طريقك لتقترف اثما ، تدخل مخدع الأرملة ، ولكنك الآن كيف لك ان تتطلع اليها بوجه كهذا ؟ وكيف لها أن تتطلع هي إليك ؟ احسست بالخجل فقفلت عائدا من حيث أتيت . وتحققت لك النجاة لحظة أن عدت ادراجك .

اخفى مانولى وجهه فى منديله الكبير ، ولاذ بالصمت ، كان صدره يهتز من أثر النشيج ، وغمغم قائلا :

\_ الحمد الله .

ثم لاذ بالصمت ثانية ،

نكس الأصدقاء الثلاثة راوسهم أيضا والهلع يقتلهم التسعوت أبدانهم اذ أحسوا أن الله يسد علينا السبل كليث يحاصرنا اتحس أحيانا بأنفاسه او تسمع زئيره و وترى عينيه الثاقبتين تخترقان الظلام.

ويبدو أن القسيس خمن ما يدور بخاطرهم . فقال لهم :

ـ يا اطفالي ، ثمة عين بداخلنا مفتوحة ليل نهار ترقبنا ، وثمة اذن مفتوحة في سويداء قلوبنا تسمعنا : هي الله .

وصاح ميشيل :

- كيف يتركنا الله نعيشعلى ظهر الأرض ؟ لماذا لا يقضى علينا ويطهر الخلق ؟ .

وأجاب القسيس:

- لان الله يا ميشيل صانع خزف ، يصنع مخلوقاته من طين .

ولكن ياناكوس أحس بصبره ينفذ .

- جميل جدا حديثك يا أبانا . ولكن معنا الآن رجل مريض ، الا تستطيع أن تضع يدك عليه وتصلى من أجله ؟ ألا نستطيع نحن جميعا أن نصلي معا وندعو الله الرحيم أن يشمله برحمته ؟

وأجاب القسيس فوتيس:

مانولى ليس بحاجة الى صلاة مثل ما هو ليس بحاجة الى تعاويذ أو تمائم . ان صلوات الآخرين لن تجدى معه . فالخلاص يعمل بداخله ليل نهار ، فى بطء وداب ، الم تروا يااخوتى كيف تدخل الدودة شرنقتها المحكمة الفلق وتختفى بداخلها اذا حل فصل الشتاء أ يتشوه راسها وتصير فظة المظهر ، وتلبث فى مكانها جامدة ، ويتم خلاصها رويدا رويدا وسط الظلام وفى داخل احشائها ، اذ يختفى وراء كل هسذا القبح وبر خفيف ، وعينان براقتان ، وجناحان ، وفى صبيحة يوم من أيام الربيع الجميلة تثقب الشرنقة وتخرج منها فراشة . وهكذا يعمل الخلاص بداخلنا وسط الظلام . ، تشجع يامانولى ، سر على دربك ، فوراء وجهك يكمن الخلاص . تشجع وكن على ثقة ! .

ورفع مانولي عينين ضارعتين تطلع بهما الى القسيس وساله :

\_ والى متى أنتظر يا أبانا ؟

ـ مل تتعجل يا مانولي ؟

وأجاب مانولى فى خجل :

- لا 4 لا ، وقتما يشاء الله .

وقال القسيس:

— ان الله لا يتعجل أبدا · انه ساكن ، يرى المستقبل كأنه ماض ، اذ أنه يعمل في نطاق الأبدية · المخلوقات الزائلة التي لا تدرى مادة سيحدث غدا هي وحدها التي تتعجل بدافع من الخوف والقلق · دع الله يعمل في صمت ، ولتكن مشيئته · لا ترفع رأسك ولا تسائل · فكل سؤال خطية . · ·

كانت الشمس في منتصف طريقها ، تسقط اشعتها عمودية قطرة قطرة قوق الروس الحمسة المتدانية ، اذ اقتربوا من بعضهم البعض في مودة صامتة .

وفجأة صاح ناى نيكوليو فوق المنحدر الآخر للجبل ، طروبا ، دفاقا ، شجيا . وقال ميشيل وعلى شفتيه ابتسامة :

ـ نيكوليو ٠٠ هو الآخر يقاسي ويحاول ان يخفف عن قلبه .

ارهفوا جميعا السبمع وأنصتوا . كان لحن الراعى يتكلم ويضحك ويرقص وسط هذا الهجير . واذا بفراشة مرقشة بلون برتقالى ترف بجناحيها لحظة حول الرءوس الخمسة ثم تهبط فوق شعر القسيس فوتيس . خفقت بجناحيها ، ودست خرطومها بين الشعر الأشيب اذ حسبته توتا شوكيا مزهرا . ثم طارت عنه وحلقت عاليا جدا واختفت في ضوء الشمس .

وبعد لحظات ارتفع صوت مانولى:

\_ يا أبانا ، يا اخوتى ، أسألكم الصفح ، وعسى الله أن يغفر لى ! اني آنس راحة الآن وكأن ثقلا عظيما قد انزاح عن قلبى • ها أنذا بغضلك يا أبانا أرى وأفهم وأرضى ! أخال أوجاعى الآن كأنها صليب أحمله ،و أصعد به راضيا مستسلما . واعرف أن الصلب بعده القيام. ترى هل ستكون لدى القدرة على حمل صليبى ؟ أعينونى يا أصدقائى حتى لا أسقط ! •

ونهض الأب فوتيس وهو يقول :

\_ كلنا يد واحدة . كنت اتحدث هذا الصباح الى عشيرتى فوق الحبل ، لاننا أيضا نصعد الجبل راضين مستسلمين وعلى كتفنا صليبنا

الثقيل ، نتعثر ونشكو ونمل . . تحدثت اليهم وصحت بهم قائلا : « كلنا يد واحدة ، فبذلك يكون خلاصنا ! » .

وقال باناكوس:

ـ ولكن في هذه الحالة فان الألم والمرض والحطيئة ٠٠٠٠٠٠

فقال القسيس:

\_ وهكذا تستطيع الديدان داخل شرنقتها أن تتحول الى فراشات. وتذكر ما كان بقرأه الأصدقاء الأربعة فقال لهم :

ـ « طوبي للحزاني لأنهم يتعزون » •

وقفز مانولى في نشوة غامرة: فالقسيس سيفسر له الكلمة الصعبة

\_ يا أبانا . ما معنى « يتعزون » .

- أولئك الذين سيجدون السلوى · سيجدون دواء لأسباب معاناتهم · أى طوبى لككل من يعانون لأنهم سينعمون برحمة الله الواسعة · أما أولئك الذين لا يعرفون المعاناة فلن ينعموا بتلك البهجة السماوية · انظروا أى خير قدسى في المعاناة · . هل تعى ذلك يامانولى ؟

ولكن مانولى اشتد به الاعياء فترك نفسه يسقط قسوق كتف ميشيل ، اغمض عينيه واسترخى ثم اغفى واستسلم فى وداعة للنوم .

رفعه رفاقه فی حنان وأرقدوه علی حصیر ثم خرجوا فی هدوء ۰

وقال القسيس:

-- تنزلت العناية الالهية على مانولى في صورة نوم ، لنتركه وحده يا أبنائي في رعاية الله ،

وأخذوا طريقهم الواحد وراء الآخر ونزلوا صامتين ، القسيس يتقدمهم ، حاسر الرأس ، وشعره الأشيب يرفرف فوق كتفيه ·

\* \* \*

قبيل المساء فتح مانولى عينيه فأبصر رجلا جالسها بجورا فراشه يرقبه في الضوء الكابى ، يحدق فيه بعينين ضاريتين مسجورتين متفرستين في حدر واستغراب وكانت تفوح من فمه رائحة الحمر نفاذة قوية ابتسم له مانولى وقال:

\_ مرحبا بالأخ بانابوتى .

لم يجب بانابوتي . وانما مال براسه الضخم الآشقر فوق مانولي

يحدق فيه بعينيه ، ويمط شفته السفلي ، فتكشف عن أسنان كبيرة صفراء حادة .

وسألمه مانولی وهو يرتجف ، اذ حسب نفسه فريسة حلم كئيب .

\_ هل تريد منى شيئا ؟

فتح بانايوتى فمه بصعوبة ، وخرجت كلماته مدغومة متعثرة : ــ أنا هنا منذ ساعة منحنيا فوقك ارقبك .

وأعاد مانولي سؤاله :

ـ هل ثمة ما تريده منى يا أخى ؟ لماذا تنظر الى هكذا ؟

وخار بانايوتي في غضب :

- لا استطيع أن أنظر اليك الا هكذا ٠٠٠ لا أستطيع ٠

ثم قال على الفور:

سیکون موتی علی یدیك یامانولی !

جلس مانولي على حصيره وقال :

- أنا ؟ أنا ؟ ماذا فعلت لك ؟

- فعلت أسوأ ما يمكن أن يفعله بى انسان ، عليك اللعنة ، قتلت فى نفسى كل بهجة عرفتها فى حياتى ، أنا الإنسان التعس لم أعد أطيق احتمالا ، أتيتك بهدية ، انتظرتك حتى تصحو من نومك ثم أقدمها لك \_ خذها .

ودس يده في قميصه واستل سكينا كبيرا ، ووضعه على ركبتي مانولي .

وغمغم قائلا :

خدها ، خدها عليك اللعنــة واقتلنى · ضع خاتمة لفعلتك التى
 بداتها ، انك ستعمل عملا طيبا · اقتلنى !

وصاح مانولي :

\_ بانایوتی ، آخی ، ماذا فعلت بك ؟ لماذا تتحدث الی هكذا ؟ أنا اقتلك ؟ »

وحاول آن یمسك بیده ، ولكن بانایوتی دفع ذراع مانولی بعیدا فی هیاج و زار: ـ « لا تلمسنى · دع كلماتك الرقيقة فانها تشير اشمئزاذى · اقتلنى · قلت لك ضع خاتمة لفعلتك التى بدأتها · ماذا أفعل بحياتى الآن أقتلنى ! » ·

وأجهش مانولى بالبكاء ·

وتمتم ثانية :

ـ « بانايوتي ، ماذا فعلت ، ماذا فعلت لك يا أخي ؟ »

وأجاب بانايوتى :

\_ لى أناس يعملون لحسابى • يتبعون كاترينا حيثما تذهب • تمة امرأة عجوز تسكن بجوارها استأجرها • تتوادى وراء بابها ليل نهار ترصدها • رأتك فى ليلة قريبة تدخل بيتها متلثما • مكتت معها ساعة وبضع الساعة • ومنذ تلك الليلة ترفض كاترينا أن تفتح لى بابها ، عزفت عن الطعام وبدأت تذوى؟ من أجل من تأبى أن تفتح بابها لى ؟ من عزفت عن الطعام وبدأت تذوى؟ من أجل من تأبى أن تفتح بابها لى ؟ من أجلك أنت ، أنت ، أنها المسنخ ، يا من تعافك نفس كل من ينظر اليك ، أبت ! أنباونى بحالتك التى صرت اليها ، وسررت لسماعى النبأ • حدثت نفسى قائلا : « الآن تخلصت من هذا الوغد الذى يلعب أمامنا دور القديس عندما تراه كاترينا ستشمئز لمرآه وتتخلص منه • وهكذا ساتخلص منك أنا أيضا » •

« ورغم هذا لم تخجل من ذهابك اليها وانت على حمده الحال ، ومكتت عندها ساعة ونصف و أى سحر هذا الذى سحرتها به ، هه ؟ ها حمى بدلا من أن تشمئز منك اذا بها لا تستطيع أن تسلوك وتبكى منادية باسمك أنت أيها المجذوم القدر! لا جدوى من ضرب زوجتى كل يوم ، فلم يعد هذا يخفف عنى شيئا و أطأ ابنتي تحت قدمى دون أن أستشعر راحة و أغلقت ورشتى ، وأدمنت الشراب ، وأصبحت أميم على وجهى فى الطرقات والصبية فى ذيل يقذفوننى بكلمة تحز فى قلبي كأنها سكين و وأنت تعرف هذه الكلمة و و اللحية التي تشبه نلك الساعة التي ناداني فيها هدا القسيس ، ذو اللحية التي تشبه لمية التيس، بتلك الكلمة هناك في حانوته القذر و فمنذ ذلك اليوم وأنا محطم النفس و

\_ انى محطم النفس ، لم أعد أطيق احتمالا ، وأتيتك مع المساء

بهذا السكين • قم يامانولى ان كنت رجلا واقتلنى! انى اقبل يدك ، اقتلنى ففى ذلك راحتى •

أحنى مانولى رأسه بين ركبتيه ولم يعد قادرا على أن يكتم نشيجه -وسأل نفسه :

ــ ماذا أستطيع أن أفعل · كيف لى أن أنقذ هذه الروح الضارية التي تكابد الحب ؟

وصاح بانايوتي وقد جن جنونه :

دع البكاء أيها الدمية · خذ السكين كما أقول لك ولا تخف ·
 لقد شحدتها جيدا وهاك عنقى فاقطعه ·

ومد رقبته الطويلة الى مانولى ٠

وساله مانولى :

ـ لماذا لا تقتلني أنت ؟

وأجاب بانايوتى في قنوط:

ای خیر لی فی قتلك ؟ ستزداد تعاستی ، ساخسر بذلك كاترینا
 الی الأبد • قتلك لی فیه وحده خلاصی ، وسآخذك معی الی الجحیم •

وانخرط في نحيب ٠

وأخذه مانولى بين ذراعيه وهو يبكي مع بكائه وتحدث اليه قائلا :

بانايوتى ، أسألك الصفح يا آخى ، أسألك الصفح ، لن أرها بعد اليوم، لن أقف ببابها ثانية لأدخل بيتها، أنا الذى سأموت وتتخلص أنت منى • أنا ، أنا ، أنا ، أقسم لك • أنا الذى سأموت • الا ترى حالى التى صرت اليها ؟ لقد تهرأجسدى • أنا الذى سأموت يا أخى ، لا تبك •

ولكن بانايوتى استمر فى خواره · وانتزع رقبته فى عنف من بين ذراعى مانولى ، وهب واقفا · وخطا خطوتين ناحية الباب وهو يترنح · حاول أن يجتاز العتبة بيد أنه تعثر وسقط على الأرض سطيحا ·

 واندفع مانولى نحوه لينتشله ، ولكنه سبقه واعتدل واقفا • وسار يترنح مخمورا للغاية حتى بلغ الباب وهو يخور • وصاح نيكوليو في غضب:

\_ ایه ، ایه ! دع أغنامی فی سلام !

ولـكن بانايوتي أخذ يلتقط الحجارة من على الأرض ، يقذف بهـا الأغنام وهو يسب ويلعن ·

واستصرخ الراعى الصغير كلابه

\_ عليه ٠٠٠ عضوه ، عضوه ٠

وأخذت الكلاب تعدو وراءه ، ولسانها يتدلى من بين فكيها .

اندفعت الكلاب نحو بانايوتى الذى أسند ظهره الى صخرة ليلتقط بعض الحجارة الكبيرة ويقذفها بها • أحدقت السكلاب ببنايوتى وهى تنبح ، وبدأ هو الآخر ينبح ، واندفع نحوها ، ولكن خانته قدماه وخر الى الأرض • تحامل على نفسه ليقف ، بيد أنه سقط ثانية • انقضت عليه الكلاب المهتاجة ، نشب كلب أنيابه في ساقه ولم يتركه يفلت من بينها ، ووثب آخر فوق رقبته وعض ذقنه : واصطبغت لحية بانايوتى بلون الدم الأحمر •

وصاح نيكوليو في ثورة :

ـ عليه ٠٠٠ غليه ٠٠٠

سمع مانولى الصياح والنباح، فخف مسرعا الى بانايوتى لنجدته . كان الراعى الصغير يتطلع الى المشهد ضاحكا .

وصاح بمانولي :

\_ دعها یا سیدی ، دعها تأکله!

نادى مانولى الكلاب وأمسك بعصا وطردها بعيدا ثم استدار الى بانايوتى ليأخذ بيده • ولكنه كان قد لاذ بالفرار ينزل المنحدر وهو يصرخ •

اعتلى نيكوليو الصخرة المرتفعة ، ووضع راحتيه حول قمه وصاح بأعلى صوته :

ــ يهوذا ٠٠٠ يهوذا ٠٠٠

وردد الجبل صدی صیحته ۰

وصاح مانولي :

- أسكت • ألا تشعر بالأسى له ؟

وعاود نيكوليو صياحه وهو يقذف حجرا بكل ما أوتى من قوة :

ـ يهوذا !

كان الليل يزحف ، دهم سفح الجبل ، وأخذ يتقدم صاعدا الى قمته ، وبدأت الظلمة تلف الكون ، وربضت الكلاب عند قدمى نيكوليو تلعق جراحها ، ووقف الكبش الكبير داسوس باليته الشحيمة عند مدخل المرعى ، أخذ يصل بجرسه بطريقة أبوية ، وينتظر القطيع حتى يتجمع ثانية خلفه ليبدأ رحلة العودة الى الحظيرة ،

عاد مانولى الى الكوخ · وأخفى السكين المسنونة تحت وسادته ، ثم علق أيقونة الصلب على الجدار فوق حشيته ·

وتمتم قائلا :

سايا الهي ، ضع يدك على قلبه وامنحه الشفاء ، هو أيضا يعاني، وأنت صاحب القوة المكين ، ارفع عنه العذاب وهبه من لدنك العزاء!

\*\*\*

# جَريكمة قتل في القركية

انقضت أيام منذ أحد الاعتراف ـ كما أسموه فيما بعد ـ وهو اليوم الذي فتح فيه مانولي قلبه ، وتخفف مما يعقله ·

كانت الشمس في عليائها والأرض من تحتها تعملان معا في توافق ودأب طوال هذه الفترة على انضاج الحب ، يبست السنابل الممتلئة لبنا ، وصبغ المشخاش الحقول بلونه الأحمر ، وجمعت الطيور المغردة شعرا وقشا وطينا لتبنى أوكارها ، رقدت الأنثى فوق البيض باسطة عليه جناحيها ، وجثم الذكر أمامها فوق غصن شجرة يغنى لها مشجعا ، وبين حين وآخر يتساقط الرذاذ ، عزيزا بعد طول انتظار ، فينعش الأرض ببعض الرطوبة ، ولكن سرعان ما تعود الشمس إلى الظهور ، تطارد السحب لتواصل عملها القديم قدم العالم في خدمة الناس الطير ،

أكل الشيخ بطرياركاس وشرب ، وتشاجر أيضا : حينا مع لينيو التي استبدت بها رغبة مجنونة في الزواج ، فأهملت أعمال البيت ، لتقضى كل وقتها فوق الجبل ، وحينا آخر مع ابنه الذي أقبل على القرامة كانه شيخ من فضلاء المجتمع أو راهب فاشل .

كان يزجره قائلا ا

- القراءة جعلت لعامة الناس والمدرسين ، أما ابن كبير الأعيان فقد

خلق لحياة الترف والحمر المعتقة وزوجات الآخرين · أنت عار أسرتناً يا ميشيل ·

يراه يخرج بين حين وآخر لزيارة ماريورى خطيبته ، ولكنه يعود كل مرة أكثر حزنا ووجوما · ويهز الشيخ رأسه فى اذدراه · ويحدث نفسه : « اعتاد أبى أن يمتطى صهوة جواده ويطوف بالقرى حيث يلقى عشيقاته · يعقل دابته فى حلقة بالباب ، واذا أبصر ازوج مطية أبى فانه يغير اتجاهه وينتظر حتى ينصرف أبى ثم يعود الزوج الى بيته وأنا أيضا كانت لى عشيقاتى ، اعتدت أن أذهب اليهن فى هدأة الليل كلص واستمتم بعظى من المجون · أما هذا الولد فله خطيبة أحسب انه لم يلمس منها ، أستغفر الله ، أكثر من أطراف أناملها · كيف لها هذه المخلوقة التعسة أن تعتمل الذبول ، وصدرها المريض ؟ المراة ريحانة جميلة : اذا لم تتعهدها بالرى ، ذبلت · ويقينا ستنتهى سلالة بطرياركاس الى مآل سى ، لقد محيت معالها ، انها على وشك أن تزول ! ·

والعجوز لاداس لا يرى ياناكوس حتى يستوقفه ويقول له:

ے هات یایاناکوس الجنیهات الثلاثة ، هاتها بفوائدها ، والا فمن الحیر لك أن تعرف أیها الصعلوك أنى سأجبرك على بیع حمارك أنا أیضسا فقیر مسكین ، فلا تحاول أن تخرب بیتی .

وساءت الأحوال في بيت القسيس جريجوريس · مضت شهور على القرية بغير زواج أو تعميد ، ولم يستجب واحد من أهل القرية لداعي الموت · وحفار القبور لا يبرح واقفا عند مشارف الجبانة يضع راحته فوق عينية يتطلع الى القرية ، فلا يبصر أحدا ، ويرهف السمع : وأجراس الحداد خرساه ·

وهمهم قائلا :

\_ الن يفكر الشيطان في انتزاع روح واحد أو اثنين · سيقتل الجوع اطفالي ·

ولزمت الأرملة بيتها ، وأغلقت بابها عليها ، فلم تعد تفتحه لأحد ، وبانايوتي يطوف ببيتها مخبورا ، يلقى بتهديداته عن يمين وعن شمال ، وتملكت الفتية شهوة حارقة ، وما عاد أمامهم منفذ ينفسون به عن عنفوانهم فبدأو يتسكمون حول بيوت المحصنات من النساء ،

وضبج بالشكوى كل من لهم زوجات حسناوات :

- اللعنة على الأرملة! تلعب الآن دور المرأة المحصنة ، وليس تمسة من يدفع الناس الآن عن بيوتنا ، لم نعد نسمع سوى أغانى التشبيب تحت نوافذنا أناء الليل وأطراف النهار ، انْ شرف القرية في خطر!

وكل يوم يلتقى أهل القرية ساعة الأصيل فى مقهى قسطندى ، بعد أن يكون التعب قد نال منهم كل منال فى نضالهم مع الأرض ، ومن أجل رفع الماء لرى الحدائق وبساتين الخضر خوفا من الجفاف • كانوا يدخنون النارجيلة ، ويتبادلون بضع كلمات قليلة فى اعياء شديد ، ثم سرعان ما يخيم عليهم صمت ثقيل • ولم يشأ الحظ أن يواتى القرية ولو بمجنون يلهو أهلها بمشاكسته ، ويضحكهم • بل ولا حتى بغراب أو شحرور يصفر كما يصفر الانسان ويعينهم على ازجاء وقتهم • لا شىء غير التلاقى كل مساء فى المقهى ، واليوم كالأمس •

كان بانايوتى أحيانا يمر بهم مخمورا تماما ، بيد أنه لم يكن مصدر راحة لهم ، وذلك لانه شرس الطباع · اذا ما أثقلت عليه يلتقط الحجارة ويقذفك بها فى وجهك · ألم يحدث بالأمس فقط أن حطم نظارة ناظر المدرسة الذى تصادف وجوده فى المقهى ، وتلقى منه حجرا أصابه بين حاجبيه ·

وكان الأغا بين الحين والحين اذا ما أصابه اكتئاب وألم به حنين غامض يدعو أهل القرية الى الرقص تحت شجرة السنار • ولكن كيف لهم أن يوقصوا بقلوب فارغة مكرهة ؟ ومن ثم كان رقصهم يفتقد البهجة • فسرعان ما يمله أهل القرية ، وينصرفون هنه ليدخنوا النارجيلة ويملأوا المقهى بهمسات كظيمة • واذا سكر أحدهم أو كسرت ساقه أو وجد لصا في بستانه ، يعلو الضجيج حول هذا الحدث ، ولكن للحظة قصيرة ، ثم سرعان ما يخفت الضجيج ، وترتد القرية الى صمتها الثقيل •

 $\star$   $\star$   $\star$ 

لكن وياللهول ، فذات صباح جميل ، طلع على النــــاس خبر مروع ، سرعان ما تناقلته الألسن وطرق الأبواب يبذر الهلع : « وجد يوسوفاكى مقتولا فى مخدعه عند الفجر ، ٠

. وعندما أسفر الصبيح ، انسلت من بيت الأغا مارثا ، جاريته العجوز · خرجت وجسمها يرتعد فرقا ، قاصدة صديقة حياتها الحالة ماندالينيا ·

وما ان أغلقت الباب وراءها حتى صاحت قائلة :

ے هلکت القریة ۰۰ هلکت القریة یا عزیزتی ماندالینیا ؟ وجــــه یوسوفاکی مقتولا ۰

من ذا الذي جوؤ على قتله ؟ انك أتيتينني بخبر كأنه الصاعقة ... ستحرقنا جميعا ٠ من فعل ذلك يا عزيزتي ؟

ــ لم یکن فی البیت أحد مساء أمس: لا أحد سوی الأبخا ویوسوفاکی وحسین وأنا ۱۰ لا أحد سوانا ! أسرعی کی تنذری المسیحیین لیاخد کل منهم حدره ، ویهرب کل من یستطیع منهم الهرب لینجو بنفسه ۱۰ فی نفسی شکوك ۱۰ أشك ولكننی لست علی یقین ، لذا لا داعی للكلام ۱۰

وما ان فرغت من كلماتها هذه حتى انسلت عائدة مقوسة الظهر ، تسير بمحاذاة الجدران الى أن دخلت بيت الأغا وأغلقت الباب بالرتاج •

أمسكت العجوز ماندالينيا بمنديلها الأسود وخفت الى أهل القرية ، تنتقل من باب الى باب تبذر الفرع معروجا ببهجة خفية مستترة • هجر الرجال أعمالهم وتجمعوا فى المقهى ليروا ما قد يحدث • كانوا يختلسون النظرات الى شرفة الأغا • الأبواب والنوافذ كلها موصدة • وبين الحين والحين تتناهى الى سمعهم أصوات صرحات حادة عاتية أو طلقة مسدس أو قعقعة شى، يتحطم تحت الأقدام • ثم يعود الصمت ثانية •

والتقى الأعيان وشيوخ القرية في بيت القسيس جريجوريس ،والهلم يتملكهم • وقلب الشيخ بطرياركاس يكاد يتصدع من الروع •

طفق يقول وقد زادت تهتهته :

ــ اذا لم نعثر على القاتل فانا هالكون · سيلقى الأغا بنا جميعـــا فى السجن · واذا كان مخمورا فربما يرسلنا الى المشنقة ·

وتنهد العجوز لاداس :

- سيلزم كلا منا بدفع دية القتيل .

وقال ناظر المدرسة :

ـ سيغلق المدرسة والكنيسة ويضطهد سلالة الاغريق ·

وكان القسيس جريجوريس يذرع الفناء جيئة وذهابا ، ويحرك حبات مسبحته في عصبية · أحس وكأن القرية كلها معلقة برقبته · ظل يحدث نفسه قائلا:

ـ إنا مسئول عن هذه القرية ٠ ائتمنني الله على أرواح أهلها •أمرني

سبحانه قائلا: « خذ حملاني وارعها » اذن لا مناص من البحث عن القاتل ومعرفته ·

طاف بكل أهل القرية يسألهم الواحد بعد الآخر لعله يهتدى الى قاتل هذا الغلام التركى اللعين ، ولكن دون جدوى • وتفكر وتدبر ولكن عبنا • الشيء المؤكد أن القاتل مسيحى ، فليس ثمة بالقرية سوى ثلاثة من الأتراك – الأغا وحارسه ويوسوفاكى ، ومن عداهم فهم مسيحيون : د الويل لنا لو كان القاتل مسيحيا ، ستضرم النار في القرية كلها وتعمها المذابع •

ووصل قسطندي مقطوع الأنفاس ﴿

- الأغا يجول بناظريه بين البيوت ، يلوح بمسدسه ويطلق النار على ما تبصره عينه ، ويحطم كل ما تصل اليه يده في بيته - المقاعد ودمجانات العرقى والجراد - ثم يلقى بنفسه فوق جثة يوسوفاكلى وينخرط فى نواح وعويل • هذا ما أنباتنى به مارثا العجوز •

وانفتح الباب مرة ثانية ودخل ياناكوس ·

ـ خرج حسين الى الشرفة ونفخ في النفير ٠

وظهر ثالث :

ــ أرسل الأغا مناديا يجوس خلال القرية ٠ انه الآن بالميدان ليعلن شيئا ما ٠

ے ما**ذ**ا يقول ؟

\_ لم اع شيئا مما قال يا أبانا · التقطت أذنى بعض أسما، ولكننى لا أذكرها ·

وزمجر الشيخ بطرياركاس وقد انتفخت عروق رقبته حتى تكــاد تتمزق :

ـ اذهب الى الجعيم ·

وقال القسيس جريجوريس آمرا:

\_ ليذهب أحدهم ويأتنا بالأخبار · اذهب أنت يا ياناكوس ·

في هذه اللحظة ترامي الى سمعهم ضوت المنادى يقترب · وهرول الجميم الى الباب وفتحوه · توقف المنادى عنك ممترق الطرق ، وتنحنح

ليجلو صوته ، وضرب الأرض بعصاء ، ثم اشرأب بعنقه · وارتفع صوته متموجا كمزمار رتيب · وفتح الجيران فرجة من أبواب بيوتهم خلسة :

- اسمعوا يا أهل القرية ، اسمعوا يارعايا ، افتحوا آذانكم واسمعوا جيدا ، أمر من الأغا : القسيس جريجوريس والأعيان : بطرياركاس ، ولاداس ، وحاجى نيكولا ناظر المدرسة ومعهم بانايوتى السروجى وشهرته آكل الجبس ويعرف أيضا باسم يهوذا ، عليهم جميعا أن يمثلوا فورا أمام الأغا فى بيته و يجب على بقية الرعايا أن يلزموا جميعا بيوتهم • محظور التوجه الى الحقول ، كل منكم يلزم بيته وينتظر • اسسمعوا يا وعايا ، السمعوا يا أهل القرية ، ألا قد بلغت فاحذروا !

أوشك الشيخ بطرياركاس أن يخر الى الأرض منهارا ولكن أسنده قسطندى ، وأجلسه على الاريكة الحجرية ، وخفت اليه ماريورى تهوى له ، وارتمى لاداس على الحائط أصفر الوجه مثل الليمونة ، فأغرا فأه ، أشفق عليه ياناكوس فدنا منه وقال له :

ے تشجع یا سیدی یا عضو مجلس الاعیان · هل من وصیة توصینی بها انفذها لك ؟

نظر اليه العجوز نظرة بلهاء ، وسأله واللعاب يسيل من فعه : ــ هل هو أنت ياياناكوس ؟ من أنت ؟

ے طبعا هو آنا ، آنا یاناکوس البائع المتجول · کنت أسالك ان کان ثمة ما توصینی به لامحمله من اجلك ·

ودبت الحياة في عيني لاداس العجوز ثانية وقال :

ـ أيها التعس • هات الجنيهات الثلاثة والا فالويل لك مني !

دخل القسيس في هذه الأثناء ، واضعا حول رقبته صليبه الفضى الذي نقشت على أحد وجهيه صورة الصلب ، وعلى الوجه الآخر صورة القيام • وكان ممسكا بعصاه الطويلة ذات المقبض المصنوع من الصدف • ووقف ألمام أيقونة المسيع ، ورسم علامة الصليب • وتمتم قائلا :

\_ يسوع ربى ، هذه لحظة عصيبة ، أعنى وأعن المسيحيين · أبسط يدك المقدسة فوق القرية ، أشدد من أزرى وقنى شر الهوان ·

وخر راكعا أمام الأيقونة ، وأخذ يحدق بعينيـــه في وجه المسيع الهادى الحالم ·

وعاه يقول :

ــ أعوذ بك يا يسوع من شر الهوان ٠

ثم رسم علامة الصليب ثانية ، وخرج الى الفناء ٠

وقال بصوت يتصنع الوقار والهذوء ٠

ميا يا اخوتي و تقدمنا يا شيخ بطرياركاس و لا تنسى أنك عمدة القرية ورئيس أعيانها و سيد القوم أيس من يأكل ويشرب أكثر من غيره وانعا من يتصدر قومه في ساعة الخطر ليذود عنهم و وهذه هي اللحظة التي تثبت فيها انك سيد القوم حقا و تقدم وأنت يا شيخ لاداس لا تجلب العار الى القرية و كن شجاعا! لاتتباكي أمام الأغا و تماسك كرجل شجاع نحن أبرياء ولكن اذا اقتضى الواجب أن نموت فداء القرية اذن فما أعذب الموت و أنا أيضا أحب متاع الحياة الدنيا ولكنني أوثر عليه حياة السموات و نحن على العتبة الآن و الأرض من ورائنا والسماء أمامنا ولتكن مشيئة العلى القدير و أما أنت يا حاجي نيكولا فليس عندى ما أقوله لك و أفنيت حياتك تقص على الأطفال قصص أبطال الاغريق وشهداء المسيحية وحانت اللحظة التي ينبغي أن تذكر فيها كل ذلك وتثبته عملا و لا تدع تلاميذك ينظرون اليك فيروك ممتقع الوجه و ترتجف فرقا واجه الموت كبطل وشهيد ! هل نحن مستعدون يا اخوتي ؟ و

قال الشيخ بطرياركاس وهو يتحامل على نفسه لينهض:

ــ مستعدون · لا تجزع يا أبانا · الجسد في خوف أما الروح · · لا ، لن أجلب العار لاسمى ·

واستعرض القسيس جريجوريس رفاقه : « الأب لاداس حزامه مفكوك ، وسرواله يوشك أن ينزل ، تعال يا ياناكوس ، اربط حزامه وشده الى خصره بقوة حتى لا يجعلنا سخرية أمام الناس »

اقترب یاناکوس ، وشد الحزام بقوة حول خصر الشیخ لاداس الذی وقف رافعا یدیه الی أعلی کطفل أسلم نفسه لمن یلبسه ملابسه .

ثم عاد القسيس وأصدر أمره ثانية :

\_ امسح له فمه أيضا ياياناكوس لأنه يريل · الى اللقاء يا صغيرتى ماريورى متمنيا لك الصحة ·

وقال حاجي نيكولا :

- نحن رووس القرية وان العالم كله لينظر الينا · هيا بنا باسم المسيح والاسكندر الأكبر !

ورسم كل منهم علامة الصليب قبل أن يجتاز العتبة · القسيس في المقدمة وخلفه الأعيان الثلاثة ، وفي المؤخرة ياناكوس وقسطندي ·

وقال ياناكوس لقسطندى:

- \_ لماذا بعث الأغا في طلب بانايوتي المسكين هو الآخر ؟ ما شانه هو الأعيان .
- \_ قيل ان هناك من رآه في منتصف ليلة أمس وهو يطوف ببيت الأغا محمورا ويصرح متوعدا
  - ــ ولكن ما علاقته هو بيوسوفاكي ؟ انه يلاحق الارملة ٠
- أنى لى أن أعرف ياياناكوس ؟ لقد فقد الأغا صوابه وهو لا يدرى ماذا يفعل · أبلغتنى جاريته مارثا أنه يهدد بأنه سيخرج الى القرية على ظهر جواده ويقطع رأس كل من يلقاه من الكفار · اللهم احفظنا ·

كانت الأبواب تفتح خلسة ليشهد الناس أعيان القرية يتقدمون ببط، في طريقهم الى بيت الأعا • وكان الجميع يرسمون علامة الصليب كأنما يمر بهم موكب جنائزى •

وقال رجل عجوز :

ـــ انى اغفر لهؤلاء الاعيان كل ما أكلوه أو اقترفوه فى حياتهم • ها هم الآن يدفعون ثمن كل هذا دفعة واحدة ، انهم يردون ديونهم •

كانوا يسيرون في تؤدة وتأن كانما يودعون وكان القسيس جريجوريس يتلفت حينا الى باب فتح خلسة ، وحينا يرفع رأسه الى نافذة وبقول :

- لا تخسوا شيئا أبها المسيحيون • الله أكبر •

وتعلق الأب لاداس التعس بذراع الشيخ بطرياركاس ، وكان يقسول له وقد أشرق بالدمع :

\_ يا سيدي الرحيم • كن بجانبي حتى تكون سندا لي م

ورثى لحاله العمدة الشيخ ، فقال له :

إخائف أنت ؟

وأجاب الأب لاداس بصوت واهن :

۔ نعم أنا خالف •

وقال العمدة :

\_ وأنا خائف مثلك ولكننى أتظاهر بعكس ذلك · فهذا ما يقتضيه واجبى ·

وهز الشيخ البخيل راسه دون أن ينبس ببنت شفة .

ما هم الآن يمرون ببيت الأرملة ، فتحت كاترينا الباب واستشعرت رغبة في أن تصرخ قائلة :

ـ « تشجعوا يا سادتي ، تشجعوا » ، ولكنها لم تجسر على ذلك ·

لم يعرها أحد من الاعيان التفاتا · بل على العكس حثوا الخطى كأنهم يجتازون دربا دنسا ، ووضعوا راحتهم على أنوفهم ·

لم يتوقف غير ياناكوس وقسطندى :

وقال قسنطندي :

صباح الحير يا كاتوينا · ألم تسمعى المنادى إ ادخلى ، وأغلقى
 علىك بابك ·

وسألها ياناكوس بصوت خافت !

- حل رأيت بانايوتي ؟ استدعاء الاغا أيضا ٠

وأجابت الأرملة :

لم أره منذ زمن طویل یا جاری • ولکن لا بد وانه یتسکع قریبا من
 هنا • فقد سمعته یصرخ منذ هنیهة • کان فی جدال مع حسین الذی حاول
 ان یقبض علیه •

وعاود قسطندي كلامه لها:

ادخلی و أغلقی علیك بابك .

وواصلوا مسيرتهم · وعندما أشرفوا على الميدان ظهر ميشيل يعدو نحوهم ، واقترب من أبيه ·

وقال الشيخ:

- میشیل ، وداعا یا عزیزی ·

وقال الابن وهو ينحنى على يد أبيه يقبلها :

- تشجغ يا أبت

واستدار القسيس جريجوريس وقال:

ے عد یا میشیل الی البیت ، وأنتما أیضا ، یایاناکوس ویاقسطندی، فانا سندخل عرین الا سد ، ولکن اللہ سیدخل معنا · لا تخافوا ·

كان باب بيت الأغا مفتوحاً على مصراعيه • وقال القسيس :

\_ باسم المسيح !

ثم خطا بقدمه اليمنى ليجتاز العتبة · وتبعه الآخرون · وزلت قدم لا داس العجوز لكن العمدة الشيخ أمسك به ·

كان الفناء الواسع مهجورا يغطيه البلاط والعشب · وبغلة الاغك تطل برأسها من باب الحظيرة وهي تصهل · وكلب طويل الشعر يتمرغ في الروث مد اليهم رقبته ونبح نباحا عنيفا لكن دون أن يجشم نفسه عتاء النهوض من مكانه ·

وظهر حسين الحارس الحاص عند مدخل البيت ، ممتقع الوجه ، أحول المين ، كانت ذقنه ترتجف ، وظهرت بشاربه خيوط بيضاء ، اذ أنه لم يجد في ذلك اليوم فسحة من الوقت ليصبغه بالصبغة السوداء ٠ كان مرتديا زيه الرسمي كاملا كأنما اليوم يوم عيد ٠ وتدلى سيفه الكبير من حزامه الأحمر العريض ٠

وتجهم لمرآهم وعوى :

اخلعوا أحذيتكم يا كفرة · الأغا ينتظركم ·

وأقبلت مارثا العجوز الحدباء وأعانت الاعيان على خلع أحذيتهم ثسم صفتها أمام الباب .

وهمست لهم قائلة :

\_ تشجعوا يا سادة ، تشجعوا •

وتساندوا على بعضهم ، وارتقوا سلما خسبيا ضيعًا حتى بلغوا القاعة الكبيرة ، كانت النوافذ كلها مغلقة باحكام ، فلم تستطع عيونهم أن تميسز شيئا في بادىء الأمر ، ولكنهم استشعروا جميعًا خوفًا كأنما ثمة وحش كاسر يقبع في ركن من الأركان يحدق فيهم بعينيه ويتهيأ للوثوب عليهم ،

وتشبث الشيخ لاداس وهو يرتجف بذراع الشيخ بطرياركاس • وخطا القسيس جريجوريس خطوة الى الأمام ثم اتبعها بأخرى ، وعيناه تبحثان في الظلام عن المكمن الذي يتربص فيه الأغا • كانت القاعة عبقة برائحة العرقي والتبغ ، وتفوح فيها رائحة جسد بشرى عفن •

وفجاة دمدم صوت مروع كانه الزئير انبعث من ركن قصى على اليمبن : \_ با كفرة !

والتفتوا جميعا ناحية الصوت ، وتبينوا مكان الأغا · كان جالسا فوق

حشية كبيرة ، مسندا ظهره الى الحائط ، ومسدسة الفضى الكبير معلق بحزامه وأمامه زحاجة كبرة من العرقي ·

وأجاب القسيس في هدور:

\_ طوع أمرك يا أغا •

وزار الصوت ثانية :

ــ يا كفرد ! تعال يا حسىن !

كان الحارس واقفا بالباب يتنظر أوامر الاغا · خف اليه ، ووقف أمامه يتلقى أوامره :

ـ حات سيفك وانتظر!

وبدأ القسيس يتكلم ثانية :

\_ سيدى الأغا ٠٠٠

ولكن الأغا لم يمهله حتى يتم حديثه :

ـ يا كفرة ، أحدكم غرس سكينه في قلبي • حبيبي يوسوفاكي • •

ولكن صوته احتبس · خنقه النشيج · وجفف دموعه بحركة مهتاجة · وملأ كأس المرقى وأفرغه فى جوفه دفعة واحدة · وتنهد ، ثم قذف الكأس فارتطم بالحائط وتهشم وتناثرت شظاياه ·

وصرخ:

\_ من الذي قتله ، هه ؟ لا يوجد في القرية سوى الكفرة ، ومن ثم فان قاتله كافر من بينكم . هل هو أنت يا بانايوتي ، أيها البهيمة السكير ؟

وانبعثت من خلفهم فى الركن المقابل صوت كأنه الحوار · فاستداروا واستطاعت عيونهم أن تميز وسط الغبش بانايوتى الضسخم ملقى على الأرض موثوقا الى حلقة مثبتة فى الحائط · لابد أن رأسه قد شج لأن ناظر المدرسة الذى كان يقف فى المؤخرة أبصر الدم يقطر من جبهته ورقبته ·

وعاد الأغا يخاطب الأعيان بصوت مثل النباح :

ـ سألقى بكم جميعا فى السجن • سأشنقكم فوق شجرة السنار الواحد بعد الآخر كل صباح حتى أهتدى الى القاتل • سأبدأ بكم ، فالأعيان أولا ثم أتبعكم بآخرين وآخرين وهكذا • • ثم يأتى دور النساء ، سأشنقهن جميعهن حتى أفنى القرية عن آخرها • • هذا اذا لم تدلونى على القاتل • هل تسمعنى يا صاحب اللحية الشبيهة بلحية التيس ؟ هل تسمعونى

يا رعايا ماذا جنى حبيبى يوسوفاكى حتى تقتلوه ، هه ؟ هل مس أحدكم بأذى ؟ هل قال كلمة سيئة فى حق أحـــد ؟ كان يقضى وقته جالســا فى الشرفة يمضغ اللبان ويغنى · هل فعل بكم شرا يا كفرة ؟ لماذا قتلتموه ؟

وعاود القسيس جريجوريس حديثه:

- أقيسم لك يا أغا بالعلى القدير ··

\_ اخرس • سأنتف شعر لحيتك شعرة شعرة ، أنت لن أشنقك ، سأضعك على خازوق أيها الخنزير المبطان ! ماذا فعل بك حبيبي يوسوفاكي ؟

ثم انخرط في البكاء ٠

وخجل الشيخ بطرياركاس من أن يترك القسيس يواجه العاصفة وحده فقال:

ـ يا أغا • تعرف يا أغا أنني كنت دائما ثابت الولاء لك • •

وصرخ الأغا في عويل :

الفلت فمك يا خنزير · تركت لك الحبل على الغارب أيها الكرش الضخم · سأقطعك اربا اربا بسكين صدى · سأتسلى بتقطيعك أسبوعا كاملا حتى أمتع منك يدى · أنا واثق تماما أيها الكافر القذر أنت لست قاتله ، ولكن يغيظنى أن أراك حيا وحبيبى يوسوفاكى ممددا فى الحجرة المجاورة مقتولا • • • • سأقوم الأضرم النار فى القرية كلها ، لن أترك منها شبرا واحدا ، سأحرقكم معها يا سفلة •

ووقف الأغا مغيظا حانقا :

ـ من ذاك الذى يقف فى المؤخرة يا بطرياركاس ؟ دعــه يريني نفسه ؟

ارتعدت فرائص الأب لاداس حتى كاد يغشى عليه ، وتهته بالگلام : \_ انه إنا با أغا .

وعوى الأغا :

\_ آه ٠٠ آه ٠٠ سأقيم جنازا ملوكيا لحبيبى يوسوفاكى ٠ سأبعث في طلب مقرئين من السطمبول ليرتلوا له القرآن ، وسأشترى له شموعها من سميرنا ، وتابوتا مصنوعا من خشب السرو ليكون عطر الرائحة ٠٠ وأنا بحاجة الى مال وفير لأوفى به كل هذه الطلبات ٠٠ سأفتح خزائنك

يا منجم الذهب العتيق ، وأفرغ كل ما فيها من الذهب • • هل تعرف لمن كنت تكيس الذهب طوال كل هذه السنين ، هه ؟ لحبيبي يوسوفاكي !

انهار العجوز لاداس وخر الى الأرض • وأجهش بالبكاء •

الرحمة يا أغا ٠ اقتلنى أولا قبل أن أشهد هذا الهلاك المروع ٠
 ولكن الأغا كان يتحدث الى حاجى نيكولا :

ـ وأنت يا ناظر المدرسة ، تجمع صيبية الروم لتفتح أعينهم ٠٠ أنت ماقطع لسانك وألقى به الى كلبى ٠ لماذا تبقون على قيد الحياة ، لماذا ؟ هل تعيشون وحبيبى يوسوفاكي ميت ؟ لا ، قلبي لا يحتمل ذلك ٠ أن هــذا يقتلني كمدا ! ٠٠ حسن ، هات السوط ٠

وأسرع الحارس وأنزل السوط من على مشجبه وناوله للاغا ٠

- افتح الشباك حتى أرى وجوههم!

ورفع الأغا السوط في هياج · ومع ضوء النهار الذي اتســل من النافذة ظهر وجه الأغا مجعدا ، طاعنا في السن ، كالحا · ساعات قليلة من الحزن غيرته تماما · وابيض شاربه وتهدل حتى أخفى شفتيه · وأخذ يقضم أطراف شاربه بين أسنانه ويعوى ·

وانهال بسوطه على الرعايا الأربعة يجلدهم ، حينا على الوجه ، وحينا على اليدين ، وحينا على الصدر • وسرعان ما ارتمى الشيخ لاداس فوق الأرض يتدحرج • ووطئه الأغا بقدميه ، ثم وقف فوقه حينا يبكى ، وحينا يقهقه ، ثم انهال عليه ضربا مبرحا دون أن تأخذه به رحمة ، وهو يسب ويعوى •

فاضت الدموع من عينى الشيخ بطرياركاس ، ولكنه زم شفتيه حتى لا يسمع له صوت • واستند ناظر المدرسة الى الحائط رافعا رأسه ، والدم يسيل من صدغيه وذقنه • والقسيس فى وسطهم عاقدا ذراعيه الى صدره ، يتلقى ضربات السوط ويتمتم :

ــ يسوع ، يسوع ، أعوذ بكّ من الهوان •

وارغی الأغا وازبد ، وتناثر لعابه فوق وجوههم ، واخذ يضرب هنا وهناك كالمجنون · وأخيرا وبعد أن كلت ذراعه ألقي بالسوط بعيدا ·

ثم صاح من جدید :

- الى السجن ٠٠ الى السجن ٠ وغدا نبدأ الشنق ٠

ودنا من بانايوتي وبصق على وجهه وقال له :

- سأبدأ بك يا آكل الجيس ·

ثم استدار الى حسين وقال بصوت مخنوق:

- آتنی ب**حبیبی** یوسوفاکی ۰۰۰

فتح الحارس بابا ، ثم سمع بعد قليل وهو ينجر السرير المعدني الصغير الذي وجد فيه الغلام عند الفجز غارقًا في دمه ·

ارتمى الأغا فوق الجثة وانهال عليها تقبيلا وهو يئن ويتوجع ·

فك الحارس وثاق بانايوتى من الحلقة ، والتقط السوط من على الأرضى وطرقع به في الهواء ، ثم صاح :

ـ الى السجن يا كفرة .

وسعاق الحمسة أمامه وهم يتعثرون فوق الدرج ·

#### \* \* \*

جثم الرعب فوق القرية ، فأصبحت الطرقات مقفرة ، والحوانيت مغلقة ، ودفن الرعايا نفوسهم داخل بيوتهم ، فلم تعد تسمع لهم همسا ولا تكليما ، ينصتون للصمت فتقشعر منهم الابدان ، وبين الحين والحين ينسل شبح من باب الى باب يهمس بالأخبار : لم يخرج الاعيان بعد ، يقال ان هناك من سمع دوى طلقات مسدس ، وبعد قليل تسرى اشاعة أخرى : زج الأغا سمع دوى طلقات مسدس ، وبعد قليل الميدان وكان معه حبل وقطعة بالأعيان في السجن ، نزل حسين الى الميدان وكان معه حبل وقطعة صابون ووضعهما تحت شجرة السنار ، ثم لا يلبث أن يحمل رسول نبأ آخر « الأغا يهدد باشعال النار في القرية كلها اذا لم يعثر على القاتل ، وسيحرقنا معها ،

احتضنت النسوة أطفالهن وصحن :

\_ لقد ملكنا ١٠ لقد ملكنا ٠

ونكس الرجال رءوسهم يلعنون اليوم الذي ولدوا فيه رعايا ٠

والأم بنيلوب وحدها فقط هي التي ظلت جالسة تحت التكعيبة تغزل الجورب هادئة غير مكترثة · سمعت من قال لها ان زوجها مقبوض عليه وأن الأغا سينشقه ، أو هكذا قيل ، فوق شجرة السنار وأنه سيمحو

القرية عن آخرها ٠٠ فهزت رأسها لحظةً ثم حدثت نفسها في غير مبالاة : و وهذا أيضا قدر مقدور ٠٠ ، ثم انكبت على عملها تغزل الجورب ٠

ولاذ ياناكوس بحظيرته يحادث حماره :

وانت یا یوسوفاکی ماذا تری فی کل ما حدث ؟ اننا فی ورطة ، واخال ان الأمور ستسوء آکثر واکثر ۰۰ یقال ان الأغا سیحرق القریة ، وسیحرقك معها یا یوسوفاکی ۰۰ مارایك فی هذا ؟ ماذا لو انسللنا تحت جنح الظلام نحن الاثنین ؟ اننا لا نعول أحدا ، لا أطفال ولا كلاب فما الذی یقعدنا ؟ ولكن ألیس من العار أن نهجر القریة فی لحظة الشدة ؟ ما رأیك یا حبیبی یوسوفاکی ؟ لیس لی من سمیر غیرك أحادثه ۱۰ فضیت الیك بكل ما یدور بخلدی ۱۰ فما رایك یا یوسوفاکی ؟ ۰

ودس الحمار رأسه حتى أذنيه فى مدوده ، وبدأ فكاه يعملان فى نهم ، وصوت سيده يتناهى الىسمعه كأنه صوت نبع يفيض • • وظن أنياناكوس لا زال كمادته به يردد على سمعه كلمات التدليل ، فهز ذيله فى حبور •

ومع المساء بدأت الا بواب تفتع خلسة وتطل من فرجتها بعض الرءوس . كان ميشيل أول من فتع باب بيته وصعد على الفور الى بيت القسيس جريجوريس ليواسى خطيبته وخرج قسطندى ليفتح مقهاه ، ولكن لحظة أن وضع المفتاح لمح تحت شجرة السنار كرسيا وفوقه أشياء لم يستطع أن يتبينها على البعد و اقترب منه ثم سرعان ما جفل في هلع : حبل وقطمة صابون ! أعاد المفتاح الى جيب حزامه ، وقفل راجعا يسير بمحاذاة المائط و

كانت عادة الأغا في مثل هذه الساعة من النهار ، عندما يبدأ الليسل يرخى أستاره ويسود الكون سكون حلو وديع ، أن يجلس الى شرفته واضعا ساقا فوق ساق والى جانبه يوسوفاكى يصب العرقى ويشعل له الغليون . أما هذا المساء فالأبواب والنوافذ مغلقة ، والشرفة مهجورة ، كان الأغا يثن وينوح ، آه ماأقسى الأغنية المحببة الى نفسه وما أشد بطلانها : « الدنيا والحلم شىء واحد ، ، احتضن بين ذراعيه الجسد الميت الصغير ، وحدث نفسه قائلا : « لا انه ليس حلما ، أبدا ليس حلما ، ع ثم أجهش بالبكاء ،

ومسح حسين أيضا عينيه الحولاوين ، وأخذ يروح ويجيء وهو يندب وينوح بصوت خفيض : « حبيبى يوسوفاكى ٠٠ » ثم يرتعد خشيية أن يسمعه سيده • وكان بين الحين والحين يمسك بالسوط في هياج وينزل الى

وبعد أن يستشعر بعض الراحة ، يصعد ثانية ويطوف حول السرير المعدني الصغير وأحيانا يجد الاغا وقد مال فوق الجسد البارد لغلامه ،وراح في اغفاءة من أثر الحزن وشدة السكر و فينحني هو الآخر فوق يوسوفاكي ويقبل فمه قبلة حارة شهوانية ويعض بحرقة شفتيه المكتنزتين اللتين علاهما الشحوب وان كانتا لا تزالان تتضوعان برائحة اللبان ، ثم يرتمي عسلي الأرض يتمرغ فوقها و

وجلس القسيس جريجوريس في زنزانته ، وهز بانايوتي، وقال له:

- هل أنت الذي قتلت يوسوفاكي يا يهوذا اللعين ؟ اعترف حتى ننجو وتنجو القرية ممنا ٠٠٠

فقال آكل الجبس بصوت كأنه النباح وهو يمسح الدم الذى يسيل من رأسه المسجوج:

الى الجحيم جميعا أ ولتذهب القرية الى الجحيم أيضا ٠٠ كلكم وأنا
 معكم ٠٠ ففي ذلك شفاء نفسى \*

واسند الشيخ بطرياركاس ظهره الى الحائط وهو يلهث · وتمتسم بدوره:

ـ أنت الذي قتلته يا ملعون ، أنه أنت ، أنث يا يهوذا •

وعاد السروجي يجأر قائلا :

\_ يا وغد ٠ ما شأني أنا به ؟

وسكت ولكنه كان يضطرم غيظا • فصاح ثانية :

- انها غلطتكم عليكم اللعنة ، جميعكم ! هذا القسيس القذر وانتسم أعيان القرية وناظر المدرسة ، أنتم والأرملة التي تتأبى على الآن ولا تدخلني بيتها ، أنتم جميعا ،

ولم يلبث أن عاد يصرخ قائلا :

ُ \_ أردتم أن تجعلوا منى يهوذا •• وها أنذا أصبحت يهوذا ! وعاود القسيس حديثه متكلفا الرقة : - اعترف يابانايوتي بانك قاتله وسوف يغفر المسيح لك خطاياك · كنت إنا المسئول حتى هذه اللحظة عن أرواح أهل القرية ، أما الآن فانك أنت يابانايوتي المسئول عنها · قم واعترف لتنقذهم ·

وهنا ضحك آكل الجبس ضحكة عالية ساخرة .

بحق الشيطان انها لفكرة رائعة تلك التي أقنعتموني بها الآن و وُددت لو أننى كنت قاتله حتى أشرككم معى في جريمتى ! ولكن سبقنى اليها غيرى . و بوركت يداه ! ٠٠ سبقنى غيرى ! ولكن لا بأس ! سيذهب معى الى الجحيم رؤساء الأعيان والقساوسة ونظار المدارس .

ورفع لاداس العجوز رأسه التي أدمتها ضربات السوط · وصر بصوته :

- اسمع يابانايوتى · اعترف وسوف أعطيك ثلاثة جنيهات ذهبا · سابيع حمار ياناكوس فهو مدين لي بها · سابيع الحمار وأعطيك الجنيهات الثلاثة · · هل تسمعنى ؟

بسط له بانايوتي يده بحركة استهزاء وقد تباعدت أصابعه الحمسة وقال له :

- خذ أيها البخيل العجوز ، هاك خمس جنيهات •

في هذه اللحظة فتح الباب ودخل الأغا • وصرخ :

\_ يا كفرة • غدا موعدكم مع المسنقة • اعددت الحبل والصابون والكرسى تحت شجرة السنار • عدا الأربعاء ، سابداً بأحقر كم شأنا : بانايوتى آكل الجبس • وموعدك أيها البخيل القذر يوم الحميس • وأنت أيها الناظر موعدك الجمعة يا أعلم العلماء • والسبت موعدك يا صاخب الفخامة ،أيها الوغد باطرياركاس • والأحد موعد القسيس ، ساعة قداسك أيها الكلب القذر • وهكذا يكون المجموع خمس رقاب • ولقد أعددت لكم خمس حبال تنتظركم تحت شجرة السنار • هذه هي الوجبة الاولى • وبعدها ساصطاد خمسة آخرين ، أول من تقع عليهم يداى • ثم يأتى بعدهم وبعدها ساصطاد خمسة آخرين ، أول من تقع عليهم يداى • ثم يأتى بعدهم فيرهم وغيرهم وهكذا • • حتى أعثر على القاتل ، لن أدفن حبيبي يوسوفاكي ولن أسبل جفنيه ، بل ساضعه تحت شجرة السنار حتى تنعم روحه بمرآكم •

ويما ان فرغ من كلماته هذه حتى خرج وصفق الباب وراءه بقوة وغضب • وأبصر حسينا ينتظره ممسكا بالسوط • فقال له : - حسين ، أتبكى أنت أيضا ياصديقى المسكين ٠٠ كفكف دموعك ، فلا يليق بنا أن يرانا الكفرة نبكى ٠ أذهب واثتنى بياناكوس البائع المتجول ، مره أن يخف الى المدينة ويشترى لى بخورا من أجود أنواع البخور وأغلاها ثمنا ، وشموعا ، وقماشا من الجوخ الأسود ، وكمكا ٠ قل له أن يحضر لى كل هذا غدا صباحا مع أول النهار ٠٠ آه ، وأيضا حزمة من الحبال الغليظة ، لأن القسيس التيس ضخم الجثة ثقيل الوزن ، وهذا الشيخ بطرياركاس أضخم منه وأثقل وزنا ١٠ أذهب ٠

وطرق حسين باب ياناكوس بقوة وعنف ولكن عبثا • كان ياناكوس قد غادر بيته قاصدا الجبل ليحذر مانولى من النزول الى القرية والا قبض عليه •

### \* \* \*

فرغ مانولى من حلب النعاج ، ووضع قدر اللبن فوق النار · وجلس نيكوليو بجواره مسلحا بملعقة خشبية كبيرة ، يحرك اللبن ، ويدندن بلحن ·

کان مانولی یعجب لمساعده ، فهو دائما خفیفا نشطا صافی المزاج ، وکثیرا ما کان یساله : لماذا أراك یانیکولیو دائم الغناء ، تثب هنا وهناك مثل الجدی ، لا یطمئن بك مکان کانما ضاق علیك الجبل ؟

ويجيب الراعى الصغير:

\_ هل نسبت یا مانولی آننی فی الخامسة عشرة من عمری ؟ لماذا لا تتوقع اذن آن یبدو العالم صغیرا جد! فی ناظری ، ولایطمئن بی مکان ؟

ولكن لينيو لم تكن في عينيه صغيرة جدا · اذا ما صعدت اليه خلسة لتلتقى به فوق الجبل كان نيكوليو يرتمى بين ذراعيها ، وتضمه اليهــــا ، ويتمنى لو لم تخله ابدا ·

غلى اللبن ، وها هو مانولى جالس الآن بجانب الموقد ، يقرأ في الانجيل الصغير ، ويقلب صفحاته على ضوء اللهب ٠٠ كانت هذه هي متعته الوحيدة، وكثيرا ما كانت تستعصى عليه معاني بعض الكلمات ، بيد أن قلبه يهتدى الى تأويلها ، فتفيض معانيها واضحة في يقين ، وتسرى الكلمة المقدسة في عروقه بردا وسلاما كأنها ماء يفيض من نبع ٠

أى الهام قدسى كان يستشعره ، وتهيم معــه روحه وجدا · يخال كأنما كشف عه الحجاب فشهد المسيح لأول مرة وسمع صوته · أحس وكانه شهد المسيع حقا ، يرنو اليه بعينيه ، ويتحدث اليه بصوت هادى، حنون يأخذ بالألباب ، يقول له : «اتبعنى !» ومنذ تلك اللحظة سار مانولى فى سكون ونشوة غامرة وراه المسيع ، حينا فوق عشب الجليل الأخضر ، وحينا على الشاطى الرملي لبحيرة جينيسارت وحينا ثالثا فوق الطرق الحجرية لليهودية ٠٠ ومع الغسق يستلقى عند قدمى المسيع تحت شجرة زبتون ويرقب من خلال أوراقها الفضية النجوم المرتعشة ، ما أبدع الوجود فى صحبة المسيح ، السماء زاهية عميقة ، والهواء صاف عليل كروح نقية ، والأرض تضوع مسكا ٠

وذات يوم ذهبا سويا لحضور عرس في قرية كنعان ٠ دخل المسيح البيت في لباس عرس ٠ وابتهج الحاضرون لرؤيته ، وعلت وجوههم حمرة خجل كعدارى مخطوبات ٠ ونهض العروسان ، وتبادلا قسم الزواج ، ثم تربع الضيوف فوق الحشايا ، وشرعوا يأكلون ويشربون ٠ ورفع المسيح كأسه يبارك العروسين ، وتكلم كلمات قليلة بسيطة واضحة ، ولكن أحس معها العروسان فجأة أن زواجهما سر عظيم ، وكأن الزوجين ، الذكر والأنثى هما العمادان اللذان تقوم عليهما الارض فيمنعاها من السقوط ٠٠ كان الحفل بهيجا صاخبا ، وفرغت الكئوس من خرها تنشد المزيد ٠ والتفتت أم المسيح الى ابنها وقالت له : « يابني لقد نفيد الخمر ١٠ ، واعتملت في صدر السيح قوة جبارة ، وعلى الفور بسط يده ، وأمر الطبيعة أن تغير مسارها ٠ ونهض المسيح من مكانه متأنيا كواحد من فراخ النسور يجرب جناحيه ونهض المسيح من مكانه متأنيا كواحد من فراخ النسور يجرب جناحيه وانحني فوق جراز الماء الست ، وتطلع الى وجهه فوق صفحة الماء فيها ٠ وما أن انعكس على صفحتها وجه المسيح حتى استحالت خمرا ٠ ثم استدار المسيح لمانولى الذي تبعه ، وابتسم له ١٠٠٠

وتذكر مانولى يوما آخر ، خرج فيه مع المسيع • كان القيظ شديدا • وتجمع آلاف البشر على شاطئ البحيرة • وركب المسيع سفينة ، وتبعه فيها مانولى • وأودع مانولى قلبه الكلمة الطيبة ، واستقرت فيه كحبة قمح • وأحس مانولى كأن قلبه أرض طيبة تبذر فيها الحب فيخرج نبتة ، وتكون النبتة نصل الله ، والنصل سنبلة ، والسنبلة خبزا محفورا عليه بخطوط عميقة صليب كبر •

وفى يوم ثالث طافة خلال حقول القمع · كان الوقت ظهرا ، وأحسا بالجوع · مد المسيح يده وقطف سنبلة · وقطف تلاميذه كل منهم واحدة، وكذلك فعل مانولى · وبداوا يأكلون ما فيها من قمع حبة بعد أخرى · ما أطعمها هذه الحبات الخضراء التى تفيض لبنا ، لقد أشبعت الجسد والروح وفوق رموسهم زقزقت العصافير ، واقتفت أثر المسيح كانها بعض تلاميذه · وتحت أقدامهم تناثر النوار بديعا زاهيا على نحو لم يعرفه سليمان في كل. معده ·

ودعاهم أحد الفريسيين الى بيته · فوقف مانولى عند الباب يرقب ما حوله ، لم يستقبل الفريسي المسيح بما هو أهل له من التمجيد ، لم يغسل له قدميه ، ولم يسكب العطر على يديه وشعره ، ولم يقبله قبلة السلام · ويا للعجب ، فبينما هم يأكلون في صمت ، تضوع الجو عطرا ، لقد دخلت امرأة عارية الصدر ، شقراء الشعر ، تحمل بين يديها صندوقا من المرم مملوءا عطرا · ما ان وقع بصر مانولى عليها حتى توجس خيفة · ترى من تكون تلك المرأة ؟ سبق له أن رآها في مكان ما ، ولكنه لا يذكر أين كان هذا اللقاء · وحثت المرأة على ركبتيها عند قدمي المسسيح ، وكسرت كان هذا اللقاء · وحثت المرأة على ركبتيها عند قدمي المسسيح ، وكسرت شعرها ، ومسحت به قدمي المسيح وهي تنتحب · · ومال عليها المسيح ووضع يده المقدسة فوق الشعر الأشقر ، وقال بصوت عذب حنون : « مغفورة لك خطاياك يا أختاه ، لأنك أحببت كثيرا ·

فاض قلب مانولى ، وأغلق الانجيل الصنغير · كانت النار لاتزال موقدة ، تتراقص السنتها جذلة ، والكوخ تسوده عتمة زرقاء ونيكوليو يروح ويجىء يدندن باغنية وقد انهمك في اعداد الطعام ·

كان قلب مانولى يفيض حبا وحنانا وسعادة · احس بعواطفه الجياشة تفوق طاقته ، ولا بد أن يقاسمه العالم فرحته · واحتدمت في نفسه رغبة عارمة في أن يخرج الى الدنيا ليبلغ الكلمة الطيبة للناس والحجارة والماشية · فصاح :

ایه یانیکولیو • دعك من الفداء و تعال اجلس الی جانبی • یجب آن تسمع انت ایضا كلمة الرب لتكون انسانا كاملا • فلست حتى الآن سوى وحش برى •

استدار الراعي الصغير ، ونظر الى مانولي وانفِجر ضاحكا :

۔ لا حاجة بی الیها یا شیخ مانولی · دعنی وشانی فانی قانع بما آنا فیه · · هل ترید آن تعکر صفو مزاجی ؟

ــ سأقرأ عليك بعض آيات الانجيل لتلمس بنفسك ما فيها منطلاوة

ــ لك ذلك اذا مرضت ، أما الآن فلا حاجة بى اليها كما قلت لك ٠٠ لقد أعددت الطعام ، تمال لتأكل ٠

\_ لست جوعانا . كل أنت .

بعد هذه الكلمات فتنع مانولي الانجيل الصغير ثانية ، وانحني عليه قرب

النار وبدأ يقرأ

« ان أراد أحدكم أن يأتي ورائي فلينكر نفسه و يحمل صليبه و يتبعير فان من أراد أن يخلص نفسه يهلكها • ومن يهلك نفسه من أجلي يجدها • لأنه ماذا ينتفع الانسان لو ربح العالم كله وخسر نفسه ؟ أو ماذا يعطى الإنسان فداء عن نفسه ،

أدرك مانولي معنى هذه الآيات بوضوح تام • وأغلق الانجيل ، وأغمض عينيه أيضاً ــ ٠٠ آه ، النفس في كفة والعالم كلة في الكفة الأخرى ، لكن النفس أعز قيمة وأكبر وزنا ٠ اذن لماذا الحوف من الموت ؟ لماذا نذل أمام سطوة الارض ؟ لماذ تقشعر أبداننا اذا ما خطر ببالنا أننا سنخسر ألحياة الدنيا ؟ لماذا الحوف ولنا روح خالدة ؟ وهي أحق بالخلاص ٠

كان ياناكوس واقفا بالياب منذ لحظة يرقبه . لم يلمحه أحد . كان نيكوليو يوليه ظهره منكبا على طعامه ، يأكل بنهم لعل الطعام يمنحه القموة اذ ربما تأتى لينيو هذا المساء ٠٠ من يدرى ؟ وهو بحاجة الى القوة لتكون له زادا في صراعه معها ٠ وكان مانولي مغمض العينين ، هائما في سعادة تجــل عن الوصف •

وحدث ياناكوس نفسه قائلاً:

- ان روحه هائمة في الفردوس ٠ اذا لزمت الصمت فلن يخرج منها٠ لسى لى الا أن أتحدث الله •

واجتاز العتبة وهو يصيح :

- ایه یامانولی ، مانولی · طبت مساء · انی سعید برؤیتك ·

وثب مانولي مذعورا لسماعه صوت يشر

فتح عينيه ، وحملق بهما وسأل :

\_ من هناك ؟

- هل نسيت صوتي يامانولي ؟ أنا ياناكوس ·

- معذرة يا عزيزي ياناكوس · كنت غائبا عن الوجود · لم أدرك أنه أنت ٠ أى ربع طيبة ساقتك الى هذه الساعة فوق الجبل ؟

ـ بل هي ريح سموم يا مانولي · أنت تعيش في الفردوس ، وأنا \_ أستغفر الله \_ آتيك بأخبار من الجحيم . - نعم ، عن القرية ، وجد يوسوفاكي هذا الصباح مقتولا ، وجن جنون الأغا : القي القبض على القسيس جريجوريس والاعيان وبانايوتي ، زج بهم في السبجن ، وغدا موعدهم للشنق الواحد بعد الآخر ، علقت الحبال بشجرة السنار ، عقد الأعا عزمه على ان يبدأ غدا بشنق بانايوتي المسكن ، كما هي العادة دائما ، ويقول انه سيتبعهم بآخرين وآخرين وهكذا ، ، سيبذر الموت في القرية حتى يهتدى الى القاتل ، حل الدمار بالقرية فلا تسمع فيها غير النواح ، الابواب موصدة ، إنا هالكون ، أتيتك يامانولى كي أنبئك بالحبر حتى لا تنزل الى القرية خشية أن يقبض عليك ، أنت هنا بمأمن ولا ريب ،

لم وميض في عيني مانولى • قال لنفسه : « واتتك اللحظـة التي تثبت فيها أن روحك خالدة ! » ولكنه حرص على اخفاء سروره • كان يصغى الى صديقه وهو يتحدث اليه لاهثا ، بينما لا يفتأ يكرر بينه وبين نفسه • ها هي ! اذا أفلتت منى فقد خسرت خسرانا مينا » •

## وسىأل :

- \_ هل أكلت ياياناكوس ؟
- ــ لا يامانولى ولكنني لست جوعانا ٠

- وأنا أيضا لم أكن أشعر بالجوع · ولكن الشهية تأتى مع الأكل · سنأكل معا ونحن نتكلم · وسوف تنام الليلة هنا · وغدا عندما يطلع النهار باذن الله ، نرى ما قد يكون ·

وتطلع ياناكوس الى صديقه مشدوها :

\_ كيف تتكلم يا مانولى بمثـل هـذا الهدوء الشديد ؟ الم تفهم ما أقول ؟ قريتنا في خطر •

وأجاب مانولى :

ـ أعرف القاتل • لا تخف فلن تهلك القرية •

وأسقط في يد ياناكوس • وقال :

ـ تعرف القاتل ؟ وكيف كان ذلك ؟ من هو ؟ من ؟

وقال مانولي وهو يبتسم :

لا تتعجل ، لماذا العجلة ؟ غدا تعرف كل شيء ، اصبر قليلا ، لناكل
 الآن ونتحدث سويا ثم ننام ، ستسير الامور سيرا حسنا باذن الله ،

ثم صاح قائلا:

ایه یانیکولیو · افسیح لنا مکانا · فنحن جوعی مثلك !

تربعا على الأرض ، ورسما علامة الصليب وأقبلا على الطعام · كان ياناكوس يرفع عينيه بين الفينة والفينة يتطلع بهما الى مانولى · انه يستطيع أن يميز من خلال هذا اللحم المتشبقيق الذي يغطى وجهه عينين غائرتين تلمعان في هدوء وسعادة ·

وحدث نفسه :

- لا أفهم شيئا ٠٠ لا أفهم شيئا ٠

جثم عليهما صمت ثقيل ضاق به ياناكوس فعزم على الكلام :

ـ كيف تقضى وقتك وحيدا هنا يامانولي ؟

واجاب مانولى وهو يشير الى الانجيل :

ـ ولكنني لست وحيدا ٠ المسيح معي ٠

ـ وماذا عن مرضك ؟

- ارتعد مانولی مأخوذا ، اذ كان قد نسيه تماما .

- أى مرض تقصد؟ آه ، نعم ، لا زلت آثما ياياناكوس فلم يزايلني بعد معنى هذا أن روحى لم تبرأ بعد مما فيها من شر • لعل الله يشملني بواسع رحمته •

وقال نيكوليو وهو يمسح فمه :

ــ أما أنا فسأنصرف · القمر هلال ، ولن يغمض لى جفن · ساتجول نلملا ·

والتقط عصا الرعى ورحل عنهما وهو يصفر •

وقال مانولى :

ـ هيا بنا الى النوم ياياناكوس ، اذ يجب أن نستيقظ غدا في ساعة مبكرة · والنوم يكشف البصيرة · هذا بعض ما علمتنيه حياة الوحدة هنا · فالله يتحدث الى النيام أكثر مما يتحدث الى الايقاظ ·

افترشا بسساطا عريضا في الفناء ليستمتعا ببرودة الجو ٠ كان الهواء

عبقاً برائحة السعتر • وارتفع صوت الليل حتى غمر السكون • وبدأ الهلال يعتل صفحة السماء •

وقال ياناكوس الذي جفاه النوم:

- أنا دائم التفكير في بانايوتي المسكين ·

وقال مانولي بصوت خفيض:

ــوانا ايضا ٠ افكر فيه أكثر من غيره ٠

- نفس الشيم بالنسبه لي ، هو أكثر من سنواه · ولكن لماذا ؟

- لأنه أحب كثيرا يا ياناكوس ، وحطمه الحب • روحه كبيرة وملعونة كان عبدا لعواطفه وشهواته فتورط في كثير من المشاكل • وأثان هندا حنقه ، واندفع يناطح برأسه محاولا الهرب ولكنه سيىء الحظ ، فلم يزده ذلك الا تورطا • • • التمس ايذاه من حوله ، ولاذ بالحمر والسباب لعله يجد في ذلك بعض الراحة لنفسه • ولكنه كان يغوص أكثر فأكثر • • لو أنه أحب قليلا • • •

ثم استطرد مانولي مصححا ما قال:

لا • لا • ليس قليلا ، بل لو أنه أحب أكثر وأكثر ربها كان في
 ذلك خلاصه • • • •

أحس ياناكوس برغبة في أن يطيل الحديث • فقال :

« أراهن بحياتي أنه ليس هو قاتل يوسوفاكي · أرجوك يامانولي أن تفصح لي حتى يهدأ خاطري · هل هو بانايوتي ؟

\_ هيا الى النوم ياياناكوس • لا • ليس هو •

وقال ياناكوس :

- الحمد لله

ثم أغمض عينيه وعاوده الهدوء •

وكان مانولى متلهفا الى أن يخلو بنفسه فاستسلم هو الآخر للنوم . كان طوال الأيام الاخيرة يؤثر أن يبقى مغمض العينين حتى ولو كان ذلك فى وضح النهار : إذ كان يخيل اليه أن هذا خير ما يعينه على أن يستبطن ذاته على نحو أوضح .

فثمة قصة كان قد سمعها في الدير من معلمه القسيس ماناس ،وكثيرا

ما تطوف بخاطره في هذه الايام وتلح عليه ١٠ ذراره ذات يوم راهب وقضى معه سحابة نهاره ٠ ففتح عينيه للحظة ثم عاد واغمضهما ٠ فقال له ماناس: د افتح عينيك يا أبانا ٠ افتحهما لتشهد بديع خلق الله ٠ ـ فأجاب الراهب د أنا أغمض عيني فأشهد الحالق ذاته ٠ ٠ ٠

وهكذا كان مانولى يغيض عينيه ليشهد المسيع ، ويسمع صوته ٠ يقرأ آية من الانجيل ثم يغيض عينيه ، ويهيم بروحه معها ٠ وفي هـداة الليل ، اذا كان الجو رطبا منعشا ، فانه يستطيع أن يرى بوضوح المسيع في ثياب بيضاء يتقدم تلاميذه ٠ ويلحق به مانولي خلسة ، يمشي وراءهم في صمت وسكون ٠

## وتمتم وهو يغمض عينيه :

- نحدا ينتظرنا عمل كبير ، عمل هام وعسير · عونك يا يسوع ·

ثم تنهد وعاد يقول : « عونك يا يسوع » كانما يناجي المسيح يدعوه اليه في سكون الليل ٠

وتنزل عليه المسيح · اذ استيقظ مانولى ساعة السحر ورسم علامة الصليب و كان الحلم لا زال يشغل فكره ، ساطعا متالقا كنجمة الصباح :

ترامى له أنه يمشى على حافة بحيرة لازوردية · كان فى عجلة من أمره وشق طريقه فى لهفة وقلق بين عيدان الغاب وأوراق الصغصاف ، مسرعا فى خطوه · وبعد أن تقدم قليلا اذا بعيدان الغاب وأشجار المسفصاف تستحيل بشرا ، ألافا من الرجال والنساء · ساروا جميعا خلفه · وهبت ربح ، وصاح معها الجميع : « اقتلوه ! اقتلوه ! »

حاول الهرب ، واذا بيد تلمس كتفه ، وصوت يقول : « هل تؤمن ؟ واجاب مانولى : أومن يا الهي ، وعلى الفور سكتت الربح ، وعاد الرجال والنساء سيرتهم الاولى ، عيدان غاب وأشجار صفصاف ، وارتفعت إمامه شجرة سنار تغطيها العصافير ، وبدت له الشجرة تصدح وتفسرذ ، واذا بجثة معلقة على أحد فروعها تتأرجع في الهواء ، وتوقف مانولى مبهوتا ، ثم يقز في مكانه كانبا يحاول الهرب واذا بالصوت يناديه من جديد :

و لا تقف ، تقدم ، ٠

وصرخ مانولى صرخة أيقظته :

ـ لا تقفُ ، تقدم ٠٠ انه صوت الرب فلأواصل السير ٠ .

وهب واقفا ٠ اغتسل ، ومشط شعره ، وارتدى أحسن ثيابه ، ودس الانجيل في صدرته ، وهز ياناكوس .

صاح به فرحا مسرورا:

- آیه یایاناکوس ۰۰ استیقظ آیها الکسول ۰

فتح ياناكوس عينيه • وتطلع الى صديقه متعجبا •

وقال له:

ـ أراك ترتدى لباس عرس يا مانولى ، وعيناك تلمعان · أى حلم جميل ترامى لك ؟

وقال مانولى :

ـ هيا بنا ٠ لا نريد أن نضيع الوقت ٠ فكر في الهلع الذي يحيــق ببانايوتي ٠ فكر في الموت الذي يتهدد القرية ٠ هيا أسرع !

\*\*



# المضداء

اى نشوة غامرة يستشعرها المرء حين يستيقظ مبكرا ذات صباح وقد أضمر فى نفسه قرارا حاسما وخطيرا · اتخد مانولى طريقه الى القرية نازلا من الجبل ، خفيفا كأنه ملاك ، محلقا فلا تكاد قدماه تمسان الأرض · أحس فجأة كأن الملائكة باسطة أجنحتها ، تحمله فوقها ، وتطير من صخرة الى أخرى ، كان أشبه بسحابة تسوقها ريح رخاء ·

ووراءه ياناكوس يعدو لاهثا ، عاجزا عن اللحاق به • وصاح قائلا :

ــ قل لى يامانولى ، أراك مسرعا كأن لك أجنحة تطير بها . . تمهل قليلا حتى ألحق بك !

ولكن مانولى أحس كأن أجنحة تحمل قدميه ولا يقوى على الانتظار. ماذا عساء أن يقول للأجنحة ؟ هل يقسول لهسا : « أسكني ولننتظر باناكوس ؟ .

# وصاح قائلا :

ـ أود أن أنتظرك يا ياناكوس ، ولكنى لا أملك ذلك · لا تبطى · · أسرع أنت أيضًا · ا

كانت نفس الاجنحة التى حملته حين تبع المسيح مغمض العينين يطوف خلال الديار يبذر الكلمة الطيبة في الارض الطيبة وبين الحجارة . كان يتبع المسيح وتلاميذه المؤمنين ، طائرا خفيفا جذلا ، من جنيسارت

الى اليهودية ، يحوم فوق القرى الصغيرة الحبيبة : كفر ناحوم ، وقانا، والمجدل ، والناصرة . ثم انطلق دفعة واحدة الى السامرة ، واجتازها حتى بلغ أرضه الجبيبة حول أورشيلم بيت عينيا ، وبيت صيدا ، وأريحا ، وعمواس ، وها هو اليوم يحلق مثلما كان مع المسيع ، كأنه عاد يقتفى أثر المسيح الذى يتقدمه الى ليكوفريسى ، أحس بجسمه خفيفا ، يقل وزنه شيئا فشيئا ، وبينما هو كذلك شمعر بوخز يملأ صفحة وجهه ، وقشور تتساقط تباعا من فوق خديه وفمه ، خيل اليه وكان لحم وجهه يتخلص من اساره كزهرة يتفتق عنها كمها ، ليصبح وجهه غضا مثل الجمار ،

توقف مانولی مبهوتا · كان قلبه یخفق بشدة ، رای بعینی رأسه یدل تتصفح وجهه ، تربت علیه فی هدوء وعلی مهل ، یدا حانیة كنسیم الصباح فوق الجبل ·

كان واثقا من ذلك ولكنه لم يجسر على رفع يده ليلمس وجهة ويطمئن الى ما رأى . وإرتجف ، وحدث نفسه قائلا :

- المعجزة! المعجزة!

لحق به باناكوس لاهثا . رفع عينيه الى مانولى وتطلع اليه ، وندت عنه صرخة :

ـ مانولى! مانولى!

وارتمى بين ذراعيه .

رفع مانولى يده يتحسس صفحة وجهه باصابع نهمة مشوقة . ذاب عنه اللحم البشيع مثلما يدوب الشمع • التأم الجلد المتشقق وعاد وجها بشريا أملس من جديد . وتمتم مانولى وهو يرسم علامة الصليب:

ـ الحمد لله ٠٠ الحمد لله أن غفر لي خطاياي ٠

وصاح باناكوس وقد فاضت عيناه بالدمع:

ــ عزيزى مانولى • • دعنى أقبل يدك • • انتصرت على الغواية ، وتطهرت روحك وزال عن وجهك أثر الشيطان !

مد ياناكوس يده الخشنة وتحسس براحته وجه صديقه ، وظل يربت عليه في صمت فترة طويلة .

## وقال مانولى:

\_ هيا بنا . لا نريد أن نضيع وقتنا .

أشرقت الشمس ، وعلا صياح الديكة في الحقول من تحتهما و ونبحت كلاب القرية ، وتراعت لهما بيوت القرية من خلال غلالة رقيقة من الضباب ،

## واستدار مانولي لرفيقه وقال له:

- عليك ياياناكوس أن تسلم دون اعترأض بكل ما أقول أو أفعل هنالك في القرية • اعلم أننى لست أنا الذي أتكلم ، وأنما أفعل ما يأمرنى به المسيع • امتثل لأمره ولا شيء سنواه • هل تفهمني ياياناكوس ؟

أحس بالاكوس فجأة وكان صديقه يودعه . فساله في قلق :

- ماذا ستفعل ؟ وماذا تنوى أن تقول ؟

- قلت لك كل ما يأمرنى به المسيح ولا شيء سواه . أنا نفسى لا أعرف تماما ما سيكون ، بيد اننى على يقين منه · وأنت أيضا يا ياناكوس كن على يقين من ذلك وأنبىء ميشيل وقسطندى بما أقول حتى يلزما الصمت .

توقف ياناكوس منزعجا ، وعاد يساله من جديد :

ماذا ستفعل ؟ وماذا تنوى أن تقول ؟

- لا تقف ، تقدم ! • • هذا ما قاله لى المسيح فى منامى البارحة • ـ لا تقف يا ياناكوس كن مؤمنا وتقدم • الم تر توا كيف زال عنى خاتم الشيطان ؟ هل تعرف لماذا ؟ لأننى سمعت نداء المسيح واستجبت له ، وهانذا اتقدم منذ مطلع الفجر • وأنا لا أفعل ذلك عن غير رغبة منى ، بل ارقص طربا . وكنت تنادينى : قف ، ولكن كيف لى أن أقف ياياناكوس والمسيح يتقدم أمامى بخطوات واسعة ؟

ولكن ياناكوس هز رأسه وقال:

انا اثق بك يامانولى ، لسبت بيدى المعجزة التى تجلت على صفحة وجهه و ولكننى لا اثق بنفسى ، لو فعلت شيئه خارقا يفوق طاقة البشر سأصرخ حتما ، سأصرخ يامانولى ، اننى بشر ، ولو أصابك شىء فلن اتخلى عنك بل ساقاوم .

- ــ واذا كان هذا هو أمر الله ؟
  - عاد ياناكوس يقول :
- سأعترض وأقاوم · أستغفر الله ·
  - وقال مانولی بصوت آمر:
- . الا تخجل ؟ الا تخاف ؟ لندع هذا . خير لك ان تصمت . لنتقدم • \_ \_

أسرعا في خطوهما • وما ان اقتربا من القرية حتى رأيا قسطندى وقد خف اليهما • وصاح بهما حين أبصرهما :

ـ يااخوتى ، الى أين ؟ عودا من فوركما . كنت صاعدا الجبل فى طريقى البكما احدركما من النزول الى القرية . ستحدث اليوم هناك أهوال .

وسأله مانولي:

\_ تقصد بانابوتي ا

\_ الحبل ينتظره فوق شجرة السنار . نفخ الحارس في النفير ساعة الفجر . أمر أهل القرية ، رجالا ونسباء ، أن يتجمعوا حول شجرة السنار ليشهدوا باعينهم حتى يستبد الهلغ بقلوبهم .

تملك الخوف ياناكوس ، فاستدار ناحية الجبل وقال :

ـ هيا بنا نعود من حيث جئنا ، تعال معنا ايضا يا قسطندى .

ــ انا . . لى زوج واطفال لا أقوى على تركهم . أما انتما فانى استحلفكما باسم المسيح أن ترجعا .

وقال مانولي وهو يواصل السير ابتفاء ملكوت السموات :

لا • بل باسم المسيح يجب أن نواصل المسير • وسوف نواصل
 حتما • تعال ياياناكوس ولا تخف • اثمة من يسير أمامنا ويشير الينا •
 الا تستطيع أن تراه ؟ أنه المسيح • فلنتبعه .

وفي هذه اللحظة فقط لح قسطندى وجه مانولى صافيا نقيل . فصاح قائلا:

ـ مانولى . كيف حدثت المجزة ؟

وأجاب مانولي مبتسما:

ــ مثلما تحدث المعجزات دائماً . في هدوء شديد وبساطة تامة وعلى غير انتظار . لا داعي للتباطؤ يا اخوتي ، هيا بنا نسرع .

أمسك بذراع قسطندى وحثا خطواتهما نحو القرية ، ومن ورائهما ياناكوس متاففا .

وقال مانولى:

- لا تُخف باقسطندى فلن تهلك القرية . فأنا أعرف القاتل .

ولهذا أسرع اليها .

توقف قسطندی وقد تهال فرحا:

\_ من هو ؟ من يكون ؟ هل أراكه الله في منامك ؟ من هو ؟

وقال مانولي بصوت آمر حنون :

ـ لا تسالني عن شيء . لا، تقف ، تقدم .

واندفعوا ثلاثتهم ، وسرعان ما بلغوا القرية كأنهم خيول راكضة ٠ كان نفير حسين يدوى يستحث أهل القرية بنبرة غاضبة ٠ فتحت الأبواب وخرج أهــل القرية رجالها ونساؤها ٠ وشموا جميعا علامة الصليب واسرعوا في وجل الى الميدان .

وصاح بهم ياناكوس:

- تشجعوا يا اخوتي . ان الله كبير .

وهمهم عجوز وهو بجرى ممسكا بيد حفيده:

ـ الى الشيطان أيها الآبله المجنون · لو كان الله كبيرا فهذه هي اللحظة التي يثبت لنا فيها ذلك · سله أن يكشف لنا عن القاتل ·

وقال الأب كريستوفيس وهو يعدو:

- اتوابيوسوفاكي وطرحوه تحت شجرة السنار ، وصفوا حوله الشموع والبخور والكعك ، ترمل الأغا وطار صوابه .

كان المسيحيون يسرعون الى الميدان افواجا متلاحقة . وابصر ميشيل على البعد مانولى ورفيقيه فخف للقائهم · كان شاحبا بائسا · ولكن ما أن رأى وجه مانولى حتى صاح فرحا وعانقه .

- شفيت يامانولي ، شفيت ! « الحمد لله » .

## وساله مانولى:

- \_ ماذا عن بانابوتي ا
- سيجيئون به بعد لحظة ، لقد أوسعوه ضربا ، هذا المسكين .

اقتربوا من الميدان ، كانت الشمس تطل على الارض من فوق حافة الأفق ، والنسيم يهب عليلا رخيا ، والقرية يغمرها نور يجدد الحيساة ، وشجرة السنار مورقة خضراء يانعة ، تسمع لأوراقها حفيفا جدلا حين يداعبها النسبيم ، ورفع الشيوخ أبصارهم يتطلعون اليها في فزع ، كم من مرة كانوا يستيقظون من نومهم مع الصباح يتطلعون الى فروعها ليروا يونانيا معلقا عليها لأنه تجاسر على أن يرفع رأسسه مطالبا بالحرية ؟ .

وارتفع صوت الحارس فظا قاسيا:

- افسحوا . . افسحوا ياكفرة!

وسار في المقدمة بخطوات واسعة يشق الطريق بكل ثقله ، ومن ورائه حمالان يحملان السرير المعدني الصغير وقد تمدد فوقه جثمان الفلام القتيل . غطاه الاغا من راسبه حتى اخمص قدميه بالورود والياسمين ، لم يظهر منه سوى وجهه الأصفر وشعره المجعد ، وشفتاه المشوهتان من أثر العض ، ووضع بجانبه حفنة لبان ليمضغها في عالم الأرواح ،

وسار فى المؤخرة بانابوتى متحاملا على نفسه ، يداه موثوقتان من خلاف ، وراسه تغطيه الجروح ، وجسده أزرق من أثر ضربات السياط، عيناه وحدهما تدب فيهما الحياة ، يحملق بهما فى أهل القرية بنظرات ملئوها الكراهية .

وصاح به واحد من اهل القربة:

- أيها الوغد ، ألا ترحم نساء القرية وأطفالها ؟ اعترف •

توقف بانايوتى ثائرا مهتاجا وجار:

ومن منكم كان يحس بالرحمة نحوى ؟

وبلغ شجرة السنار وقد خارت قواه فاسند ظهره الى جدعها الفليظ ، حاول أن يمسح بكتفه العرق التصبب من جبهته .

وفى هذه الاثناء وضع الحمالان يوسوفاكى تحت ظل شجرة السنار، وأشعلا شمعتين كبيرتين عند قدميه ، وألقوا بحفنة من البخور فى مبخرة بها جمرات متوهجة .

اقسح مانولى ورفاقه لانفسهم طريقا بين الحشيد ، واتخذوا مكانا فى الصداره بجوار جثة الغلام ، وسرعان ما لمحهم بانايوتى ، نظر اليهم بعينين مسجورتين ، وحرك ذراعيه كانما يريد أن يكسر القيد ، وخطا خطوة نحوهم ثم صاح فجاة :

- عليك اللعنة يا مانولي !

ثم عاد وأسند ظهره الى شجرة السنار خائر القوى .

واجاب مانولى :

- تشجع يا أخى ، ثق بالله!

ولم يكد بانايوتى يفتح فمه ثانية حتى دوت صيحة مزعجة خرجت من باب الاغا وتناقلتها الافواه وكان لها صليل يثير الهلع .

! الأغا !

وتقدم الأغا وحده حاسر الرأس ، متورم الجفنين من حرقة النكاء ، مرتديا سروالا موشى بالفضة وحول وسطه حزام أحمر عريض، ومسدس فضى ، وسيف عريض له مقبض أسود . كان يمشى بخطوات بطيئة متثاقلة ، ينقل قدميه بحدر ، خشية السقوط فيكون سخرية القوم . فالروميون جميعهم عيونهم مثبتة عليه ، ومن العار أن يروه مخمورا أو مغتما ، أو متهالكا في مشيته ، صبغ شاربه وحاجبيه بصبغة ساربه ويلقى بها الى الارض . كان عابس الوجه متجهما ، مسجور شماربه ويلقى بها الى الارض . كان عابس الوجه متجهما ، مسجور العينين ، يحدق بهما كثور يتهيا للهجوم ، ضمخ شعر رأسه وابطيه بالسلك ، وعبق الهو اثناء سيره برائحة وحش برى هائج .

تعاشى النظر الى يوسوفاكى خوفا من ان تغلبه عبراته على غير ارادة منه . واتجه مباشرة حيث وقف فى مكانه تحت شجرة السناد . واقترب الحارس من بنايوتى ، وامسك به بكلتا يديه ، ودفعه بوحشية الى الأرض ، فتدخرج عند قدمى الأغا . ووطىء الحارس جسسد السروجى الهامد ليثبته على الأرض ، وانتظر . .

رفع الأغًا يدم ، وأعلن على الملأ بصوت أبع :

\_ ياكفرة ! ساشنق واحدا منكم كل يوم ، حتى تكشفوا لى عن القاتل . كل القرية ستأخذ طريقها الى هنا تحت شجرة السناد . حبيبى يوسوفاكى فى كفة ، والعالم كله فى الكفة الأخرى . سأشنق العالم كله ، يا كفرة .

احتدم غضبه ، وازداد هياجه أثناء الكلام ، وضرب الأرض بقدميه على نحو ما يفعل الحصان • وتفرس القوم رجالا ونساء بعينين تفصحان عن لهفة لابادتهم جميعا ، وفاحت رائحة من فمه وشعره وابطيه ، توقف عن الكلام وبدأ يركل بانايوتي ، ويطأه بقدميه • وغطى شفتيه زبد أصفو .

وصرخ فيه:

ــ هل أنت قاتل يوسوفاكي أيها الكافر الدنس ؟ هل أنت قاتله ؟ اعترف !

لم ينبس بانابوتي ببنت شفة وقنع بالأنين .

وتصبب الأغا عرقا ، وأحس بالتعب ، واستدار ناحية حارسه حسين وصرخ .

\_ أشنقه .

وفي تلك اللحظة دوى صوت يقول:

\_ انتظر! انتظر! انا أعرف القاتل!

رفع الحارس بده عن رقبة بانابوتى ، وتدافع الناس ، وسرت بينهم صبيحات قرحة ، بينما استدار الأغا ناحية الصوت وصاح :

ـ من المتكلم ؟ ليتقدم ويريني نفسه .

تقـــدم مانولی فی هــدو، شدید حیث وقـف أمام الأغا ، ووثب الحارس فی مُكانه وأرهف السمع ، كانت ذقنه ترتجف ، وحال لونه كليمونة صفراء .

وقال الأغا وقد امسك بذراع مانولي وهزه في هياج:

ـ هل أنت الذي تعرف القاتل ؟

۔ نعم أعرفه .

\_ من هو ؟

ــ أنا

وسرت هزة كبيرة بين القوم تنم عن الفرح ، فقد انزاح الهم عن قلوبهم • ووشمت النساء علامة الصليب • وأشرقت الوجوه • واستردت القربة إنفاسها ، فقد قدر لها النجاة •

وصاح الأغا وهو يلوح بالسوط:

\_ اسكتوا يا كفرة .

لوح ياناكوس بدراعه وهو يصيح:

\_ غير صحيح ا غير صحيح ا

وصاح قسطندى وميشيل وهما يحاولان الاقتراب من الأغا · ولكن الحموع القت بنفسها فوقهم › وكتمت أصواتهم :

\_ اهداوا . اهداوا . انه هو . انه هو ! لا تقولوا شيئًا حتى ننجو!

وضحك حسين ضحكة مجلجلة اهتز لها كيانه . واندفع ليمسك بمانولى ويضع الحبل حول رقبته ، بيدان الأغا دفعه بعيدا عنه ، ودنا من مانولى ، وحدق في عينيه ٠٠ وزار:

ــ هل هو انث يا كافر ؟

Uf \_

\_ أنت قاتله ؟

۔ أنا كما أقول لك ، أشنقنى ، أطلق سراح بانابوتى فأنه برىء ، وحملق بانابوتى في مأنولى بعينين وأسعتين ، فتح فمه ، ثم أغلقه ، كان هلما ، واحتبس صوته ، لم يدر شيئا مما يدور حوله ، . هسل

مانولي هو القاتل حقا ؟

وصاح به صوت في أعماق نفسه : « لا ! لا ! مستحيل ! « لو كان يفعل هذا ابتفاء نجاتي اذن فعليه اللعنة . فأنا لا أريد ذلك » .

حاول أن يثب ويصرخ . « لا أريد » ولكن الحارس أمسك بالسوط وصـــاح :

\_ كفي هذا يا كافر .

أفاق الأغا تماما ، وتفرس في مانولي يحاول أن يفهم شيئًا . وقال:

\_ ولكن لماذا لا ماذا فعل بك ا

\_ لم يفعل شيئا يا أغا ، وليكن الشيطان أغواني وحرضني على قتله ١٠ ذينما كنت غارقا في نومي أثناء الليل سمعت صوتا يقول لى « اقتله » ، نزلت الى القرية قبل الفجر وقتلته ، لا تسألني عن شيء أكثر من ذلك ، اشنقني .

اندفع حسين نحوه والحبل في يده · أمسك بنراع مانولي · وفي هذه اللحظة ندت من بين صفوف النساء صرخة مولولة:

ـ انه برىء يا أغا . لا تصغ الى كلامه . انه برىء ! برىء ! برىء !

ودوت صبحات من حول كاترينا:

وتدافعت النساء نحوها بردن كتم انفاسها .

وصاحت الأرملة:

\_ اخرسي يا عاهرة .

\_ انه يدين نفسه لينقذ القرية! ألا تأخذكم به رحمة ؟

ولكن النسوة كن قد طرحنها ارضا ومضين يطانها باقدامهن .

وجاهدت الارملة لتخلص نفسها وهي تصيح 🤃

\_ مانولى ! حبيبي مانولي ! .

وصاح الأصدقاء الثلاثة بدورهم بعد أن شقوا لأنفسهم طريقا ووصلوا أمام الأغا .

ـ انه بریء! بریء! بریء! .

وقال ميشيل:

\_ يا أغا أراهن برأسى أن كان هذا الفتى هو القاتل . أنه راعى أغنامنا ، وهو قديس بكل معنى الكلمة ، فلا تمسسه بسوء .

استبدت الحيرة بالأغا وهو يتفرس في مانولي ، بينما الصيحات تقرع أذنيه • ثم تطلع الى يوسوفاكي ، فاحتدم الغضب في صدره ، وفقد صوابه ، لم يعد يستبين شيئًا ، واحس بدوار • وسأل نفسه وهو يحملق في مانولي : « هل هو قاتل ؟ أم مجنون ؟ أم قديس كما يقولون ؟ ليأخذني الشيطان فلم أعد أدرى من أمرى شيئًا ! •

تملكه الغضب ، وجن جنونه ، ثم استدار الى حسين وأصدر اليه امرا وهو نشير الى مانولى :

\_ الى السجن • ساتخذ قرارى غدا •

ثم وجه حديثه الى الحشد:

ـ عليكم اللَّمنة يا كفرة • أغربوا عن وجهى •

وتفرق الجمع ، يتنازعهم شعور بالخوف والسرور · وتلاقى الجيران من النساء والرجال يتبادلون الرأى فيما شاهدوه من أحداث ، ويشكرون الله أن عرفوا القاتل .

كان كل منهم يسأل الآخر:

ـ هل تظن أنه مانولي ؟ ولكنه قديس حقا ٠٠

وأجاب آخــر:

\_ لا تشغل البال بذلك يا جارى . ماذا يهم أن كان هو أم غيره ؟ لقد اعترف وهذا يكفى • سيشنق وننجو نحن ، وهذا هو المهم ، وما عدا ذلك ليس الا ترهات لا نابه لها • ليغفر الله له •

\_ ولكن لماذا يدين نفسه ؟ أنا لا أفهم شيئًا · ليس هو القـــاتل يقينا ، حتى وأن زعم ذلك . .

\_ آه ، مانولی \_ ؟ انت لا تعرفه ، انه ملتاث ، هــــذا المسكين ، تتراءی له احیانا اوهام وخیالات . یزعم انه یفعل ذلك اینقذ القریة ٠٠ لا ، هل تصدق ذلك ؟ ایهلك نفسه لیخلص غیره ؟ ٠٠ هل لو كانت لدیه ذرة من عقل كان یقدم علی مثل هذا ؟ ابدا • ولكن دعه وشانه ان كان هذا هو ما بریده لنفسه .

والتقى الأصدقاء الثلاثة في بيت ميشبيل . ظل ياناكوس يضرب رأسه بجماع يده ·

\_ انها غلطتی ، غلطتی انا ! کم انا ابله ! کان اولی بی ان امنعه من النزول الی القریة . کان احری بنا لو لم ننبئه بشیء ، ولکن هل کنت الصور ذلك ؟

وتمتم ميشيل:

- انه قديس يهب حياته فداء للقرية لينقذها
  - وصاح قسطندی:
  - يجب أن ننقذه ٠ يجب ٠٠٠ يجب
    - وقال ميشيل:
- لو اننى اوتيت القدرة على أن أفعل ما فعله مانولى ، لما رغبت فى أن ينقذنى أحد ٠٠ ألم تر كيف كانت عيناه تلمعان ؟ وكيف كان وجهه مشرقا ؟ كان كمن يسكن الفردوس . فلماذا نرده إلى الأرض ثانية ؟ ليتنا نكون معه ٠

وصاح ياناكوس في حماس :

\_ اننا نسستطيع ذلك • ليس علينا الا أن نذهب ثلاثتنا إلى الأغا ونقول له أننا تسللنا ليلا إلى بيته وقتلنا يوسوفاكى • وليشنقنا جميعا ويعلقنا على شجرة السنار • هيا بنا نذهب جميعا إلى الجنة الواحد في اثر الآخر .

وهز ميشيل رأسه وقال معترفا:

- أنا لا أقوى على ذلك ياياناكوس · كيف لى أن أترك ماريورى ؟ وقال قسطندى :
  - ـ ولا أنا ، فلي زوجة وأطفال •
  - وتروى باناكوس وتدبر أمره وقال لنفسه:
  - ولا أنا أيضا ، فلى حمارى ولا أطيق المعاد عنه!
    - ولكنه لم يصرح بذات نفسه · مند الكفيار كار 100 ار 100

فى هذه الاثناء كان الأعيان الأربعة قابعين فى السجن ، مسندين ظهورهم الى الحائط فى انتظار ما قد يجد ، تكوموا بجوار بعضهم داخل ألطابق السفلى ، ولم يكن فى استطاعتهم وهم فى هذا المكان الغائر أن يسمعوا شيئا مما يدور فى الخارج ، وانسل شعاع ضوء كابى من طاقة مستديرة فى أعلى السقف .

وتأوه الشيخ بطرياركاس:

- ۔ انی جائع ۰۰
- وقال القسيس جريجوريس:
- کلنا جوعی وظماء ولکن یجب آن تدخل التجربة بصبر وجلد .
   الله معنا في عربن السباع . ثقوا بالله .

ثم استدار الى من بجواره وقال :

ـ تشعیع یا آب لاداس · ها آنت تری الآن آننی کنت علی حق ؟ کم من مرة قلت لك : « لماذا تكنز الأموال یاشیخ لاداس ؟ ان تأخیله خزائنك معك الی القبر · افعل خیرا : فالخیر وحده هو الباقی لك حتی یوم الحسباب ، وهو شفیعك امام الله · ما رأیك الآن ؟ الا تأسی علی مافاتك ؟ ·

وتنهد الشيخ لاداس · وادار راسا طويلا كراس طائر نتف ريشه ، وحدج ناظر المدرسة بنظرة كلها كراهية ، ولكن دون ان ينبس بكلمة ·

وقال القسيس جريجوريس:

- موعدك غدا يا شيخ لاداس · ستمثل بين يلحى الله غدا · يجب أن تعترف · اركع وتذكر كل ما اقترفت من آثام ، واسأل الله الصفح والغفران · لا زالت أمامك فسيحة من الوقت ·

وأجاب الشيخ لاداس الذي بدأ عليه الهم :

ــ لم اقترف اثما في حق أحد ، كما لم أفعل خيرا الأحد ، لم أقتل احدا . أنا برىء .

وصاح الشيخ بطرياركاس:

- الم تقترف اثما فى حق احد يا شيخ لاداس أ سافشى كل أسرادك أيها البخيل العجوز فى هذه اللحظة التى تقف فيها على حافة القبر اذ لم أعد أطبق كتمانها لم ترتكب اثما فى حق أحد ، هه أ من الذى باع بيت الأرملة أنزينا أ ومن الذى باع كرمة العجوز انستى أ من الذى عرضها فى المزاد أ واليتامى الذين يهيمون على وجوههم الآن يتسولون فى الطرقات - من الذى دفعهم الى هذا السبيل أ وابنتك ارجيرولا التى هى من دمك ولحمك ، من تسبب فى موتها ؟ أنت ، أنت نفسك ، بسبب بخلك وسسعارك ! اذهب اليوم لتمثل بين يدى الله يحاسبك وترد ما عليك من ديون ! •

جن جنون الشيخ لاداس ، ودبت فيه الحياة من جديد ، وابتعد بظهره عن الحائط ، وقال بصوت كانه الصرير :

- ترى القشة التي في عين اخيك ولا ترى الخشبة التي في عينك • هل بلغت بسيادتكم الجراة الى حد اتهام الآخرين ؟ ولكن الأسف ،

لو سمحت لنفسى أن أنشر غسيلك القدر فلن أنته من ذلك غدا ماذا فعلت أنت في حياتك على الأرض أيها الحنزير النبيل أ أكلت على نحو ما يأكل الغول ، وشربت كأنك تعب في قربة مثقوبة ، واغتصبت النساء، وملأت القرية بأبناء السيفاح ، وكذلك فعلت في القرى المجساورة ، قضيت حياتك تنبلا كسولا ، تتعاون مع الأتراك ، تداهنهم وتتذلل لهم وتقدم لهم فروض الولاء والطاعة ، الأعيان والقساوسة بل والأساقفة، توددتم كلكم إلى الاتراك وكنتم بدا لهم ، وجك أنت ، وقد كانت زوجة قديسة ، الست أنت الذي قصفت عمرها أ ضافت ذرعا بنزواتك ، وملاحقتك للنساء ، أنت الذي سقتها إلى حتفها ، تلك المسكينة ،

وهب الشيخ بطرياركاس واقفا · حاول أن يمسك بتلابيب لاداس، ولكن تدخل زميلاهما وباعدا بينهما .

ثارت ثائرة الشمسيخ لاداس • اعتساد طوال حياته أن يترك الناس تقول عنه ما تشاء ، ويصمت هو ، ويتظاهر بالغباء • فقد ذل هو الآخر للأتراك ، وقدم لهم فروض الولاء والطاعة ، وتقول على الناس وكذب ، كل هذا ليتودد الى أصحاب السلطان • ولكنه الآن يقف امسام الموت وينفجر • أراد أن يفشى بكل شىء ، أن يقىء كل ما ابتلعه في حياته ، وينار لنفسه ، ويبطل دعواهم أنهم خير منه • لذلك فقد قال ما قال واعيا به عامدا متعمدا • اذن ليفضح كل بذاءاتهم ، واى باس في ذلك ؟ هل به حاجة اليهم بعد اليوم ؟

واستدار ناحية القسيس جريجوريس وبدأ صوته يصفر:

\_ وأنت أيها القسيس الدعي ، يا من تطالبنا بأن تعترف على يديك · حدثنى بأى وجه ستمتسل بين يدى الله ؟ تروح وتجىء بين الفرية مزهوا مختالا كالديك · ، وقداستكم أيضا تأكلون بنهم كأى شره مسعور ، وإذا طرق مسسكين بابك وأنت جالس الى طعامك تحشو كرشك ، فأنك تجبيه بصوت يذوب حلاوة ووداعة : « حن الله عليك يا أخى ، فأنى جائع مثلك ، • كل ذلك بينما الدسم يقطر فوق شعر لحيتك التى تشبه لحية التيس ! الويل كل الويل للمسكين الذى توافيه منيته ولا يملك ما يدفعه أجر دفنه : تتركه في العراء حتى يتعفن · دائما يدك ممدودة تبيع المسيح بشمن غال : مبلغ وقدره كذا نظير الباركة ، ومبلغ وقدره كذا أجر التعميد ، مبلغ وقدره كذا لقاء عقد القران ، مبلغ وقدره كذا أجر التناول \_ بل وصل بك الامر الى حد أن سلكت سلوك وقدره كذا أجر التناول \_ بل وصل بك الامر الى حد أن سلكت سلوك الرابين ووضعت تعريفة لدخول الجنة يا مصاص الدماء : « يا رعايا

ادفعوا والا فلن تدخلوا » يا للوقاحة حين تطلب الاعتراف من الشيخ لاداس ، هذا الرجل القديس الذي عاش حياته جائما ، محروما من كأس نبيذ يشتهيه ، مهلهل الثياب ، حافي القدمين ، خاوى البطن كأنه رسول حقيقى ٠٠ هذا هو أنا ـ هل رايت ٢٠٠ ثم تطالبني أنا بأن أعترف لك أنت أيها المبطأن ، ٠

کان القسیس جریجوریس ینصت له منکسا راسه فی تواضع مسیحی زائف ، بینما کان الفضب بضطرم فی صدره . کان یود لو استطاع آن یلوی ذلك العنق الیابس . تری این کانت تعبیء هسده الجیفة کل ذلك الحقد ؟ اذن هذه هی سریرته التی کان بضمرها طوال تلك الأعوام ٠٠ هسذا الكریه العجوز ٠ ما هو الآن یقیء ما فی نفسه ویفضح دخیلته ٠

وتصنع الحسرة وقال:

استمر ، استمر یا عزیزی لاداس • عانی المسیح اکثر مما اعانیه
 انا الآثم المسکین • سخروا به واغتابوه وجلدوه وصلبوه ولم یشك •
 فهل لی آن أشكو أنا ؟ استمر ، استمر یا عزبزی لاداس •

لم يكد الشميخ لاداس يهم بفتح فمه حتى تدخل ناظر المدرسة

- عار علينا يا اخوتى · لم يبق من عمرنا غير سويعات واذا بنا نقضيها في الحديث عن شئون الدنيا وآلامها بدلا من أن نتوجه بارواحنا الى الله · · اهدا يا شيخ لاداس ، افضيت بكل ما في قلبك ، وحسبك ما قلت · اهداوا يا اخوتى واقلعوا عن المنازعة · أن خطايا البشر بغير حدود ·

وضحك الشبيخ لاداس تهكما وقال:

ايها الناظر التعس ، ماذا عساى أن اقول لك أ النظافة والقذارة عندك سواء . لست واسع الحيلة راجح العقل ، ومن ثم فانك لا تقوى الا على عمل النزر اليسير خيرا كان أم شرا ، أحببت أن تقدم خيرا كثيرا يا صديقى المسكين ولكنك عجرت ، واحببت ان تقترف شرا كبيرا ولكنك عجزت ايضا ، لا شيء سوى تفاهات لا يؤبه لها ، لك روح تاجر وضيع ، تبيع بثمن بخس الألواح والطباشير والدرقالشفاف والكراسات ، نظر مدرسة وكفى ، هذا هو أنت ، كنت أيضا تبيع الطباشير كمن يبيع الجبن ـ كلمات طنانة جوفاء تؤمن بها احتفظ بها لنفسك ،

كان يتعجل أن يقول كل شيء ويربح نفسه • فاستدار الى البافين:

وعوى والغضب في عينيه:

\_ مالى أراك تنظر الى عابس الوجه ؟ حاق الفعل السيء بأهله ٠٠ وها أنت حاولت أن تسيء الى فارتد السيف الى نحرك ٠ ولعل فى ذلك عبرة لك ٠

رفع القسيس جريجوريس عينيه وأوما الى الشيخ بطريار كاس وقال: - لا ترد عليه •

فكظم رئيس الأعيان غيظه ولزم الصمت .

وهب ناظر المدرسة واقفا اذ سمع وقع خطوات تقترب . جمد الدم في عروقه ، وتمتم قائلا :

\_ ما هم ••

استندار القسيس جريجوريس الى الشييغ لاداس وبسط اليه يده يباركه • وقال بصوت وقور:

\_ ليغفر الله لك يا اخى • ليغفر لك كل ما تفوهت به • افرغت كل ما فى نفسك من قلى و تخلصت منه • وها أنت أيها التعس قد اعترفت عن غير قصد منك • ليغفر الله لك كل ما تقدم من ذنبك • انهض ياشيخ لاداس • حان دورك ، وهذا موعدك .

ولكن الشيخ لاداس خر الى الارض منهارا وجسده ينتفض .

تردد صوت سباب وصياح ووطء بالأقدام · ودفع الحارس الباب بمنكبه ففتح على مصراعيه ، وقذف ببانايوتي ومانولي الى داخل الزنزانة بقوة حتى أنهما ارتطما بالجدار · ثم اغلق الباب ·

وصاح بطرياركاس:

\_ مانولى !! • • ماذا جاء بك الى هنا ؟ لماذا اتوا بك ؟ وقال ناظر المدرسة :

- الا زلت حيا يا بانايوتي ؟ الم يشنقوك ؟ حمدا لله ·

وجار بانابوتى وهو يخطو ناحية الركن الذى يقبع فيه :

- لا زالت حيا ، لعن الله من كان سببًا في ذلك .

ورفع الشيخ لاداس عينيه وحملق بقوة في بانايوتي ، ومسد يده مسسه .

- ألا زلت حيا حقا ؟ لماذا لم يشنقوك ؟ هل أسف الأغا على مافعل؟ هل غم رابه ؟

كان قلبه يخفق بقوة حتى كاد يتصدع وهو يطرح اسئلته ٠

ولم يجب عليه احد •

وقال القسيس جريجوريس:

- استلق یا مانولی حتی تسترد انفاسك .

وطلب منه العمدة بطرياركاس بصيغة آمرة:

ــ حدثنا يا مانولى ، فلم نعد نطيق الانتظار · هــل عثروا على القــاتار ؟

وأجاب مانولى:

- نعم ، عثروا عليه ·

وصاح الاربعة بصوت واحد ، وقد تدافعوا نحوه :

ــ من ا من ا من ا

وأجاب مانولى :

· 11 \_

\_ أنت ؟

وجفل الأربعة ، وتراجعوا إلى الوراء محملقين في مانولى ، فاغرين أفواههم • وخيم عليهم الصمت لفترة طويلة •

وصاح الشيخ بطرياركاس اخيرا بعد أن استعرض في رأســــه حياة مانولي :

ـ مستحيل! مستحيل! لا ، لا ، هذه نهاية العالم!

وقال ناظر المدرسة :

ـ أنا أيضا لا أصدق · لماذا قتلته ؟ هل تستطيع أن تقتل يامانولي؟ لا ، أبت لا تستطيع ذلك ·

كان القسيس جريجوريس هو الوحيد الذي ظل يتطلع الى مانولى دون ان ينبس بكلمة •

وسأله بطرياركاس:

ـ لماذا لا تجيب يا مانولي ؟

وقال مانولي وهو يمسح العرق الذي تصبب من جبينه:

- أجيب عن أى شيء يا سيدى ؟ أنا القاتل وليس عندى ما أقوله غير هذا • أليس في ذلك الكفاية ؟

وصاح الشيخ لاداس:

ـ نعم ، حسبنا هذا يا ولدى ! عثروا على القاتل ونجونا نحن · ان الله موجود ·

زحف مانولى حيث جلس تحت شعاع الضوء الذى ينسل من الكوة واخرج الانجيل من جبب سترته وفتحه كيفما اتفق وبدا يقرا ، ونسى كل ما حوله ٠٠ دخل السفينة مع المسيح ، واندس بين الرسل ، وابحروا فوق بحيرة جينيسارت ٠ ومع المساء هبت ريح هوجاء ٠٠ وكان المسيح متعبا ، اذ قضى سحابة نهاره يعلم الجموع ٠ فاستلقى على الشباك عند مؤخر السفينة ونام ٠٠ ولكن ربح الشمال هبت عنيفة عاتية أكثر وأكثر ٠ كانت تهب من فوق جبال جيلاد ، ترتطم بمساء البحيرة ، وهاجت الأمواج ، وبدأت تضرب السفينة الصغيرة في ثورة وغضب ٠ وتملك المهلع تلاميذ المسيح ٠ كانوا يتمتمون قائلين :

ـ انا هالكون! انا هالكون! لو كان السيد يستيقظ ولكن لم يجسر احدهم على ان يقطع النوم المقدس واقترب منه بطرس، وانحنى فوقه، وتطلع اليه على ضوء ومض البرق، فاذا وجه السيح هادىء، سعيد مبتسم .

تجمع التلاميذ خلف بطرس وصاحوا به:

ـ ايقظه! ايقظه! .

استجمع بطرس شجاعته ، ومد يده ، ومس كتف السيح في رفق . وقال :

\_ يا سيد ، نجنا فانا هالكون .

فتح المسيح عينيه ، وتطلع الى تلاميذه وهم يرتعدون فرقا . هز رأسه وقال لهم في مرارة : \_ بعد كل هذا الوقت بينكم ولازلتم لا تؤمنون بي .

وتنهد ، ونهض من نومه ، ووقف عند مؤخر السفينة ، ورفع رأسه ، وانتهر الرياح قائلا :

- اهدئي ·

وأشار إلى البحرة الهائجة وقال:

\_ اسكنى •

وصار هدوء عظيم · هدات الربح ، وسكنت الأمواج ، وسطعت النحوم ثانية ، وعاد الوجود بسام المحيا ·

هز مانولى رأسه وحدق فى رفاقه الخمسة · كانت عيناه الزرقاوان براقتين فرحتين هادئتين مثل مياه بحيرة جنيسارت .

بدأت الحياة تدب من جديد في الأب لاداس ، ها هوذا يقف الآن على قدميه ، يروح ويغدو ، ويفرك يديه ببعضهما سعيدا ·

ـ « حمدا لله ان عثروا على القاتل ونجـونا نحن · مسكين انت يا مانولى · أنا حزين عليك ولكن أيا كان الحال فليس الأمر شرا الى هـذا الحد · فأنت فقير معدم خادم ، ثم لا زلت حدثا · لم تنق حلاوة الحياة بعد · فلا باس أن لقيت حتفك ، أنه لمن حسن الحظ أن اعترفت أنت ونجوت أنا » ·

وقف في مكانه ، ونظر بطرف عينيه الى رفاقه ، وزم شـــفتيه · وحدث نفسه قائلا :

\_ كيف لى بحق الشيطان أن أصلح ما بيني وبينهم ؟ كيف لى وقد نجوت أن أصلح ما بينى وبين هذا القسيس التيس ، وبطرياركاس اللعين الذى دعوته بالخنزير النبيل ؟ أما عن ناظر المدرسة فأنا لا أعبأ به • ولكن ماذا عن الآخرين لقد تسرعت وسبق السيف العذل ، ولكن لازالت هناك فرصة ، ومن حسن الحظ أننى نجوت •

كان الشيخ بطرياركاس يحدق في مانولي الذي انكب على قراءة الانجيل · كان متحدا من أمره · ومال على القسيس وهمس قائلا :

\_ یا آبانا ، عندی فکرة ٠

أدرك القسيس جريجوريس ما يعنيه ، وتنحنح ثم قال :

- لا تسال عن شيء يا عمدة · دع الأمور تجري كما يشاء لها الرب ·
- \_ ولكن ماذ! لو كان بريثا ؟ ماذا لو كان فعل هذا من أجل خلاص القرية ؟ هل تتحمل وزر ذلك ؟ السبت هذه خطية ؟ هل تتحمل وزر ذلك ؟

#### وقال القسيس:

- ان الله غفور رحيم · سيغفر لي خطاياي ·
- \_ قد يغفر لك ألله ، ولكن ماذا عن الناس ؟
  - قال القسيس وهو ينفخ متأففا:
- اذا كان ما بيني وبين الله عمار فلا يعنيني أمر البشر ·
  - ــ ثم ٠٠٠

وتدخّل ناظر المدرسة الذي كان قد دنا منهما واستمع الى حديثهما، فأضاف قوله:

- لا داعى لأن نرهق انفسنا بالبحث فى ذلك ، ولندع الامور
   للخالق ٠٠ فكل شىء بمشيئته ٠٠ ثم يجب ألا ننسى أن مانولى يخلص
   روحه أيضا ٠ وهذا شىء له قيمته بكل تأكيد ٠
  - وزايد القسيس على ناظر المدرسة فقال :
- بل هذا أقيم شيء · سيخسر الحياة الدنيا ويكسب الحياة الآخرة · · مثل ذلك كمثل من يعطى مليما من النحاس ويجزى عنه مليونا من الجنيهات ذهبا · · لا تجزع ، فإن مانولى يعرف جيدا ماهو مقدم عليه ·
  - وقال ناظر المدرسة وهو ينظر إلى مانولي مبتسما :
    - ـ آنه قرد ذکی حقا ۰
- رفع مانولى عينيه من على الانجيل ، كان وجهه وضاء مشرقا · وفي هذه اللحظة دخل الحارس حسين وانقض عليه ، وأمسك بتلابيبه ·
  - وصاح به :
  - ـ تعال هنا يا كافر ٠ الأغا يريد أن يراك ٠
    - وتمتم مانولى :
    - باسم المسيح ٠

كان الأغا في حجرته متربعا فوق حشية ، يدخن غليونه الطويل ، ويوسوفاكي مسجى بجنواره • الوقت ظهرا ، والحسر هجير ، وجشة يوسوفاكي بدأت تفوح منها رائحة العفن • • دلفت مارئا الحدباء الى الحجرة في سكون ، متأبطة حسرمة من الورد والياسمين وزهر العسسل • القت بحملها كومة واحدة فوق الجشة التي بدأت تتحلل ، ثم ولت مسرعة ، اذ لم تقو على تحمل الرائحة •

كان الأغا غارقا في حزنه ، فلم يشم الرائحة ، يَدخن غليونه شارد الفكر في تأمل عميق ، مكدودا ، ساكنا ، لا يفتأ يردد منذ الصباح قوله: وقدر مكتوب ٠٠ ودر مكتوب ٠٠ والتمس في تأمله هذا عزاء هدأ من روعه ، ألقى بمسئولية خطايا البشر على الله ، وارتاح لذلك ، وهل لنا أن نعترض على الله ؟ هكذا أراد ، وهكذا كتب علينا في لوحه المحفوظ ، فما من شيء يحدث الا باذئه ، ليس لنا الا أن ننكس الراس خضوعا ، ونصمت اذعانا ١٠ أليس هو الذي كتب منذ الأزل أن يلتقي أغا ليكوفريسي بيوسوفاكي في سميرنا ؟ أليس هو الذي قدر في سابق علمه من الذي سيقتل يوسوفاكي ؟ أليس هو الذي كتب في لوحه المحفوظ أن نعثر على سيقتل يوسوفاكي ؟ أليس هو الذي كتب في لوحه المحفوظ أن نعثر على القاتل ؟ ١٠ كل شيء مكتوب علينا ٠٠

أبصر مانولى يدخل ، فوضع غليونه على الحصير الذي كان جالسا عليه ، ثم عقد ذراعيه ٠

وقال في هدوء :

م اصغ جيدا يامانولي الى ما ساقوله لك الآن ·

ثم التفت الى حارسه وقال:

م ليس بي حاجة اليك الآن · انتظر خارج الباب ·

رأیت فی منامی اللیلة أنك لست قاتل حبیبی یوسوفاكی ۰۰ أسكت یا كافر ، دعنی أتكلم أنا ۱۰ أنت أقدمت علی ذلك لكی تخلص القریة ۱۰ لا بد أنك قدیس أو مجنون ۱۰ ولكن هذا شأنك ۱۰ ثق أن كل شیء سیتم حسن ما أردت ، ساشنقك ۱۰ ولكن ثمة شیئا واحدا أرید أن أعرفه یا مانول : هل حقا أنت الذی قتلت غلامی یوسوفاكی ؟

استشعر مانولی أسی لحال الأغا ، لم يسبق له أن رأی حزنا كهذا ، لم يعد الأغا ذلك الوحش الكاسر الهائج ، أحاله الحزن انسانا ، وتردد لحظة ، ولكنه سرعان ما تمالك نفسه ورفع رأسه وقال :

\_ يا أغا ، انه الشيطان الذي حرضني على فعلتي • قدر مكتوب على أن أكون أنا قاتله •

أسند الأغا ظهره إلى الحائط وأغمض عنبه • وغمغم:

- الله · · الله · · العالم حلم ، أصبحت يتيما ·

وفتح عينيه ، وصفق بيديه • ودخل حسين ، فقال له :

م خذه · اشنقه على شجرة السنار ساعة الغروب ·

#### \*\*\*

فى هذه الأثناء كان الرفاق الثلاثة ، ميشيل وقسطندى وياناكوس يطوفون ببيوت القرية ، يطرقون أبوابها ، ويتوسلون الى أهلها ألا يدعوا بريئا يلقى حتفه .

ظل ياناكوس يصيح قائلا:

ــ مانولی بری، ۰۰ بری، ! انه یفعل َهذا ابتغاء خلاص القریة ۰۰ ورد علیه عجوز من رَجال القریة :

- حسن ، ماذا تريد منا أن نفعل ؟ اذهب الى الأغا وقل له ان مانولى ليس هو القاتل ٠٠ ولكن ماذا سيحدث بعد ذلك ؟ سيبدأ الأغا فى شنق أهل القرية الواحد بعد الآخر حتى يفنى القرية عن آخرها ٠ ومن ثميلقى آلاف من الأبرياء حتفهم بدلا من برىء واحد ٠٠ هل هذأ عدل ؟ وهل فى ذلك خير لنا ؟ أليس من الخير أن يموت واحد فقط بدلا من آلاف ؟ فضلا عن أنه هو الذى أراد ذلك لنفسه ٠ دعه يموت لننجو نحن وأطفالنا ثم نصنع له بعد ذلك أيقونة نضىء حولها الشموع ونمجده كقديس ٠ أما الآن فليلقى منيته أولا ٠

وتحدث رب أسرة كبيرة الى ميشيل ، وسأله في ضيق :

\_ أيها السيد الشاب ، مل لك أطفال ؟

· A -

ـ حسن ١ اذن ليس لك أن تتكلم ودعنا في سلام ٠

والتغتت الى ياناكوس امرأة عجوز تهدهد حفيدها فوق ركبتيها ، وقالت :

ـ مالى أراك تلح هكذا ياياناكوس ؟ ليمت ألف مانولي فداء حفيدي .

- ومسلح ياناكوس عينيه وقال في حمرة :
- ــ انهم وحوش كواسر ، ذئاب وثعالب
  - وأجاب ميشىيل :
- ل اليسوا وحوشا كواسر ياياناكوس ، بل هم بشر وكفى ...
   حيا بنا لا نريد أن تضيع وقتنا ولتكن مشيئة الله ..
  - واستاء ياناكوس لذلك فقال:
  - ـ أنت تفكر في أبيك ، اذ سيفلت الشيخ بهذه الطريقة
    - نظر ميشيل اليه بعينين دامعتين
      - وصاح 'ياناكوس :
    - \_ آسف یا میشیل لم أعد أدری ما أقول •
- وما أن بلغا الميدان حتى أبصرا كاترينا في أجمل زينتها · كانت قد غسلت شعرها من فورها ، وارتدت أحسن لباسها · خفت اليهما كأنها بخت ملكي ناشر شراعه يمخر عباب البحر بأقصى سرعته ·
  - وسألها ياناكوس:
  - \_ الى أين ياكاترينا ؟
  - وصاحت الأرملة مولولة وقد فاضت عيناها بالدمع :
- \_ يا جبناء ، هل ستتركون مانولى فريسة للموت · أنا لن أفعل مثلكم · سأذهب لأقابل الأغا ·
  - وصرخ قسطندی:
- ــ الأغا ؟ ماذا تريدين منه ؟ هل تنوين العودة الى مضاجعته ؟ بدأت تحنين الي عشاقك القدامي ؟
  - وقال ياناكوس :
- ــ حتى أنت ياكاترينا ، ذهب الحزن بعقلك · · اذهبى اليه وافعلى ما تقدرين عليه · · رعاك الله ·
  - وقال قسطندى الذى أسف لسخريته بها :
- \_ ولكن قد يقتلك الأغا وهو في سورة غضبه · ارجعي ياعزيزتي المسكنة كاترينا · •

وردت الأرملة :

ـ سئمت الحياة ٠ حسبي أن أخلص مانولي ٠

ثم انسلت الارملة داخل فناء بيت الأغا وغابت عن الانظار .

وتمتم ميشيل حين أبصرها تدخل بيت الأغا مرفوعة الرأس ، وقد كان الباب مفتوحا على مصراعيه .

ــ انها خبر منا جميعا ٠٠

كان الجو حارا ، والزمن ثقيلا ، وانبعثت من القاعة الكبيرة رائحة خانقة تفوح من الزهور والبعثة المتحللة ٠٠ أسند الأغا رأسه الى السرير المعدني الصغير وراح في سبات ٠ كان يبتسم وهو نائم ٠ لابد أنه يحلم، تتراى له مأساته كابوسا عابرا ، وسيجد نفسه في صحوه جالسا في شوفته وبجانبه يوسوفاكي يملأ له كأس العرقي ٠٠

وثمة حمامتان تحومان فوق الشرفة ، تلتقيسان وتقبلان بعضهما بمنقاريهما ثم تهدلان و يتردد هديلهما في سمع الأغا وهو نائم فيبتسم وفي الفناء من تحتهما كان الصنبور مفتوخا ينساب منه الماء فتسمع لصوته خريرا والكلب باسط ذراعيه بالوصيد فوق الحجارة يلهث وقط اسود كبير سمين ، لاذ بالظل وعيناه الخضراوان تلمعان في سحر وقلق و

اجتازت كاترينا الفناء بسرعة خاطفة خشية أن يلمحها الحارس أو يكشف سرها نباح الكلب و ولكن الحارس لم يلمحها ، والكلب شم رانحتها فتعرف عليها ، وهز ذنبه راضيا مرحبا ، والتقطت الارملة أنفاسها ، وأحست برائحة غريبة مقززة تمسك بخناقها ، فانجو عبق برائحة عطرة وكريهة معا ٠٠ كانت كاترينا تعرف مداخل البيت ومخارجه جيدا ، فكم من مرة فتحت لها مارثا الباب خلسة أثناء الليل وقتما كان الأغا لا زال وحيدا ، كان هذا قبل رحلته الى سميرنا ، تلك الرحلة التي عثر فيها على حبيبه يوسوفاكي في حي متركي ، رأى يوسوفاكي جالسا فوق مقعد صغير مطعم بالصدف وسط مقهي ويغني أغاني آمان ، وما أن وقعت عليه عينا الأغا حتى فقد صوابه ، ومنذ تلك اللحظة نسى كاترينا تماما ، ولم يعد لها مكان في قلبه ، وكثيرا ما حاول الحارس أن يذكره بالأرملة ، ولكن الأغاكان يضحك من كلامه ، وذات يوم قال له : « أيها العجوز الطيب يحكي أن الباشا دعا ذات يوم أحد أصدقائه ليكون له نديما في شرب العرقي ، ولم يقدم له مزة سوى اناء به زيتون وآخر به كافيار ، واذا بالصديق لا يأكل غير الكافيار ولم يقرب الزيتون ، فقال كافيار ، واذا بالصديق لا يأكل غير الكافيار ولم يقرب الزيتون ، فقال كافيار ، واذا بالصديق لا يأكل غير الكافيار ولم يقرب الزيتون ، فقال كافيار ، واذا بالصديق لا يأكل غير الكافيار ولم يقرب الزيتون ، فقال

له الباشا: و كل زيتونا أيضا يا سعادة البك ، وأجاب الصديق: و الكافيار لا يدانيه شيء ياسعادة الباشا ، وأنا مولع به حبا ، • هل فهمت يا حسين ؟ حبيبي يوسوفاكي هو الكافيار • • وأمسك الحارس عليه لسانه ، ولم يذكر له الأرملة منذ ذلك اليوم •

كانت كاترينا قد اجتازت الفناء ودلفت الى البيت • وتوجست خيفة : المرآة المكبيرة والحشايا والكراسي المبطنة والمدفأة النحاسية الضخمة والاريكة ، كلها كانت هدفا للأغا ، نفس فيها عن غضبه وأحالها الى شظاما •

وسرت في جسدها رعدة ، وحدثت نفسها قائلة :

ـ مكذا فعل بانايوتي أيضا من أجلي ٠٠

سبعت وقع خطوات ، فتوارت خلف حشية مهشمة ، ظهر الحارس عند الباب ، أصبح شبحا حقيقيا \_ تغضنت وجنتاه ، وغارت عيناه في محجريهما ، وسال لعابه من بين شفتيه ، توقف هنيهة وتلفت حوله دون أن يعى شيئا مما يراه ، وتنهد ثم خرج الى الفناء يترنح ، قبع بجوار الكلب وأجهش بالبكاء ،

وشمت الأرملة علامة الصليب • وتمتمت قائلة :

- ويسوع ربى ، أنت وحدك من يفهم المرأة ويغفر لها كل خطاياها . ها أنذا مهيأة لكى أمثل بين يديك ، كانت قد استحمت وارتدت أحسن ثيابها وضمخت شعرها بماء الورد ، وعادت تتمتم و يسوع ربى هاأنذا مهيأة ، ، »

\_ كاترينا يا عزيزتي ، ماذًا تفعلين هنا ؟ عودى من فورك آلى بيتك ماذا تريدين يا منكودة الحظ ؟ •

استدارت الأرملة فرأت مارثا متأبطة حزمة زهور وتهم بالصعود الى الحجرة • كانت شاحبة الوجه ، شعثاء الشعر •

و فقالت الأرملة:

\_ مارثا ، أريد أن أرى الأغا ٠٠

ـ أتجسرين على ذلك ودم يوسوفاكى لم يجف بعد ١٠٠ انه سيقطعك اربا اربا أيتها التعسة ٠

وعادت الأرملة تقول:

... مارتا ، أريد أن أرى الأغا ٠٠ أريد أن أفضى اليه بسر خطير ٠٠ فأنا أعرف القاتل ٠

وضحكت العبدة العجوز في تهكم وقالت :

\_ مانولى ؟

ـ لا ، انه شخص آخر سواه ٠٠ ستعرفين فيما بعد ما يقشعر له يدنك ٠٠

حطت العبدة العجوز حرّمة الزهور فــوق الدرج وصعدت الى حيث تقف الأرملة ، وشبت على قدميها •

وقالت لها همسا ، وعيناها يومض فيهما بريق :

\_ من ؟ من ؟ هل شككت فيه أنت أيضًا ؟ وأنا أيضًا ٠٠ وأنا أيضًا٠ وقال أيضًا٠ وقالت الأرملة وقد أسقط في بدها :

\_ من ؟

Ľ.

تفرست المجوز في وجهها ، وهزت رأسَها ، وانحنت على الدرج ورفعت حرمة الرهور ، وقالت :

ــ لا شيء · أنا لم أقل شيئا · سأذهب لأضع الزهور فوق هذا الغلام اللعين · بدأ يتحلل · ليأخذه الشيطان !

وبصقت على الارض اذ أحست بقرف · وفجأة انفجر ما في نفسها من حقد وضغينة :

\_ وأنت أيضا يا جميلتي ستأكلك الديدان · وأنا مثلك · لك أن تزهى ما شاء لك ذلك ، فكلنا سواء ·

وتردد في القاعة صوت دوى عنيف سمعت بعده صيحة غاضبة ٠

ــ من هناك تحت ؟ مع من تتكلمين أيتها الحدباء العجوز ؟ اخرسي ٠

انكمشت العجوز الحدباء بينما تقدمت الأرملة فيجرأة ترتقي الدرج

ــ أنا كاترينا يا أغا •

ولول الأغا

ـ ياعاهرة ٠ اخرجي من هنا ٠

ولكن الارملة أعرضت عن كلامه وارتقت الدرج في هدوء ٠

و نادتها الحدياء همسا من تحت الدرج:

\_ يا كلية ألا تخافن ؟

هزت لهـا كاترينا كتفيها وواصلت سيرها ترتقى الدرج · وفجاة. أنصرها الإغا قبالته ·

القت الارملة بنفسها عند قدميه وصاحت به :

ــ عفوك يا أغا ، عفوك !

ركلها الأغا في جنون ، فانكفأت على بطنها ثم انقض عليها ليلقى بها من فوق الدرج • ولكن الأرملة أمسكت بحاجز السلم وبطنها الى الارض وأخذت تصرخ :

ـ اسمعنى يا أغل لم أعد أطيق كتمان السر · أتيت لأرتبى عند قدميك · يا أغا أنا التي قتلته !

حأر الأغا ٠

ـ أنت ؟ أهو أنت ياعاهرة ؟

واستدار ، عيناه تطوفان فوق الجدران بحثا عن سيفه :

- أنا يا أغا ، أنا ، كم أنا شقية ، أنا الذي قتلته بدافع الحب ٠٠ والغيرة ٠٠ كنت أغار منه ٠ منذ أن وطئت قدماه قصرك وأنت منصرف عنى لا تنظر الى ٠ لم تعد ترسل مارثا تدعونى اليك ٠٠ كنت أبكى ٠٠ أضنانى السقم ٠٠ كنت أقسف خلف بابى آناء الليل وأطراف النهار أنتظر ٠٠ ولا شيء ١٠ لا شيء البتة ٠ مسلا يوسوفاكى عليسك حياتك ونسيتنى ٠٠ قصدت العرافين على اختلاف شاكلتهم ألتمس منهم العون ١٠ وذات ليلة استعنت بشيء من السحر ووضعته عند عتبة بابك وانتظرت ٠٠ ولكن عبنا ، يوسوفاكى ملا عليك حياتك ونسيتنى ١٠ أنا يامن أحببتك كشيرا وأحرقتنى نار الوجد ، وأكلنى جحيم الغيرة حتى أذهبت عقل ٠٠ وعندما انتصف الليل استللت سكينا ٠٠ و

وزحفت على بطنها حتى دنت من قدمى الأغا ، واحتضنتهما ، وبدأت تعول :

ـ يا أغا ، أقتلني يا أغا ! ما جدوى الحياة لي ؟ أقتلني !

كان الاغا لا زال يبحث بعينيه فوق الجدران عن سيفه دون جدوى • بدأ البيت يدور أمامه ، وغامت عيناه فلم يعد يستبين شيئا •

واستلت الأرملة سكينا من داخـل صدرتها ، واعتــدلت لتجثو على ركبتيها ، وقالت :

ے ها هى يا أغا السكين التى قتلته بها ٠٠ ثم عادت تقــول وقد كشفت عن نحرها :

\_ ها هي ، بهذه السكين يا أغا .

تدافع الدم الى رأس الأغا ، واحمرت عيناه ، واستدار فوقع بصره على يوسوفاكي مسجى خلفه فوق السرير ، أصفر ، مفتوح العينين فاغرا فاه ، وذباب ضخم فيه سواد وزرقة حط على شفتيه ، يدخل ويخرج من فمه ومنخاريه .

عاد ينظر أمامه فابصر الأرملة · فانقض عليها ، وأمسك بالسكين التى كانت فى يدها تناولها له ، ولوح بها فى الهواء ، ثم بطعنة واحدة عرس نصلها فى قلبها حتى مقبضها · ثم ركلها بقدمه فتدحرجت فوق الدرج من أعلاه الى أسفله ·

# المطكرتيق المتباعد

أثار دم الارملة ثائرة الأغا من جديد · فقد رأى لونا أحمر · وتطاير الدم الى رأسه فخضبه · واستيقظت فى نفسه رغبته الاولى فى ذبح أهل القرية جميعا ، رجالا ونساء ، تحول الجثة التى كان يهيم بصاحبها عشقا وأردوه قتيلا · أمسك بالسكين ثانية والدم يغطى ذراعه حتى مرفقه · ونادى حسينا ·

- انرل الى الزنزانة واقبض على مانولى ، سسقه أمامك الى شهرة السنار ، وأنفخ في النفير وأدع الكفرة ليحضروا المشهد! أحضر يوسوفاكي تحت شجرة السنار حتى يعاين المشهد أيضا ، أشنق هذا السافل سواء أكان هو القاتل أم لا ، آتنى السوط ، سأنزل اليهم بنفسى أحطم عظامهم لأشفى غليلى! ربعا أشنق الخمسة جميعهم هذا المساء ، الواحد بعد الآخر، مذنبين كانوا أم غير مذنبين ، ولكن سأشنقهم جميعا ، لماذا يبقون على قيد الحياة وحبيبي يوسوفاكي ممدد هناك قتيلا ؟ أسرع ،

وفاضت عينا الأغا بالدمع ثانية · واستدار ، ووضع السكين الملطخة بالدم بين الزهور فوق جثة يوسوفاكي · وقال :

ـ خدما معك يا حبيبي يوسوفاكي • ثم أقعى الى جانبه ، واتكا على السرير المعدني الصفير ، وبدأ يدخن • أغمض عينيه • وطافت بمخيلته حقول وجبال وقرى • تراءى له انه اتخذ طريقه من جديد في رحلة من ليكوفريسي الى سميرنا • حينا راكبا عربة ، وحينا معتطيا صهوة بغلته ،

وحينا على ظهر تلك الآلة الشيطانية التي أتي الينا بها الفرنجة ، عليهم المعنة جميعا ، وفجأة حدثت معجزة ذات صباح ! قصور وأسواق وجوامع وبشر يحصون بالآلاف ، وموسيقي وحدائق والبحر ! ثم اختفي كل شيء ، لم يبق سوى مقهى تطل على الشاطئ ، أبوابها مفتوحة ، والجوحار ، والشمس تأذن بالمغيب ، كان الأغوات هناك ، فرغ كل منهم من حمامه والشمس تأذن بالمغيب ، كان الأغوات هناك ، فرغ كل منهم من حمامه يدخنون النارجيلة ، ودخل أغا ليكوفريسي ، فماذا رأى وسط القاعة ؛ يدخنون النارجيلة ، ودخل أغا ليكوفريسي ، فماذا رأى وسط القاعة ؛ غلاما متربعا على كرسي كأنه العرش ، هو يوسوفاكي ، وكان يغني : «دنيا تابير ، رويا تابير ، آمان ، آمان ! » وفي لمج البصر اختفى كل شيء : المقهى ، والأغوات ، والحصير ، والنارجيلات ، لم يبق من سميرنا كلها الاهو وحبيبه يوسوفاكي أحدهما جاث على ركبتيه يتضرع ويتوسل ، والآخر يتدلل ويتمنع واللبانة في فمه يلوكها ، .

دخل حسين والسوط في يده ، ووضعه على ركبتي الأغا · نكس الأغا رأسه ، وحملق بعينيه من تحت حاجبين كثيفين ينظر الى السوط ، شارد الفكر · الى أين يذهب ؟ لماذا يترك مكانه حيث هو على شاطىء البحر في صحبة يوسوفاكي ؟ فأغمض عينيه ثانية وعاد الى سمرنا ·

دوى صوت النفير في الخارج ٠٠ قاربت الشمس المغيب ، ولم تختف حرارة الشمس • وسكنت أوراق الشجر • وجمدت القرية عزلاء منكمشة على نفسها تتقلى فوق حرارة الارض •

فتحت الابواب ، وخرج أهل القرية على نداء النفير ، الواحد اثر الآخر ، وتجمعوا حول شجرة السنار ، البعض أثقله الهم ، فلاذ بالصمت، والبعض مهتاج ضيق الصدر ، يروح ويجيء في نقاش دائم : ترى هل قتله مانولي حقا ، أم لا ؟ هل هو المجرم أم سواه ؟

قال أحدهم وهو يهز رأسه: « لا يخدعنك السهو! أنا لم أكن أثق أبدا بمانولى ، حينا مع الارملة ، والآن مع يوسوفاكي ، • أف! ما أقبحه! ليأخذه الشبطان!

ووصل خادم الكنيسة العجوز لاهثا · كان يحمل اليهم أخبارا تثير الهلع ، ولكنها تثلج صدره ·

ــ كنت أمر أمام بيت الأغا ، هل تعرفون ماذا رأيت ؟ الحدباء العجوز تلطم صدرها وتنوح • قلت لها : ماذا بك يا أماه ؟ ــ قتلوا الارملة • ــ من هم ؟ ــ الأغا ! نحرها كما تنحر الشاة ، ثم قذف بها من فوق الدرج •

قل للمسيحيين أن يأتوا ليدفنوها فهي مسيحية أيضا ولها روح ، هـذه السكنة ٠٠

وقال عجوز صفراوی فی تهکم وسخریة :

ـ ندفنها ؟ وماذا أيضا يا شماس ؟ ليخرقها الله في نار جهنم ﴿

آذنت الشمس بالمغيب • وحومت الاطيار حول شجرة السنار تبحث عن ماوى تسكن اليه لتقضى ليلتها • ولكنها أبصرت تحت الشجرة حشدا من البشر يدور بينه لغط مزعج • تملكها خوف ، فشردت تحلق هنا وهناك في تردد وقلق ، تنتظر أن ينفض هذا الحشد اللجب وتأنس الى أوكارها •

وفجأة دوى صرير الباب الثقيل لبيت الأغا • فتح الباب ، واشرأبت الأعناق • وندت آهة ، سرت بين الجمع كموجة تردد صداها في الهواء • وظهر مانولي فوق عتبة الباب هادنا ، مبتسما ، موثوق اليدين من خلاف، دامي الوجه والذراعين •

توقف لحظة كمن يريد أن يودع أهل القرية • لم يمهله الحارسُ الذي كان في اثره ، وعاجله بضربة موجعة بالسوط • واجتاز مانولى العتبة في صمت ، ومن ورائه رجلان يحملان السرير المعلمة الصغير يرقد فوقه يوسوفاكي تحت أكوام من الورد •

تقدم مانولى بخطى ثابتة • كان يجول بعينيه فى هدوء بين الوجوم التي تحيط به ، والمنازل والاشجار ، وينظر على البعد الى حقول القمح وقد الحنت سنابلها تحت ثقل حباتها الناضجة ، تلمع فى بريق كبريق الذهب تحت أشعة الشمس الغاربة • وحدث نفسه قائلا : « حمدا لله الذى من علينا بمحصول طيب هذا العام • سيجد الفقراء حاجتهم من الطعام » •

وفجأة وقع بصره على رفاقه الثلاثة تحت شجرة السنار ، ينظرون الله بعيون دامعة · ابتسم لهم مانولى ، وأوما اليهم برأسه مودعا · وتوقف لحظة ، ونظر الى الناس من حوله وصاح قائلا : ›

ـ وداعا أيها الأصدقاء ، فاني راحل عنكم •

ثم دار بعينيه ونظر الى أصدقائه الثلاثة وقال :

ــ أيها الاخوة ميشيل وياناكوس وقسطندى انى راحل • وداعا • وصاح الاصدقاء الثلاثة بأصوات مخنوقة :

ــ بری ! بری ! بری !

وصاح ياناكوس بأهل القرية الذين لزموا الصمت وهم يشهدون ما بدور أمام أعينهم :

ـــ هل ماتت مشاعركم؟ أولى بكم أن تخروا أمامه ركعا أيها الجاحدون. انه يموت من أجلنا وابتغاء خلاص القرية • ألا تفهمون؟ انه يحمل خطايانا جميعا مثلما فعل المسيح • أيها الاخوة • • •

لم يمهله الحارس: اندفع نحوه والسوط في يده ، والتف السوط حول رقبته ·

'ظهر الأغا عند عتبة الباب ، وسرعان ما خيم السكون · أفسِم له الجمع طريقا · وتقدم الأغا ، ثقيل الخطوات ، مكتئب الوجه ، منكس الرأس ·

توقف عند شجرة السنار · ودون أن يلقي نظرة الى مانولى أصدر أمره الى حارسه :

\_ اشنقه •

وانقض الحارس الضخم فوق مانولي وأطبق بكلتا يديه على رقبته · وفي هذه اللحظة دوت صرخة مولولة :

ا أغا! لا أغا!

كانت مارثا العجوز تجرى نحوه لاهثة الانفاس متأبطة صرة من الملابس وامتقع وجه حسين ، وسقط الحبل من يده ، وأسند ظهره الى شجرة السنار وهو يرتجف وخرت الحدباء العجوز الى الارض عند قدمى الأغا وصرخت :

\_ يا أغا ٠٠٠ أنظر ، أنظر !

وفكت الصرة عند قدمى الأغا ، وصفت فوق الارض قميصا وسروالا ونعلين ، كلها ملطخة بالدماء • انحنى فوقها الأغا وصاح :

ے ملابس م*ن کل هذه* ؟

وأجابت مارثا العجوز :

ــ ملابس حسين ٠ حارسك يا أغا ٠

واستدار الأغا ، وحدج حسين بنظرة · كان قد سقط على الارض تحت شجرة السنار · وبهت أهل القرية ·

وانقض عليه الأغا بوثبة واحدة ، يهزه في عنف وهو يقول :

« حسىن مختار ! »

تكور الحــــارس على الارض ، وأخفى وجهــه بين يديه الضخمتين المشعرتين • وأحد يخور كما يخور العجل :

\_ الرحية

اقترب الاصدقاء الثلاثة ، وقلوبهم تخفق في عنف حتى توشك أن تتصدع • وتحرك الحشد كموج بشرى ، أحاط بالأغا والحارس ومارتا • ودنا ياناكوس خلسة من مانولى ، وفك وثاقه ، وأمسك بيده وقبلها •

رفع الأغا رأسه ، وتطلع الى أهل القرية ، ورأى وجوههم متهللة ، فلوح بسوطه وصاح :

\_ انصرفوا يا كفرة • أغربوا عن ولجهي والا فالويل لكم •

واندفع نحو الحشد ، وانهال عليهم بسوطه رجالا ونساء كأعمى لا يميز شيئا • وبدأ الزبد يغطى فمه •

أقفر الميدان في لمح البصر • تفرق الجمع مذعورين ، كل الى بيته • أما أكثرهم جرأة فقد توارى وراء زوايا الجدران يرقب ما قد يحدث • وانصرف الرفاق الثلاثة ومعهم مانولى ، واتخذوا لهم مجلسا بجانب حائط في الطرف المقابل من الميدان حيث يمكنهم أن يشهدوا ويسمعوا كل مايدور هنالك •

كان الأغا يجار:

ــ انه أنت يا قذر ! انه أنت يا كلب ! •

كان واقفا فوق الحارس يطأه بقدميه ويبصق عليه • واستل سيفه، ثم أغمده ثانية • وانحنى على الارض والتقط بعض الحجارة وأخذ يقذفه بها فوق رأسه • لقد فقد صوابه فلم يعد يدرى أى ميتة يختارها له •

كانت العجوز مارثا تجرى هنا وهنــاك ، تقفز ، وترقص ، فرحة متهللة < تجمع الملابس داخل الصرة ، ثم تبسطها على الارض كاشفة عن بقع الدماء فيها • لا تكف عن ترديد نفس الكلمات وكأنها نتغنى بموال :

ــ سمعته يا أغا وهو يرتقى السلم عندما انتصف الليل ٠٠ وترامت للى سمعى يا أغا صرخة واهنة كصرخة طير ذبيع ٠٠ ولــكن كيف لامراً بائسة مثلى أن تجرؤ على فتح فمها ؟ وها أنت ترى بعينيك الآن الملابس والدم!

وعادت تصف الملابس من جديد تعرضها على الأرض كاشفة عن بقع الدم ٠٠٠

وفجأة سئم الأغا ترديدها • فرفسها في كليتيها وتدحرجت العجوز فوق الارض ، تصرخ صرحات معولة كقط ذبيح • ثم تحاملت على نفسها هاربة من أمامه الى بيت سيدها • وقبعت عند عتبة الباب كخفاش، عيناها مثبتان عنى الأغا والحارس ترقيهما •

#### وغمغمت قائلة :

\_ الآن ليفقأ كل منكما عين الآخر أيها التركيان القدران ! حسبي أني عثرت على بغيتي وليذهب كل شيء بعد ذلك الى الجحيم •

جُثا الأغا على الارض ، ولكم حارسه بجماع يده لكمة قوية أقعدته أمامه وجها لوجه ، أنفاهما متلاصقان • وجمدًا في مكانهما فترة طويلة بغير حراك • غابت الشمس ، وتجاسرت الطيور ، اذ اختفى الحشد عن أنظارهما ، وعادت إلى أوكارها فوق شجرة السنار •

ظل الرفاق الأربعة رابضين في مكمنهما قبالة الحائط في وجل · كانوا ينتظرون حدوث مشهد مروع يوشك أن يقع ·

وتمتم مانولى :

ـ « اني أشفق على هذا الحارس المسكين » •

وأجاب ياناكوس:

- « أسكت · ان الله لا يشفق عليه ، ·

وفجأة هب الأنما واقفا وزأر كالأسد .

ـ رقف ، يا كلب ، ٠

قفز الحارس واقفا على قدميه · استل الأغا سيفه ثم هوى به مرتين وثلاثا فوق الحارس ، يبتر أنفه وأذنيه ، وطوح بهم الأغا بعيدا · لم يحرك الحارس ساكنا ، ولم يصرخ · ظل واقفا في مكانه جامدا كأنه جذع شجرة يقلمها بستاني · ونزف دما ، وسال الدم على الأرض ليصنع بركة من الدماء هزوجة بالطني ·

ولوح الأغا بالسوط وصاح:

ـ د اجر حول الشجرة ، ٠

وبدأ حسين يعدو مترنحا حول شجرة السنار ٠

وزأر الأغا من جديد :

ـ « قف » ·

وتوقف الحارس · انقض عليه الأغا ، ومزق عنه سرواله ، وأمسك بعضوه وبتره بضربة واحدة من سيفه ، وطوح به فوق جئة يوسوفاكي وسط أزهار الياسمين · وهنا ندت عن الحارس صرخة مروعة خر بعدها الى الأرض · أمسك الأغا بعنقه ، ورفعه وأقعده فوق الكرسي ، ووضع الحبل حول رقبته ، وركل الكرسي ، وتأرجع الحارس في الهواء بعد أن تقطعت أشلاؤه في وحشية والدم يغطئ جسده ·

مسلح الأغا العرق الذي تصبب من جبهته بيده الملطخة بالدماء فاصطبغ وجهه كله بلون الدم • وخر الى الأرض لاهنا محملقا بعينيه في حارسه فاغرا فاه • وظل الأغا هكذا فترة طويلة • وبعد أن شفى غليله نهض من مكانه • ودون أن يلقى نظرة الى الرجل المعلق ، أو الى يوسوفاكى ، عاد الى ببته يترنح في مشيته • وفتح الباب برفسلة من قدمه وخر الى الأرض سطبحا مغشيا عليه فوق بلاط الفناء ، وكان لسقوطه دويا •

\*\*\*

في هذه الآونة كان الشيخ بطرياركاس يسأل رفاقه :

ــ ﴿ ترى ما الذي يحدث الآن فوقنا ؟ . •

كانوا جميعا مستلقين على الأرض ، وقد أسندُوا ظهورهم الى الحائط وأداروا رءوسهم ناحية الباب السفلي منتظرين ما يحدث .

واجاب الشيخ لاداس الذي بدأ يسعى لاصلاح ما بينه وبين ذوي السلطان ، يداهنهم ويتزلف اليهم .

- « سأقول لك أنا يا عمدة • مانولى الآن - ليغفر الله له - معلق فى الهواه ، سواء أكان هذا خطأ أم صوابا ، ولكن ماذا يعنينا فى ذلك • المهم أن نفلت نحن وننجو بأنفسنا • وبعد لحظة سيأتى الحارس ويصيح : أخرجوا يا كفرة ، انطلقوا الى بيوتكم ! » سيركلنا بقدمه ، وسوف نعود الى النور والى أعمالنا • أما فيما يتعلق بما دار بيننا من حديث هنا ، فليذهب أدراج الرياح وعفا الله عما سلف • أليس كذلك يا عمدة ؟ ألست معى أنت أيضا ، يا أب جريجوريس ؟ •

وقال القسيس جريجوريس لنفسه:

\_ « قسما لأفقأن عينك أيها الخنزير القذر ، •

ولكنه لم يفصح عن سريرته · اذ تذكر أنه مسيحي وقسيس · فايدي له البشاشة تكلفا ، وحدثه بصوت معسول :

سر لننجّو أولا بعون الله يا شميع لاداس ، وما عدا ذلك سيطويه النسيان • نحن رجال عشنا معا لحظات عصيبة ، وما بدر منا ليس الا هنات لا يؤبه لها • أنا عن نفسى نسبت كل ما كان ، •

وقال الشيخ بطرياركاس بادى الغضب:

- « لن أنسى لك أبدا أنك دعوتني « الخنزير النبيل ، •

اذ كان هذا النداء طعنة له في الصميم لأنه يصدق عليه تماما • وقال الشيخ الاداس متظاهرا بالدهشة :

- « هل تفوهت بشيء كهذا يا عهدة ؟ أنا أسسحب هذه الكلمة ٠ ما أتعسني ٠ ذهب الجوف بصوابي فخلطت في الكلام ٠ قصدت أن أقول « السيد النبيل » فقلت « الخنزير النبيل » ٠ »

ورفع بانايوتي رأسة الضخم المصاب بالرضوض ، وصاح :

- « اذهبوا الى الشيطان يا عصبة من الجبناء • كل منكم يخشى الآخر ويشمئز منه ، ولكن يخاف البوح بما فى نفسه • تتهادنون يا حفنة من الكسالى ابتغاء نهب الفقراء من الناس • ولــكننى أنا البغيض الى نفوس الناس جميعا لا أخافكم • أيها القساوسة والأساقفة والسادة العمد والأعيان وناظر المدرسة انى أبصق عليكم جميعا » •

- كان ناظر المدرسة على وشك أن يفتح فمه ليهدى، من حدة الحديث عندما انفتح الباب و دخلت مارثا العجوز ، ولمعت عيناها في الضوء الكابي تبرق بنظرات حادة •

وصاخ الشبيخ بطرياركاس وهو ينهض من مكانه:

ـ . ايه يا مارثا ماذا وراءك من أخبار عن العالم العلوى ؟ . •

كشفت العجوز عن أسنانها في ضحكة بلهاء ، ومدت يدها على نحو ما يفعل الشحاذون وأجابت قائلة :

ـ « لن أبوح بشيء حتى تملئوا يدى هذه بالعملات الذهبية » •

### وقال الشيخ لاداس وهو يتباكى :

ب « أيتها السمليطة العجوز ، ألا تأخذك بنا رحمه ؟ نحن فقراء معوزون ، هل تريدين أن تمتصى دماءنا ؟ » •

وسألها القسيس جريجوريس:

. • هل تحملين لنا أخبارا طيبة أم سيئة • يجب أن نعرف أولا ، ثم نتفق بعد ذلك ، •

ـ « قلت لك يا أبانا لن أبوح بشى • ألا تفعلون قداسبتكم نفس الشى ، تمدون يدكم قبل أن تبدأ ترتيل « كيريالايسون » ؟ لماذا تريد منى أن أكون خيرا منك ؟ افتهجوا حوافظ نقودكم يا سادة باسم ما أنشده لكم من خبر » •

كان الشبيخ بطرياركاس أول من فقح حافظة نقوده ، وأخرج منها جنيها ذهبيا • ثم التفت الى القسيس وقال له :

- « هيا يا آبانا ، انهم يدعونك القسيس النبيل فلا تتوانى • وأنت يا شيخ لاداس افتح جرابك وادفع ، يا من دعوتنى باسم «الخنزير النبيل»، من الخير لك أن تنزف بعض دمك حتى يشتد ساعدك للهجوم أيها التعس• وأنت يا ناظر المدرسة تعال وادفع شيئا • خقا لست ثريا ولـــكن ادفع ما تجود به حتى ننتهى مما تحن فيه • ان المرأة العجوز تحمل الينا أخبارا طيبة ، ألا ترى ذلك في عينيها اللامعتين ؟ »

دس كل من القسيس وناظر المدرسة يده في حافظته ينقب فيها • وتنهد الشيخ لاداس وقال للمرأة العجوز في توسل وضراعة :

. « لو قلت لك أنى مدين لك بهذا المسلخ ، ألا تقبلين أيتها الأم الطيبة مارثا ؟ سأكتب لك ايصالا بذلك » •

ـ « يا الله ؟ حياتك لا تساوى في نظرك عملة ذهبية حقيرة أيهــــا البخيل ؟ هيا تشجم قليلا وافتح حافظة نقودك ٠٠ ،

واستدارت ناحية بانايوتي وقالت له في سخرية :

ـ « أما أنت يا آكل الجبس فلا أنتظر منك مليما • لا بد أن الأرملة تركتك خاوى الوفاض مفلسا ، •

وعوى بانايوتى :

ـ و اخرسي أيتها الحمارة العجوز ، انتظرى حتى أقيس حدبتك

لأصنع لك سرجا يحمى ظهرك ، أيتها العجوز ألحيزبون ، •

- « لا تغضب يا آكل الجبس المسكين · اتيتك بأخبار تعنيك أنت أيضا : لقد نجوت · نجوت أيها العاشق التعس ! وانتقلت كاترينا الى العالم الآخر » ·

جحظت عینا بانایوتی ، وحاول الکلام فلم یستطع · فبدأ یعـوی ویندب ·

وواصلت العجوز كلامها:

و قتلها الأغا منذ لحظة • غرس سكينه في قلبها وقدمها هدية الى الشيطان » •

تمرغ بانایوتی علی الأرض ، وأخله یضرب الحائط براسه · وبدأ یزار کوحش مفترس ینادی الأرملة ·

قبعت الحدياء العجوز عند عتبة الباب تحاول أن تستفزه:

د من قال لها أن تكون جميلة ؟ من طلب منها أن تكون عاهرة ؟
 من طلب منها أن تذهب إلى الأغا ؟ نالت ما تستحقه • غرس سكينه في قلبها
 ثم قذف بها من حالق فسقطت تتدحرج فوق الدرج » •

ولكن بانايوتي لم يسمع ما قالته ، كان يتــــلوى ، يعض الأرض ، وينادى الأرملة بصرحات معولة .

فرغ الشيخ بطرياركاس في هذه الأثناء من جمع الأموال ، وملأ بها راحة العجور الحدياء • وسرعان ما انطلق لسانها تقص عليهم القصة كاملة • كانت تتحدث اليهم وهي تضحك وترقص وتقلد الأنما والحارس ، حينسا تعوى ، وحينا تضحك في سخرية • • ورسم القسيس جريجوريس علامة الصلب وقال :

عيا بنا نخرج • مبارك اسم الرب • دخلنا الى هنا أناسا بسطاء
 مكتوب علينا الموت ، وها نحن نخرج أبطالا وشهداء للمسيح •

وقال الشيخ بطرياركاس بدوره:

\_ هيا بنا ٠ لقد فزنا ٠

وقال العجوز لاداس:

ــ كلفتنى هذه المشكلة جنيها • ولكننى سأستعيد مالى عندما أخرج •

ولأبدأ بهذا الكلب المدعو ياناكوس ٠٠ سأستولى على حماره ٠

وقف القسيس جريجوريس عند عتبة البــاب ، ووشم فوقها علامة الصليب ثم التفت الى رفاقه وقال :

ـ غدا يا اخوتى يجب أن يختلى كل منا بنفسه ويصلى صلاة الشكر · ر لقد كنا أبطالا ومسيحيين في سلوكنا · وخرجنا مظفرين من هذه المحنة المروعة « المجد لله » ·

وقال ناظر المدرسة :

\_ أما أنا فسوف اكتب للتلاميذ موضوعا انشائيا عن الشهادة والبطولة عند سلالة الاغريق

خرج القسيس جريجوريس أولا ، شامغ الرأس ، مختالا كتيس يتصدر القطيع • وسار من ورائه الشيغ بطرياركاس كالح الوجه جوعان • وفي اثره ناظر المدرسة مزهوا فخورا أن أبدى بسالة ، ولم يصدر عنه ما يشين أسلافه • وجاء في المؤخرة لاداس العجوز رافعا بيديه سرواله الذي قطعت تكته •

وصاحت العجوز الحدباء التي كانت تنتظرهم قرب الباب والمفتاح في يدها :

حيا يا آكل الجبس · اخرج أنت أيضا · أصبحت أرمل أيها
 التعس ، وكذلك أصبح الأنحا فكن رفيقا له ·

وجار السروجي :

ـ ليخرج كبار الحمير أولا · سأخرج وحدى ·

وقبض على يده ونهض:

ــ أيهــا القسيسون والأساقفة والسادة العمد والأعيـان وناظر المدرسة ١٠ انى أبصق عليكم جميعا ٠

لم يستطع القسيس أن يكبح جماح نفسه أكثر من ذلك فرماه بقوله :

ـ يهـــوذا ·

قال كلمته هذه ثم ولي مسرعا ٠

وخف وراءه بانايوتي يريد اللحاق به ويشده من لحيته • ولـــكن

القسيس كان قد سبقه الى خارج البيت يرسم علامة الصليب في الفناه • وتبعه رفاقه الثلاثة يغذون السر •

dis

\*\*\*

أقبل الليسل ، وأقفرت الطرق ، وآدى أهل القرية الى بيوتهم ، وجلسوا الى موائدهم يأكلون ويشربون ، وازدادوا الأنفسهم هذا المساء كأسا على غير العادة احتفالا بهذا اليوم المشهود ، وتجاذبوا أطراف الحديث ، تجرى على السنتهم أسماء مانولى وحسين والأرملة والأغا ويوسوفاكى ومارثا العجوز ، الشيوخ من الرجال يستعيدون ذكريات الماضى ، والنساء يشرثرن بالقيل والقال ، والأطفال يتخذون مما حدث مادة لذكريات المستقبل ،

جلس الشيخ بطرياركاس الى مائدة حافلة بأطايب الطعام · استحم، وغير ملابسه ، وتهندم ، ولينيو تروح وتجى، فى نشاط وبشاشة ، متوردة الوجنات · أعدت دجاجة مسلوقة لسيدها ، وحساء بالبيض والليمون حتى يسترد قوته · وجلس ميشيل قبالة أبيه يرقبه وقد أقبل على الطعام كذئب نهم ، يلتهم ما أمامه فى سعار ، والعرق يتصبب فوق جبهته ، وكله رغبة فى أن يستعيد ما خسره من قوته · كان يرقب الشيخ فى ذهول ، وينصت له وهو يتحدث ويضحك ويمضغ · ثم يقول بينه وبين نفسه :

ــ ها هو ذا **أ**بي ! ها هو ذا أبي ! ·

كان الشبيخ يقول والطعام يملأ فمه :

مد لقد أفلتنا ١٠ الآن يا ميشيل ، بعد أن وقفت وجها لوجه أمام ملاك الموت ، عرفت ما هي الحياة ١٠ يجب ألا تترك لحظة واحدة من الحياة دون أن تغتنمها يابني ١٠ عليك يابني أن تغتنم كل لحظة من حياتك ، كل واشرب ومتع نفسك قبل فوات الأوان ٢٠ تخيل مثلا أننى لم أنج فماذا كان مصير هذه الدجاجة ، كنت سأخسرها ٠٠

وظل ميشيل ينظر اليه صامتا جزعاً ، ويحدث نفسه :

ـ ها هو ذا أبي ! ها هو ذا أبي ! ·

وجلس القسيس جريجوريس في الفناء تحت التكعيبة التي تدلت منها عناقيد الكرم • انكب بدوره على الطعام ، يأكل ولا يهدأ جوعه • وحبت نسمة صيف عليلة ، وتضوع عطر الريحان والياسمين • وأقبل عليه القط ، يهر ويتمسح بساقيه • وقفت ماريوري بجانبه ممسكة بزق

النبيذ ، تملأ الكأس بعد الكأس لأبيها ، ودموع الفرح تجرى فوق وجنتيها الشاحيتين •

أكل الشبخ المبطان وشرب وتجشأ

ـ لم يهن قلبي لحظة واحدة · تصرفت كقائد وممثل حق للرب في ليكوفريسى · تحدثت الى الأغا رابط الجأش ، ثابت الجنان ، ودافعت عن المسيحية ، وواجهت الموت في السجن ببسالة · · يحق لك يا عزيزتي ماربوري أن تكوني فخورة بأبيك ·

واتخذ لاداس العجوز مجلسه فوق الأريكة الحجرية في فناء بيته ، حافي القدمين ، بغير حزام حول وسطه · أخذ يلوك خبرا بغير ادام ، ويمسك بين الحين والحين بزيتونة يمضغها في تأن وعلى مهل ، ويتحدث بطلاقة الى زوجه بنيلوب • قص عليها ما حدث بكل تفاصيله ، فعل هو كذا ، وفعلوا هم كذا ، قال كذا ، وأن المحنة كلفته كثيرا •

تأوه حين تذكر ذلك ، وتمليكه غضب ، وعاد الى حجرته • فتح خزانته ، وأخرج منها دفاتر الحساب ، ودنا بها ليقرأها تحت ضوء عقب شمعة • بلل اصبعه بلعابه ، وبدأ يقلب الصفحات ليرى من مدينا له بمال، وكم يبلغ دينه ، وتاريخ السداد ، وقيمة الفوائد • وابتسم في رضى •

ے غدا صباحا یا عزیزتی بنیلوب ساسترد کل آموالی ۰ افلت من بین برائن الموت وهاندا قد نجوت ، وحسبی ما قدمت من افضال ۰ انا مدین لك ، اذن لك أن تاكلنی ، أنت مدین لى ، اذن لى أن آكلك ۰۰ بسرعة ودون ابطاء قبل أن تمضی بنا الحیاة! ما رأیك فی هذا یا عزیزتی بنیلوب؟ ۰

ولكن عزيزته بنيلوب لم تكترت بما يقول ، عيناها البليدتان تنظران في هدوء الى أبر التريكو وهي تعمل بها • بدت وكأن ملاك الموت يقف قبالتها ، وتتعجل الانتهاء من عملها قبل فوات الأوان وتفرغ من الجورب الذي في يدها • لم تستشعرهما لغياب زوجها ، مثلما لم تستشعر بهجة لعودته اليها ، حين أقدم يطأ بقدميه أرض الفناء من جديد ، ويمسك بسرواله ، يهرش ويتحدث دون توقف •

طال الحديث بالناس في تلك الليلة · ظلت المصابيح مضاءة حتى انتصف الليل · ثم أطفئت المصابيح الواحد بعد الآخر ، وأغمضت القرية عيونها ثم أغفت واستسلمت للنوم ·

بعد أن اطلق سراح الأعيان ، ترك ميشيل أصدقاء وخف للقاء أبيه ٠

واقترح قسطندي على رفيقيه:

\_ ما رأیکما لو ذهبنا ثلاثتنا لناکل معا فی بیتی ؟ ستکون فرصة نحتفل فیها بقیامك یا مانولی ۰

كانت زوج قسطندى معتدلة المزاج ذلك المساء ، اذ قضت يرما من . أيامها الصافية ، فلم تزور عنهم حين أبصرتهم • شمرت عن ساعديها ، وأوقدت الفرن ، وانهمكت في اعداد العشاء • مدت السماط ، وأحضرت النبيذ ، ووضعت جرة الماء في الهواء لتبرد •

وهمس قسطندی فی آذن یاناکوس :

شافية المزاج، وهي لا نظير لها الليلة، انها تقبل على عملها في البيت كلما كانت صافية المزاج، وهي لا نظير لها أيضا إذا ما تكدر مزاجها · حمدا لله أن كان حظنا سعمدا اللملة ·

ثم قال بصوت عال :

\_ مرحباً بكم وأهلاً يا اخوتى •

وأجاب الضيوف:

ـ « أهلا بك · تحياتنا لبيتك وزوجك » ·

ثم أقبل ثلاثتهم ، وقد عضهم الجوع ، على الأكل والشراب ، ووقفت بجانبهم سيدة البيت تخدمهم •

رفع یاناکوس وقسطندی کاسیهما ، وقرع کل منهما کاسه بکاس مانولی ۰

وقال كل منهما وهو ينظر الى مانولى نظرة ود وحنان :

ـُ المسيح قام

- ولكن مانولى لزم الصمت ، لم يتكلم ، ولم يبتسم • كان غارقا في فكره • لا ريب أنه كان سعيدا بنجاته ، فلا زال على قيد الحياة يشارك أصدقاء الآكل والشراب ، يتجاذب معهم الطراف الحمديث ، وينعم ببرودة نسيم المساء حين يمس جبهته التي يتصبب منها العرق • • رغم أنه كان يتوقع لنفسه الليلة مكانا آخر غير هذا المكان ، وارتسم على وجهه حزن سماوى •

وقال باناكوس :

ــ لا تحزن يا مانولى · الجنة جميلة حقا ، ولكن الأرض لا تخلو من حمال أنضا · ·

ثم أضاف ضاحكا:

ے علی الأقل لن تجد فی الجنة قسطندی ویاناکوس · ذلك لأن كلینا یا عزیزی الهمام قسطندی ، سنذهب الی الجحیم كمــــــا تشیر بذلك كل الدلائل \_ ولكن لن نكون فی الدرك الأسفل منها ، وانما علی السطح ، ·

وضحك الثلاثة ، وعادوا يملأون الكئوس •

وقال قسطندي بصوت خفيض خشية أن تسمعه زوجه:

ــ أنا حزين على الأرملة المسكينة · لهفى على مثل هذا الجمال · أى مصد ينتظره ، ·

قال ياناكوس:

ــ من يدرى ؟ ربما تسكن كاترينا الجنة مع مريم المجدلية الآن فى هذه السماعة التى نتكلم فيها • تتأبط كل منهما ذراع الأخرى ، وتتريضان فوق المشب الحالد • تطلان على الأرض من عليائهما وتضحكان • •

وقال قسطندى :

ـ بل ربما تتحسران ، لأن كلتيهما أحبت الحياة الدنيا كثيرا ٠٠ ماذا ترى يا مانولى ؟ ٠

وأجاب مانولى :

ـ أنا أغبط الأرملة • أغبطها ولا أحزن عليها • لماذا الحزن ؟ يقينـا أنها الآن تسير في الجنة تحف بها الملائكة ، لا تتحسر على الأرض ولا تبتسم لها • لقد نسيتها تماما • ومحى هذا العالم الأرضى من ذاكرتها ، مثلما محا الله الجذام من على صفحة وجهى فلم يبق منه أثر •

ترامت هذه الكلمات الى سمع زوج قسطندى فتطلعت الى وجه ما يولى الأول مرة ، كانت قد سمعت أنه تورم وغطاه الجذام ، ولكنه الآن نظيف وضاء المحيا ، كانت على وشك أن تسأله كيف حدثت هذه المعجزة ، لكن الرجال استرسلوا في حديثهم ، وهي اليوم ذات مزاج معتدل فلم تشأ أن تعكر عليهم صفو الحديث ، وقنعت بأن توليهم أذنها تنصت لما يقولون ،

وما أن تطرق حديثهم الى الأرملة حتى تململت في مكانها ، وكشفت عن أنيابها لتعضهم بأسنانها ولكن ما لبثت أن زمت شفتيها ، وأقلعت عن عزمها .

وتساءل قسطندي:

ــ وماذا عن حسين الحارس المسكين يا مانولى ؟ كان كلبا مسعورا رغم أننى آسى عليه في أعماق نفسي ٠٠

واجاب مانولى :

\_ لو كان مسيحيا وتاب وأناب ، فمن يدرى ؟ فان الله قادر أن يضمع يده سبحانه على رأسه ويقول له : « مغف\_\_\_ورة لك خطاياك لانك أحست كثيرا ، •

وصاح ياناكوس:

ــ لو كان الأمر كذلك وعلى نحو ما تقول ، اذن سيدخل الجنة في خاتمة المطاف كل الحطاة واللصوص والقتلة ...

وتمتم مانولى :

\_ الجنة للخطاة .

وقال قسطندي الذي بدأ ينتشى:

- اذن لنشرب في صحة حسين الحارس · لنشرب أيضا في صحة الأغا ، هذا الأرمل التعس · ذلك لأنه هو الآخر أحب كثيرا · لنشرب في صحة يوسوفاكي الذي مات ميتة ظالمة ! هل اقترف اثما هذا المسكين ؟ كان يمضغ اللبان ويغني آمان · ماذا فعل غير هذا ؟ ·

وقال ياناكوس وهو يقهقه :

ــ وحتى لو كان فعل ما هو أكثر ، فانه لم يمس غيره بضر ، وربما يعود ذلك عليه بالحير العميم .

أوما اليه قسطندى باشارة من يده ليسكت ، وغمر له بعينه ناحية زوجه التى كانت تطل من النافذة وتتظاهر بأنها تتطلع الى النجوم · وفهم ياناكوس ما يعنيه ، ولزم الصمت ·

وقال قسطندي :

\_ لنشرب نخب من تشاون فيما عدا ذلك العجوز لاداس أو القسيس عبد بجويس ، فهذا محال .

وصاح ياناكوس وقد لعبت الحمر برأسه :

ـ ولم لا؟ ان نبيذك جيد يا قسطندى ، وسأشرب نخبهما أيضا ٠

وعاد يملأ الكأس ، وأفرغه في جوفه دفعة واحدة وقال :

- في صحة الآب لاداس ، ولتكن الجحيم مثواه ·

ثم ملا الكأس ثانية وتجرعه دفعة واحدة وقال :

\_ في صحة القسيس جريجويس ، ولتكن الجحيم مثواه أيضا .

ثم عاد يقول :

\_ هل ثمة آثم آخر نحتفي به ونشرب نخبه ؟

شربوا نبيذا بوفرة ، وفاضت قلوبهم عاطفة ، وامتلأت جوانحهم حبا ٠

وتحدث مانولي الى نفسه قائلا :

المسيح مثل النبيذ ، يفتح قلب الانسان حتى يسع العالم كله •
 وهكذا يفتح أبواب الجنة حتى يجد كل الحطاة مكانا لهم فيها • •

وتطلع الى رفيقه فى مودة وحنان ، وقد تماسكت أذرعهما ويضحكان فى صنخب •

وقال ياناكوس :

- وبانایوتی ! لقد نسینا یهوذا • فی صحته یا یعقوب الرسول • واجاب قسطندی :

t to to to the second

۔ فی صحته یا بطرس الرسول ·

وتجرعا كأسيهما .

استدارت اليهما زوج قسطندى • فقد أوشكا أن يعبآ كل ما لديها من نبيذ • وبدأ الغضب يعرف طريقه اليها •

وقالت بلهجة صارمة :

- أفرطت في الشراب يا قسطندي ٠

وانكمش قسطندي على نفسه وقال:

ـ حقا ٠ لا تغضبي يا زوجي ٠ آتنا جرة الماء نتمرد بها ٠

قصدت المرأة البئر • ووضع قسطندى اصبعه على شفتيه • وقال

\_ حدار يا أصدقائي فقد بدأت تغضب •

وقال باناكوس :

\_ هيا ننصرف · لننصرف من هنـــا · لا داعي لأن نورطك في مشكلة ·

ــ لا ، لا ، أمكنا ولنلزم الهدوء · لنشرب ماء في ضحتها ربما تطيب. نفسها لهذا وتهدأ · أنت لا تعرف النساء يا ياناكوس ·

وعادت زوج قسطندی تحمل الجرة · أخذت الأكواب وغسلتها ثم ملاتها بماء بارد · رفع الرجال أكوابهم وشربوا نخبها ·

قال ياناكوس:

ــ فى صحتك يا أختى العزيزة · سقاك الله من رحيق الجنة وأثلج صدرك مثلما سقيتنا الليلة وأثلجت صدورنا · لا يوجد فى الدنيا أخت ولا زوجة خير منك · حيثما ذهب قسطندى فانه يتغنى بغضائلك ·

وقال قسطندی فی جبن :

ے فی صحتك یا زوجی ·

ثم غمز بطرف عينه الى أصدقائه وقال:

ــ أقسم لك أننى أفضل أن أذهب معك الى الجحيم ولا أبقى وحدى في الحنة .

وقال مانولى :

ـ فى صحتك يا سيدتى · عفوك · يومنا يوم عظيم اد نجت قريتنا · سيعوضك الله خيرا عن هذا اليوم الذي أزعجناك فيه ·

وشربوا وأحسوا بالانتعاش · وخبت النار في عروقهم شيئا ما · وأخرج قسطندى كيس التبغ من جيبه ولف سيجارة ثم ناول الكيس لرفيقيه · ونهضوا من مكانهم بعد ذلك وخرجوا الى الفناء حيث جلسوا فوق

الاريكة الحجرية ٠٠ وبدأت الزوجة تنظف المسائدة وهي تغمغم بكلمات

كان الجو عطرا ، تفوح من السهل رائحة القمح الناضج · وفي وسط الفناء تعلو شجرتان ، وتضوع الليل بوائحتهما ·

ترامى الى سمعهم وقع خطوات تقف عند الباب واذا بطارق يطرقه · ونهض قسطندى دهشا ·

\_ أنا يا قسطندى ٠ افتح ٠ أنا ميشيل ٠

تهلل قسطندى وفتح الباب وبانت ملامح ميشيل في غبش الليل · وقال :

ــ تركت أبى الشبيخ بعد أن أكل وشرب وثّام • تركته وأتبت البكم من فورى •

واتخذ ميشيل مجلسه في هدوء بجانبهم فوق الأريكة الحجرية · وسرعان ما أحس بسكون رقيق يحتويه ، فآثر الصمت ، اذ لم يرغب في أن يمكر صفو هذا السكون ·

أسند مانولى رأسه الى الجدار · وبدأ يحملق فى النجوم ، وأصبحت نفسه كصفحة السماء الساطعة بضوء النجوم ، ثم علا صوته رقيقا وسطسكون الليل :

ــ العبد في تفكير والرب في تدبير ٠ لم يشأ لى أن أموت هذه الليلة وأرحل عنكم يا اخوتي ٠ من يدرى ؟ لله حكمة في ذلك ٠ لعل لنا بقبة من حياة على هذه الأرض ، ولا زال مقدورا علينا أن نجــاهد ابتغاء خلاص الروح ٠٠ ايه ٠٠ اتخذت يا اخوتي هذا المساء قرارا حاسما ٠

فرغ من كلماته هذه ثم رفع ناظريه الى السماء يتطلع الى الطريق

بدأ قسطندی ویاناکوس یفیقان ۰ أخدت أبخرة النبید تتصاعد الی رأسیهما تسری فی جسدهما ویشیع معها دف، حلو ۰ لمس میشیل رکبه مانولی کانما یرید آن یقول له :

\_ وأنا معك أيضا ٠

كانوا وحدهم وسط هذا الظلام في عزلة عن العالم كله · النسيم عليل · والنجوم من فوقهم ينعكس ضوءها الواهن على صفحة وجوههم فيضيئها · والظلام يلفهم حتى لا يكاد يميز أحدهم الآخر ·

استجمع مانولي شجاعته وقطع السكون بصوته :

\_ في أول عهدي بالدير ، وقبت ل أن يأتي الشيخ بطرياركاس

ليخرجنى منه الى الحياة الدنيا ، كنت جالسنا ذات يوم الى جانب معلمى الأب ماناس \_ أتمنى له حظا سعيدا ان كان لايزال حيا ، وأسكنه الله فسيح جناته ان كان ميتا \_ • • قص على فى ذلك اليوم مغامرة قال لى انها حدثت لصديق له من الرهبان • وقد نسيت هذه القصة طوال الأعوام الماضية ، ولكننى هذا المساء أراها تعود الى ذاكرتى ولا تبرحها ، ولعل الله وحده هو الذى يعلم لماذا • •

وفجاة قطع مانولى كلامه ، اذ ألفى رفاقه صامتين وهــو لا يكأد يستبين وجوههم وسط ظلام الليل · فقال :

- \_ هل بكم رغبة في النوم ؟ •
- أحس قسطندي كأن في قوله هذا اهانة .

فقال :

- \_ حاشاً لله لماذا تقولَ لنا ذلك يا مانولي ؟
  - وقال ياناكوس بدوره :
- ـ كلنا آذان صاغية كما لم تكن كذلك من قبل يا مانولى ، لا تجرح مشاعرنا · استمر ·
- ـ حسنا كان حلم حياة هذا الراهب ـ صديق معلمى ـ أن يمن الله عليه بواسع رحمته ويزور القبر المقدس ، ويسجد أمامه فبدا يطوف بالقرى يجمع الصدقات ومضت السنون وهو على هذا الحال حتى أصبع شيخا ، وجمع خلال هذه الفترة ثلاثين جنيها ، وهو قدر من المال يفى بحاجته للقيام برحلته واعترف واستأذن معلمه ، فأذن له ، وبدأ رحلته •

ولم يكد يخرج من الدير حتى أبصر رجلا فقيرا ، مهلهل الثياب ، شاحب الوجه ، حزينا ، منحنيا على الأرض يجمع الأعشاب ، وما أن سمع الفقير عصا الحاج تدب على الحجارة حتى رفع رأسه وسأله : -

- ـ الى أين يا أبانا ؟ •
- ــ الى القبر المقدس يا أخى ، في أورشليم · سأطوف به ثلاثا ثم أسجد أمامه ·
  - \_ كم من المال معك ؟
    - ـ ثلاثون جنيها ٠
- ـ أعطنيها ، فأن لى زوجا وأطفالا يتضورون جوعا · أعطنيها وطف حولى ثلاث مرات ، ثم اركع أمامي واسجد ، وارجع بعد ذلك الى الدير ·

أخرج الراهب الجنيهات الثلاثين من حافظته وأعطاها كلها للفقير ، وطاف حوله ثلاثا ، وركم وسجد أمامه • ثم عاد بعدها الى الدير •

أطرق مانولى برأسه وصمت • وكان رفاقه الثلاثة لا يزالون يصغون الى صدى كلماته داخل نفوسهم ، ولزموا الصمت أيضا ، وقلوبهم تفيض وحسدا •

رفع مانولي رأسه وقال :

\_ علمت بعد ذلك أن الراهب الذي عزم على السفر ليحج الى القبر المقدس هو معلمي نفسه ، الأب ماناس • وأبي ، تواضعا ، أن يقول لى ذلك صراحة • وها أنذا الليلة ، وبعد هذه السنين الطويلة ، عر ت من هو ذلك الفقر الذي التقى به معلمي فور مغادرته للدير •

صمت مانولى ، اذ بدأ صوته يتهدج · ودنا رفاقه منه وهم جلوس فوق الأربكة الحجرية · وسألوه في لهفة :

ــ من هو ؟

وتردد مانولى لحظة · وأخيرا سقطت كلمته من فمه كثمرة ناضبجة تسقط في الحديقة وسط سكون الليل :

- المسيع ! ٠

وهب الرفاق الثلاثة وقوفا · خيل إليهم وكأن المسيح ظهر أمامهم في عتمة الليل، حزينا، فقيرا في لباسه، مضطهدا من البشر، دامي القدمين من طول المسير ، طريدا بغير مأوى · وأنسوا في نفوسهم رهبة وفرحا من هذا الحضور الحفي · ولبثوا ساعة لا ينبسسون ببنت شفة · اذ ماذا يقولون ؟ وإلى من ينظرون أو يوجهون الحديث ؟ لم يبصروا أحدا · ومع ذلك شعروا به يملأ عليهم وجدانهم كأنهم لم يروا كائنا واقعيا محسوسا مثل ما كإن هذا الحضور الحفي الذي جلس بينهم في شكل انسان متواضع غاية التواضع ·

وكان ياناكوس أول من فتح فاه · وصاح وعيناه تدققان النظر في الظلام ·

\_ من هناك ؟ ٠٠ من هناك ؟ ٠

قالها وكأن ثمة طارقا بالباب · ثم عاد يسأل ثانية ويده ممدودة ني الظلام :

\_ من هناك ؟ . ٠

تحريكت أوراق شجرة التين ، فسمع لها حفيفا . وتضوع الليل

ثانية بشدى القبح وزهر العسل والتين وملأوا صدورهم بهذا الأريج ، وشعر كل من الرفلق الأربعة كان الحضور الحفي يسرى في جسدهم من رأسهم حتى أخمص القدم وتذكروا طغولتهم ، يوم أن كانت القالوب ثقية ، وكيف كان هذا الحضور الحفي ذاته يسرى في نفوسهم ويستحوذ عليهم بعد التناول في يوم الجمعة الحزينة .

أحس ميشيل برغبة في أن يعانق صديقه مانولي ، ولكنه أمسك عن ذلك وقال له :

\_ مانولى ٠٠ فى اللحظة التى رأيتك فيها تخرج من بيت الأغا موثوق اليدين من ألحلف تسير هادئا طروبا ، ثابت الجنان لتواجه الموت من أجل خلاص القرية ، أحسست بأن هواء جديدا ونورا غريبا يحف بك • خلتك وكانك أصبحت سامقا ، رقيقا كاللهب • ووطدت عزمى منذ تلك اللحظة : حيثما تذهب سأتبعك ، وحيثما تقودنى سأكون وراءك ، وبأى شىء تأمرنى به سأكون طوع أمرك •ه

وصمت لحظة ٠٠ وبدا عليه التردد ٠ ثم عاد يقول بنبرة حازمة وبصوت بكاد يكون همسا :

ـ الآن بعد أن رأيت أبى وهو يأكل ويشرب وينام أحسست أنى أقرب اليك منه يا مأنولى ، وأكثر ارتباطا بك · انى مدين لك من الآن بالطاعة دونه ·

حاول ياناكوس وقسطندى الكلام ، ولكن اختنق صوتاهما فانخرطا في البكاء .

ظهرت زوج قسطندی عند عتبة الباب • سمعت نشیجهم ، فهرت رأسها ، ودخلت ثانیة • وأمسك مانولی بید میشیل ، وضغط علیها بین راحته • وقال :

\_ يا أخى أنت خير منى ، وأكثر نقاء ، وأقرب الى المسيح • لا تزعجك وساوس الشيطان ، وتهتدى الى الصراط المسستقيم على نحو أكثر منى بساطة ويقينا • كان دون ما أبغى مجاهدة نفس ومكابدة لا ينتهيان ، ورغم ذلك لم أبلغ الغاية \_ أما أنت فقد بلغت غايتك بخطوات ثابتة ودون أن تتقطع منك الأنفاس • وتضحيتك عزيزة المنال : لك بيت شريف ، وأب هو سيد القرية ، ولك جاه وثروة ، وحسب ونسب • أما أنا فليس عندى ما أضحى به قربانا للرب ، ومع ذلك فانى أذوق العذاب ألوانا من أجل التضحية بهذا اللاشىء • • وها أنذا مثل معلمى الأب ماناس ، أنا الانسان الحقير الشأن ، أضع لنفسي خططا طموحة تقصر دونها همتى • ضاقت على

المرعى ، كما ضاقت على القرية • كنت أتحرك شوقا لكى أركب سفينة ضخمة أبحر بها إلى نهاية العالم بحثا عن الخلاص • توهمت أن القبر المقدس هناك فى الطرف الآخر من الدنيا ، تفصلنى عنه بحار وقفار ، فاحتقرت هذا الركن من العالم الذى أنبتنى فيه الرب • أما الآن فقد أدركت الحقيقة : المسيح موجود فى كل مكان ، يجوب القرى ويطرق الأبواب ، يقف أمام قلب كل منا يسأله الصدقات • انه فقير جائع شريد، هكذا هو المسيح وهكذا يقف على مشارف قريتنا التى يسعكنها وينعم بخيراتها أناس مثل الأغا ولاداس والقسيس جريجوريس • انه فقير وله أطفال جوعى • يتسول ويطرق الأبواب ويناجى القلوب ، فلا يلقى غير الصدود جوايا ، يطردونه من باب الى باب ، ومن قلب الى قلب •

نهض مانولى مشرق الوجه وسبط عتمة الليل ٠

وصاح برفاقه قائلا:

ـ يا اخوتى أولى بنا نحن أن نرحب به ، ونفتح له أبوابنا وتلوبنا و لم أكن أره أو أسمعه قبل ذلك ، أما الآن فانى أراه وأسمعه ، بالأمس حين أتانى ياناكوس يزورنى فى خلوتى ، كنت أسمعه ينادينى باسمى واضحا و نزلت إلى القرية ، حسبته دعانى الى الموت ، ولكن لم تكن لهذا دعوته لى ، وعرفت السبب الآن واتخذت لذلك قرارى » ،

وارتفع صوت وسط الظلام • يبدو أنه كان صوت قسطندى يقول :

\_ أى قرار هذا يا مانولى ؟

وقال مانولي بعد لحظة تأمل :

- أى قرار ؟ كيف لى أن أعبر عنه بالكلمات ؟ انى عاجز عن ذلك · أحسب أنى لا أستطيع أن أعبر عنه قولا بل عملا ، اذا ما شاءت ارادة الله ذلك · يا اخوتى ، وطدت العزم على أن أغير حياتى تماما ، وأقطع صلتى بالماضى ، وأرحب بالمسيح ، وألزم صحبته على طول الطريق · سأكون المبشر به ، وأمشى أمامه أنفخ فى النفير وأصيح بالناس · أما ماذا سأقول فهذا ما أجهله الآن ، ولست أعبأ بذلك · فعنهما أفتح فمى ، سيضع المسيح كلماته الصادقة على لسانى · هذا هو قراري يا اخوتى الذى وطدت العزم عليه ·

وسكت · وانقضت فترة طويلة من الزمن لا تسمع فيها نأمة في الفناء سوى حفيف أوراق شجرة التين · ثم عادت الأصوات تعلو والأسئلة تتردد من جديد ·

فسأل يانماكوس:

ے ومادا عنا نحن ؟ أنا وحماری وبضاعتی و تجارتی التی أتكسب منهــــا ؟ •

وقال قسطندى:

ــ وأنا ماذا عن زوجي وأطفالي ومقهاي ؟ •

وقال ميشيل:

لزم مانولى الصمت ١ انه يستطيع أن يميز وجهى ياناكوس وقسطندى على ضوء النجوم يتفحصان وجهه فى تساؤل ، ويتلهفان الحصول على الاجابة ولكن بماذا يجيب ؟ كيف يتخذ لهم قرارا بنفسه ، ويقلب حياتهم رأسا على عقب ؟ فلكل امرىء ساعة موقوتة يجد فيها الخلاص لنفسه ، وكل انسان هو الحكم ، وحده دون سواه ، وهو وحده القادر على أن يقرر كيف ومتى يكون الخلاص .

وتكلم أخيرا وقال :

يا اخوتى ، قرار الانسان مثل ثمرة الشجرة ، تنضج فى صبر واناة ، متأثرة بأشعة الشمس والمطر والرياح ، وتسهقط اذا ما حانت ساعتها ، تجلوا بالصبر يا اخوتى ، لا تسالوا أحدا سوى انفسكم ، متحين ساعتكم المباركة أيضا \_ وهنا ستشعرون أنكم لستم بحاجة الى سؤال انسان ، ستجدون أنفسكم فى هدوء وسكينة ، تهجرون الزوجة والأطفال والأقارب والتجارة ، ستعتقون أنفسكم من كل هذه الجواهر التافية وتهتدون الى المجوهرة العظمى ، الى المسيح ، .

وقال ياناكوس :

ـ انك أنت الذي تهدينا الى الطويق يا مانولى • أريد أن أتبعك • وقال مانولى وهو يضغط على يد صديقه المتسرع :

ــ لا تتمجل يا ياناكوس · دعنى أناضل وأكابد وحدى ، ولاكن أول من يبدأ ·

وبسط قسطندى ذراعه كانما يريد أن يستوقفه وقال:

\_ لن تنصرف ٠ لن ترحل عنا ! ٠

- والى أين أذهب يا قسطندى ؟ هل نسبت أين امتدى معلمي الى

مرة أخرى خرجت زوج قسطندى ، ووقفت عند عتبة البـــاب ، وغمغمت بشيء • وقف مانولي وتطلع الى النجوم وقال :

يا اخوتى ، انتصف الليل · حان الوقت لكى أعود الى الجبل ·
 كان المسيح معكم ، فالى اللقاء ·

وقال ماناكوسى:

ـ سننصرف نحن أيضا ٠ أحسب أن أختى تريد أن تنام ٠

وقالت هي في ضجر:

ـ تجاوزنا منتصف اللمل ٠

حيا الثلاثة سيدة البيت تحية المساء وحاولوا أن يلاطفوها بكلمات ودود وأسفوا اذ سيتركون قسطندي أعزل بين براثنها و

وقال قسطندي وهو يصحبهم حتى باب البيت :

- طبتم مساء يا أصدقاء · الى اللقاء · رعاكم الله ·

وتمتم ياناكوس بعد أن أغلق الباب :

ـ مسكين أنت يا قسطندي ! لا أتمنى لنفسى أن أكون مكانك -

كانت القرية غارقة في نوم عميق ، يلفها ليل الربيسع الساجي الأنيس · ونبح كلب على البعد · وومضت النجوم كنصال السيوف فوق روس الرفاق الثلاثة ·

ساروا طريقهم كله في صمت تام · اذ ماذا بقي لهم من كلام ا لقد قالوا كل شيء ·

وأخيرا سار مانولى وحده ، بخطوات خفيفة سريعة ، كأنما حملته أجنحة الملاك ثانية ، قاصدا الجبل · واتخذ الطريق الصاعد ·

\*\*\*

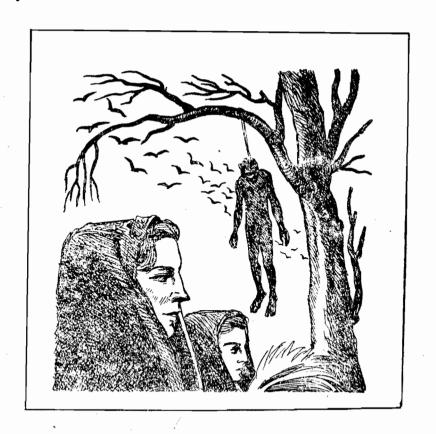

## عَربَہٰۃ مِبن سُاد

بينما البعض من بنى البشر أضلته الحياة الدنيا وأعمته الشهوات ، والبعض الآخر يكابد فى نصب ليعلو فوق طبيعته البشرية ابتغاء ملكوت السموات ، كانت سنابل القمح تنضج على عودها فى هدوء ووداعة وأثقلها الحب فانحنت الى الأرض تنتظر الحصاد .

ومع مطلع القجر خرجت الفتيات حاملات مناجل الحصاد ، وتفرقن وسط السهل ، وقد عصبن رءوسهن بمنساديل بيضاء لتقيهن حرارة الشمس وطوى النسيان الخطر الذى أحدق بالقرية وهزها من الأعماق وبدأت الفتيات يشرش بأصوات خفيضة وتند عنهن ضحكات عالية، حينا يذكرن الأرملة ، فتحمر وجناتهن لذكرها ، وحينا يذكرن حسينا وكيف رأينه صباح الخميس معلقا على شجرة السنار عاريا من أسفل ، خصيا بصورة مخجلة ، وكانت الجثة المعلقة على الشجرة تهتز مع حركة الريح ، فيسمع لها صرير ، وقد عض القتيل على لسانه الذي تدلى من فمه أحمر قانسا ،

وتألقت وجوههن عندما جاء ذكر مانولى على ألسنتهن • وتذكرن كيف طارد الأغا أمهاتهن من الميدان وهرولن في هلع الى بيوتهن ، وطفقن بعدها يتحدثن عن مانولى وكيف ظهر عند باب الأغا عزيزا متكبرا ، رشيقا أشقر الشعر كأنه ملاك • وقلن يومها • شنع أهل السوء عليه حين زعموا أن الجذام شوه وجهه ، كذب وبهتان يا عزيزتى ، كلها أكاذيب وافتراءات ، كان وضاء المحيا كأنه شمس الضحى •

شعت الفتيات طريقهن وسط الحقول وأقبلن على عملهن بالمناجل يحصدن القمح حتى تمتلى الحضائهن بالحب تم يكدسنه أكواما عالية خلفهن للم يتوقفن أبدا ، رغم العمل ، عن الثرثرة وتبادل النكات الماجنة عن شباب القرية ، ويتخذن من نقائصهم مادة للدعابة والمرح ١٠ هذا له حدبة ، وذاك مقوس الساقين ، وآخر مصاب بتأتأة في الحديث ١٠ ويضحكن من أعماق قلوبهن ٠٠

وخرجت زوجة بانايوتي أيضا ومعها ابنتيها بيلافيا وكريسولا لحصاد حقلهن الصغير المتواضع ترى الزوجة وقد أثقل قلبها الحزن ، مترهلة الجسد ، زامة شفتيها في مرارة ، طاعنة في السن قبل الأوان ، مرتدية ثياب الأرملة التي فقدت زوجها فعصبت رأسها بمنديل أسود ، سارت في القدمة كسيفة البال واجمة ، بلاذا جاءت الى الدنيا ، وماذا جنت في حياتها حتى يعاقبها الرب الرحيم ويبتليها بما هي فيه من شقاء ؟ أي ذنب جناه زوجها حتى يلقى به الى الحضيض ويصبح الانسان السكير المعظم أضحوكة القرية ؟ كان في شرخ شبابه جديرا بكل خير ، مقلا في كلامه ، مجدا في عمله ، حييا لا يجرؤ على أن يرفع عينيه اليها اذا ما تصادف مروره أمام باب بيتها وهي من يطمع في الزواج بها مكانت الابنة الوحيدة لأسرة واسعة الثراء وهو المقتير ، وذات يوم أرسل اليه أبوها ، الذي رحل عن الدنيا الآن ، وقال له : اسمع يا بانايوتي ، اني أحبك ، أنت فقير حقسا ولكنك مجد ، وفي ، أمين ، أعرف أنك تحب ابنتي ، خذها فهي لك واني أبارك زواجكما ، وتزوجها ، وسارت الأمور على خير وجه ، حتى كان ذلك اليوم المشئوم حين اعترضت الأرملة طريقه ،

# وتمتمت قائلة :

عليها اللعنة هذه الزانية ، هي سبب كل ما حدث ٠٠ الهي هل تسمع دعاء الصالحات المحصنات من النساء ؟ ان كان كذلك فأسمع دعائى : و اسالك اللهم أن تلقى بها الى الجحيم لتحترق مع يهوذا خالدة فيها أبدا ، ٠

ولكنها لم تكد تتفوه بهذا الاسم حتى اقتسعر بدنها • خيل اليها وكأنها تدعو الرب أن يجمع بين الارملة وزوجها الذى يلقبه الناس بيهوذا ، وأن يكون لقاء خالدا الى أبد الآبدين ، حتى ولو كان هذا فى الجحيم • وجمدت فى مكانها فى حيرة وهلع • وخلفها ابنتاها ، سمراوين ، ملفوفتى القوام ، غندورتين ، يغطى وجناتهما وشفتيهما العلويتين زغب أسود رقيق ، وتغوج منهما رائحة عرق نفاذة ، تثرثران وتضحكان •

وقالت كريسولا ومي الأخت الصغرى :

ــ امی عاودتها بعض افكارها التي تنوشها · انظری اليهـ كيف جدت في مكانها ·

وقالت ببلافيا ضاحكة :

\_ أراهن أنها تذكرت الأرملة .

وضحكت الأختان بملء فيهما •

مر بهما الأب لاداس ، حافي القدمين ، مقوس الظهر ، غارقا في فكره ، وحانت منه التفاتة فوقع بصره عليهن وهن يطأن أرض الحقل الهزيل ، ومناجل الحساد في أيديهن .

فسأل الأم:

ـ عل هذا حقلكم ؟ أليس لكم غيره ؟ ٠

وأجابت الأم وهي تتنهد في حسرة :

عدا كل ما نملك يا أب لاداس · بعنا كل ما كان لدينا ولم يبق لنا غير هذا ·

ألقى الأب لاداس نظرة الى رقعة الأرض ، وقدر مساحتها بعينيه ، وخمن ما يمكن أن تفله من حبوب ، وهز رأسه المعروقة ، وسار فى طريقه دون أن ينبس بكلمة كانت اهانات بانايوتى لا زالت تطن فى رأسه ، تطوف بخاطره كل صباح ، ويقسم مع كل صباح أن يستولى على كل ما بقى لديه من أرض أو كرمة عنب : « سألقنك درسا فى معنى الأمانة والوفاه أيها الكلب القذر ، حتى تعرف من هو لاداس على حقيقته » .

سار في طريقه ، يقف قليلا عند كل حقل ، ويقدر في ذهنه ثهنه وغلته اذ اعتاد أن يخرج كل عام مع موسم الحصاد ليقوم بجولة استطلاعية بين الحقول ، ويعيد الكرة مع موسم قطاف العنب ، ويكررها مع موسم جمع الزيتون ، وأصبح عقله سجلا يثبت فيه كمية القمح والنبيذ والزيت الذي يجنيه كل واحد من أبناء القرية ليعرف ان كان سيجنى ما يكفيه مؤونة عامه أم أنه سيضطر الى الاقتراض ويدبر الأب لاداس أمره ، ترى هل يقرض هؤلاء ؟ وان كان كذلك فكم وبأى فائدة ؟ و

هكذا كالمت عادته كل عام · وخرج الشيخ لاداس اليوم ليبدأ جولته ، ولكنه هذه المرة تساوره رغبة محمومة في الاستيلاء على كل شيء ، فمن في اليوم الذي أفلت فيه من بين براثن الموت استبد به جنون التملك ، تملك أكبر قدر ممكن من الحقول وبساتين الكرم وأشجار الزيتون ، وجمع كل ما تصل اليه يده من عملات ذهبية في خزائنه ، ما دامت هناك بقية من حياة ،

قه على ظهر الأرض • وشد حزامه حول بطنه أكثر من ذى قبل \_ وبدأ منذ الباوحة بأن اقتطع جزءا من الزيتون الذى يتناوله كفاتح للشهية \_ ويكتفى الآن بشرب الماء الذى من به عليه الرب الرحيم • وقر عزمه على أن يصرف النظر عن الملبس حتى لا ينفق ماله بغير وجه حق ، وطفق يكرر على مسامع رفيقة حياته التى تجلس قبالته واجمة غير مكترثة بشى • فى الحياة « لم يعد هناك وقت ياعزيزتى بنيلوب ، قد توافينى المنية ، لذا لابد وأن أتعجل • ماذا ترين فى هذا يا عزيزتى بنيلوب ؟ » •

### \*\*\*

وبينما كان الرعايا وبناتهن مقبلون على العمل فى الحقول لحصاد القمع تحت وابل المطر الذى يتساقط هنا وهناك فوق السهل ، كان الأنحا حبيس داره • لزم القاعة الكبيرة ، يهيم على وجهه فيها ، يذرع القاعة جيئة وذهابا مخموراً ، حينا تتعثر قدمه فيسقط على الارض سطيحا ، وحيناً آخر يتربع فوق حشيته ويقضى سحابة نهاره عازفا عن الأكل والشراب ، مقبلا على تدخبن غليونه ، متأملا الحياة الدنيا الباطلة وعبثها وهو ينعم النظر الى سحابات الدخان تتصاعد من غليونه حلقات متتابعة ثم تختفى فى الهواه •

وذات صباح نهض الأغا فجأة ، وارتدى ملابسه ، ودعا العجوز الحدياء وقال لها :

- اسمعى ياصديقتى ، أسرجى الفرس، وضعى زادا من الخبز واللحم فى الخرج ، ولا تنسى زجاجة العرقى • انى مسافر الى المدينة ، ومن هناك سأستقل الآلة الشيطانية الى سميرنا • ارعى البيت ، ولا تسمحى لأحد بالدخول ، وقبل كل شىء حذار أن تشم قطة رائحة عن سفرى ، والا فالويل لك ايتها التعسة ، ساقطع أنفك وأذنيك وحدبتك • هل تسمعين ما أقول ؟ وأحابت العجوز مارئا :

ـ سمعا وطاعة يا أغا ، سافر على بركة الله ·

﴿ ورددت في سريرتها : « مسافر لياتي بيوسوفاكي آخر من سميرنا ، علمه اللعنة » •

و بعد أن جن الليل ، واطمأن الأغا الى أن لن يراه أحد ، امتطى صهوة فرسه وسرى خلسة الى خارج القرية ·

وتمتم الأغا بكلمات لطم معها خده :

\_ ليعلم أننى قضيت أيامًا طويلة قبل أن أفكر فيما أنا ذاهب اليه ، انه يستحق كل هذا .

بعد أيام انتهى الحصاد ، ورفع الفلاحون أكوام القمع الى حيث آلات الدرس ، وبدأوا درس الحبوب وتذريتها ثم تخزينها ، وأخذ بانايوتى كل حصيلته من القمع الى الطاحونة وطحنها ، وحمل الدقيق الى بيته ، وأمر زوجته وابنتيه أن يبدأن عجن الطحين وخبزه وبعد أن تم له ما أراد أخرج مسدسه من مخبأه وتوسط فناء البيت وشرع يطلق مسدسه فى الهواء . فقد عرفت القرية بغياب الأغا ، وتجرأ بنايوتى ولم يعد هناك من يخشاه . وكان بين كل طلقة وأخرى يصبح فى وجه زوجته وابنتيه .

بره ، اخرجن ، اغربن عن وجهى • الى الشيطان ، أديد أن أبقى
 وحدى •

وتدخلت جاراتهن وجثون عند قدميه يسترحمنه بعائلته ، بينما وقفت زوجته وابنتاه ينتجبن • ولكن كل هذا ضاعف من ثورته وبدأ يصيح في هياج : « بره ، اخرجن وأمسك بهن من شعورهن ، وجرهن الى خارج البيت، وأغلق باب بيته عليه بالقفل والمزلاج • وبعد أن أصبح وحده أخرج دمجانة العرقى من المخزن وبعض السجق والجبن ، وصف الارغفة الساخنة حوله في شكل دائرة واستلقى وسط الفناء تحت ظل شجرة الزيتون •

وبدأ يأكل ويشرب ، وبين الحين والآخر يستل مسدسه ويطلق طلقة في الهواء ، يستلقى بعدها على ظهره نصف عارى ، ويخرج لساله الى السماء ويصيح : خذ هذه لك ، أيها الخنزير • ثم يقبل على الاكل والشراب من جديد •

اعتاد الجيران سماعه أياما وليالى متصلة وهو يخور ويطلق الرصاص فى الهواء ، وبين الجين والحين يرفع عقيرته بالغناء ، وبح صوته مع الايام وتناقصت طلقات الرصاص ، وذات يوم اختلس الجيران النظر اليه من خصاصة الباب فرأوه مستلقيا على ظهره ، عاريا تماما ، وقد لطخ القيء لحيته الحمراء ، ويصرخ بصلوته الأبح متحديا السماء : « خذ ، هذه لك ، أيها الخنزير » ،

وفى صباح اليوم التالى لميسم اغير طلقة واحدة من المسدس تبعتها أنات خرساء وتنهدات مكتومة ثم كان صمت مطبق ثقيل • وتجمع الجيران ونظروا من خصاصة الباب: كان بنايوتي متكفئا على وجهه ، جامدا بغير حراك وحوله القيء والطعام وسط بركة من البول •

وقال أندونيس الحلاق :

ــ هيا نكسر الباب ونفتحه ، اذ لو كان ميتا فانجثته سيصيبها البلى والعفن وتنشر المرض في كل 'نحاء القرية .

## وقال الشيماس :

- يجب أن نستدعي أولا القسيس جريجوريس •

وانطلق يعدو في الحال •

اكسروا الباب وافتحوه عنوة ، لا بد وأنه أسلم الروح وأخذها الشيطان · ادفنوه أنتم ، فليس عندى ما أقدمه له ·

كسرت زوج بانايوتى وابنتاها الباب ، وانتشلن السروجى من وسط القدر الذى أحاط به ، وحملنه الى داخل البيت ، وأرقدنه فوق حشية ، كان شاحبا شحوب الموت ، هزيلا اذ فقد نصف وزنه ، ويبدو أنه تمرغ فوق شظايا من الزجاج المكسور ، اذ تغطى جسمه جروح كثيرة ، ولكن لازالت فيه بقية من الحياة ، وأقبلت زوجه عليه تغسله كما تغسل حصانا، وابنتاها تحملان دلاء الماء من البئر وتصبانها فوقه ، وبدأ يفيق رويدا رويدا ، وفتح عينه ، ولم يكد بصره يقع على زوجته وابنتيه وهن يحطن به حتى ثارت عينيه ، ولم يكد وصاح غاضبا :

\_ أخرجن ٠٠ أخرجن ٠٠

وهب جالسا يبحث عن مسدسه ، ولكن خانته قواه فهـــوى على الأرض •

واقترح أندونيس عمل كاسات دم له تطوعا ، الا أن النسيوة من جيران يانايوتي منعنه من ذلك .

ـ وأين هذا الدم الذي ستأخذه منه ياأندونيس ؟ انه أصغر كالليمونة سندعو الأم ماندالينيا ترقيه وتطرد عنه الشيطان الذي تقمصه •

وأطلق صبى ساقيه للريح ليدعو الطبيبة العرافة العجوز ·

وبينما كانت النسوة في انتظار قدوم ماندالينا اقترحت احداهن أن يقدمن له شراب الليمون بدون سكر، واقترحت أخرى أن يضعن قالبطوب ساخن فوق بطنه • وأكدت لهن امرأة عجوز أنه اذا ما بصقت كل واحدة منهن ثلاث مرات عليه فان العفريت سيتولاه الفزع ويولى الأدبار •

وقبل أن تنتهى النسوة الى قرار ، وصلت الام ماندالينيا تهرول فى شخف ومعها صديقات العمر من عدة التطبيب : ثلاث حقائب صغيرة: الاولى بيضاء تحوى كل أنواع النباتات العطرية ، والثانية سوداء وبها انواع مختلفة من المساحيق وقوارير صغيرة ، والثالثة زرقاء وتحتوى على حبوب سوداء

وشطايا زجاج آخضر وبعض القار ، وقطعة من الصليب المقدس ، وبعسض. أزهار أخذتها من الكنيسة يوم الجمعة الكبيرة ، وعظمة خفساش • وانحنت المعجوز فوق بانايوتى ، وحملقت فيه باهتمام شديد ثم هزت رأسها ، وانتحت بزوجته جانبا فى أحد الاركان •

# وهمست لها قائلة:

- أنت امرأة تعسمة يا ابنتى • قلبى يكاد ينفطر حزنا عليك • • ليس هدا بانسان ، انه شيطان مريد • هو الآن خائر القوى ، لذلك ترينه هادئا وديعا • ولكن ما ان يقف على قدميه ثانية حتى يعود الى ما كان عليه من جديد • كان زوجى الراحل مثله تماما ولكن حمدا لله أن اختطفه الشيطان سريعا • • سأقول لك كلمتين ، ولكن أقسم أولا أن حديثى اليك سيكون سرا دفينا لن تبوحى به لأحد حتى ولو كان للاله نفسه •

وقالت المرأة العجوز وهي ترتجف قبل أن تسمع شيئا :

\_ أقسم لك على هذا

وقالت المرأة العجوز وهي تشير ألى الحُقيبة السوداء ٠

ــ أنظرى الى هذه ٠٠ بها مسحوق سحرى يفعل المعجزات ٠ أعطه جزءً منه على طرف اصبعك فانه يسلم الروح بعد أيام قلائل في هدوء وأمان ٠ ما رأيك في هذا ؟ وبهذه الطريقة تتخلصين منه يا عزيزتي المسكيمة ٠

وصاحت المرأة البائسة :

- بحق السماء لا تحدثيني عن شيء كهذا -

وأجابت العجوز وهي تهز كتفيها :

\_ كما يحلو لك • لا أبغى غير مساعدتك ، ويؤسفني أنك ترفضين. ذلك •

وفي غيظ شديد دست الحقيبة السوداء في صدرتها واخرجت الحقيبة البيضاء التي تحوى الاعشاب وبدأت تعد دواءها • صنعت نقيعا من الأعشاب وصبته في فم الرجل المريض • وأخذت قطرات من زيت مصباح العدراء وخلطته بحبات من الفلفل الاسود ودلكت جسده • ثم وضعت حجرا ساخنا فوق بطنه • وأخرجت الحقيبة الزرقاء وتناولت منها قطعة من القدار وصهرتها ورسمت صئيبا فوق العتبة • وبعد ذلك أخرجت النسوة كلهن خارج البيت وأغلقت الباب ، ودنت من الرجل الذي تحاد يفارق الحياة وبصقت على وجهه ثلاث مرات • وصاحت في وجهه ثلاث مرات كذلك :

ـ ليأخذك الشبيطان يا يهوذا ٠

وهرولت الى خارج الدار •

وقالت للنسوة .

ـ دعنه في سلام · لقد رقيته ، وبعد ثلاثة أيام سيكون صحيحا معافى ·

وجمعت كسرات الخبز التي تركها في الفناء ، والسبق الذي بقي معلقا على شجرة الزيتون ، وأخذت كل هذا أجرا على عملها • ثم رسمت علامة الصليب وانصرفت •

سارت في طريقها وهي تتمتم قائلة

- الرجال كلهم وحوش مفترسة ، عليهم اللعنة • آه لو كان الأمر بيدى لأعطيتهم جميعاً الواحد بسد الآخر هذا المسحوق الذي أعرف سره ليذهبوا جميعاً الى الشيطان •

وبینما کانت تدیر المفتاح فی القفل لتدخل بیتها ، ابصرت یاناکوس یمرامامها ساخطا وقد امسك بزمام حماره · وصاحت به :

- هيه ، انتظر لحظة ياناكوس عليك اللعنة • ما الذي أصاب ابن أختى ؟ ألا تأخذكم به رحمة ؟ أدرتم رأسه ، وها هو الآن يعيش وحيدا فوق الجبل هناك كطائر الوقواق ، وانكب على الانجيل يقرأه ، أو هكذا في عقال • • • هل سمعت بشيء كهذا في حياتك ؟ • • الانجيل ! • • بدلا من النجاب الأطفال من لينبو • • •

- هل هذا هو عرفانكم بجميل الرجل الذى هم ليجود بروحه من أجل خلاص القرية ؟ ظننت أننى سمارى من يخر ساجدا عند قدميه يقبلهما • الى الجحيم أيها الرجال والنساء الأقذار ••• حفنة من السكلاب القذرة •

كانت المرأة العجوز داخل بيتها قبل أن يتم ياناكوس كلامه، ولكنها قفزت الى الحارج ثانية وقالت :

ــ انتظر حتى تسقط مريضاً يوماً ما ، وعندئذ سأنشب مخالبي فيك وآخذ بثاري منك ٠

ثم صفقت الباب وهي تقهقه .

لم يكن ياناكوس راغبا في المساجرة مع أحد ١٠ اذ كانت روحه معلقة بجبل ساراكينا ، فهو عائد لتوه من هناك ورأى ماتقطعت له نياط قلبه ، تم بناء عدد قليل من الأكواخ ، ولكن اللاجئين بحاجة الى الحسب لتسقيفها ، والأطفال يجلسون أمام الكهوف ، وقد أسقمهم الهزال ، وعلا وجوههم الشحوب ، وسئموا كل شيء حتى اللعب ، وارتسمت على

جباههم علامات الهم ، وزاغت منهم الأبصار كانهم شيوخ تقدمت بهم السن · وعلى مرمى البصر منهم ، تحت سفح الجبل ، سهل أخضر وافر المحصول ، أقبلت اليه فتيات بمناديلهن البيضاء لحصاده · وسعت بعض الأمهات من اللاجئات يجمعن الأعشاب وآخريات يشعلن النار ، ولكنهن لا يجدن الزيت والزيتون · · · لا شيء على الاطلاق · قوتهم فوق الجبل أعشاب ينضجونها في الماء · وانطلق الرجال الى القرى المجاورة بحثا عن العمل · وحمل القسيس فوتيس الانجيل ، ووضع ذكيبة على ظهره وخرج يتجول بين القرى كشحاذ يجمع الصدقات لشعبه ·

وأبصر ياناكوس شيخا مسنا يستخرج الماء من تجويف في صخرة. ليروى بها رقعة صغيرة من الأرض زرعت خضارا •

- ـ كيف حالك يا عمى ؟ وكيف حال قريتكم الجديدة ؟
  - وأجاب الشيئع :
  - \_ حمدا يله و لا زلنا صامدين و
- الأطفال أسقمهم الهزال ، واستحالت سيقانهم الى عصى نحيلة ·
- ـ ایه ۰۰۰ لا یحزنك هـذا ، غدا سسیقوی عودهم · قـد یموت البعض ، وهذا شیء محزن حقا ، ولكن الرجال، بارك الله فیهم ، سینجبون غیرهم · بذرة الانسان خالدة كما تعلم · هل لك أطفال ؟

· א –

لا ! ماذا تنتظر اذن؟ أسرع وانجب بعض الأطفال ، نحن لاتنقصنا النساء والحمد لله • خد دورك وأسهم بنصيبك بوضع لبنة في البناء •

وانتقل ياناكوس الى مكان آخر · وتعرف عليه بعض اهالى ساراكيناه فخفوا للقائه والترحيب به · وأحاطت النسوة بالحمار ، يتطلعن فى غبطة ونهم للخرجين المليئين · · ومدت فتاة صغيرة يدها وبسطت شريطا أحمر وحملقت فيه ببصرها ، وتحسسته بأطراف أناملها ، وتنهدت فى حسرة ، ثم أعادته مكانه فى الحرج · · وامرأة سمراء حامل ، مدت يدها وأخرجت من الحرج مسطا أبيض مضنوعا من العظم وتفرست فيه ولم تستطع أن تحول نظرها عنه ، أحست أنها عاجزة عن أن ترده الى مكانه ثانية ، أخذت تحول نظرها عنه ، أحست أنها عاجزة عن أن ترده الى مكانه ثانية ، أخذت عيناها الملهوفتين تتنقلان بين ياناكوس والمشط الذى فى يدها · غابت مع أحلامها حينا من الوقت · تخيلت أنها امتلكت المشط وهربت به دون أن يلحظها أحد ، وهى الآن تجلس أمام الكهف تمشط شعرها فرحة جذلة تحتاشعة الشمس ·

أخذ ياناكوس فى الحديث مع الرجال • وكان بين الحين والحين ينظر

يطرف عينه الى النسما، وقد أحطن بحماره ، وأيديهن تنقب فى شهوة وشغف داخل الحرج ثم ترتد فارغة كليلة • ولمعت عينا ياناكوس ووثب فى مكانه ، وأمسك بنفيره ونفخ فيه ، ثم وضع راحتيه حول فمه كمكبر للصوت وبدأ ينادى :

- امشاط ، مرايات ، قطن ، ابر ، مشابك ، قماش ، أشرطة ٠٠٠ خذن ما يحلو لكن أيتها النسوة الطيبات • لا أريد نقودا ، ستدفعن لى الثمن في العالم الآخر •

لم تصدق النساء آذانهن · تحفزن أول الأمر لكي يندفعن ناحيــة الخرج ، ولكنهن أجفلن وتراجعن · وقالت احداهن :

انه یمزح ، سنکون سخریة ۰ ارفعن أیدیکن ۰

وقالت المرأة الحامل :

- لا أظنه يمزح .

واختطفت المشط وضمته الى صدرها وولت مسرعة .

وأقبلت الفتاة الصغيرة على عجل واختطفت الشريط الأحمر وهي

ــ وأنا أيضا فزت ىهذا ٠

وقفزت من حجر الى حجر كأنها عنزة صغيرة .

وضحك ياناكوس وهو يتأمل هذا المشهد · واعتلى صخرة ، وقال بصوت عال :

- تعالوا ، خذوا كل ما في الخرج ، كونوا شجعانا يا أحبائي ، اني جاد ولا أهزل • لن أسألكم ثمنا عليه • سأتقاضى الثمن في الآخرة، وانى على ثقة •

وانقضت النسوة على الخرج كانهن الطير · لم يسعفهن الوقت للاختيار، كانـت كل منهن تأخذ أول ما يقع عليــه يدها ، وتجرى بعيـدا باقصى سرعتهـا · وتعالت صـيحات متهللة · · · وفي لمح البصر اختفى كل شي ·

وصاح به شیخ:

تری هل انت مجنون ام قدیس ؟ ایهما انت یا اخ پاناکوس ؟
 وضعك یاناکوس وقال :

لا ، بل أنا مرابى • سيدفع لى الرب الرحيم ثمن كل هـذا مع الفائدة أيضا •

من سمعت يا بنى أن أجدادنا كانوا اذا ما أقرضوا مالا يتسلمون الصالا بدلك الى أن يدفع لهم الثمن في العمالم الآخر • ولملكنهم كانوا أصحاب ايمان وعقيدة •

وأجاب ياناكوس :

ـ وأنا أيضا صاحب ايمان وعقيدة .

وشد لجام حماره ، وقال لهم :

- طبتم سلاما ، والى اللقاء .

وانصرف والغبطة تملأ حوانحه .

### \* \* \*

وفى طريق عودته ، وقبل أن يلتقى بالأم ماندالينيا ، التقى عند سفح جبل ساراكينا بنيكوليو حاملا شاة فوق كتفيه متجها الى القرية ، ناداه باناكوس :

- هيه يانيكوليو · كنف حال مانولي ؟

استدار نيكوليو وهو يضحك وقال:

- انه دائم القراءة والتأمل ، هــذا الرفيق المسكين ٠٠٠ إما أنا - فسوف أتزوج وها أنذا أحمل هذه الشاة الى سيدى .

ودار على عقبيه ، فأثار سلحابة من الغبار حوله ، وبدأ يرقص والشاة حول رقبته ، كانوجهه يتألق تحت أشلعة الشلمس كأنه قطعة من البرونز ، وإسنانه بيضا, متلالئة ،

وأردف قائلا:

ـ سأتزوج لينيو أيها الشيخ ، هل سمعت عن لينيو ؟

وضحك اضحكة صافية نـ وقال :

\_ هل لك في حكمة ياياناكوس .

- قل یا نیکولیو فانت عبقری مبدع .

الحياة فرص يغتنمها السباقون

ثم انطلق يعدو صوب القرية .

#### \* \* \*

حقا ما قال نيكوليو ، فقــد انقطع مانولى للانجيل ، يقرأه ويتأمله أناء الليل وأطراف النهـار · انكب على الكتاب المقدس ، وكان في أول أمره يكابد في عناء ويتصبب عرقا أمام كلماته ، يتهجى حروفها في محاولة

منه لكى يسبر غور معانيها الخفية • وكم كانت شاقة وعسيرة تلك المهمة كانت كل كلمة من كلماته أسبه بحبة اللوز ، ودونه والثمرة الحلوة بداخلها جهد وعناء ، فلا بد له أولا أن يكسر القشرة الصلبة التى حولها ورويدا رويدا مع الأيام ومع عاطفة الحب الفامرة لانت القشرة الصلبة ، تصهرها أنفاسه الحارة فتتفتق الكلمات رحدها وتكشف عن معانيها فى سهولة ويسر • وفجاة وضح أمامه كل شىء : لقد استحال المسيح الى جسد بشرى دافىء ، تنزل الى الارض يعظ الودعاء والبسطاء من الناس ويبلغهم الكلمة الطيبة ، وبدأ مانولى منذ تلك اللحظة يقتفى أثر المسيح ، يتبعه خطوة خطوة فى غير مشقة أو عناء ، منذ أن ولد فى بيت لم وسط الرعاة خطوة خطوة فى غير مشقة أو عناء ، منذ أن ولد فى بيت لم وسط الرعاة باسم الرب ، • واقتفى الأثر القدسي للمسيح حتى يوم الصلب • وشاهد الصليب المخضب بالدماء ، وعاين القيام المجيد عندما قام المسيح من القبر فى يوم سطعت شمسه ودخل قلب مانولى •

وكان مانولى يمسك بين الحين والآخر بكتلة الخشب التي نقش عليها وجه المسيح ، يجوفها بحيث تصبح قناعا يلائم وجهه ، وذات يوم وبينما كان مقبلا على عمله هذا ، منكبا عليه ، طافت بخاطره ذكرى عالم اللاهوت الذي أتي الى الدير من اسطمبول ليحتفل بعيد القيامة ، وكان مانولى آنذاك لا يزال حديث عهد بالدير ، ففي صباح يوم سببت النور ارتقي هذا العلامة المنبر متأبطا أضابير ضخمة ، وتحدث الى الرهبان البسطاء على مدى ساعتين كاملتين ، واستخدم في حديثه اليهم ألفاظا غريبة متقعرة مما يستخدمها المثقفون عادة ليفسروا بها سر القيام ، وكان الرهبان حتى ذلك الوقت يرون قيام المسيح حدثا طبيعيا جدا وبسيطا للغاية ، ولم يسالوا أنفسهم أبدا كيف كان هذا أو لماذا حدث ١٠٠ كان قيام المسيح يبدو لهم بسيطا مثل انسلاخ النهار من الليل ، وشروق الشمس المسيح يبدو لهم بسيطا مثل انسلاخ النهار من الليل ، وشروق الشمس كل يوم بعد الظلام ولكن اذا بهذا العلامة اللاهوتي الحصيف يخرج عليهم بكل كتبه وعلمه ليشوش أفكارهم ١٠٠ وبعد أن عاد الى صومعته قال له الأب ماناس :

\_ ليغفر لى الرب يامانولى ، فهذه أول مرة في حياتي أفتقد فيها الاحساس بقيام المسيح •

وبين الفينة والفينة يضع مانولى القناع على وجهه ليتبين ان كان قد تلاءم مع وجهه أم لا • وذات مرة فاجأه نيكوليو والقناع على وجهه فأغرق في الضحك وقال :

\_ أخالك يا شيخ مانولي ارتددت الى طفولتك ثانية • ها أنت تلعب

بالأقنعة والعرائس · ماذا دهاك ؟

وابتسم مانولي ، وقال في هدوء :

ـ لا · أنا لا ألعب ·

كان نيكوليو يحوم حول مانولى منذ أيام عدة ، يود أن يفضى اليه بشىء ، بيد أن الكلمات كانت تجف على لسانه ويحس بغصة فى حلقه ولكنه حسم أمره اليوم • دنا من مانولى وجلس بجواره وانحنى عليه يتطلع الى كتلة الخشب المحفورة ، بينما كان يفكر فى شىء آخر • وأخيرا لكن ركبة مانولى بركبته • وصاح بعدها بأعلى صوته كانه يناديه من فوق الجبل المقاطى :

- \_ مانولي ٠ اسمع يامانولي ٠
- \_ تكلم يانيكوليو فاني أسمعك · ولكن لا تصرخ هكذا · تحدث بصوت خفيض فلست أصم ·
  - ب سأقول لك شيئا ، ولكن أسألك ألا تغضب · هل توافق ؟
- \_ لن أغضب يا نيكوليو · قل ما تشاء · ولا تلكزني في ركبتي فان هذا ولانين ·

وصاح نيكوليو ، وهو يقبض على عصاة الرعى بقوة ، ويتهيأ لضرب مانولى اذا ما حاول أن يهجم عليه ·

ـ سأتزوج بلينيو ٠

وابتسم مانولى وقال :

۔ أعرف ذلك •

واتسعت عينا نبكولبو دهشا ، وقال :

ـ تعرف ذلك ؟ تعرف ولا تنقض على تمسك بخناقى ؟ قسما بهذا الخبز لو أنني مكانك لقتلتك .

- انى أبارك زواجكما · أتمنى لـكما الصحة والسعادة ، وأتمنى لكما حياة مديدة · · · أن تمتد بكما الحياة حتى يتقدم بكما السن وتنجبا أطفالا كثيرة ، ويكونوا رجالا بررة أنقياء ·

وأطرق نيكوليو لحظة برأسه متأملا ، ثم تمتم قائلا :

ـ هذا ٠٠٠ هـذا ما لم أكن أتصوره ، انه فوق طاقتى ! اذن أنت لا تريد قتلى ؟

بسط مانولي ذراعيه واحتضن الراعي الصغير .

ولكن ساور الراعى الصغير القلق ، وعاد يقول :

\_ هل حقا لا تريد قتلي ؟

وضحك مانولي وهو يقول :

\_ لا ، لا يا عزيزي نيكوليو • لا أربد قتلك •

وهب نيكوليو واقفا فجأة وقد تمليكه الخوف · والقي نظرة مودعة الى مانولى الذي انكب على عمله من جديد يحفر كتلة الخشب ·

وحدث نفسه قائلا :

\_ مسكين هذا الفتى • انه ليس على ما يرام • لقد اصابه مس من الجن •

وبدأ يقفر من صخرة الى أخرى ، ويضع اصبعيه في فمه ويصفر • وأقبلت الكلاب تعدو ، وتجمعت الأغنام • واستعاد نيكوليو هدوء وسط الحيوانات التي عرفها وألفها ، وعرفته وألفته •

وطافت لينيو بخاطر مانولى لحظة من الزمن ، ورأى غمازتيها · كانت خفيفة نضرة يسبيل لها اللعاب · · · وأسند كتلة الحشب الى ركبتيه، وهام مع أفكاره فترة طويلة من الزمن ·

وأخيرا تمتم قائلا :

- انى أباركهما • استنا الطريق الذى رسمه الرب الرحيم للانسان على الأرض • أما أنا ،فانى أكابد لأشـق لنفسى طريقا آخر - لا زوجة ولا أطفـال ولا متع ، سأزهد فى الحيـاة الدنيا وأنفض الأرض من تحت قدمى • • • هل أنا على صواب فى ذلك ؟ كان يسوع المسيح على صواب، وهو الرب الهنا ، هكذا كان ، أما الانسان ؟ أليست هذه جرأة منه تفوق طاقة البشر حين يحاول أن يقتفى أثر الرب ويتشبه به ؟

لم يهتد ألى اجابة فى نفسه على سؤاله هذا · وقد اعتاد أن لا يسأل نفسه فى اللحظات الخطيرة الحرجة ويؤثر أن يتقدم بخطى ثابتة وفى ايمان وان كان فى غير هذه اللحظات يسائل ويتردد ويزن الأمور ويتدبرها · ولكنه لم يشعر فى يوم من الإيام بمثل ما يشعر به اليوم من ايمان يملأ قلبه ، وسعادة خالصة تغمره ، اللهم الا يوم أن خرج يسمى الى حتفه بظلفه وهو موثق اليدين من خلاف ·

ومنذ أيام قصد جبل ساركينا ، يسال القسيس فوتيس العون والمساعدة في بعض ما غمض عليه : فربما صادفت القسيس في أيامه الأولى نفس المحنة التي يعاني منها مانولي الآن ، وربما استطاع أن يمد له يد المساعدة • ولكنه لم يجد القسيس هناك ، اذ كان قد خرج في

جولنه بين القرى المجاورة يجمع الصدقات · وعاد مانولي الى خلوته ما وأمسك بالانجيل : فهو ملاذه الذي يلهمه الاجابة على كل سؤال ·

فتع السكتاب الصغير مثلما يفتح الناس أبواب بيوتهم المطلة على البحر على مصراعيها في يوم قائظ و واستغرق مع الآيات المقدسة ، وأحس بالراحة والانتعاش، ونسى الأسئلة التي كانت تلح عليه وتؤرقه ولم تعد أفكاره تنهال عليه بالأسئلة ، اذ كان قلبه يفيض بالإجابة على كل ما يعن له ، وأنار الله بصدته .

ونهض واقفا بعد أن فسرغ من اللمسسات الاخيرة لقناع المسيح ، ووضعه على وجهه فكان ملائما تماما ·

وقال:

\_ حمدا لله أن فرغت منه ٠

وقبله ، ثم دخل الكوخ ، وعلق القناع فوق الجدار بجوار الأيقونة المعتبقة التي تمثل الصلب وعصافر الجنة حول الصليب ·

\* \* \*

لن تذهب كاترينا الأرملة هذا العام للاحتفال بعيد القديس ايليا و و النصخ شعرها بزيت الغار ، و و اليوم من كل عام أن تنهض من نومها و و الضخ شعرها بزيت الغار ، و الدعك أسنانها بورق شجر الجوز ، و القلد عنقها بقلادة من الأحجار الكريمة الزرقاء تقيها عين الحسود · ثم تأخذ الطريق الجبلي الصاعد الى القديس ايليا ، تصعد اليه وحدها دون رفيق للهلا أحد يرضى بالاقتراب منها · و تخر ساجدة ، كغيرها من الناس ، أمام الأيقونة · وقد يزدريها النبي العاتى المهول ، وينظر اليها غاضبا ، ولكنه يعجز عن المكاك من الحجر الذي نقش عليه ، أو أن يخرج من تحت نذور الفضة التي تكدست فوقه وسجنه تحتها أولياؤه · ولكن الأرملة التي كانت تعرف عنه ذلك ، كانت تواتيها الجرأة على أن تتقدم نحوه و تقبله دون خوف بشفتيها المصبوغتين بالحضاب · · · ولكن ها هي الآن ترقد تحت الثرى ، واختفت معها آثارها \_ الشعر المضمخ بالعطر ، والوجنات المتوردة ، والجيد المرمى واللسفاء المصبوغة بالحصاب ، والوجنات المتوردة ، والجيد المرمى اللامع · · · ربما لم يبق منها غير أسنانها لا زالت تلمع كما يلمع الحمى الأبيض على شاطى النهر ،

وبانايوتي عاجز هو الآخر عن مشاركة الناس استفالهم هذا العام٠ لا زال طريح الفراش، يهدد ويتوعد كمن أصابه مس ٠ ولكن ابنتاه فتحتا باب دارهما، وهما الآن تصعدان الجبل مع الصاعدين٠٠ سمراوان جيلتان، بضتان، يعلو شفتيهما زغب أسود رقيق ، ويتصبب من تحت ابطيهما العرق ، ومع العرق تفوح رائحة المسك · كانتا أشبه باثنتين من انات الذئاب ، أضناهما موسم التسافد ، تطلقان نظرات نهمة متضرعة يميما ويسارا تتحرقان شهوة بحثا عن ذكر · آه لو كانتا بقرتين اذن لخارتا في حزن ، أو لبؤتين اذن لزارتا ليلا وسط الغابة ، أو قطتين اذن لتمرغتا على ظهريهما فوق الرغام وتسلقتا الأسطح وهما تموءان · ولكنها امرأتان لذلك فانهما تغضان من طرفهما في خبث اذا مر بهما فتى ، حتى اذا ما تجاوزهما غرقتا في ضحك كله دلال ، وتتخذان منه مادة للسخرية · « أنظرى اليه هذا المسكين ، انه مقوس الظهر · هل رأيت ساقية؟ كأنهما دبوسين · · · أين لنا بفتى وسيم ! » تسخران منه ، وتثيران حفيظته ، دبوسين الأنه مر بهما كريما دون أن يهرول نحوهما ملهوفا ·

وخرج أندونيس الحلاق أيضا ليشارك في الاحتفال • لحيته طويلة وققد تزاحم عليه الناس وتضاعف عمله فلم يجد وقتا ليحلق لحيته • وهو يقدس النبى ايليا ويكبره : فكل رجال القرية يقصدونه للتزين قبل ذهابهم للاحتفال • ويصاب أكثرهم ببعض آلام البرد عند عودتهم ، فيلحون في طلبه لعمل كاسات الدم ، وهو مصدر دخيل مضمون له • اذن لماذا لا ينظر الى النبى ايليا نظرة اكبار واجلال ؟ وهو خبير في خلع الأسنان ، ويعرف الناس عنه ذلك • ولكن الأشقياء من أهيل القرية أسنانهم قوية قادرة على تكسير حبات الجوز • وتعلموا طريقة جديدة لحلم الأسنان اذا ما تخلخلت احداها ، فلن يكلفهم ذلك أكثر من خيط يربطون به السنة ويجذبونها بقوة فتنتزع من منبتها • • • ترى أى شيطان هداهم الى هذه الحيلة ؟ • • وليس عليهم بعد ذلك الا أن يشربوا بعض العرقى ، وبعد ساعة يعودون الى تكسير حبات الجوز ويأكلونها مزة مع الشراب •

وساد أصدقاؤنا الهوينى فى مؤخرة الركب يتجاذبون أطراف الحديث فى دعة ٠ كان ميشيل وياناكوس فى بداية الأمر يسيران خلف القسيس جريجوريس ، أحدهما عيناه على حماره الذى امتطته ماريورى يحثه ببن حين وآخر بنداء محبب اليه ليطمئن باله الى أنه بجانبه ٠٠٠ والآخر بجانب ماريورى يرافقها فى مسيرتها ، ويبادلها نظرات مشوقة لهفى ٠ فميشيل معجب بخطيبته ٠٠٠ ببياض بشرتها ورشاقة عودها وحيائها ٠ وهى معجبة به أيضا ، لا تمل النظر الى محياه الحنون الوديع وشعره الأسود الموج ، وهيئته الوقورة المهيبة ٠ وتحت أشعة شمس الأصيل الحانية ، وضوئها الحافت الذى يغرى بالحطيئة ووسط هذا الحسد اللجب الذى يرتقى الجبل ، غاب الحبيبان عن الوجدان ، وذاقا فى صمت مم الحيال طعم القبل واحضان المستقبل ٠

فتحت ماريوري عينيها الكليلتين على اتساعهما وثبتت نظراتها في الهواء فأبصرت ماريوري أخرى تحتضن طفلا وتلقمه ثديها ·

وما ان وقع بصرها على قمة الجبل الصلدة حتى تمتمت قائلة :

ــ يا نبيناً ايليا ، اني أطمع في رحمتـك ، وأسألك أن انجب طفلا نلها ٠

وأتى قسطندى وراءهم ، هو وعائلته ، يسير على مسافة غير بعيدة عنهم • زوجته فى المقدمة تمتطى صهوة بغل وطفلاها خلفها ، وقسطندى يسير على قدميه صامتا • ماذا عساء أن يقول ؟ وعن أى شيء يتحدث ؟ لقد قالوا كل شيء وأعادوا قوله مرات ومرات ، حينا حديثا كله مودة ، وحينا آخر خصاما وشجارا • ولا زالت الزوجة حتى الآن تثور فى وجه زوجها ، وتدخل معه فى شجار ، ولكن قسطندى القى السلاح ولاذ بملكوت السموات كما قال من قبل وقنم بالصمت •

ووجد الرفاق الثلاثة أنفسهم ، عن غير قصد منهم أو تدبير ، وقد انفصلول عن الركب وساروا في المؤخرة ·

وتسال قسطندي:

- أين مانول ؟ الم يأت معكما ؟ أم ترى أنه تخلف عن الاحتفال ؟ وأحاب مشمل :

- ذهب لزيارته بالأمس في المرعى ، بيد أنني لم أجده هناك . ناديت نيكوليو وسألته عنه فقال لى : « خرج مع مطلع الفجر قاصدا النبي اليا ، حمل معه جرة ماء وجزمة من أغصان شجر الغار ولم يرجع بعد انه غريب الأطوار ، لم يعد سويا مثلما كان ، ، ، وغدا يتبين لك صدق كلامي يا سيدى ، ، ، سينتهى به الأمر الى الجنون ، ، ، بل انه بدأ يفقد كلامي يا سيدى ، ، ، سينتهى به الأمر الى الجنون ، ، ، بل انه بدأ يفقد عقله بالفعل ، قلت له اننى اغتصبت منه لينيو فلم يقتلنى لذلك ، وهو اليوم منكب على القراءة والترتيل ، وغدا سيقذف الناس بالحجارة » ، وأعرف الرفاق الثلاثة في الضحك ،

وأعرف الرفاف الثلاثة في الضحك · وقال ياناكوس :

حقا تغير مانولى ، فلم يعد كما عهدناه سابقا • صدقونى ان شئتم يا اخوتى ، وربما أرى الأشياء على غير حقيقتها • • • ولكن حدث ذات ليلة ، وكنت معه وقتذاك ، أن كان جالسا فوق الأريكة الحجرية ، مسندا رأسه الى الحائط ، فرأيت هالة من النور حول رأسه • كانت اكليلا من النور مثل هالات النور التى تحيط بالقديسين فى أيقوناتهم • • • مل تصدقون ما أقول ؟

وقال ميشيل:

- أنا أصدق ما تقول •

وقال قسطندى:

ــوأنا أيضا

ثم لفهم الصمت •

أصبحت الكنيسة الصغيرة على مرمى البصر الآن ، بيضاء ناصعة ، فقد طليت بالجير منذ أيام قلائل ، وتحيط بها صخور شماء ، وهذه هى الصورة التى يبدو عليها النبى المهول فوق الأيقونات ، يظهر بين صخرتين كبيرتين مبسوطتين كأنهما جناحان عن يمين وعن شهال ، وبالفعل فقد أصبحت هاتان الصخرتان الوعرتان اشبه بجناحين للنبى ايليا في وحدته فوق قمة الجبل الشاهقة يحملان الكنيسة بعيدا الى عنان السماء ،

وترى بجالب الكنيسة اطلال صومعة كانت فى قديم الزمان سكنا لراهب زاهد لاذ بها ليكفر فيها عن خطاياه و لا زال هناك المقعد الذى كان يجلس عليه وقد نخره السوس الآن ، وترى مسبحته معلقة بمسمار فوق صخرة كبيرة ، وحبلا متسخا كان يستخدمه كحزام يشده حول وسطه ، وصليبا صغيرا له شرابة سوداء بطرفه وعلى مسافة غير بعيدة ترى صليبا مهدنيا بشهد على مكان رمسه ، وحجرا نقش عليه اسمه الذى محته الأيام .

ومع مطلع الفجر ارتقى الشماس الجبل قاصدا الكنيسة الصغيرة لينظمها استعدادا للاحتفال ٠٠٠ يضى المصابيع ، ويزين الكنيسة باغصان شجر الغار ، ولكنه لم يكد يفتح الباب حتى صرخ صرخة عالية، وجمد في مكانه مأخوذا ، وطفق يتمتم : « كيريا لا يسون ١٠٠ كيريا، لا يسون ١٠٠ كيريا، في لهفة وخوف ، كانت الكنيسة الصغيرة نظيفة تماما ، متألقة ، أرضها مكنوسة ومفسولة ، وجدرانها أزيل عنها الغبار ، والشمعدانات نظيفة، والمصابيح ملئت زيتا ، والأيقونات مزينة باغصان شجر الغار ١٠٠ ونار موقدة أحرقت فيها عيدان البخور ، فتضوعت الكنيسة عطرا ،

مسح الشماس جبهته بيديه وقد ألجمه الحوف فلم يجسر على الدخول كان يخشى أن يكون الملاك لا يزال بداخل الكنيسة مختبئا ورا, المذبح وتذكر ما حدث له ذات صباح في كنيسة القرية حبن ذهب لينظمها فوقع بصره على كبير الملائكة ميخائيل بداخل الكنيسة على يسار الحجاب ،وبسط الملاك جناحيه في بطء ورف بهما خفيفا ثم غاب عن الأنظار ومنذ تلك اللحظة وهو يفزع لرؤية الملائكة والمحزات و

وجلس عند عتبة الباب و كان بين الفينة والفينة يختلس نظرة وجلة الى داخل الكنيسة و ومضت الساعات تباعا ، ولم يظهر الملاك ، وبدأ الشماس يسترد شبجاعته رويدا رويدا وشبعر بالجوع ، ففتح جرابه وأخرج منه كسرة خبز وقطعة جبن ولكنه أحس انقباضا في حلقه يعوق مرور الطعام ، فتناول زجاجة النبيذ وعب جرعات منها ، فانتعش لذلك قليلا ، وانبسطت عضلات حلقه ، وأقبل على طعامه و وبعد أن فرغ الشماس العجوز من طعامه وشبع ، استجمع شجاعته ورسمعلامة السليب ، واجتاز العتبة في جراءة واقدام ، ودخل الكنيسة و وخرساجدا أمام النبي ايليا ، وفي تواضع ذليل أزاح ستار العجاب وجال بعينيه فلم يجد أحدا ،

وقال :

ـ حمدًا لله أن نظم كل شيء وغادر المكان ونجوت منه ٠

واراد أن يزجى وقته ، فبدأ يكنس ويغسل البلاط وينفض الغبار، ويلمع الشمعدانات ويصف الصحاف الفضية فوق النضد ، كان الشماس العجوز مغرما بهذه الكنيسة الصغيرة ، اذ أنها ترتبط بحياته ارتباطا وثيقا فهو الابن الوحيد لأبيه الذي توفى منذ زمان طويل وحدث أن ألم به مرض وهو لا يزال في المهد صبيا وقصد أبوه النبي ايليا ، بعد أن يئس تماما من شفائه ، ونذر له طفله الوليد أن يعمل شماسا في خدمته اذا برى، من مرضه وعاد صحيحا معانى وقد كان ، شغى الطفل واستعاد صحته ، وأوفى أبوه بنذره .

وتذكر الشماس حياته الماضية وتنهد و ظهرت علامات غريبة يوم ميلاده ولد منذ لحمس وسبعين عاما ، ظهر يوم الجمعة المكبيرة ، وفي نفس الساعة التي صلب فيها المسيح وأعلنت القابلة أن الطفل سيصبح اسقفا يوما ما وكان أبوه مسيحيا تقيا ورعا ، سليل أسرة عريقة ذات جاه و لذلك فقد آلى على نفسه منذ تلك اللحظة أن ينذر ابنه الوحيد لدراسة اللاهوت ليحقق هذه النبوية التي اصبحت أمل حياته وسارت الأمور وفق ما يحب ويهوى وقد بز أسقف المستقبل أقرائه ، وتميز عليهم في دراسته ، وكان ذكيا تقيا و وأتم دراسته بمدرسة المدينة ، وحاز تقدير « جيد جدا ، وتهيئا للسفر لدخول معهد اللاهوت العالى في القسطنطينية و وكان الليل ساجيا ، وسار في درب مقفر ، وفجاة اعترض الشيطان طريقه وكان السمه كبرياكولا : سمراه ، قصيرة ، تناهز الثانية عشرة من العمر ، نافرة الشدين في امتلاء ، يعلو شهفيها خال الحسن

والجمال · وفقد أسقف المستقبل صوابه ، ودارت رأسه ، وتعقب الفتاة · أسره هواها ، وسباه خال الحسن والجمال على شفتيها · توسل اليه الأب المسكن ألا يحيد عن طريقه المرسوم الذي اختاره له الرب ، وذرف الدمع ، ولكن عبثا · لم يجد كل هذا فتيلا مع أسقف المستقبل ، وأصر على الزواج بها ولا أحد سواها ، • • • هي أو الموت انتحارا • • • وتزوج بها و

وكثيرا ما يعزى نفسه قائلا:

- حمدا لله أن أصبحت شماسا ولم أضل الطريق .

وهكذا مضت الساعات تباعا وهو غارق حينا مع ذكرياته عن حياته الماضية ، أو مكبا حينا آخر على عمله المالوف • وبدأت الشمس تعيسل ناحية المغيب • وعاد الشماس الى حيث كان يجلس فوق العتبة يمتع نفسه بالنظر الى المجيج وهم في طريقهم صاعدين الى الكنيسة • ظل في مكانه لا يبرحه كان اليوم يوم الاحتفال بميلاده هو ، وها هم أصدقاؤه يفدون الى داره يهنئونه ويتمنون له عمرا مديدا •

وترامَى الى سمعه نهيق الحمير ، يكاد يسمعه واضحا · ونهض من مكانه ، وأمسك بالحبل ، ودق الجرس الصغير لحن العيد ·

كان القسيس جريجوريس أول من ظهر من الحجيج ، معتطيا صهوة بغلته ، تخاله متربعا على العرش • وهرول اليه الشنماس ليرحب به ويعينه على النزول •

وقبل أن تمس قدما القسيس الأرض ، سأل الشماس قائلا .

- هل كنست الكنيسة ونظفتها وطليت الشمعدانات ؟

وفي خضوع وذلة أجاب من كان يود أن يصبح أسقفا يوما ما :

- کل شیء علی ما یرام یا ابانا .

لم يجرؤ على أن يقص عليه المعجزة ، اذ أراد أن ينسب الفضل الى نفسه ·

- هل وضعت الصحاف فوق النضد كما أمرتك ؟ قلت لك ثلاث صحاف : واحدة للبابا ، والثانية للقديس والثالثة للشموع ٠٠٠

وأعاد الشماس اجابته الأولى بصوت ذليل:

کل شیء علی ما یرام یا آبانا ۰

فى هذه الأثناء وصل الحجيج ، وتوافدوا على السكنيسة ، ووضعوا مسابل القمع وعناقيد الكرم فوق النضد ، وأخرج كل منهم حافظة نقوده ووضع تقدمته في ضحفتي البابا والقديس ، ثم اشترى شمعة وذهب في خشوع ليخر ساجدا أمام النبي المهول ، ظهر النبي في ايقونته راكبا عربة من نار ، تشدها أربعة خيول أرجوانية اللون ، وتقف به عند حافة هاوية سحيقة ، ومرتديا رداء كهنوتيا أرجوانيا أيضا ، وألسنة اللهب تصاعد من رأسه ، تراه مندفعا بسرعة مروعة فوق الجبل حتى تخال العربة معلقة في الهواء ، وسقط منها ناسك وسط جلاميد الصخر ، ووضع راحته فوق عينيه وهو يحملق مذعورا ،

وهمست امرأة شابة استحوذ عليها الاعجاب بالنبي :

- انها الشمس ٠٠٠ انها الشمس ، يا عزيزتي ٠

وقالت أخرى :

- بل انها القديس ايليا ، لا تخسرى تقواك يا عزيزتى ماريورى • وقالت ثالثة :

ـ كلاهما سواء ٠ هيما نركع له وننتهى من ذلك ٠

#### \*\*\*

غربت الشمس ولم تسطع النجوم بعد ، فلا زال النهار يقاوم فى يأس • تسلق الجبل ولاذ بالقيم المرتفعة ، ولكن الليل يقتفى أثره ، يتسلق خلفه ويتعقبه من صخرة الى صخرة حتى بلغ معقله الأخير فى الكنيسة البيضاء الصغيرة ، كنيسة النبى ايليا • وانهار النهار ولم يعد يقوى على المقاومة فقفز الى السماءواختفى هناك •

وفى هذه اللحظة وصل لاجنو جبل ساراكينا ليحتفلوا بدورهم • تعساء يثيرون الرثاء ، ثيابهم مهلهلة ، وجناتهسم غائرة من أثر الجوع • يتقدمهم القسيس فوتيس مسكا في يده بعصا الراهب المعدنية الصغيرة • وكانوا آخر من وفد الى الكنيسة ، لا يملكون ما يضعونه في الصحاف ، فاكتفوا بالتوجه صفر اليدين ناحية القديس وخروا أمامه سجدا خشعا •

وتفرس الأب فوتيس فى القديس وتمتم: « نسألك الصدفح والمغفرة أيها النبى المهول • كنت مثلنا فقيرا مهلهل الثياب • لم تكن تملك غير النار العظيمة • ولا زلنا نمسك بقبس منها، نحن معشر اللاجئين الى جبل ساراكينا • يسعدنا أن نحييك يا رفيق • »

وسجدوا ثانيـــة ، ثم خرجوا وتفرقوا بين الصـــخور وراء أهل ليكوفريسى ذوى القوة واليسار · وخف اليهم أصدقاؤنا الثلاثة ، رحبوا يهم وقبلوا يد القسيس ·

وقال له ميشيل خجلا:

- نسالك الصفح عن أهل قريتنا ، فان حقائبهم مليئة -

وقال القسيس فوتيس:

ـ بل ليغفر الله لهم ، انه هو الغفور لا أنا •

وصمت ، ولكن عيناه كانتا تطلقان لهيبا • اذ عاد من جولته اليوم خاوى الوفاض ، لم يتصدق عليه أحد • وكان يتأمل في غضب ، من فوق الصخور العالية ، الحقول التي حصدت حتى تخاله النبي ايليا بخطو وسط اللهب •

وقال القسيس فوتيس:

- الأرض أرضهم ، فليتمتعوا بها · وليمنحنا الرب السماء فتكون. تصيينا ·

ثم لاذ بالصمنت .

وبسط الحجيج سجاجيد مختلفة الوانها حول الكنيسة الصغيرة ، وفتحوا حقائب مملؤة طعام ، وبدأت أسنانهم تعمل مضغا في الطعام ، ومالت زجاجات النبيد على أفواههم ، ومالت معها الأعناق ، وتردد صوت كركرة النبيد ، واستحالت خلوة النبي الجادة الى مكان يعج بالضحكات والصخب ،

وأضاءت بعض المصابيح بنورها وسط العجارة ، وألقت بضوئها على وجوه النساء المخصبة بلون أرجوانى ، ونحور الفتيات الرخصية الرشيقة ، وشوارب الرجال الخشنة ، وعلق فانوس كبير فوق حائط الكنيسة فأضاء نوره الوجنات البضة واللحية المثلثة للعمدة بطرياركاس، وظهرت الى جواره لحية بيضاء شائكة مع الفكين وهما يمضغان الطعام ، جلس رئيسا القرية وكبيراها ، العمدة والقسيس ، جنبا الى جنب ، وفي بعض الأحيان كان يسقط شعاع من ضوء المصباح على يدى ماريورى الواهنتين النحيلتين وهي تشوى اللحم ، وتخدم السيدين النهمين اللذين الواهنتين أبدا ،

وخبت المصابيح وانطفأت الواحد بعد الآخر · وزحفت الظلال ، وغطت المنطقة المحيطة بالصخور المقدسة ، وتاهت كلها في الظلام · ولم تعد تسمع غير ضحكات غنجة للفتيات وتأوهات ذات دلال ، ثم سرعان ما خيم الصمت · وبدأت كائنات من البشر تزحف كالعقارب بين الصخور مثنى لتحتفل بنبي النار على طريقتها الخاصة ·

ودعا الرب النهار فلبي الدعاء ، وظهرت الشمس في عربة من نار كما يظهر النبي ايليا تماما • ونهض البشر علي أقدامهم وتثابوا وتمطوا وسعلوا ومسحوا عيونهم بأيديهم ، واحتسوا القهوة ليكمل صحوهم • ودق الناقوس الفضى الصغير دقات سريعة جذلة رن صلاحاها الواهن بين جنبات الجبل ، وانتشر الصوت في كل الأرجاء يقطر تباعا كأنه شلال تتساقط مياهه دفاقا ثم تنتشر لتغمر السهل •

وظهر مانولى وسط الآكام، متكنا على عصا الرعى، هادئا ، مبتسما وتفرس بعينيه فيمن حوله حتى وقع بصره على رفاقه واقفين فوق صخرة شاهقة يجولون بنظراتهم القلقة بحثا عنه ناحية الجبل حيث يقيم هناك وأحس بالغبطة لمرآهم ، وخف اليهم يقفز فوق أجسساد بعض الحجيج الذين تمددوا على الأرض ، وفتح ذراعيه وضمهما الى قلبه ، وندت عنهم صيحة عالية ،

وقال ياناكوس:

ـ قضينا الليل بطوله ننتظرك ٠ لماذا لم تحضر ؟ قلت لنا ٠٠٠

وقاطعه مانولی متسائلا :

ــ هل كل شيء معد ! لم نصدق الرفاق الثلاثة آذانهم وقالوا .

معد ؟ أي شيء كان بنيغي أن يكون معدا ؟

وقال مانولي مبتسما:

\_ الأرواح لتسييقظ ، والظهرور لتتلقى الضربات ، والأفواه مرخ!

وأمسك ياناكوس بذراع صديقه وسأله :

ــ هل ثمة فـــكرة جاهزة في رأســك ؟ اني معك رهن المـوت والحماة •

وأجاب مانولى :

ليس ثمة فكرة في رأسي · ولكن ربما الرب بواسع رحمته لديه ما يشاء أن يبلغه · لذلك يجب أن تكون على أهبة الاستعداد ·

ودارت غيناه فيما حوله ، ثم قال :

- أحب قمة الجبل هذه · وأحب هذا النبى الذي اتخذ النار مطية له ، وضرب الأرض بقدميه وارتفع عنها بعيدا الى عنان السماء ٠٠٠٠ بل

أشعر اليوم أنى أحب أعل القرية ، أبدانهم نظيفة ، عيونهم لامعة ، ثيابهم مهندمة أنيقة ، ويبدو أنهم على أهبة الاستعداد ، البعض لتشتعل فيه النار ، والبعض الآخر ليشعلها ، ترى عل نحن على أهبة الاستعداد الضا ؟

وفي هذه اللحظة دمدم صوت كهزيم الرعد عند الهيكل • هو صوت القسيس جريجوريس • بدأ القداس فصمت الرفاق •

وتزاحم الناس داخل الكنيسة حتى لم يبق فيها موضع لقدم • ووقف من لم يسعدهم الحظ ، خارج الكنيسة فوق الصخور ، وتسللت التراتيل الى الخارج من الباب الأمامي ومن النافذة الصغيرة في الخلف • وتردد صوت شجى حنون كان رجع صدى أرواح أسلافنا الأول الذين أبدعوا هذه التراتيل للاله الرب •

اتتهى القداس ، وخرجت الجموع · واعتلى ناظر المدرسة صخرة كبيرة ، كان شاحب الوجه · وشرع يتحدد الى الناس بصوت أجش يعدد لهم فضائل النبى ايليا ويتغنى بهآثره · وسرعان ما انتقل فجأة ودون أية مقدمات الى تعديد مناقب سلالة الاغريقى · وبدأ يقارن بين أبوللو والنبى ايليا ، ثم قارن بين النبى ايليا ونور الشمس ، وأخيرا بينه وبين الروح الخالدة لشعب اليونان التي تعقبت ظلام البرابرة ودحرته تماما · وفي مهارة فائقة انتقل من حديثه هذا الى الكلام عن الاحتماليال التركى · كان حريصا غاية الحرص في حديثه أول الأمر ، وفجأة أفلت منه الزمام ، وأطلق لعواطفه العنان ، وفي صراحة متناهية ودون مواربة بدأ بنشد النشيد الوطنى ·

وبهت الحجيج أول الأمر ، ولكن بدأت تسرى حرارة النشيد في دمهم ، وأنشدوا معه في قوة وانفعال وحماس بطولى :

أيتها الحرية ، أعرفك من ومضة سيفك البتار ٠٠٠

وفجاة رأت الجموع النبى ايليا وقد تحول الى فرق من الفدائيي الذين حاربوا الاحتلال التركى الطويل على قمم الجبال الوعرة وقد ارتدت تلك الفرق الزى الوطنى الذى يتميز بخفين أحمرين لينين ، وتسلحت بالبنادق .

ومال مانولى على رفاقه الثلاثة وأعاد سؤاله من جديد :

- عل أنتم على أهبة الاستعداد ؟

واجابوا جميعا في صوت رجل وأحد :

ـ نعم ، نحن على أهبة الاستعداد ، تقدم باسم يسوع المسيم .

لم تكن لديهم فكرة واضحة عما ينوى مانولى أن يقوله أو يفعله ، أو الأى شيء ينبغى أن يكونوا على استعداد ، ولكنهم شعروا في أعماقهم أن أرواحهم يقظى متأهبة لكل شيء .

وفرغ ناظر المدرسة من حديثه ، وبدأ ينزل من فوق الصخرة ودمه يغلى في عروقه من حرارة الحديث ، واغرورقت بالدمع عينا الشميع بطرياركاس ، ورفع القسيس جريجوريس بده ليبارك قطيعه ، فالآن وقد انتهوا من أداء فريضم تجاه الرب يحق لهم أن يمرحوا ، ويطلقوا الأنفسهم العنان للاحتفال بالعبد ،

وفى هذه اللحظة تقدم مانولى وانحنى أمام القسسيس وقبل يده واستأذنه في الحديث الى الجموع .

وأبصر القرويون مانولى ، فخفقت قلوبهم لمرآه ، انهم اليوم أنقياء النفس يتحلون بخلق يوم الأحد ، وتذكروا أن هذا الفتى الأشقر كان من المسجاعة الى حد أن وضع روحه على كفه استعدادا ليجود بها من أجل خلاصهم ، وصدرت عن أفواه الناس جميعا تمتمات مرحة مشرقة تعبر عن ترحيبهم واحتفائهم به ،

وتجهم القسيس جريجوريس ومال عليه وسأله :

ــ ماذا تريد أن تقول ؟ هل يمكنك أن تخطب في الناس ؟ وعن أي شيء ؟

وأجابه مانولى :

\_ عن السيح .

وارتد القسيس الى الوراء مدهولا وقال :

المسيح !!! ولكن هذا صميم عملي أنا .

وقال مانولی فی اصرار :

. . أمرني المسيح أن أتحدث الى الناس .

وقال القسيس جريجوريس ساخرا :

- ألم يحدث بالمناسبة أن أوضح لك المسيع ما تقول •

- لا ، ولكنه سيملي على ما أقول عندما أبدأ الحديث •

وخطا ميشبيل خطوة نحو القسيس وقال :

يا أبانا ، يريد مانولى أن يتحدث الى أهل القرية ، ونحن جميعا تتوسل اليك أن تأذن له • ان من حقه أن يتحدث الى الناس ، فقد تقدم ثيهب روحه ابتغاء نجاتنا وقتما كان الخطر يحدق بالقرية كلها -

وقال الشيخ بطرياركاس بدوره:

- ائذن له يا أبانا ، انه ولد طيب همام ٠

واعترض القسيس بقوله:

ـ انه سيتحدث عن أشياء لا علم له بها -

وتدخل ياناكوس :

ــ هذا لا يهم · قداستكم تعرفون هذه الموضـــوعات حق المعرفة وسوف توضحونها له ·

وصاح قسطندي :

ـ دعه يتكلم ، دعه يتكلم ٠

وتشجع أهل القرية فنهض ديمترى الجزار وأندونيس الحسلاق. والشيخ كريستوفيس وبدأوا يصفقون ويصيحون :

- دعه يتكلم ، دعه يتكلم .

وهز القسيس جريجوريس كتفيه استخفافا وقال :

\_ لكم ما تريدون • أسكتوا ولإ داعي لهذه الضوضاء •

وفي تأفف واشمئزاز وضع يده على رأس مانولي وقال له :

ـ اسال الله أن يلهمك الصواب وينير بصيرتك ٠٠٠

ثم عقد ذراعيه الى صدره وانتظر ليسمع ما عساه أن يقول .

تقدم مانولى بضع خطوات الى الأمام حتى توسط الجمع • ودحرج ياناكوس وقسيطندى حجرا كبيرا ليقف فوقه مانولى • وأحاط به أهل القرية رجالا ونساء • واقترب منه أيضا القسيس فوتيس وشعبه • وأومأ هذا برأسه تحية للقسيس جريجوريس فتظاهر بأنه لم يره •

واستدار مانولى ناحية الشرق ورسم علامة الصسليب ، ثم بدأ حديثه :

- الحوتى ، أحب أن أتحدث اليكم عن المسيع ، وان أستميحكم عذرا ، فلست بالمثقف الذي يجيد صباغة العبارات الرشيقة الفصيحة ، حدث ذات مساء وبينما كنت جالسا عند حظيرة الرعى والشمس تأذن بالمغيب أن أتانى المسيع ، وجلس الى جوارى فوق المقعد الحجرى ، جلس في بساطة وحدوء كانه جار أنيس ، كان يحسل على كاهله زكيبة

وصمت ثانية • وشخص كل منا ببصره الى الشسمس الغاربة • وفجأة ارتفع صوته المقدس الذي أثقله الندم :

لمسادًا تدعى حبى وترضى بالقعود هنا هادنا ، عاقدا دراعيك الى صدرك ؟ هل تطمع فى الراحة ؟ تنعم بالأكل والشراب وتقرأ كلماتى كما يحلو لك ، وتبكى لسماعك قصة صلبى ، ثم تذهب بعد ذلك كله المسرير لتنام قرير العين هادى، البال ، ألا تخجل من هذا ؟ أهكذا يكون حبك لى ؟ هل هذا هو ما تسميه الحب ؟ قم .

وقمت ، وألقيت بنفسي عند قدميه المقدستين باكيا وأنا أقول :

الهى وقعت فى الخطيئة ٠ أسألك الصفح والغفران ٠ مرنى وأنا
 عبداد المطيع ٠

فقال لى:

أمسك بعصا الرعى واذهب الى الناس ؛ اجمعهم حولك وتحدث اليهم ولا تخف .

\_ وماذا عساى أن أقول يا سيد ؟ لست مثقفا ، كما أننى فقير خبول ، عندما أبصر حشود الناس ينتابني خوف وأعدو هاربا ، والآن ترسلني لأتحدث اليهم ، ماذا عساى أن أقول لهم ؟

اذهب قل لهم انى جائع أطرق أبوابهم وأمد اليهم يدى وأصرخ
 صدقة أيها المسيحيون

ضاق صدر القسيس جريجوريس ، وبدأ يهتاج لهذا الحديث · . وتململ في مكانه · وتثاب الشيخ بطرياركاس ، وبدأ يدبر في نفسه وسيلة ينسل بها من وسط هذه الجموع ويناى بعيدا عنها ، اذ أنه ولكن أهل القرية كانوا يصسغون اليه فاغرين أفواههم · تمسلا صدورهم انفعالات جياشة، وبدأ يستبد بهم خوف غريب رويدا رويدا خيل اليهم وكانهم رأوا المسيح حقا ، ضامرا نحيلا ، شريدا حافى القدمين ، يطرق أبوابهم يسألهم الصدقات فيصدونه ويصرخون فى وجهه من وراء أبوابهم : « اليك عنا ، حن الله عليك ، • ألم يطردوا القسيس فوتيس على هذا النحو منذ أيام عندما أتى اليهم حافى القدمين يحمل زكيبة فارغة على كاهله ؟

التقط مانولى أنفاسه • وتساقطت حبات من العرق فوق جبينه • جال بعينيه بين الجموع ، وتفرس وجوههم الواحد بعد الآخر ، وارتسمت على وجهه أمارات التأنيب والمرارة ، وكذلك سيماه العزة والكبرياه ، حتى أن الجموع كانت تشخص اليه في حيرة ودهشة •

ورسمت امرأة عجوز علامة الصليب و همست في أذن جارتها :

- رحساك يا رب على هذا هو مانولى حقا ، راعى غنم الشسيخ بطرياركاس ، وابن أخ الأم ماندالينيا ؟ أبدا ، لا يمكن أن يكون هو باى حال من الأحوال - اغفر لى يا رب خطيئتى هذه - هل تنزل المسيح الى الأرض ثانية بسبب خطايانا ؟ ما رأيك فى هذا يا جآرتى ؟

- اسكتى يا أمبيرسيفون · أسكتى فانه سيتحدث ثانية ·

بسط مانولي ذراعيه عن يمين وشمال وصاح :

- اخوتی ، اخواتی ، یا اهل لیکوفریس رجالا ونساه ، اننی لم آت الیکم بدافع من نفسی ، اذ کیف لی وانا الخادم الوضیع ، والفقیر المعدم، أن اجرؤ علی الحدیث الیکم ، والقن الدروس لسادة القریة الأثریاه ذوی الحسب والنسب ، والأعیان أصحاب المقامات الرفیعة ، والی من هم اکبر منی سنا ؟ لم آتیکم بدافع من نفسی وانما أرسلنی الیکم المسیع ، وکل ما افعله آننی أردد علی سمعکم الکلمات التی أمرنی أن أبلغکم ایاها ، انه یستصرخکم قائلا : « صدقة آیها المسیحیون فانی جائع ، ان من یجود بما عنده علی الفقیر فانما یقرض الله قرضا حسنا ، ومنذ آیام ذهب واحد من أبناه قریتنا لزیارة اخوتنا اللاجئین فوق جبل ساراکینا ، کانوا جیاعا لا یجدون ما یسدون به رمقهم ، عراة لا یملکون ما یسترون به أجسادهم، بلا مأدی لا یجدون مکانا یتوسدونه ، وحمل الیهم کل ما یسك من حطام حذه الدنیسا ، ونادی علیهم : « تعالوا یا اخوتی ، خذوا ما یحلو لکم ،

لنقتسم معا كل ما أملك لا أسألكم عليه ثمناً ، ولا تحسبنه منة · وانما أقرضه الله ليجزيني عنه خيراً يوم الحساب ·

ضاق الشيخ لاداس ولم يعد يحتمل المزيد · وأحس بغصبة في حلقه · وأشار الى القسيس جريجوريس اشارات تعنى أن يخرسه ، ولكن دون جدوى · وأخيرا تدخل هو بنفسه · وعوى بأعلى صوته ·

معنى هذه أن سيادتكم تطالبوننا أن نوزع كل ما جمعناه رزقها حلالا بعرق الجبين ، ونحصل مقابل ذلك على كمبيالة تسدد لنا فى العالم الآخر ؟ يالله !! أى تفكير هذا ؟ ابتغاء العميل الطيب لا غير لنطلى به جدران بيوتنا ، سأقول لك كلمة واحدة يا بنى ولا تضيق بها : أنت لم تقهم على وجه الدقة ما قاله لك المسيح ، عصفور فى اليد خير من عشرة على الشجرة ، هذا هو رأيى ،

# وقاطعه ياناكوس:

ـ دعه يواصل حديثه يا أب لاداس · لقد عرفت من الذي أرسله · الينا · المسيح هو الذي يتكلم بلسانه ·

وثارت ثائرة الشيخ لاداس وصاح:

ے هــل هو أنت يا ياناكوس الــذى تواتيــك الجرأة على أن ترفع صوتك ؟ ألا تخجل ، انتظر حتى نسوى حسابنا سويا .

وأراد ناظر المدرسة أن يلقى ببعض الأفاوية التي اعتاد أن يهدى، بها الأمور إذا استفحلت •

- كل ما تقوله يا مانولى كلام طيب وجميل ، ولكن لا يمكن تحقيقه . انك تحرث في البحر يا صديقى • لسنا آلهة وانما نحن بشر • ومن ثم ينبغي أن تقومنا حسب مقاييس البشر •

وأجاب مانولى :

وهذا هو عين المقياس الذي اخترته • هذا هو المقياس الذي أقيس به • واني أسأل كل من جشم نفسه مشاق الحضور الى هنا للاحتفال ، من منكم المسيحي ؟ فالمسيحيون جميعا يؤمنون بالعالم الآخر • وما معنى الايمان بالعالم الآخر ؟ معناه أن أعمالنا في هذه الدنيا سيزنها الرب الهنا في العالم الآخر ويقدرها حق قدرها • سيعاقب المسيء ويثيب المحسن • أن من يقدم حسنة لاخوته في هذه الحياة الفانية سيجزيه الله عنها خير الجزاء في الحياة الخالدة • ولهذا يا أب لاداس أقول لك أن عشرة عصافير على الشجرة خبر من عصفور واحد في الميد •

وتمتم الطاش الجارح العجوز : د انك لأحمق حقا ، •

وصاح بعض أهل القرية من ذوى النفوس النقية الطاهرة :

سحسنا ، ما الذي يجب علينا أن نعمله ؟ بماذ أمرك المسيح ؟ تحدث الينا يا مانولي بوضوح وبساطة حتى نفهمك ونرى أن كان هذا ممكنا أم لا •

وقال شبيخ لازال قوى البدن صحيحا معافى :

ـ لا تطلب منى أن أجود بكل ما عندى وأتخلى عن كل شى، · فهذا عين المستحيل ودونه خرط القتاد ·

وقال مانولى :

- ها نحن في موسم الحصاد يا اخوتي ، ونحمد الله أن بارك لنا في حصاد هذا العام · وبعد أيام يحين موسم قطاف العنب ، وبعده بقليل يكون موسم جمع الزيتون · حسنا ، لنستمع معا الى صوت المسيح الذي تقطع له نياط القلوب : « يا أهل ليكوفريسي الأبرار ، يقف ببابكم اخوة لنا مضطهدون طردوا من ديارهم ، والشتاء على الأبواب وسيلقون حتفهم من أثر الجوع والبرد والحزن · · · والأب الهنا الرحيم يبسط لوحه المحفوظ ويشهد أهل ليكوفريسي ، ويثبت في لوحه أسسماهم جميعا وتواديخ ميلادهم وكم من الأموال يملكون وبكم من أموالهم جادوا على المساكين · فيكتب على سبيل المثال : أنستاسيوس لاداس بن ميخائيل ، في يوم كذا يملك كيت وجاد منها بكذا · وفي يوم القيامة سيرد له الرب ما جاد به بفائدة قدرها كذا ·

عاد الشيخ لاداس ينظر اليه وهو يضحك في استخفاف وقال ساخرا:

ــ اذا اعتمدت على هذا فحصادك الربح ٠٠٠

وواصل مانولى حديثه :

وهكذا يا حضرة الناظر يتضح لك اننا نستخدم المقياس البشرى الذى طالبتنا به على كل صاحب أرض أن يقرض الله عشر محصوله بعد كل حصاد كما يأمرنا بذلك المسيح ، لنساعد اخوتنا فوق جبل ساراكينا عاما أو عامين حتى يقفوا على أقدامهم و وثمة شيء آخر و حناك من يملك أرضا زراعية مهملة أو أرضا بورا أو أرضا لا يجد متسعا من الوقت لبذرها وفلاحتها و أليست هذه خطيئة في نظر الرب ؟ لنعطها لهم يتولون بذرها وحرثها ونقتسم غلتها معهم مناصفة : وهذا من شأنه أن

يعود بالثراء على القرية ، وبالخير على هؤلاء الجوعى ويتوفر لهم طعامهسم الذى يحتاجون اليه • تعسا لكل من أرتضي لنفسه من أهل ليكوفريسى أن يطعم حتى يتخم ولا يفكر فى أطفال ساراكينا • كل انسان يعوب جوعا فوق أرضنا معلق برقابنا ويشدنا الى الدرك الأسفل من ألنار • كم عدد سكان ليكوفريسى ؟ ألفان ؟ كل من يعوت جوعا فى ساراكينا سيتحول الى ألفى جثة تتعلق حول رقابنا كانها عقد يحيط بهسا • وذات يوم سنمثل أمام الرب الهنا وحول رقابنا هذا العقد الذى تتالف حباته من جثث الجوعى •

سرت رجفة بين أهل القرية • ورفع البعض يده عن غير وعي منه يتحسس رقبته • ورأى البعض بعينيه الفين من أهالي ليكوفريسي معلقين في الهواء يساقون زمرا الى الجحيم يوم الحساب ، كل منهم يحمل حول رقبته مسبحة حباتها من الجثث يتفاوت عددها ، بعضها عشرا أو خسس عشرة أو عشرين • والملائكة صافات من حولهم تسسد أنوفها من هول الرائحة النتنة التي تنبعث منها •

وصاح أندونيس الحلاق الذي لا يملك سوى بضم أشجار كرم وحقل صغير :

ـ لك ما تريد · أمسك أنت أيضا بكتاب يا مانولى واكتب فيه : أنا أندونيس يانيديس بن تراسيفولوس ، حلاق ليكوفريس ، أتعهد بأن أقدم عشر محصولى لاخوتى اللاجئين فوق جبل ساراكينا · وأقدم ذلك قرضا للرب الهي · أكتب ذلك عندك يا مانولى ، والرب الرحيم يسجل ذلك في كتابه أيضاً وأنا أومن به ·

وعلت أصوات كثيرة ولوحت أيدى هنا وهناك •

ــ وانا ایضا ، وانا أیضا ، اکتب یا مانولی ۰

وأشرقت عيون بالدمع وفاضت آخرى خوفا وجزعا وحملقت عيون في مانولى حقدا وكراهية وانسل الشسيخ بطرياؤكاس خفية وتوارى وراء صخرة كبيرة ووضيست أمامه فوق أوراق الليمون خنزيرا رضيعا مشويا بقى منه بعد عشاء البارحة و

وتبتم وهو يلوك طعامه في نهم :

لا أمل فيه هذا المسلكين مانولى • لن يمضى وقت طويل حتى يطاردونه ويقذفونه بالطماطم الفاسدة •

وفي هذه اللحظة رفع القسيس جريجوريس يده غاضبا ، وحاجباه

يرتعشان في حركة هستيرية تخال لو أنك لمستهما بطرف اصبعك لتطاير منهما الشرر أوصاح:

وبدأ القسيس جريجوريس يخرج عن الموضوع ١٠ أذ استدار ناحية القسيس فوتيس الذي ظل طوال ذلك الوقت يستمع الى ما يقال مطرقا برأسه ٠ وصاح :

- اسمعنى أيها القيس فوتيس · كنا نعيش فى هدوء وسلام ، نعم بالوفاق فى قريتنا ويسود النظام حتى أتيت بعصابتك ، وبعدها عم الشقاق · فلم نعد نسمع الآن غير الشكوى والفضائح والسرقات · وتجرأ الفقراء يحاولون رفع رءوسهم والأغنياء لم يعد يهنأ لهم نوم · ولكن صبرا سيعود الأغا قريبا ، وسيخر مجلس الأعيان عند قدميه ، يتوسل اليه أن يطردك بعيدا حتى يسود السلام ربوع القرية من جديد · اذهب الى أى مكان آخر ، تصحبك عناية الرب ، ولكن ليكن مكانك بعيدا عنا · وها أنذا قد ألغتك كلامي ·

ورفع القسيس فوتيس رأسه وقال في هدوم:

ـ انت على حق يا أبانا فيما تقول • فكل ما يحدث فى العالم انما يحدث بمشيئة الرب • وعندما تكلم مانولى انما كان ينطق بكلمات فاض بها قلبه ، وكانت هذه ارادة الرب • وأثقل الحزن قلوب بعض أهـــالى ليكوفريس حبن سمعوا قصة آلامنا ، وفاضت عيــون بالدمع ، وفتحت

بعض خزائن الطعام ٠٠٠ كل هذا حدث لأن الرب أراد ذلك ٠ واذا كنا قد أتينا الى هنا لننغص عليكم حياتكم الهادئة الوادعة فقد حدث ذلك ايضًا لأن الرب أراده • لأن المياة التي تظل راكدة زمنا طويلا لا يد وأن تفسد ، وكذلك الروح ، تفسد اذا عاشت في دعة وسكون زمافا طويلا . وقد أرسلنا الله اليكم لنكون الريح التي تثير العاصفة فتحرك صفحة الماء وتبعث فيها الحياة من جديد ، وتدب الحياة في النفوس الميتة من جديد ٠

والتفت ناحبة أهل لبكوفريس:

ـ اخوتي ، كنا من قبل مثلكم : أصحاب أراضي وأملاك ، نعيش حياة رغدة ٠ والنوم أصبحنا معدمن نمد أبدينا بالسؤال ٠ قمت بحولة بين القرى ، طرقت الأبواب كلها الواحد بعد الآخر ، وعدت بعد ذلك الى شعبي صفر اليدين • لو كان الأمر يتعلق بي وحدى ما كنت أبالي أيضا، فقد عاشوا حياتهم ، ولكنني حزين من أجل الأطفـــال ، كل يوم يموت أحدهم جوعاً ، ومن بقى منهم جيا لا تقوى ساقاه على حمله ٠ ترى ما الذي يحتاجون اليه ؟ كسرة خبز ، وقطرة زيت ، وخرقة يتدثرون بها · لو توفرت لهم هذه التوافه التي تلقون بها الى الكلاب أو بين القمامة فستكتب لهم الحياة من جديد • ان كنت أسأل صدقة فانني أسألها من أجل هؤلاء الأطفال • من أجلهم أمد يدى وأصبيح بأعلى صوتى : « صبدقة أيها المسيحيون ۽ ٠

وأطرق الأب فوتيس برأسه ثانية ، وعاد الى صمته ، أصغر الوجه في لون الشمع ، واسع العينيين ، عاقدا ذراعيه الى صدره ، ترى ذراعيه تلمعان وقد نتأت عظامهما تحت هذا الجلد الرقبق الشفاف •

وتردد صوت نشيج بين الناس هنا وهناك ٠ انخرطت ماريوري في البكاء وهي تحاول جاهدة أنَّ تكتمـــه • واذا بفتاة عروس تخلع عقدها الذهبي من حول جيدها وتواريه في خجل كأنها سرقته • واستمع ديمتري الجزار الى صوت الرب يتحدث اليه بين جوانحه قائلا:

ـ عندي عجل سمين كنت أعده لأذبحه يوم الأحد القـــادم وأبيعه للقرية ، ساذهب به الآن الى أهل ساراكينا وأقتسمه معهم هناك ، انك على حق يا مانولي • اني لاستحى أن أرى الطعام أمامنا نملاً منه البطون بينما اخوة لنا يموتون جوعا بجوارنا ٠

وأخذ الحماس بقلب أندونيس:

\_ سأصعد الى جبل ساراكينا مساء السبت وأحلق لهم جميعا مجانا. وأخلع لهم أسنانهم مجانا لمن شاء منهم ذلك ٠ وجرف التيار ناظر المدرسة ، وتغلب على خوفه :

- عقدى بعض كتب الهجاء ، وغيرها من كتب الأطفال ، وعنددى بعض الألواح والأقلام ، وخريطة لليونان العظمى ، ساضعهما تحت تصرف أهل ساراكينا ،

وتمتم الشيخ لاداس في حنق شديد : - لنأخذك الشيطان ·

وحدج القسيس جريجوريس أخاه بنظرة مغيظة دون أن ينبس

ودنا مانولي من القسيس فوتيس وقبل بده • وقال بصوت عال :

- ها أنت يا أبانا ترى بعينيك · يجب ألا تيأس · لا زال المسيع حيا ، ولا زال يمشى على الأرض ، تفتحت له القلوب تحتفى به ، تشجع يا أبانا ·

وتقدم الأصدقاء الثلاثة ، ومن ورائهم ديمترى الجزار ، وأندونيس الحلاق يسيران في وجل · ثم تقدم من بعدهم بعض القروبين بخطوات مترددة · وأخيرا حذا حذوهم ناظر المدرسة وفي نفسه خوف وقلق وتردد ·

واستدار القسيس فوتيس اليهم ورسم الصليب وقال :

- لننصرف یا أبنائی ، فنحن أیضا لنا كنیسة صغیرة اقمناها داخل كهف قدیم كان كنیسة فی قدیم الزمان ، لنذهب معا نمجد الرب ، یومنا برم عظیم ، ارتجف له قلب الانسان ولان معه .

والتفت الى الناس الذين تفرقوا وبدأوا يفتحون حقائبهم التي أثقلها العلمام ، يخرجون منها لحما ونسذا وقال :

- الى اللقاء يا أهل ليكوفريسى • كلوا واشربوا هناء وصحة وعافية • وامنحنا بركاتك يا أب جريجوريس •

وزأر القسيس البدين :

- بل لعناتي أيهـــا المتمردون ، واللعنة على كل من يتبعك أيها الأثيم .

ورد عليه القسيس المهلهل الجاثع بصوت هادى، رقيق وهو يشير بأصبعه النحيل الى السماء :

لعل الرب الذي مايز بين الظلمة والنور أن يكون حكما بيننا ٠
 فهو وحده من نثق به ١٠

\*\*\*

# لعنكة القسيس

كان القسيس فوتيس وأصدقاؤه الأربعة أمام الكهف الذي تحول الآن الى كنيسة • جلسوا فوق أرائك حجرية نحتها المسيحيون الاول يوم أن هربوا من اضطهاد عبدة الأوثان ، فلاذوا بهذه الكهوف واتخذوا منها مأوى لهم •

وعبق الجو برائحة النعناع والسسعتر • وبدأ الليل زحفه ، وألقى بظله على الأرض أزرق شفافا • وساد السكون • غير أنه بين حين وآخر يطرق أسماعهم أنين طائر من طيور الليل برحه الجوى ، أو صرحة آخر يجد بحثا عن دودة أو فراشة أو فأر ينقض عليه ويلتهمه • ودنت إلنجوم هذا المساء حتى تخالها معلقة بن السماء والأرض •

وران الصمت على الرفاق الخمسة فترة طويلة من الزمن ٠

قضوا نهارهم يتنقلون من كهف الى كهف ، يتحدثون الى اخوتهم الذين غلبوا على أمرهم ، فبلأ الأعجاب جوانحهم بهؤلاء الرجال : اذ كيف لاسوا حياتهم مع هذا المكان الموحش ، وكيف يعمل القسيس فوتيس فى دأب لا يعرف الكلل ، يسأل الناس الصدقات ، ويشأور قومه فى الرأى، ويشد من أزرهم ، ويبتهل الى المسيح أن يتنزل الى الأرض فوق ساراكينا وليكوفريسى ليشهد ويحكم .

وَبِعَدُ أَنْ أَضِنَاهُمْ التَّعَبِ وَالْأَسَى ، أَتُوا الى حيث جلسوا فوق الأرائك الحجرية التي نحتت في الصخر يتأملون الليل وقد هامت أرواحهم .

وجاشت صدورهم هذه الليلة بانفعالات غريبة ترتجف معها أجسادهم الحسوا كأنهم طردوا من كل الديار ، فلاذوا أخيرا بهذا المكان حيث قبعوا أمام الكهف وكأنهم يدبرون مؤامرة ، ما هي مؤامرتهم ؟ انهم هم أنفسهم لا يعرفون ، ترى ما الذي ستفعله هذه الأرواح الخمسة ؟ ما الذي في استطاعتهم أن يطوحوا به ؟ ما هو العالم الجديد الذي يستطيعون بناءه ؟ وكان الجو الذي يحيط بهم ما زال يخفق ساخنا ، وأحسوا بأن ثمة وجودا سماويا قدسيا حاضرا معهم ولا يبصرونه ،

رأراد ياناكوس أن يخفى انفعاله فقال :

ـ لبلتنا لبلة جميلة حقا .

وارتجفوا فرقا لسماعهم صوت انسان ؛ اذ كان السكون أشبه بحلم جميل صدعه ذلك الصوت فانتفض مذعورا يوشك أن يفر هاربا ·

وتجرأ قسطندى وقال:

يا أبانا ، مضت أربعة شهور منذ أن اختارنا مجلس الأعيان وحدد أدوارنا لتمثيل السر في رواق الكنيسة • الا أن مشاغلنا ومتاعبنا اليومية أبعدتنا عن الطريق المرسوم طوال هذه المدة ، ونسينا هدفنا • وهذا هو الوقت الذي اجتمع فيه شملنا لنتدبر أمرنا • ولكن ماذا نحن فاعلون وكيف ؟ لابد وأن قداستكم تعلمون ذلك حق العلم ، اننا نسألك العون •

مضت فترة دون أن يجيب القسيس فوتيس · بدا وكان فكره يحلق بعيدا وتأخر حينا حتى يعود ·

وأخيرا دنا القسيس من أصدقائه ، وسمع السيؤال وابتسم ثم قال :

ــ ما الذى ينبغى أن تفعله يا قسطندى ؟ استمر فيما أنت عليه ، ولا شىء آخر • لقد سلكتم يا أبنائى الطريق الســـوى ، الذى يؤدى الى الآلام المقدسة وصلب المسيح • وليس ثمة طريق خير منه •

واحتج مانولي في خضوع :

\_ ولكن ما الذي نفعله ؟ نحن لا نفعل شيئاً يا أبانا ٠٠٠

وتنهد ميشيل في حسرة وقال:

ـ لا شيء ، لا شيء البتة .

وضغط القسيس على يدالعمدة الصغير في حنان وأجاب قائلا:

\_ هل نسبت السلال يا ميشيل وهـل نسبت ياباناكوس يوم دعوت المساكين ليقاسموك بضاعتك ابتفاء ان تدخل على قوبهم المسرة ؟ وانت يا قسطندى ، انت الانسان البسيط الذى كان بالأمس صاحب مقهى متواضع ، الم تترك عملك لتصـعد الى الجبل وتقاوم الظلم ؟ وها أنت على استعداد لملاقاة الموت من أجل فكرة تؤمن بها ، أنم يحمل مانولى كل خطايا قومه وسعى راضيا الى الموت لخلاص قريته ؟ حتى بانايوتى ، هذا الرفيق التعس ـ ماذا يفعل سوى أنه يعد نفسه لهذا الدور الرهيب ، دور يهوذا ؟ انكم تعدون انفسكم يا أبنائى ، تعدون أنفسكم دون أن تعلموا ذلك ، وهذا هو الطريق السوى .

ثم خيم صمت طويل • وتنهسد مانولى ، وهسو يحملق في نجم يتراقص مبتسما على صفحة السماء • فصديقنا الراعى يعرف هذا النجم حق المعرفة ويحبه • كثيرا ما كان ينظر اليه وهو راع صغير ، يسخر منه النجم ويظنه مانولى نجم الصباح حتى انه كان يجمع اغنامه ويسوقها الى المرعى ، انه المشترى • وقال مانولى لنفسه وهو ينظر الى النجم كانه رفيق صبا : « أولى بنا أن نسميه النجم الخداع » •

اطرق قسطندی براسه ، وغشی قلبه حزن عمیق ، احس أنه هو الوحید الذی لم یفعل شـــــینا ، لا شیء علی الاطلاق ، وآلمه کشـــیرا آن یکون هو آخرهم جمیعا ، حتی یهوذا سبقه فی ذلك .

وهز ياناكوس رأسه غير قانع بما قدم . وقال لنفسه : « لم افعل شيئا . قدمت بعض النقود ، جدت ببعض بضاعتى هدية لهم ، ولكن هذا كله شيء لا يستحق الذكر ، التضحية الحقة هي أن أجود بحبيبي يوسوفاكي ، وهذا هو ما انتظره منك ياباناكوس ، ترى هل تطيق ذلك ؟ فكل ما عدا ذلك هماء .

مرة أخرى هامت روح القسيس فوتيس بعيدا . حلقت فوق ربوع وطنه ، وتنقلت بين أماكن يأنس اليها ويعرفها حق المعرفة ، ثم عادت أدراجها حتى استقرت أخسيرا فوق جبل قفر يسمى جبل ساراكينا . كان الظلام دامسا ، وضوء النجوم شامحها هزيلا ، فلا يكاد يميز في وضوح الوجوه الأربعة الحبيبة والصخور ترتفع خلفها .

وارتفع صوت القسيس عميقا قويا مفعما رقة وحنانا :

- يا ابنائي ، يبدو لي احيانًا أن روح الانسان تشمه زهرة الليل .

وتأثر مانولي من هذا الكلام وقال :

\_ ونحن أيضًا تفتحت أرواحنا الليلة يا أبانا • كلنا آذان صاغية •

وبدأ القسيس فوتيس حديثه على نحــو ما يبدأ الرواة عادة : عطيئا في القاع وقال :

- قرب بحر مرمرة وعلى الجانب المقابل لمدينة القسطنطينية تقع قرية صغيرة ساحرة الجمال غنية بالحدائق الممتدة على طول الشماطي و اسماطي و اسماطي و اسماطي و اسماطي و اسماطي و اسماطي و النقوشة صارما و صموتا و فظا غليظا . و يشبه وجهه وجوه الزهاد المنقوشة فوق جدران الكنائس القديمة . وكان جدى قسيسا كذلك . ورغبا في ان أصبح قسيسا بدورى . بيد أننى كنت راغبا عن هذا كارها له في أن أصبح قسيسا بدورى . بيد أننى كنت راغبا عن هذا كارها له في أعماقي و كنت أحلم بالأسفار والتجارة ، وأن أملاً خزائني ذهبا المشترى به بعد ذلك بنادق أسلح بها رجالي و وأحرر رتاكي من الاتراك ولدت ثائرا كما ترون ، وامتلاً راسي بأماني تقصر دونها الهمم .

لم أكن أخشى أحدا في حياتي غير أبي . كنت ارتعد منه فرقا ، واذا كنت قد انتظمت في دراستي بالمدرسة وبززت أقراني فلم يكن ذلك عن حب للدراسة وأنما عن خوف ، وأتممت دراستي بالمدرسة ، وحزمت أمي حقائبي ( وقد كانت أمي رحمها الله أمراة تقية ورعة ) وضعت في الحقائب ملابس ، وأيقونة تعميد المسيح وبعض البسكويت ، وجوزا وعنبا وتينا جافا ممزوجا بالسمسم ، وأرسلوا بي الى القسطنطينية حيث معهد اللاهوت .

ولكن وااسفاه ، من أين لى الصبر والتقوى زادا أتزود بهما فيكونا لى عونا على مواصلة دراسة اللاموت ؟ كنت ثائر! متمردا لا يهسبذا لى بال . قضيت حياتى هناك أذرع القسطنطينية طولا وعرضا كمن أصابه مس ، مسحور! بجمالها الذى يخطف بريقه الأبصار • تسلطت على فكرة واحدة : كيف لى أن أحرر هذه الأراضى والمياه القدسة من الاتراك . .

وذات يوم نشبت حرب ١٨٩٧ (١) وشب معها حريق في رأسي ، فمضيت أصرخ : « دقت الساعة لتلقى بالأتراك الى الجحيم ، وقررت أن أنسل سرا فوق ظهر قارب ، ونجعت في ذلك ، ورسوت عند ساحل اليونان ، وارتديت ملابس الثوار ، وتسلحت ببندقية ، وتمنطقت بحزام من الاعيره النارية ، وانطلقت في طريقي مع بعض الثوار الى حرب الأتراك ،

وصعد الأب فوتيس زفرة حارة ، ثمقال بصوت ساخر يفيض مرارة: \_\_\_ آه ، كانت حربا غير متكافئة ، كنا كمن يضرب في حديد بارد . . لعنة الله على الدولة يا أبن\_\_\_ائى ، نعم عليها اللعنـة ، فهى التي الحقت سلالتنا الدمار .

وأمسك عن الكلام لحظة ، وسرح فكره ، ثم لوح بيده كمن يلقى إ بعار الوطن وراء ظهره ، وعاد الى حديثه :

- لنعد الى حديثنا عن معامراتي . أن اليونان بلد خالد ، بوسعها أن تخاطر بأعمال كثيرة ، ولديها الوقت الكافي لاصلاح ما فسد . ولكن هل بوسعى أنا ، المخلوق الوضيع الزائل ، أن أحلق في الفضاء وحدى ؟ ولكن باختصار . بعد ان حفيت قدماي ، عضني الجوع وترهل بطني حتى أسبح كالبالونة الفارغة ، حدث ذات يوم وبينما كنت اتسكع على ا على أرصفة بيريه بحثا عن قارب يحملني الى ارتاكي أن وقع بصرى على بعض اللاحثين اليهود ، رسوا بزورقهم على رصيف الميناء . ونظرا لأننى ابن قسيس ، أبا عن جد كما قلت لكم ، فاننى ما كنت أرى يهو ديا حتى أذكر أن اليهود هم الذبن صلبوا المسيح، فيغلى الدم في عروقي . وقضيت يومى فـوق الرصيف أمتع ناظرى برؤية هؤلاء اليهود بأنوفهم الطويلة المقوســـة ، ولحاهم الحمراء الشعثاء ، وعيونهم المتــورمة الكذرة ، وعناءاتهم الكالحة البالية . قضوا وقتهم في صياح وصراخ ، يدفع بعضهم بعضاً في سبباق من أجل النزول الى البر · وفجيأة ندت صرخة حادة : لقد زلت قدم فتاة يهودية وسقطت في الماء وغاصت في اليم كما يغوص الحجر ، ولم يبد واحد منهم حراكا لانقاذها ، ولم احتمل ما رأيت . وحدثت نفسي : « انها بشر مثلنا : فلها روح هي الآخري . والقيت بنفسي الى الماء كما أنا ، وأمسكت بها من شعرها وانتشلتها

<sup>(</sup>۱) سادت اليونان في تلك الفترة حركة فكربة ثورية دفعت الحكومة اليونانية التي كانت المخول في حرب ضد الاتراك عام ١٨٩٧ لاستعادة الاراضي اليونانية التي كانت خاضعة آنذاك اللامبراطورية العثمانية ، وانتهت تلك الحرب بهزيمة اليونان ..... (عن الترجمة الفرنسية ) .

خارج الماء ، وصعدت بها الى الرصيف . وسرعان ما تدافعت النسماء لاسعافها وتدليكها حتى تفيق ، ووقفت تحت الشمس أجفف ملابسى ، وفي هذه الأثناء التفت ناحيتها ورايتها : شقراء ذات أنف اقنى ، وجلد غطاه النمش ، وفتحت عينيها الزرقاوين ورنت الى كأن هناك من قال لها إنها مدينة في بحياتها ، ورأيت عينيها واستبد بى فزع ، اذ سيقطت بدورى في بحر أزرق أغوص في مائة ولا منقذ .

وتهدج صوت القسيس ، وهز راسه ، وقال بعد لحظة صمت :

- هذا العالم سر غامض ، وعقل الإنسان قاصر عن بلوغ حكمة الله في تدبيره لشئون خلقه ، فالجلاص والهلاك يأتيان من حيث لا يتوقع الانسان ، حتى أنسا لا نعلم أى الطرق تؤدى الى الجحيم وايها الى الفردوس · خيال الى آنذاك اننى أقدمت على عمل طيب ، اذ أنقذت نفسا بشرية ، ولكن الحقيقة أننى منذ تلك اللحظة وطئت بقدمى الطريق المؤدى الى الجحيم .

لم أكن حتى ذلك الوقت قد دنست نفسى بامرأة ٠ أنتم شباب أصحفر منى سنا ، وقصد أخجل من الحديث اليكم عن خطيئة شهوة الجسد ، ولكننى سأعترف أمامكم فى صراحة وبساطة : وقعت فى الخطيئة مع هذه الفتاة ٠ ومنذ ذلك الوقت تغير طعم كل شىء على لسانى ، الماء والنبيذ والخبز والنهار والليل ، أصصبحت كلها ذات مذاق جديد لم احسه منها قبل ذلك . واختفى الله من أمامى ، واختفى مع الرب ابى وأمى والفضيلة والأمل ٠ ورآنى رجل من أبناء قريتى وأخبر أبى بكل ما رآه ٠ وأرسل الى القسيس الشيخ رسالة أحرق حوافها الأربع علامة على الغضب ٠ قال لى فيها : « ان كنت تقترف الخطيئة مع هذه اليهودية فقد حقت عليك لعنتى ولا أربد أن اراك ثانية امام عينى » . وقرأت الرسالة مع خليلتى اليهودية وأغرقنا فى الضحك ٠

وحدث لى ذات يوم \_ وسبق لى ان قصصت عليكم هذا \_ أن ذهبت الى قرية صغيرة لى بها بعض الأصدقاء لنحتفل معا بعيد القيامة وصحبتنى الى هناك خليلتى اليهودية وقصدنا حديقة اتخذنا فيها مجلسنا لنأكل ونشرب وعندما أمسكت بالسكين لأقطع الشاة صحت بأعلى صوتى ، على سبيل المزاح لا غيير : « آه لو وقع بصرى الآن على قسيس فانى سأقطع رقبته » وصاح بى جار يجلس مع المجموعة : « ثمة قسيس يجلس خلفك » . واستندرت ورأيت القسيس

فانقضضت عليه وقطعت رقبته . لماذا ؟ لأن اليهودية كانت معى وخجلت ﴿ أن أبدو أمامها فشارا لا يبر بكلمته ·

وزج بى الى السجن و كانت اليهودية تزورنى كل يوم ، وتفسل ثيابى ، وتحضر لى الطعام والسجائر . وكانت تمد يدها من بين القضبان لتربت بها على وجهى وشعرى دامعة العينين . كانت تبكى ليل نهار حتى أصابها النحول وأضناها السقم ٠٠ وذات يوم لم تحضر كعادتها ، وانتظرتها في الغذ ولكنها لم تأت ، لا في الغد ولا بعده . . ورأيت فيما يرى النائم القديسة العذراء متشحة بالسواد . وخيل الى انها تتراءى لى عن بعد ، صغيرة جدا ثم بدات تكبر وتكبر رويدا رويدا كلما اقتربت منى . وكانت شفتاها ترتجفان ، اذ كانت تتمتم بكلمات لم اسمعها لأنها كانت لا تزال بعيدة عنى . وأرهفت السمع ، واتضح لى صوتها ، وارتفع رويدا رويدا ، والعذراء تكبر وتكبر أمام عينى كلما دنت منى ، وأخيرا وقفت قبالتي ، وسمعت كلماتها واضحة تقول : « انها ستموت ، انها ستموت ، انها ستموت . . ماتت » وقفزت من نومى فزعا . وفهمت ما تعنى .

كانت ليلة حالكة السواد ، والمطر ينهمر مدرارا . وتسللت الى فناء السجن . لم اكن أعرف على وجه التحديد ما أنا مقدم عليه ، وتلاشت أمامي حدود القدرة البشرية ، كنت على ثقة أننى قادر على عمل أى شيء ، استطيع أن أتسلق سور السجن وأهرب ، وأمر بالحارس دون ان يرانى ، واذا رآنى وإطلق الرصاص فلن يصيبنى ، أعمانى الحب والحزن ، وفقدت معهما صوابى ، استعرضت في ذهنى موضع السجن واخترت المكان الذي يمسكن لمجنون أو يائس أن يختاره ليتسور منه جدار السجن ، وتحسست طريقى واهتديت الى ذلك المكان تحت جدار السجن ، وتعلقت بالحجارة ، وبدأت أتسلق كقط مغترس ، كنت بضي ضوء النهار ، ولكننى كما قلت لكم نسيت حدود طاقة البشر ، تسورت الجدار وهبطت الى الجانب الآخر ، كان المطر يهطل مدرارا كسيل منهم . ولم يكن هناك من يرانى ، فأطلقت ساقى للربع .

تنفس الصباح مع وصولى الى بيتها ، طرقت الباب ولكن كيف يسمعنى انسان وسط هذا الطوفان الطامى ؟ فتسورت الجداد ، واجتزت الفناء ، وانسللت خلسة الى مكان السلم ، وصعدت الدرج ، وفتحت باب حجرتها ، وناديت عليها بصوت هامس خفيض ، ولكن لا مجيب ، سكون مطبق ، اشعلت عود ثقاب ، فألفيت الفتاة اليهودية مسجاة فوق سريرها شاحبة جامدة بغير حراك ، ملتوبة الشفتين جاحظة

العينين في هلع ٠٠ تجرعت السم في تلك الليلة ذاتها ، لم تعد تقوى على احتمال الفرقة أكثر من ذلك فانتحرت ٠

ونهض القسيس فوتيس ونظر حواليه كمن يبحث عن مهرب ، ثم جلس ثانية خائر القوى كأنه عائد من رحلة طويلة من الطرف الآخر للعالم • ولزم الصمت فترة طويلة •

وسأله الأربعة وهم يلتقطون انفاسهم بصعوبة :

- ثم ماذا بعد يا ابانا ؟

وقال القسيس :

\_ هذه هي قصتي .

وسأله مانولى :

- ثم ماذا حدث لك ؟ كيف عدت الى طريق الرب ؟

- روح الانسان سر غامض و أضلنى العب وأبعدنى عن الرب ، اما الحزن ، بارك الله فيه ، فهو الذى اعادنى اليه ثانية و قصدت جبل آثوس و كانت الخلوة مصدر خير لى أول الأمر وارتحت لها وهدأت روحى قليلا ولكن اليهودية اقتحمت على خلوتى مرة أخرى ، وضاع الهدوء وقضت على وحدتى صيحات الفرح وأنات النسيج ولم أقو على احتمال ذلك وذهبت الى سيدى واعلنت له اننى غيرت رأيى واريد العودة من جديد الى الحياة الدنيا ومنحنى بركاته ، وغادرت الدير وطالت بى المسيرة ، حتى وصلت الى قرية صغيرة وسمعت صوتا يهتف بداخلى و ابق ها هنا » واذعنت لهذا الهاتف وتزوجت بعد ذلك ورسمت قسيسا هناك وقررت أن القى بنفسى بين احضان العذاب والآلام في هذا العالم ، التمس فيهما الساوى والنسيان و وفعلت ذلك و وهم المرض حياتى ، اذ اصاب زوجتى ووافتها المنية ، ومات اطفالى من بعدها ، ووجدت نفسى وحيدا من جديد ، أقف جريحا امام الرب وجها لوجه ، ثم جاء اليونانيون ومن بعدهم الآتراك ، وتعرفون بقية القصة ، حمدا لله على كل مكروه ابتلانى به ، وكل خير أنعم به على وقية القصة ، حمدا الله على كل مكروه ابتلانى به ، وكل خير أنعم به على وقية القصة ، حمدا الله على كل مكروه ابتلانى به ، وكل خير أنعم به على وقية القصة ، حمدا الله على كل مكروه ابتلانى به ، وكل خير أنعم به على وقية القصة ، حمدا الله على كل مكروه ابتلانى به ، وكل خير أنعم به على وقيقة القصة ، حمدا الله على كل مكروه ابتلانى به ، وكل خير أنعم به على بهية القصة ، حمدا الله على كل مكروه ابتلانى به ، وكل خير أنعم به على ويورث بعده الله على كل مكروه ابتلانى به ، وكل خير أنعم به على ويورث بعده الله على كل مكروه ابتلانى به ، وكل خير أنعم به على المناس المن

وانحنى الاصدقاء الاربعة ليقبلوا يد القسيس المعذب.

وتمتم القسيس وهو يتنهدني

- انى متعب ، نال منى التعب · عشبت حياتي معكم مرة ثانية · ان رحيق هذه الدنيا عقوبة وعزاء مر المذاق . اناجى الرب احيانا :

« الهى حياة الدنيا جحيم لا يطاق ، لولا هذا الأمل العظيم الذي يراودنا طمعا في ملكوت السموات .

وران عليهم الصمت من جديد ، ونهض القسيس فوتيس ورنا بعينيه تجاه الشرق ، ورشم الصليب فقد تنفس الصباح .

### \*\*\*

قضى الشيخ بطرياركاس ليلته تلك أرقا جالسا فوق سريره يصيخ السمع للباب الخارجي عسى أن يسمع خطوات ابنه عندما يدخل الى الفناء . . ظل ينصت طوال ليلته ، وكلما سمع وقع أقدام في الطريق نهض واقفا وأطل من النافذة ، ولكن لا أحد · وأشعل سيجارة ، وأتبعها بغيرها وغيرها ، أثم ألقى بنفسه بكل ثقله فوق السرير ثانية · وعند الفجر غلبه النعاس : ورأى فيما يرى النائم نسرا ينقض من عليائه الى الفناء ويختطف ديكه الأبيض ، أحب شيء لديه ، والذى احتفظ به لنسله · أنسب النسر مخالبه في الديك واختطفه وارتفع به الى عنان السماء ، وقتما كان الديك يصبح ابتهاجا بمقدم الصباح . .

ونهض من نومه مذعورا ، واحس برعشة تسرى في جسده .

ورسم الصليب وتمتم:

ــ اللهم اجعله خيرا .

وصفق بيديه ونادى لينيو . أتت اليه والنوم لا يزال يغالبها ، مرتدية لباس النوم ، فبدت شبه عارية ، شعثاء الشعر ، لامعة العينين ، نافرة الثديين كأنهما يحاولان الفكاك من صدرتها البيضاء . وقال لها :

ـ اسمعى بالينيو ، هل عاد ميشيل ؟ أين قضى ليلته ؟ أين نام ؟

ــ لم يعد ياسيدى . نظرت داخل حجرته وأنا في طريقي اليك فلم أجد بها أحدا ، وفراشه كما هو لم ينم عليه أحد .

وضحكت ضحكة العارف ببواطن الأمور وقالت:

ـ ماتت الأرملة ، الله اعلم أين يذهب الآن شباب القرية الذي يقضى لياته خارج بيته .

\_ أخبريه فور وصوله أنني أريد أن أراه . . أنتظرى . . ما الذي فعلته بالأمس أثناء الاحتفال ؟ أذ لم يقع بصرى عليك ·

واحمر وجه لينيو خجلا ، وضحكت في دلال ، ولم تجب على السؤال .

ـ أيتها العاهرة الفاجرة · ألا تطيقين صبرا لأيام قلائل ؟ اتفقنا

على أن يتم عقد قرائك يوم الأحد القادم حتى تطمئن نفسك ، ثم لا تطيقين صبرا . ستنعمين بالهدوء الذى سيفتقده نيكوليو أيتها الابنة التعسة ٠٠ هل تسمعين ما أقول ؟ أراك شاردة اللب ، ترى أين تهيم روحك الآن أيتها الرعناء ؟ ٠

وضحكت لينيو وهي تميس بقدها في دلال ، وأجابت :

ـ فوق الجبل .

وحقا ما قالت ١٠ اذ شرد فكرها الى الجبل ، هنالك تحت ظل شيجرة سنديان خضراء مورقة ١٠٠ كانت قد عادت من جبل ساراكينا متصببة عرقا ، متقدة الوجنات ١٠ وما ان سمع نيكوليو وقع خطواتها حتى استدار ناحيتها ، وثغا كما يثغو التيس ، وتعلق بجيدها وطرحها أرضا في وحشية وصمت ١٠ ودنا منهما الكبش الكبير ، وتحسسها بفمه ، وشم رائحتها فتعرف عليها ، وثغا هو الآخر مثلما فعل سيده ، ولبث بالقرب منهما وهو يلعق شفتيه ١٠ وفجأة طرق سمعها الصوت الأجش لسيدها العجوز ، فوثبت في مكانها .

ـ أين سرح فكرك أيتها العاهرة الصغيرة ؟ ألم تسمعى حديثى اليك ؟ الا زال فكرك هائما هنالك فوق الجبل ؟

وأجابت لينيو :

- طوع أمرك يا سيدى . . معذرة فلم اسمع ما قلت .

ے طلبت منك قهوة ( سكر زيادة ) ٠٠ أشعر بدوار ، فلست / على ما يرام ٠٠ ربما كان الجوع سبب ذلك ٠٠

ولكن لينيو كانت خارج الباب قبل أن يكمل الشيخ كلامه ، تثب فوق الدرج وهي تقعقع بقبقابها . .

وأغمض العجوز عينيه ، واستعاد حلمه من جديد : « النسر . . ترى ماذا يعنى ؟ لا أعرف · أسألك اللهم أن تكلأنا برحمتك وتقى بيتى الشر .

أشرقت الشمس ، وامتلأت دروب القرية بأصوات الرجال وثغاء الماشية ونهيق الحمي ، خرجوا جميعا بشرا وحيوانات الى العمل ، وكلهم يحيى مطلع اليوم الجديد .

أحضرت لينيو القهوة المحلاة بالسكر . وجلس العمدة قرب

جريجوريس البارحة وأخبره أنه بينما كان يستمتع بآثل الخنزير الرضيع في هدوء وغبطة استنفر مانولى الفلاحين ، زاعما أن المسيح يأمر كلا منا أن يقدم نصيبا معلوما من دخله الى شعب ساراكينا والأدهى من ذلك أن بعض السنج صدقوا ما قال وذلك انتعلب العجوز المدعو بالقسيس فوتيس ، حقيبة القمل ، الذي يمثل دور الناسك ، اسهم بدوره في تأنيب الناس وبذر الشقاق وانقسم أهل القرية الى معسكرين : الحثالة في جانب وأكابر القرية في الجانب الآخر . . « انتظر ، مناك ما هو أدهى وأمر : ابنك ميشيل كان أول من أنحاز الى الرعاع ، وأخذ يتوعد القرية . وها نحن الآن وقد ابتلينا بهذا الملعون المدعو مانولى ، هذا المرائى الحقير ، يخرج علينا ويرفع علم الثورة والعصيان ويرى في نفسه الزعامة ، ويضم ابنك الى عصابته ، ثم هذا التيس العجوز الذي يعلمهم ، هل سمعت ما أقول ياعمدة ؟ أذا لم يتولنا الرب ويعيد الأمور الى نصابها فانا هالكون ،

وتمتم العمدة بطريازكاس:

\_ يا صديقى أنا الذى سأضع للأمر حدا بيدى ، فان الله لا يأبه للشل هذه التوافه من الأمور ، هل تحسبن أن لذى الله متسعا من الوقت ليبحث مشاكل البشر جميعا فردا فردا ؟ أنا المسئول هنا عن وضع الأمور فى نصابها فى قرية ليكوفريسى ، وسوف أعرك أذن ابنى الآن ، وبعد ذلك يأتى دور هذا الأبله مانولى ،

في هذه اللحظة انفتح الباب الخارجي وانسل ميشيل خلسة . هب العجوز من مكانه ، وأطل من النافذة وصاح :

\_ نعمت صباحا يابنى . هل طاب نومكَ الليلة ؟ لعلك تتفضل بالصعود الينا لنتمتم برؤياك .

وقال الفتى لنفسه :

\_ حذار یا میشیل · امسك علیك لسانك · لا تنس أنه أبوك · وأجاب :

ـ انى قادم يا أبت ٠

وصعد الدرج الحجرى ، وحيا الشيخ تحية الصباخ . ولكن الشيخ لم يتفضل حتى بالنظر اليه : اذ حاول التظاهر بالغضب · كان

حتى تلك اللحظة يتوعد ابنه ، ولكن ما ان رآه ينسل خلسة الى الداخل وقتما حتى تذكر الشيخ ايام شبابه ، كان ينسل خلسة الى الداخل وقتما كان في مثل عمره ، وهنا في هذا المنزل ذاته ، بعد سهرة معتمة مع خليلاته ، وما ان تذكر الشيخ هذا حتى رق قلبه لابنه وقال لنفسه : كنت مثله تماما ، ولكننى اعتدت أن أقضى ليلتى في الخارج مع شهواتي ، أما هو فانه يتبادل القصص عن الرب الرحيم مع أصدقائه المجانين ، وياللسماء ، من يدرى ، ربها كان هذا أيضا نوعا من شهوات الشباب ، انه شاب وعسى أن يبرأ من ذلك قريبا ، وبينما كان يفكر الشباب ، انه شاب وعسى أن يبرأ من ذلك قريبا ، وبينما كان يفكر ولكنه أحس أن الغضب لا يستجيب لندائه ، وانها يأتيه على مهل فاستدار ولكنه أحس أن الغضب لا يستجيب لندائه ، وانها يأتيه على مهل فاستدار الى ابنه فجأة غاضبا من أنه لم يوفق في استثارة غضبه ، وصاح :

ــ ما هذا الذي اسمعه الآن . هه ؟ آلا تخجل من نفسك ١٠٤٤ تحترم مركزك ؟ هل نسيت من أنت ، وابن من ، ومن جدك ؟

وأحس بالسعادة ، اذ أنه ما ان بدأ الحديث حتى سرى الغضب في عروقه وصاح بصوت جهورى:

\_ أمنعك من أن ترى مانولى بعد ذلك ٠

وتردد ميشيل في الاجابة ، وقال في نفسه :

\_ صبرا انه أبوك · ليس القوى من يثور ويغضب وانما القوى من يملك نفسه عند الغضب . فاملك زمام نفسك .

\_ لماذا لا تجيب؟ أين قضيت ليلتك هائماً على وجهك؟ فوق جبل ساراكينا ؟ مع هذا القسيس الصعلوك ، ومانولى الخادم باعث المنهضة؟ صحبة جميلة حقا! هل انحدرت الى هذا المستوى أيها التعس ؟

وأجاب الابن في هدوء :

- ابى ، لا تسب أناسا هم أفضل منا . .

وهنا هب العمدة واقفا وقد اهتاج حقا .

ـ ماذا تقول ؟ هل فقدت صوابك ؟ أفضل منا ؟ هـذا القسيس المهلهل ، وخادمنا !!

- هذا القسيس المهلهل كما تسميه انما هو قديس . ليس فينا نحن سلالة السيد بطرياركاس من يستحق ان يفك رباط حذائه . طوح العجوز بسيجارته بعيدا ، وتدافم الدم الى رأسه الثقيل .

وواصل ميشيل حديثه في هدوء ودون شفقة :

\_ اما عن مانولى ، فان شسئت أن تعرف فانت تعلم حسق العلم انه بينما كنتم جميعا ، أعيانا وعمدا وقساوسة ونظارا تستسلمون فى خنوع وترتعد فرائصكم فرقا داخل السجن ، لا تفكرون فى القرية بل فى انفسكم وكيف تفلتون بجلدكم ، فان هذا الخادم هو الذى هرع لينقذ الناس جميعا حين قال : « انه أنا ، أنا قاتل التركى . أشنقونى » ، من أذن الرجل الذى اثبت عن جدارة فى مثل تلك اللحظة الحرجة ، أنه رئيس هذه القرية حقا ؟ هل هو أنت يا صاحب السيادة بطرياركاس، أو ربعا صاحب القداسة القسيس جريجوريس ؟ لا ، لا ، انه مانولى ، ومنذ تلك اللحظة أصبحنا له أتباعا فهو رئيسنا وعمدتنا .

وارتمى العجوز على ظهره فوق السرير ، وذراعاه مبسوطتان على امتدادهما ، وفي حلقه غصة ·

واطبق ميشيل شفتيه خجلا ، اذ نسى النصائع التى اسداها الى نفسه ورد على أبيه وأغلظ له القول على غير ارادة منه · فاقترب من أبيه الشيخ يسوى له الوسائد ·

وسأله:

مل تريد شيئا ياأبت ؟ مل تحب أن تعد لك لينيو عُصير ليمون؟
 وحملق العجوز في ابنه بعينين دهشتين وتمتم قائلا :

ـ انت مثل امك تماما ، نعم ، انت صورة مطابقة لها ، ظاهرك رحيق معسول ، وباطنك سم زعاف .

وطرفت عينا ميشيل ، وغام الهواء الغاصل بينه وبين أبيه ، وفجأة تراءت له أمه ، شاحبة ، آسية ، كلها نبل وتواضع ، وشخص ميشيل ببصره الى ذلك الطيف الذى تراءى له بغتة ، وتمتم «أماه» . وخفق الهواء ، وارتعش الضوء ، وسرعان ما توارى الطيف القدسى كأنه ومض البرق .

وسأله الأب:

ـ فيم تفكر ؟

واجاب الابن:

\_ امى ، أمى . أسأت معاملتها ، يا البت .

ورد الأب غاضبا:

\_ أنا رجل ، ويجب أن أعامل النســــاء بخشونة · هـــــــــــــــــــــــــا هو

ما يرضيهن · ولكن عسيرا عليك أن تفهم ما أقول فلا زال لبن المك بين شفتيك ·

- أسأل الله أن يبقى هذا اللبن أبدا بين شفتى •

مرة آخرى ظهر طيف الأم بينهما ، غاضبا متجهما هذه المرة . . وهزت الأم راسها وهى تنظر الى ابنها راضية مؤمنة على ما يقول . ومدت اليه يدها كأنها تباركه • واذا بصوت هو صوت أمه ينبعث من بين اعماق ميشيل يقول له : « ارفع راسك يا بنى فانت رجل ، وليس لك أن تخشاه مثلما كنت أخشاه أنا • خذ بثار أمك يا مشيل وقل له كل ما كنت أخشى أن أقوله له • انه أباركك •

وأحس الابن بالعزم والتصميم يملكن قلبه ، وأسند مرفقه الى الشباك وانتظر .

ونهض الشيخ وهو يتنهد . ودنا هو الآخر من الشباك وقال : \_\_ اسمع .

ورد الابن وعيناه في عيني ابيه:

\_ هاأنذا أنصت لك .

ـ اتخذت قرارا ، ولك أن تتخف قرارا أيضا ، لك أن تختار بيننا ، أما أنا أو مانولى ، أما أن تترك مانولى وعصابته ، أو تترك بيتى .

واجاب ميشيل:

\_ بل أترك بيتك .

ودارت عينا العجوز في محجريهما مذهولا •

وصاح :

\_ أتحب هذا الخادم أكثر من حبك الأبيك ؟

انا لا أحب مانولی آکثر منك ، أبدا ، ما شأن مانولی بهذا ؟ اننی أختار المسيح . هذا هو سؤالك لى على حقيقته دون أن تدرك معناه . وها أنذا أحبتك على سؤالك .

صمت العجوز ، وأخذ يذرع الحجرة بخطوات واسعة ، ثم توقف ثانية أمام ابنه ·

وقال بصوت اثقله الأسى :

\_ ما اعتراضك على ؟

ــ لا شيء ولكنك اكرهتني على الاختيار ، وقد اخترت . ولا أملك غم ذلك .

وتهاوى العجوز بكل ثقله متهالكا فوق السرير · وأمسك برأسه المحموم بين يديه · وشعر كأن كبده يحترق ·

ثم قال بعد هنيهة بصوت خفيض:

\_ اذهب ، اذهب ، لا أربد أن أراك ثانية

واستدار الابن . فأبصر أباه وأهنا ، خائر القوى ، رأسه بين راحتيه ، وأحس بالأسى نحوه · ولكن صوتا بداخله يصيح به آمرا في عسف « أذهب » ·

ودنا من أبيه ، وجثا امامه على ركبتيه ، وقال :

\_ يا أبت ، انى ذاهب ، ولكن هل لك أن تباركنى ؟

وأجاب الشيخ :

\_ لا . . لا أستطيع .

ونهض ميشيل وذهب ناحية الباب وشعر الآب برغبة في أن يناديه « ياطفلي » ولكنه خجل من أن يذل نفسه ، فآثر الصمت ،

وفتح الابن الباب واستدار ناحية أبيه ثانية وقال:

\_ وداعا يا أبت .

واجتاز عتبة الباب.

\*\*\*

مضت فترة طويلة ولينبو لا تسمع شيئا من الحوار · فصعدت الدرج خلسة ، وأسندت أذنها الى ثقب المفتاح تسترق السمع · سمعت غطيطا عميقا ، تتخلله تنهدات متقطعة ، وصريرا يصدر عن السرير ·

وتمتمت قائلة :

انتهى الشجار ، ونام الشيخ ، وثمة كابوس بعذبه . سينهض من نومه وقت الظهيرة جوعان ٠٠ كأنه غول نهم ٠ اذن لأذهب وأذبح له دجاجة ٠٠ آه من هذا الكرش الواسم ، ضاقت حيلتى معه ٠٠ نظل نحشوه ولكن دون جدوى ، لا يشبع أبدا ، انه حفرة مالها من قرار ٠

ونزلت الدرج ، ودخلت عشة الدجاج لتنتقى دجاجة تذبحها ، وقسع بصرها على الديك الأبيض يختسال مزهوا بعرفه القرمزى ، والدجاجات من حوله تنقر الارض وتقساقى، ، وقفت لينيسو برهة تتحرق شوقا لرؤية دجاجة ترقد على الأرض في استسلام ويعتليها

الديك الابيض ، ثم ينهض بعدها ويقف الى جانب الدجاجة مختالا ، ويسبط عليها جناحيه ويصدح بصوته فى مباهاة . فقسد اعتادت أن تمتع ناظريها بهذه المشهد اعواما طوالا ، وتستشعر معه نشوة غامرة ، ويحمر وجهها حتى اذنيها . كانت تسقط مشاعرها على هذا المنظر ، فتحس كأنها هى التى طرحت نفسها ارضا وفوقها ثقل لذيذ ممتع مثل ثقل الرجل . ولكن أى رجل ؟ أول عهدها بهده المشاعر وهى صبية صغيرة لم تكن تتبين وجه ذكر واضح المعالم معروفا لها على وجه التحديد . وبعد ذلك كانت تراه مانولى ، واصبح الآن وجه نيكوليو .

بحثت بنظرها بين الدجاج ، ووقع اختيسارها على دجاجة كبيرة رقطاء للم تكد تمد يدها لتمسك بها حتى جثمت الدجاجة الرقطاء على الأرض ، وبسط الديك جناحيه فوقها يحتضن الدجاجة ويخفيها تحتهما ولعقت لينيو شفتيها اليابستين بلسانها ، وتأججت النار في عروقها وأشفقت على الدجاحة فاختارت غيرها .

أعدت المائدة وقت الظهيرة ، ووضعت بيضة في الحساء • وانتظرت أن يناديها سيدها ، فقد تأخر عن الموعد المعتاد •

وتمتمت :

\_ أخذ زمانه هذا العجوز الشره · لم بيق الا أن يرحل الى العالم الآخر ·

وأحست بقلق لهذا الحاطر

ـ أسألك اللهم أن تمهله حتى مساء الأحد القادم أو صباح الاثنين على أكثر تقدير • والا ماذا يحدث لزواجنا ، ومتى يتم ؟ لم أعد أطيق الانتظار أكثر من ذلك •

وصعدت الدرج ثانية ، وفتحت الباب في هدوء ، ودققت النظر داخل الحجرة · كان العمدة ممددا فوق السرير ، ساكنا بغير حراك ، وعيناه مفتوحتان تحملقان في السقف · خمدت حركته كما خمدت اناته ودخلت لينيو الحجرة مذعورة : ترى هل مات ؟ ولكن الشيخ طرف بجفنيه :

· وأرادت أن تطمئن نفسها فنادته :

- سيدى ، وضعت البيضة في الحساء · حان وقت الغداء · ودارت عينا الشيخ تنظرها ، وزام قائلا :

ـ لا أشعر بالجوع • لست على ما يرام بالينيو • استعداعي القسيس جريجوريس •

وجلس العجوز ، ممتقع الوجه أزرقه ، وقد ارتسمت عليه خطوط حمراء · وصرحت لينيو ·

ـ لا تخافى • لم أمت بعد • وانما أريد فقط أن أتحدث الى القسيس في موضوع ما • هل ميشيل في الدور الأرضى ؟

ــ لا · دخل حجرته ليغير ملابسه ، وارتدى الملابس التي يرتديها كل يوم ، ثم خرج من البيت حاملا صرة ·

- ـ ألم يقل شيئا ؟
  - ــ لا شيء ٠
- \_ أرسلى من يستدعى مانولى من الجبل ، ليأخذه الشيطان يجبأن يحضر لمقابلتى فورا ، قبل غروب الشمس · هل سسمعت ما أقول ؟ انصرفي ·
  - ۔ ألن تأكل ؟

وتفكر العجوز لحظة ثم قال :

- ـ ماذا أعددت من الطعام ؟
- حساء الدجاج المفضل لديك
- أعصرى كثيرا من الليمون في الحساء · سأنزل الآن ·

واسرعت لينيو بالنزول ، تقفز السلالم خفيفة جذلة : « يقينة انه سيبقى على قيد العيساة حتى صباح الاثنين · ان وجهه يثير في نفسي القلق · سأذهب الى اندونيس ليعمل له كاسات دم ، حتى لا توافيه المنية

### \* \* \*

فى هذه الأثناء كان ميشيل قد ارتقى الجبل متأبطا صرته • لم يجد مانولى فى الحظيرة ، فجلس فوق المقعد الحجرى الى جوار الباب • كانت الظلال تنحسر ، اذ اقتربت الظهيرة • وظهرت كنيسة النبى ايليا فوق الجبل المقابل وكأنها ذابت تحت أشبعة الشمس العمودية •

وأغمض ميشيل عينيــه • كان واهن القوى ، فارغ القلب ولــكن راضياً ، كمن شفى من مرضه وشيكا • وحدث نفسه قائلا : « انها نهاية كل شيء ، وبداية جديدة لكل شيء • يايسوع ، حددت لنا معالم الطريق، اسالك العون والتأييد حتى ابلغ غايتــه · اعرف انك هنــاك عند نهاية الطريق تنتظرني ، ·

وفتح الصرة وأخرج منها الانجيل الذي ورثه عن أمه ، وهو انجيل كبير ذو غلاف مفضض مصنوع من جلد الخنزير ، وله مشبك على هيشة سلسلة وبداخله ورقة من أوراق شهجر الغار يستخدمها كفاصل بين الصفحات و ومال برأسه فوق الكتاب المقدس وقرأ :

- « أعداء الانسان أهل بيته · من أحب أبا أو أما أكثر منى فلا يستحقنى · ومن أحب ابنا أو ابنة أكثر منى فلا يستحقنى · ومن لا يأخذ صليبه ويتبعنى فلا يستحقنى · »

قضى أياما عدة مع كلمات المسيح هذه يقرأها ويعيد قراءتها من جديد ، يحاول أن يفهمها ويستوعبها • بدت له أول الأمر وكانها كلمات قاسية غير انسانية • كان يسائل نفسه : « اليس ثمة سسبيل آخر غير هذا السبيل أيسر على الانسان وأقرب الى قلبه وعواطفه ؟ هل لابد للانسان أن يدفع دمه ثمنا لخلاصه ؟ لماذا يكون الأب والأم عقبة تعترض الطريق ؟ الا يمكن أن نحبهما معا ونسمو سويا في طريقنا الى الرب ؟ لماذا كتب علينا أن نقتلم الجذور العميقة في الأرض لنرقى الى السماء ؟

الحت على ذهنه أسئلة كثيرة جدا، ولكنه عجز عن أن يهتدى الى اجابة شافية على احداها و وكم من عجب اذ شعر أن قلبه يتخفف رويدا رويدا من ثقل الأرض ، ويسمو شيئا فشيئا صوب السماء ٠٠٠ حتى أنه أحس في تلك الليلة أنه معلق بين السماء والأرض ٠٠٠

وبعد الظهر بقليل عاد مانولى من المرعى · ودهش لرؤية صديقه فوق الجبل في مثل تلك الساعة · وقال له ميشيل موضحا :

ـ تركت بيت أبى يامانولى · طلب منى الشيخ أن أختار ، واخترت طريق المسيح ·

وقال مانولي وهو شارد الحلب :

ولكنه طريق شاق وعسير يا ميشيل - وأكثر مشقة على الأغنياء •
 فمرجبا بك • \*

ومد مانولى السماط · ولم يطعم الصديقان غير لقيمات · وقص عليه ميشيل ما حدث بينه وبين أبيه والقرار الذي اتخذه ·

\_ أحسست أننى لم أعد أقوى على مواصلة طريقى القديم يامانولى . عشت حياة سهلة رغدة ، بدا لى العالم وهما باطلا ممعنا في بطلانه ، طالما

ممعنا في ظلمه ، وأن سبيلي في الحياة كانت سبيلا معوجاً · ولم أعد أطيق المزيد ، وأحسست بالحجل ·

وكرر مانولى حفاوته بصديقه :

مرحبا بك • الطريق وعر ، والمرتقى شديد الانحدار يدمى القدمين فى أول المسير يا ميشيل • ولكن ستنبت لك أجنحة مع الأيام ، وتحملك المسلائكة بين ذراعيها ، وترتقى جبل الرب برغم وعورته الشديدة فرحا طروبا تترنم باسمه •

ثم زقف وأمسك بعصا الرعى •

\_ أرسل لى أبوك رسالة يستدعيني للمثول أمامه فورا · أستطيع أنأخمن ماذا يريد · إلى اللقاء هذا الساء ·

وقال ميشيل :

\_ كان الله معك .

### \* \* \*

جنت لينيو على ركبتيها وسط الفناء ، متوردة الوجه ، وشمرت عن ساعديها وانهسكت في تلميع الأوانى النحاسية التى منحها لها سيدها الشيخ كصداق لها ، وكان في عطائه كريما سخيا ، كانت لينيو تدعك النحاس بهمة لا تعرف الكلل وهي تتغنى ، وصوتها يشق الهواء ويتردد صداه حتى يصل الى الجبل ، بينما وقف نيكوليو تحت ظل شجرة البلوط يصيخ السمع وقد أمسك بالناى الطويل يرد عليها بألحانه ، وتلاقى غناؤهما فوق أسطح بيوت القرية ، فكانت النسوة العجائز يتأففن ، والعرائس يبتسمن ، والصبايا يتنهدن ،

ظهر مانولى عند منحنى الطريق · وسمع شدوها وابتسم ·

وحدث نفسه :

\_ انها فرس حرون · نعم ، انهـا كذلك حقا · ولـكن طفلا صغيرا استطاع أن يستأنسها <sup>•</sup> ·

رفعت لينيو وجها يكاد يتقد نارا ، وأبصرت مانولي وهو يجتاز العتمة ٠

وقال لها من كان خطيبها يوما ما :

واجابت لينيو في سخريه .

ـ لك العقبى · أتمنى أن تختطفك فتـاة جميلة · هيـا أسرع فأن السيد ينتظرك ·

وعادت الى غنائها وقد تضاعفت سعادتها ، وكأنها تود أن تظهر لفتاها الأسبق أنها لا تعبأ به فى قليل أو كثير ، بعد أن عثرت على خطيب أفضل منه ، وكان لسان حالها يقول : « ان هذا سيقتله كمدا » •

كان الشيخ بطرياركاس يشعل السيجارة اثر الأخرى ، ينفت دخانها فى الهواء ويهضم الدجاجة التى أكلها وهو جالس فى انتظار مجىء مانولى • وارتدى لباس الرئاسة ، وظل حانى القدمين • وإحس بسخونة تسرى فى جسده • واربد وجهه وتلون بلون الباذنجان ، ونفرت عروق رقبته وأخذ يذرع الحجرة جيئة وذهابلا ، وهو يرغى ويزبد غضبا • وكلما أنهكه التعب وخارت قواه ألقى بنفسه فوق السرير •

طفق يحدث نفسه قائلا :

- انها غلطتى ٠٠٠ غلطتى أنا ، أخطأت حين أشفقت عليمه وأخرجته من الدير حيث كان يعيش كالحصى ، وأردت أن أخلق منه رجلا بمعنى الكلمة ، عملت عملا خيرا من جانبى ولكن ٠٠٠ صدق هذا الأحمق المدعو لاداس ، كم من المراتقال لى: من يفعل الشر يتهيبه الناس ويحترموه، ومن يفعل الخير لن يكون حصاده غير النكران والتحقير ، « وكنت أسخر من كلامه هذا ، والآن بان لى صدق كلامه ، وها هى المشاكل تمسك بخناقي » .

وفجأة أحس بغناء لينيو يسرى في دمه ٠

ـ لتذهب الى الشيطّان هذه الصبية الفاجرة · لعـل الله يعجل برواجها حتى تهدأ نفسا ، والا فانها ستقلب القرية راسا على عقب ·

واندفع ناحية الشباك ليناديها ويأمرها بالسكوت ولم يكد يطل من الشباك حتى انفتح باب الحجرة ، واستدار فأبصر مانولي أمامه عند عتبة الباب ، فقفز في الهواء والغضب يتطاير كالشرر من عينيه ، وصاح فيه :

۔ أدخل ٠٠٠ أدخل ٠

وصفق الباب بعنف وراء مانولي ، ودفع به الى الحائط .

\_ هل هــنا هو عرفانك بالجميل ايهـاً الجحود ؟ هه ؟ آتى بك الى منزلى فتجلب له الشر والتعاسة • كنا على ما يرام قبل أن تحل بالقرية ، وبيتنا بخير وسلام ، والقرية هادئة وادعة • وأتيت أنت أيها النبى القدر لتخل بالنظام وتثير الفتن • • • لماذا ؟ بأى حق تطويحت من تلقاء نفسك

لانقاذ القرية 9 هذا عمل أنا • لماذا تتدخل في أمور لا تعنيك ؟ هل تريد أن أفصح لك عن السبب ؟ أردت أن تظهر أمام الناس كقديس ، تحاول أن تغرر بالسذج لكي يؤمنوا بك ، وتدعو إلى الثورة يوم الاحتفال بعيد النبي ايليا •

وذهل مانولي عند سماعه الجملة الأخيرة وقال :

ـ الثورة ·

ماذا كنت تقصد اذن بكل تلك البذاءات التى تفوهت بها فوق الجبل قبل أول أمس ؟ لماذا ندفع العشور لحملة القمل ؟ كيف نتساوى نحن وهم ؟ أن نكون كلنا اخوة ، كلنا حملة قعل ؟ أليس كذلك ، هه ؟ أهذا هو ما تهدف اليه ؟ ونعطيهم حقولنا أيضا مناصفة !! بأى حق هذا؟ ولكنها ملكنا نحن ، انها مالنا وحقنا ودمنا ، ألا ينبغى علينا أيضا فى مثل هذه الحالة أن نقتسم معهم لحم أجسادنا ونعطيهم بعضه ليأكلوه ؟ انها نهاية العالم !

واستبد به الذعر عند ذكل هذه الجملة ، فحدج مانولى بنظرة مفزعة ·

- حدث ذات يوم أن رفع «الكرش» لواء الثورة واحتل مكان الرأس ليصبح صاحب الأمر والنهي • ترى هل لم يقص عليك أحد هذه القصة، أيها الفدم ذو الرأس الفارغ ؟ \_ وكانت نتيجة هذه الثورة أن بدأ القذر يخرج من الأنف والفم والعينين ، فلقى الرجل حتفه • لذلك لا تحاول أن تغير الناموس الذى فرضه الله • ليبق « الكرش » مكانه ، والرأس حيث هو يأمر وينهى ، وأنا الرأس •

وكان أثناء الكلام يذرع الحجرة كالوحش المفترس داخل القفص ، يضرب الجدار بعصاه ويبصق على الأرض ، ويتمتم قائلا :

ـ اذا لم يكن هناك أغنياء أيها الأبله ، فمن الذى سيقدم الصدقات اذن للفقراء ؟ ألم تفكر فى هذا ؟ أى منزل تقصده الخالة ماندالينيا لتجـد عملا فيه ؟ وأين تجد سيادتكم مكانا تعملون فيه خادما ؟

وبلغ هياجه غايته وصاح بأعلى صوته :

- أيها الشحاذ المتشرد الذي يرعى في جسمه القمل ، لا تملك شبرا واحدا من الأرض وتصيح « نحن اخوة » لماذا ؟ ينبغى أن نقتستم ما نملك ونعيش اخوة حسب ما تقول ، حتى يمكنك أن تلتهم نصف ممتلكاتنا ٠٠٠ من الذي ملأ رأسك بهذه الأفكار أيها الأفاق ، هه ؟

وأجاب مانولى :

ـ المسيح •

ليأخذك الشيطان ، أى مسيح تقصد ، هه ؟ مسيحك أنت لا أنا . ابتدعت مسيحا جديدا ، متمردا على شاكلتك ، حقيرا يرعى القمل في جسده ، يتضور جوعا . وتتحدث عن لسانه بكل ما يحلو لك ثم ترفعه عاليا كما ترفع علم الكنيسة وتعوى : « نحن كلنا أبناء لأب واحد كلنا اخوة ، لذلك هات الشواء لناكل سويا . لا لن تذوق طعمه »

وألقى بسيجارته من النافذة ، وبصق فى الفناء ، ورجّع الى مانولى. وأمسك بتلابيبه وصاح فيه :

عليك أن تترك خدمتى فورا ، فى هذه الليلة • اذهب والحق
 بالشحاذين امثالك • ليقتسموا معك القشر الذى يملأ رأسك والقمل الذى
 يرعى فى جسدك ، ومملكة السماء التى تدعو اليها •

وانفتح الباب وهو يقذفه بهذه الكلمات وظهر القسيس جريجوريس في أبهة الاساقفة · وقال :

\_ معدرة یا عمسدة أن تأخرت · كان ذلك بسبب مرض ابنتی ماریوری ·

والتفت وراى مانولى فتجهم وجهه .

وقال الشبيخ بطرياركاس:

- يا صاحب الغبطة ، لم يبق شيء على حاله هنا · انقلب العسالم رأسا على عقب · العمدة مانولى الواقف هنا يريد أن يشعل النار في العالم · وابنى الرقيق الوديع وقف الى جانبه ورفع لواء العصيان هو الآخر · أعلننى بذلك هذا الصباح ، قائلا « سأترك البيت وسوف أفارقك يا شيخ بطرياركاس ، فقد اخترت طريق المسيح · كأن طريقى هو طريق العداء للمسيح · انها نهاية العالم · من حسن الحظ أنك أتيت يا أبانا في الوقت المناسب لنضع الأمور في نصابها ·

وقال القسيس جريجوريس وهو يشير باصبعه الى مانولى :

ــ ها هو عدو المسيح • هو الذي يبذر الشقاق بيننا ، وهو الذي يفسد عقبول النباس بأفكار سيخيفة • ما هذه الترهات التي قثتها أمامنا يوم الاحتفال : أيها المحتال ؟ أقسم لك بشرفي انها ثورة الذنب ضد الرأس •

وأجاب مانولي :

- كلمات المسيح أن أحسنوا الى المساكين · ومن يملك ثوبين يعطى واحدا ، نحن جميعا اخوة · وليس عندى ما أقوله لك غير هذا ·

واربد وجه القسيس جريجوريس • وأبى على نفسه أن يحاج خادما فوحه حديثه الى العمدة :

\_ هذا الآدمى انسان خطير على المجتمع • يجب أن تطرده من خدمتك بل ويجب أن يطرد خارج القرية حتى لا يلوثنا • فهو الذى أدار رأس ابنك يحاول بدسائسه هذه أن يكتسب أهمية وشأنا ويجمع النساس وراءه • أطرده • انه ليس براع ولا حمل ، بل ذئبا •

ابتعد مانولى عن الحائط وتقدم خطوة الى الأمام وعقد يديه الى صدره وقال :

- ـ وداعا يا سيادة العمدة ويا صاحب الغبطة فانى راحل ٠
  - ورفع القسيس يده وزأر :
    - ــ أخرج لعنة الله عليك •
    - ۰ ورد مانولی :
- ـ بل لعنة الأعيان والقساوسة · انتم أيها القساوسة الذين صلبتم المسيح · لو عاد الى الارض ثانية ستصلبونه من جديد · وداعا ·
  - سيع ب نو عاد الى الارض نانية ستصلبونه من جديد ، وداع . واتجه الى الباب في صمت ، وفتحه ، ثم استدار وقال في هدوه :
    - - ونزل الدرج وأحس أنه خفيف مرح كأنما تحمله الملائكة ٠



# العكمكيل

أظلمت الدنيا حبن أحد مانولى طريقه الى الجبل • وتلبدت السماء بالسحب، وهبت ريح دافئة من الشرق، وتساقطت قطرات من المطر بللت يديه ووجهه، كما بللت الأرض العطشى • وتهلل حسد مانولى، اذ كان ظمآنا مثل السهل والجبل •

وحدث نفسه وهو يصعد الجيل :

- عجباً لهذا الوجود! انه معجزة حقا! اذا فتحت عينى ارى الجبال والسحساب والمطر يساقط ، واذا أغمضت عينى أرى الله خالق الحبال والسحاب والمطر ٠٠ حيثماً نولى وجوهنا فثم وجه الله ٠٠ في ضوء النهار أو في عتمة الليل ٠

نسى تماما العمد والقساوسة ، وتخلص من كل الاهتمامات الباطلة ، وتعالى فوق المسرات الصغيرة والمكابدات العابرة ، ونعم بالمسرة العظمى والمكابدة الكبرى ، فهو الآن أمام الرب وجها لوجه . . .

- فبعد أن طرده سيده الذى تفانى فى حدمته أصبح لزاما عليه أن يودع الجبل الذى أشرب فى قلبه حبه ، وسيكون وداعه له غدا مع مطلع الفجر سيحمل صرته المتواضعة على كاهله ويمسك بعصا الرعى ويرحل وحده ، أعزل مثل يتيم لا عائل له ولا سند ، ويسير فى طريق قفر موحش يصعد ويصعد دون أن ينتهى .

وهطل المطر ، واشتد قصف الرعد على البعد قويا يصك الآذان ، وحث مانولى الحطو ، كانت الريح من خلفه تدفعه الى أمام ، وخيل اليه وكان للريح يدان وصدر يصعد الزفرات .

ولمح على البعد ضوءا خافتا · عرف فيه نافذة كوخ المرعى الصغيرة وحدث نفسه قائلا:

لا بد وأن نيكوليو قد استسلم للنوم الآن بعد أن فرغ من حلب اللبن وتناول العشاء ٠ اذن فهذا الضوء يعنى أن ميشيل في انتظارى ٠ وخفق قلبه بقوة وعنف عندما تذكر صديقه ٠

وتمتم قائلا :

- لا طاقة له بذلك عاش حياة السادة ، واعتاد الطعام الرغد ،والف النوم على الفراش الوثير ، وأنس الى النف وأن يكون البيت حماء • خير له أن يعود الى البيت • عليه أن يتذرع بالصبر ، فلم نحن ساعته بعد • سواء ازاد ذلك أم لم يرد فأن الثراء يثقل الروح ويعوقها عن الحسركة الحرة الطليقة • وهناك ماريورى أيضا ، تربطه هى الاخرى بالأرض رغما عنه •

وتذكر كلمات المسيع القاطعة القاسية :

«ان مرور جمل من ثقب ابرة أيسر من أن يدخل غني الى ملكوت الله» الفي ميشيل جالسا قبالة المدفأة يحملق في النار ، وقال بصوت فيه رنة فرح وهو يمسح بيده العرق الذي بلل شعره ووجهه :

- طاب مساء الفتى سيد الجبل · غدا صباحا ساودع هذا الكوخ العزيز وأرحل بعيدا ، فقد طردني أبوك ·

وجلس أمام النار ، وقص على ميشيل بصوت هادى، رزين كيف أنفى الممدة الشيخ ثائرا يتميز من الغيظ ، وكيف استخدم الممدة الفاظا قاسية في حديثه اليه وطرده في النهاية ، وكيف آنزل القسيس لعنته عليه .

واختتم حديثه قائلا :

ــ حدث كل شيء كما كنت اتوقع تماما ، ومثلما كان مقررا له أن يحدث • لست نادما على شيء ، كان مفروض على أبيسك أن يطردني ، ومفروض على ان أرحل •

وأمسك ميشيل بيد صديقه ، وضغط عليها في لهفة وشسوق وقلق :

\_ وأين سنذهب الآن ؟

س سيبدى الليل لى المشورة • يتنزل الرب الينا عادة على هيئة حلم

ونحن نيام ويهدينا الى الطريق · لم أحسم أمرى بعـــد ، والأمر بيـــده تعالى · سنرى غدا فلا تجزع ·

وقال ميشيل :

مل تذكر الليلة التى قضيناها معا فى فناء قسطندى ؟ هل تذكر ما قلبه لك تلك الليلة ؟ • حيثما تذهب يامانولى ساذهب معك ، وها أنذا أعدما ، وأقولها لك الليلة •

ـ على رسلك يا ميشيل ٠ لا تتسرع ٠ وان غدا لناظره قريب ٠

ورقد الاثنان وقد نال منهما التعب · وتضاعف وابل المطر عنيف البهيجا · وانتعشت الاعشاب الجافة فوق الجبل ، وتضوع أريجها ، وهبت الرياح موجات متتابعة تأتى من بعيد عبقة بعطر شجر الصنوبر · وتنفست الأرض وقاح عبيرها الطيب · وتفتح قلب مانولى أيضا كارض هامدة أصابها الطل فاهتزت وربت ·

ترى هل هذه هى اجابة الرب؟ ترى هل تنزل الرب الليلة على هيئة مطر غزير يهطل فى سخاء؟ احتفى مانولى بالرب، وأحس بالسعادة تغمره من رأسه حتى أخمص قدميه وكذلك طيور الليل التى آوت الى أوكارها بين الصخور وفوق الشجر ١٠ أحست بالرب يتنزل فوق أجنحتها الندية .

وأنصت ميشيل لصوت المطر المتساقط ، وتنسم عطر الأرض الندية، وجفاه النوم • تذكر ماريورى وخفق قلبه فى ضيق وجزع ، وثارت شجونه مع الأرض المبتلة • كانت فى آخر لقاء له معها شاحبة واهنة بغير خضاب وظلت تسعل ومنديلها فوق فمها ، ولكن المنديل هذه المرة لم يكن أبيض كالعادة ، بل أحمر حتى لا يظهر عليه لون الدم • وقالت له يومداك :

عزیزی میشیل ، انیراحلة · سیصحبنی ابی الی المدینة لیعرضنی علی الاطباء هناك · فحالتی لیست علی ما برام ·

وتنسم ميشيل أربح الارض ، وأحس بقلبه يرتجف وتمتم قائلا : \_ لا زال قلبي متعلقا بالأرض ، نعم لا زال ·

واحتوى النوم ميشيل ومانولى رويدا رويدا وسط هذه الليلة المطرة وعندما أسفر الصباح فتحا أعينهما فأبصر الجبل الذى اغتسل فى تلك الليلة يبتسم لأول شعاع من أشعة الشمس ، والسحاب كالقطن المندوف يغطى أديم السماء ، وقطرات من الماء لا زالت عالقة بأغصان الشجر تلمع وترتعش .

وأنزل مانولى من على الحائط أيقونة الصلب وعصافير الجنة التي أهداها له ميشيل · وأخذ قناع المسيح الذي نحته ، وجمع بعض الملابس وحزم كل هذه الأشياء في صرة ووضعها فوق المقعد الحجري ·

وكان ميشيل يرقبه في صمت · وجلس الاثنان وشربا بعض اللبن دون أن ينبس أحدهما بكلمة · ثم وقف مانولى · كان نظره يتنقل في هدوء ما بين الكوخ والمقعد الحجرى والصخور المحيطة والجبل وكانه يودعها حميعا وداعا صامتا · وأخرا التقط عصا الرعى ·

ووقف ميشيل وقال :

ے تری هل حسمت أمرك يامانولى ؟ هل سترحل ؟ والى أين انت . ذاهب ؟

- \_ وداعا ياميشيل ، أتمنى لك التوفيق .
  - \_ قل لي الي أين ؟
- الى ساراكينا · سأذهب لأقاسمهم الجوع ·
  - \_ ألا تريدني أن أذهب معك ؟

ـ ليس بعد · تجمل بالصبر · عندك أبوك وخطيبتك ، أما أنا فليس لى أحد ، فالأمر سهل على يسير ·

\_ ولكنه مكتوب : « من أحب أبا أو إما أكثر منى فلا يستحقنى • ومن أحب ابنا أو ابنة أكثر منى فلا يستحقنى • »

\_ أعرف ذلك يا ميشيل · ولكن هل انقطعت كل صلة تربطك بالأرض وبأبيك وزوجتك ؟ لا ، ليس بعد · لذلك عليك أن تتذرع بالصبر · ستحين ساعتك ، فلا تكن عجولا هكذا · ستأتى ساعتك في هدوء كطائر الحجل ، يسبر فلا تسمم لحطوه صوتا ·

- ولكنني لا أريد العودة الى أبي ·

ـــ لك ما تريد · لا تعد اليه · ابق هنا ، بين ساراكينا وليكوفزيس وانتظر حتى يأتى طائر الحجل ، أعنى ساعتك المحددة · الى اللقاء قريبا ·

ومد يده الى ميشيل الذي أمسك بها في لهفة وقال :

مانولی ۰۰ لن يمضى وقت طويل حتى أراك ثانية والحق بك ٠ أقسم لك على هذا ٠ أرجو إن يكون لقاؤنا قريبا ٠

وتأبط مانولي الصرة ، ورسم الصليب وانطلق في طريقه • وحملته

أجنحة الملائكة من جديد · وبدأ مانولى يطير من صخرة الى صخرة · واقتربت منه كنيسة النبى ايليا رويدا رويدا تتلالا وسط الآكام فوق قمة الجبل وقد كستها أشعة شمس الصباح بلون وردى · وعندما وقع بصره عليها لوح لها بعصاه محييا ، وصاح صبحة طروب عالية كأنه نسر تعرف على وكره القديم ·

\* \* \*

قضى الشيخ بطرياركاس سحابة نهاره فى انتظار ابنه عسى أن يعود • وانتظر يومًا ، ويومين ، وثلاثة ولكن دون جدوى • وتملكه اليأس ، وأرسل بعض أقاربه ليتحدثوا اليه ، وكان ناظر المدرسة آخرهم • وفى النهاية بعث فى طلب باناكوس وقال له :

ــ اسألك معروفا ياياناكوس ، أن تذهب لزيارة ابنى وتتحدث اليـــه فأنت من خلصائه ، عسى أن يستمع اليك ·

وهز ياناكوس رأسه وأجاب قائلا :

- أحسيب يا عمدة أن لو سارت الامور على نحو ما هي عليه الآن فلن يمضى طويل وقت حتى آخذ سبيلي وأنا أيضا الى الجبل · فأرسل غيرى · وحضر بانايوتي لمقابلته ·

يا عمدة ، حصلت على بعض التفاصيل من مصدر موثوق به · اتخذ مانولى ساراكينا وكرا له · يجمع اللاجئين هناك ويتحدث اليهم ويستنفرهم ويعلن عليهم أن من حق الجائع نهب الشباع · تذكر كل ماأقوله لك فيوم يعضهم الجوع سينزلون إلى قريتنا كالذئاب الجائعة ينهبونها ·

وتوقف لحظة ، وبدا عليه التردد ، وتنهد ، وجال ببصره حواليه ، ثم مال على أذن الشيخ وأسر اليه بكلمات ·

\_ في نفسي شكوك يا عمدة ٠

ــ قل ما عندك بصراحة يا بانايوتى فانى مصغ لك · وأنت لا تحب أحدا لذلك فانك ترى الأمور رؤية واضحة · أفصح ·

ــ مانولی اشتراکی ۰ .

وهرش العمدة رأسه وقال :

- اشتراکی ؟ ماذا یعنی هذا ؟

\_ يعنى : عليك أن تعمل لتأكل ، واذا أردت شبيئا فاسرقه • انهم عصابة من قطاع الطرق ، ذاع صيتهم في هذه الايام ، وينتشرون في جميع أرجاء الأرض •

ـ وهل تظن ٠٠ ؟

- أنا راثق من هذا • هؤلاء الناس لهم أتباعهم في كل الاقطار ، بل وفي كل قرية مهما كانت صغيرة • انهم ينبثون في كل زوايا الارض • حيثما ذهبت تجدهم اذا ذهبت الى الصحراء تجدهم هناك ، واذا بحثت عنهم وسط العائلات تجدهم ، ارفع أى حجر تجدهم تحت ذلك الحجر • ومانولى رسولهم الى ليكوفريسى •

ان کلام خطیر هذا الذی تحدثنی به یابانایوتی ۱۰ ان حدیثك یقشعر منه بدنی هولا ۲۰ فصح ۰

- نعم ، انها مسالة قاتلة ومفزعة ، انهم شياطين مردة ، هل راقبت مانولى ؟ انه يلعب دور القسيس ، يزعم أنه لا يأكل اللحم ، ولا يكذب أبدا ، ولا يشتهى النساء وها أنت تراه أخيرا ممسكا بانجيل صغير لا يفارقه وكلما وقع بصره على أحد سرعان ما يمسك بالانجيل ، يفتحه ويقلب صفحاته ليوهم الناس أنه منكب على قراءته ، نفاق ورياء ، ويوم أن كان مساقا الى المسنقة ، هل تعرف ماذا حدث ؟ استمع الى ما أقول فهو حديث ترتعد منه فرقا ، عرف أن العجوز مارنا عثرت على ملابس حسين الملطخة بالدماء ، فتواطأ معها على ألا تظهرها الا في آخر لحظة ، لماذا ؟ حتى يؤمن الناس بأن مانولى على استعداد لأن يجود بحياته من أجل خلاص القرية ويلة توسل بها ليذيع صيته كصاحب فضل ومنة، فيقف الناس الىصفه، ثم اذا ما واتت اللحظة المناسبة يدفعهم وفقا لأوامر تصدر اليه من الخارج لقطع رقاب العمد والأعيان » ،

تهاوی الشبیخ بطریارکاس فوق الکرسی ، ودفن رأسه بین یدیه · وتمتم قائلا :

- رحماك يارب · رحماك يارب · انها نهاية العالم اذن ·

وفجاة هب واقفا يحملق بعينين متورمتين ، وقد التوت شفتاه ، وتلعثم كلمات :

ـ ولكن ٠٠ ماذا عن ابنى ٠٠ ؟ ٠

- نصب مانولی شباکه حوله یا عمدة ، وغرر به ، أصبح ابنك عمیلا دون أن یدری ، ألم تر کیف ذهب الی الجبل لیلحق به بعد ما ترك بیتك ؟ ولن یمضی وقت طویل حتی یذهب یاناکوس أیضا الی هناك ، وقسطندی فی اثره ، سیهجر کل منهما بیته وأسرته لیلحق بهم ، انه شیء کالمرض المعدی یاعمدة ، یصاب به شخص وینقله بالعدوی الی غیره ، ویبدو أن اندونیس الحلاق علی وشك أن تصیبه العدوی ، و کذلك دیمتری الجزار ، واذا أردت أن تعرف رأیی فان العدوی سوف تستشری حتی تصیب ناظر المدرسة ، .

ما هذا الكلام الذي تقوله يا بانايوتي ؟ انها نهاية العالم ٠٠ ساذهب الى القسيس جريجوريس أشاوره حتى نضع الأمور في نصابها ٠٠

واذا شئت أن تعرف شيئا عن القسيس فوتيس والشرذمة المهلهلة التي يجرها وراءه حيثها ذهب ، فهم جماعة من العملاء وفدوا الى ليكوفريسى، يزعمون أن الاتراك طردوهم من ديارهم • وضيحوا بأنفسهم من أجل بلدهم • مل تصدق هذه الأخبار المختلفة ؟ أنهم كما أقول لك فتية بعثت بهم موسكو • أرسل اليهم مانولى رسالة قال فيها : والناس فى ليكوفريسى لا تعانى نقصا فى الخبز ، كل شىء موجود بوفرة هنا ، تعالوا نستبيح خيراتها • عمدة القرية عجوز مخرف ، ولن يقاوم أبدا • وها أنت قد رأيت بنفسك كيف ظهر مانولى والقسيس فوتيس معا وفى وقت واحد كلصوص بنفسك كيف ظهر مانولى والقسيس فوتيس معا وفى وقت واحد كلصوص السبب خرج مانولى ، بعد أن طردته من بيتك ـ هل تعرف وجهته ؟ توجه الى ساراكينا مباشرة • المسألة فى غاية الوضوح با عمدة •

كان الشبيخ بطرياركاس يستمع الى هذا الكلام وهو بذرع الحجرة طولاً وعرضاً • وتوقف فجأة يتدبر الأمر :

- اذهب الى القسيس جريجوريس ، قل له اننى فى مسيس الحاجة الله · لا بد وأن أراه الليلة ·

ــ سافر القسيس جريجوريس هذا المساء مع ابنته الى المدينة •سيعود غدا • أخذها معه ليعرضها على الاطباء ، اذ أنها تسعل وتبصق دما • حالتها سيئة تهاما •

وصاح العجوز حانقا بصوت يدمدم كالرعد :

\_ ليأخذك الشيطان · ألا يوجد عندك اليوم غير المصالب تتحدث عنها منذ مطلع الفجر ؟

ـ أنا أقص عليك ما أعرف يا عمدة • صدق أولا تصدق ، كما يحلو لك ، فأن هذا شأنك أنت • ضايقتك مدة طويلة ، وأنى آسف على ذلك • سأنصرف •

وقال العجوز بينه وبين نفسه :

\_ الى الجحيم يا يهوذا الاسخريوطي •

ثم قال بصوت عال :

ــ الى اللقاء يابانايوتى • واذا وصل الى سمعك أى شيء •••

ــ اهدأ بالا يا عمدة ، فأنا لا يفوتني شيء ٠

وانصرف وهو يمشى بخطوات ثقيلة كخطوات الدب وابتساعة شريرة تضىء وجهه المحدور .

والقى الشـــيخ بطرياركاس بنفسه فــوق السرير · وطفق يجتر حديث بانايوتي اليه · وعبثا حاول أن يهدى، من روعه ·

- أعوذ بالله ، يبدو إلى أننا سنقع في ورطة لا مخرج منها ، وضع فشاء فشاوة على عيوننا فلم نبصر شيئا ، قسما ليس في القرية من تنبه الى هذا - لا القسيس ، هذا الثعلب العجوز ، ولا ناظر المدرسة بكل ما يحمل من أسفار ، ولا أنا ، هل كان يمكن أن يدور بخلدى أن عندى حاسوسا يعمل في خدمتي ، أرادوا أن يشعلوا الفتيل من بيتي لتشب الحرائق في كل أنحاء القرية ، آه يا شيخ بطرياركاس ، رغم انك رئيس هذه القرية فقد خانتك فطنتك ، تنتظر حتى يأتي هذا الدب المفترس ليكشف العصابة عن عينيك ، لا بد وأن نطرد هذا الحنزير مانولي بعيدا ، وتطرد هـولاء الشراذمة حملة القمل من وكرهم في ساراكينا ، هؤلاء الأقذار ، لا بد وأن نطهر الارض التي حولنا ، ونعيد للشرف والعدالة سلطانهما على القرية من جديد ، غدا سأحسم الامر مع القسيس بعد عودته ،

وهدأت هذه الفكرة من روعه · وأغمض عينيه · وحاول أن ينام · وامتنع عليه النوم · وسمع غناء لينيو في الطابق الارضى تهدل كالحمامة انها قلقة لا يطمئن بها مكان ، تظل تدور وتدور في البيت في انتظار صديقاتها لتعرض عليهن جهاز عرسها ، منهمكة في عرض قطع الجهاز بطريقة بارعة وسط الدهلين الطويل، حتى تبدو وكانها أكثر من حقيقتها ووضعت الكيل الزواج المصنوع من زهر الليمون بين الشموع البيضاء الكبيرة وحبات البندق المغلفة بالسكر ·

ومع المساء سينزل نيكوليو من فوق الجبل ، مرتديا لباس العرس الجديد ، الذي أهداه اليه سيده بمناسبة الزفاف ، وعاصبا شمعره الاسود بللنديل الحريري الاحمر الذي أهدته اليه لينيو • وغدا الاحدسيكون الاحتفال بالزواج ، والعروس التي سمسيصبع اسمها بعد ذلك زوج نيكوليو ، ستمتطى صهوة بغل مطهم بسرج أحمر ، يحملها الى عش المستقبل • • الى الجبل والحظرة •

كان الشيخ مستلقيا فوق سريره ينصت لغناء لينيو ، وصيحات صويحاتها المرحة عند وصولهن ، وضحكاتهن ٠٠ وتذكر زفافه ، وقتما كان فى الثانية والعشرين من العمر ، رشيقا أنيقا مثل القديس جورج ، وانطلق بحصانه الابيض ليأتى بخطيبته ٠ يستطيع أن يتخيلها الآن ،وقفة

على عتبة بيت أبيها وقد غطت وجهها بنقاب أبيض حسب ما تقضى به التقاليد ، حتى لا يظهر وجهها ، وظل العريس يصرخ فى أبويها نافسد الصبر : « ارفع العمامة حتى تسطع الشمس ، وشبت حمساته فوق أطراف أصابعها ، وأغرورقت عيناها بالدمع ،ورفعت النقاب ، وأضاء كل ما حوله \_ العروس والعريس ، الآباء والاصدقاء ، الخيل والبغال ، وستائر مختلفة ألوانها \_ كأن الشمس قد سطعت بالفعل فى التسو واللحظة ،

رف خيال الشيخ بطرياركاس بجناحيه الكبيرين وعبر الزمان ٠ مضت السنون واطلمت الشمس ٠ وترهل القديس جورج وتضخم كرشه ٠ ولكن لا زالت الحمية تسرى فى دمه ٠٠ كانت تعمل فى خدمت ببيت العمدية فتاة حرون تدعى جارفاليا ٠ يستطيع أن يذكر الآنبوضوح ثدييها الناهدين النافرين ، وردفيها الثقيلين ينوء العالم بحملهما ، وكعبيها كحبتى التفاح ٠ ذات ليلة نزل العمدة الدرج خلسة فى هدوء ، حسفر صرير درجات السلم فتسمعه زوجته التى تقدم بها السن قبل الأوان ٠ وانسل الى الحجرة التى تنام فيها جاروفاليا ، وضاحها فوق سريرها وانجب لينيو ٠ وها هى لينيو الآن تزف الى عربسها ٠

وابتسم المعمدة العجوز و وسى كل ما قاله له بانايوتى و وسى أن ابنه هجر البيت و دبت الحياة من جديد فى الاعوام الماضية التى طواها النسيان ، واستيقظت فى نفسه كل ملذات أيامه الحوالى ، ونزواته والمآدب التى كانت تحفل بالأرانب وطيور الحجل والسمك البورى والدجاج والحنازير الرضيعة ، والحملان المشوية على السفود ، والفطير باللحم المفروم، والشواء والمحار ، والبقلاوة والرقاق والقطايف والخمور المعتقة والكافيار \_ وغيرها من الأصناف التى التهمها فى نهم شديد و

وتمتم : الحمد لله ، عشت حياة طيبة استمتعت بها ٠

وسكرت رأسه بهذه الذكريات ، فاغمض عينيه واستسلم للنوم .

## \* \* \*

فى هذه الأثناء كان القسيس جريجوريس فوق صهوة بغلته الشهباء، وماريورى ابنته فوق حمار ياناكوس فى طريقهما الى الجبل الذى أوى اليه ميشيل • اذ تضرعت الفتاة الى أبيها أن يتكرم عليها بهذا الصنيع •

ـ يجب أن أراه يا أبى ، يجب أن أراه ، فأنا لا أدرى ان كنت سأعود ثانية أم لا ٠٠ وصرخ فيها أبوها بصوت متهدج ، تقطعه نوبات النشيج : ـ لا أحب أن أسمع منك هذا الكلام • ربنا كبير ، ستبرأين من علتك

وفي عيد الميلاد سنحتفل بزفافك و سارقص في هذا اليوم حتى ادحل السرور على قلبك و

ولكن الفتاة ألحت عليه متوسلة اليه :

أن لناخذ طريقنا إلى الجمل، حتى أزاه مرة أخرى •

- كما تشائن ما طفلتي · هل يسعني أن أرفض لك طلبا ؟

وبعد هذه الكلمات شد لجام بغلته لتأخذ الطريق المؤدى الى الجبل •

كان ميشيل جالسا فوق المقعد الحجرى وحيدا · بينما ارتدى نيكوليو لباس الزفاف ، واعتنى بغسل شهموه المعوج وعصبه بالمنديل الحريرى الأحمر ، وأمسك بعصاه و سندها الى رقبته فوق كتفيه ، وظهر عند أول الطريق فوق الجبل وقد تهما ليتخذ سبيله الى بيت العرس ·

وصاح بميشيل الذي كان يتأمله في صمت واعجاب:

ـ طبت مساء ياسيدى · انى ذاهب لاتزوج · أبلغ تحياتى الى البوم · ورنت ضحكته العالمة من جنمات الجبل ·

ومر بجانب القطيع فوضع اصبعيه السبابتين في فمه وصفر للقطيع مودعا • ثم وقع بصره على الكبش داسوس بقرونه الحلزونية ، والجلاجل حول رقبته • ووثب داسوس نحوه ، ثم وقف أمامه يحدجه بنظراته • وأحس نيكوليو برغبة عارمة في أن يمسك بالكبش من قرنيه ويصارعه • فخطا نحو الكبش وبدأ مصارعته معه •

وبعد أن أشبع رغبته صاح به :

- اليك عنى أيها العجوز ذو القرنين • اذهب الى نعاجك ، أما أنا ع فذاهب الى لينيو • الى اللقاء يوم الاثنين • بركاتك يا صديقى داسوس• وبدأ يدب بقدميه فوق المنحدر ، وكعبان يحدثان قعقعة عالية •

وسمع میشیل أصبواتا تقترب منه ، فنهض واقفا · لمحت عیناه بین الصخور القسیس جریجوریس یتقدم ، ومن وراثه حبیبته ماریوری · فخفق قلبه فی جزع · وتمتم قائلا :

ــ ترى ماهى وجهتها؟ لماذا أتيا الى هنا؟ لا بد وأن حدث شىء سىبىء وخف للقائهما ٠

وقال القسيس :

عزيزى ميشيل ، يسعدنا لقاؤك في خلوتك · اننا في طريقنا الى المدينة ، وأبت ماريورى أن ترحل دون أن تودعك · حالتها الصحية سيئة

الى حد ما ، لذلك سنذهب الى المدينة لنتبين حقيقة مرضها .

ورنت الفتاة الى حبيبها بعينين تفيضان اعجابا، واحمر وجهها حجلا. وقالت نصوت واهن :

ـ وداعا با مىشىل ·

أعانهما ميشيل على الترجل ، وجلس ثلاثتهم فوق الاريكة المجرية واعتلت الشمس صفحة السماء وغرق السهل على البعد في بحر من نور وان كان يغشاه بعض الضباب ، وحوم فوقهم غرابان ينعبان ، وتجهم القسيس لمرآهما ، ولم ينبس ببنت شفة ، ولكن الفتى والفتاة لم يلحظا شيئا ، وأمسك ميشيل بين يديه بأصابع خطيبته النحيلة التي يتألق فيها الحاتم الذهبي ،

وقال القسيس:

ـ سالقي نظرة على قصرك هنا ·

ودخل الحظيرة رغبة منه في أن يترك الخطيبين وحدهما .

وسال ميشيل خطيبته في جزع:

\_ هل ساءت حالتك ياصغيرتي ماريورى ؟ ان الله كبير ياعزيزتي ، فلتكن ثقتك به سبحانه • لا بأس عليك ، سوف تتحسن حالتك • تشجعي فالشهور تمضي سراعا ، وعيد الميلاد بات وشيكا • ,

وقالت ماريوري في حنان :

- نعم ، عيد الميلاد بات وشيكا ·

وبعد لحظة صمت قالت :

\_ هل تخاصمت مع أبيك ؟

ـ دعك من أبى ، قالامر مؤلم للغاية · دعينا من الحديث فى هذا الموضوع ياماريورى · انى أحبك ، ولا أريد أن أفقدك · أنت الشىء الوحيد الذى يربطنى بالارض ولا شىء سواك · أنت فقط ، هل تفهمين ماأقول ؟

ـ واذا قدر لى ألا تمتد بى الحياة ، فماذا أنت فاعل ؟

وبسط ميشيل ذراعه ووضع راحته على شفتيها وقال :

\_ أسكتى •

وحانت فرصة لماريوري كي تطبع قبلة على راحة ميشيل •

وفاض الدمع ساخنا من عينيها الجميلتين البائستين • وقالت بصوت هامس : د حبيبي ، •

وظهر القسيس جريلجوريس عند عتبة الحظيرة • وقال :

\_ يجب أن نسرع ياماريورى حتى لا يدهمنا الليل · هيا بنا على بركة الله ·

والتفت الى ميشبل وقال نه:

\_ كنت أود أن أتحدث اليك ياميشيل ، ولكن لترجى الحديث الى حين عودتي · متى ستعود الى أبيك ؟

وانحنى ميشيل ليقبل يده وأجاب:

ـ وقتما يشاء الرب يا أبانا .

وحدجه القسيس ينظرة قاسية وقال:

\_ ياميشيل ، ان الرب ينتظر أحيانا أن يلمح اليه قلب الانسان الشارة منه ·

وأحس برغبة في أن يستطرد في الحديث معه ، بيد أنه أحجم عن ذلك .

وقال مىشىل :

\_ الى اللقاء • كان الله معكما •

وأمسك بيد ماريوري النحيلة بين يديه للحظة • وقال هامسا :

ـ أنت وحدك ياماريورى · لا تنسى ذلك ·

وأدار وجهه ليوارى دموعه ، ثم ارتقى صخرة عالية ، وظل يودعهما بنظراته وهما في طريقهما الى المدينة ·

وحدث نفسه:

\_ نعم لا زال قلبي متعلقا بالارض ٠٠

وتجول بين ربوع الجبل ، ثم سرح الطرف الى السهل تحت قدميه ، بدأ موسم قطاف العنب ، وترامى الى سمعه شدو النساء اللائى أسكرهن أريج العناقيد ، كن يقطفن العناقيد الناضجة ويلقين بها فى السلال ، وقد خضب دم الكرم أيديهن ، ويتعقبن بنظراتهن الفتية يحملون السلال بعيدا ، فيتنهد البعض منهن ، وتلوح اخريات فى خفة ونشاط ، والجميع بروح عن نفسه بترنيمات خافتة ،

وتوقف ميشيل وقد أثقيل قلبه الحزن ، خيل اليه أن ما يسمعه نيست أغاني قطاف العنب ، بل نواحا جنائزيا .

وجمد في مكانه ، وأحس أن الجياة تدور من حوله دورات متعــاقبة لا نهاية لها • دارت عجلة الحياة دورتها الابدية حتى بلغت الآن موسم قطاف العنب ٠٠ وستاتي قريبا دورة جمسع الزيتسون ، ثم دورة ميلاد السيح ٠٠ وبعد قليل ستزهر أشجار اللوز ، ويبذر الفلاحون القمح من جديد ، وبعده يكون الحصاد ٠٠ وشعر ميشيل بنفسه كأنه يدور مع هذه العجلة ، تعلو به وتهبط تحت أشعة الشمس وتحت وابل المطر ٠ وأحس كأن الليل والنهار موثوقان معه بهذه العجلة ، تعلو بهما وتهبط دائما أبدا وكذلك المسيح ، وليدا جديدا ثم شب وترعرع وأصبح رجلا سويا، وتقدم بخطوات كلهسا عزم وتصميم لينشر كلمة الرب ، ثم صلب ، وقام من جديد ، ونزل الى الارض مرة أخرى في العام الذي يليه ليصلب ثانية ٠٠ جديد ، ونزل الى الارض مرة أخرى في العام الذي يليه ليصلب ثانية ٠٠

أحس ميشيل بخديه ترتجفان وراسه يدور · تشببت بصخرة الى جواره كأنما يريد أن يوقف العجلة ويعوقها عن الدوران · ولكنه خر الى الارض ، وفجأة ودون سبب واضح انخرط في بكاء شديد ·

\* \* \*

لم يغادر الشيخ بطرياركاس فراشه صباح اليوم التالى ، الأحد . قضى ليلته أرقا مسهدا ، واذا أغفى لحظة دهمه كابوس ، وتدافع الدم الى رأسه ، وأحس بالاختناق ، بعث الى ابنه يدعوه لحضور زفاف لينيو وكان رد الابن عليه : «إن كانت دعوة لحضور وفاة فنعم ، أما زفاف فلاء ، وتلقى الشيخ هذه الاجابة كأنها طعنة في قلبه .

وفاض الدمع في عينيه وتمتم :

ماذا جنیت علیه ؟ ماذا فعلت له ؟ انه أحب انسان الی قلبی فی هذا العالم ، فلماذا یصدنی ؟ تری ما الذی فعلته به ؟

واستعاد الشيخ حياته ، وتذكر أباه يوم أن تقدمت به السن ، وفي نوبة غضب قرر ألا يفتح فيه بكلمة ، وظل دائما مطبقا شفتيه ، حينا يسك بالسوط يلهب به ظهور رعاياه من الرجال والنساء ، وحينا يلتقط الحجارة ويقذف بها الفتيات وهن في طريقهن الى النبع فيهشم لهن الجرار وكان يأكل كما يأكل الفول ، ويشرب كما يشرب البقر ، ولم يعرف المرض في حياته ، وكم من عجب أن نبتت له أسسنان جديدة ، وهذا ما أذهل الناس جميعا ، وفي يوم صحو جميل سقط في هوة فوق الجبل ولقي حتفه ، وتبلك الشيخ بطرياركاس الفزع عندما تذكر هذه الحادثة وما أعقبها - فعندما بلغه النبأ : « قتل أبوك » غرق في نوبة ضحك مجنونة وزعت القرية جميعها من هذا القلب الجاحد لكل عواطف البنوة ، ولكنه واصل ضحكه وأحس كأنها يروح عن نفسه بذلك الضحك ، اذ بدا له واصخرة كبرة كانت تسحقه تحتها قد انزاحت عنه فجأة ، وأخيرا بدأ

الابن يتنفس بحرية ، وكان عسيرا عليه أن يُكتم فرحته ٠٠ وارتعد العمدة الشيخ عندما تذكر ذلك الضحك ٠

- أليس من المحتمل أن ميشيل يشعر هو الآخر بأن ثمة صحيخرة تسحقه تحتها وتكتم أنفاسه ؟ ترى هل لا بد أن ندفع مقابلا لكل شيء في هذا العالم ؟ - وهل سيضحك ميشيل بدوره ؟

ودارت عيناه فزعتين في محجريهما ٠

بيد أننى كنت أحب أبى ، كنت أحبه يقينا ٠٠ وكذلك ميشيل يحبنى دون شك ٠٠ ماذا اذن ؟ انى لا أفهم شيئا ٠ هل مكتوب على الانسان أن يضيق الابناء فى النهاية بمن أتوا بهم الى هذه العالم ، ويكرهونهم ؟ لماذا ؟ لماذا ؟ لست أدرى ٠

تأمل الشيخ بطرياركاس كل هذا وتنهد ، وتقلب فوق فراشه حتى اهتزت أرض الحجرة لثقله • ومع المساء فتحت أبواب البيت لاستقبال المدعوين • وعندما وصل القسيس جريجوريس بدأت الاغنيات تتردد • ونهض العمدة مرغما ، واغتسل ، وارتدى ملابسه وتزين وهو ينفخ كالثور • وصبغ شاربه وحاجبيه ، وضمخ شعره بماء الورد ، ونزل الدرج ليحضر زواج ابنته بخادمه •

كان الخطيبان يتألقان نظيفين ، فقد اتخذ كل منهما زينته ، وارتدى أحسن ثيابه • وبدأ العرق يتصبب منهما ، وتنبعث منهما وائحة كرائحة الخيل اثر خروجها من البحر • يخال من ينظرهما أن لو بقى هذان الكائنان وخدهما على ظهر الارض فسرعان ما يعمران الارض بنسل جديد من البشر •

واتخف العصدة مجلسه الى جانبهما • فهو وكيل العروس وشاهد الزواج ومن ثم عليه أن يقوم باستبدال اكليلى العرس • وبدأ القسيس جريجوريس ترانيمه ، بينما وقف الشسماس يطوح بالمبخرة الفضية ، واصطف المدعوون حولهم ، كل منهم يحس بالاعتزاز اذ أتيح له أن يشارك في حفل الزفاف • ووقفت فتاتان صغيرتان تنتظران ، وفي يد كل منهما صحفة مليئة بالحلوى •

وكان القسيس جريجوريس متسرعا للغاية حتى أنه كان يتعثر به يكن كعادته ، اذ حلقت أفكاره بعيدا مع ابنته التى فعصها الاطباء هذا الصباح وهزوا راوسهم ، كان يسرع فى ترتيله ويدغم الكلمات وهسو يتعجل الانتهاء من مهمته ، وكذلك كان العروسان قلقين ، يتحرقان شوقا أن يتركهما الناس وحدهما ، ولا يفهمان سببا لكل هذه الحفاوة ، والشيخ بطرياركاس يتعجل هو الآخر انتهاء الحفل ، فان ساقيه كادتا تخونانه

ولا تقويان على حمله · ولكن الكبرياء أرغمه على أن يعسف على النواجد و وتتحامل على نفسه ·

وبعد أن انتهت مراسم الزواج قال :

يا أصدقائى ، يحتفل اليسوم نيكوليو ولينيو بزفافهما ، فمرحبا بكم فى منزلنا • كلوا وأشربوا ما طاب لكم حتى تمسلاوا البطون ، فقد ذبحنا عددا وفيرا من الحملان ، والنبيذ موجود بوفرة والحمد لله • لقد حان موسم قطاف العنب وسرعان ما نملا البراميل الى جافتها من جديد ، لذلك ادعوكم أن تفكوا أحزمتكم واشربوا هنيئا •

واستدار ناحية العروسين وقال لهما مهنثا:

\_ حياة مديدة ياطفل · اتمنى أن تمتد بكما الحياة حتى يتقدم بكما لسن ، وتنجبا ابناء واحفادا ، وتعمرا الارض بنسلكما وتخلدا سلالة الانسان · لا تنكسا رايتكما أمام ملاك الموت ، لأنسا نبذر وهو يحصد وسنرى لمن سيكون النصر · هال سمعت ما أقدول يانيكوليو ؟ أطلق قذا نفك ، وابذر ما استطعت إلى البذر سبيلا ·

وانی استمیحکم عبدرا یا اصدقائی آن اذهب الی الفراش ، فانی اشسبعر ببعض التعب ۱ اما انتم فکلوا واشربوا ، الیوم عید فابتهجوا واضحکوا حتی یسفر الصباح ۱ وانتن ایتها الصبایا وانتم ایها الصبیة الذین لم یسود شاربکم بعد لکم جمیعا اطیب التمنیات لا اتمنی آن یأتی دورکم سریعا ، ونحتفل بزفافکم ، ولیتنی اعود من جدید کما کنت القدیس جورج الفتی لاقدم لکم دمجانة النبید ۰

وضحك الحضور • ورفع العمدة يده اليمنى محييا ، وأسرعت فتاة صغيرة تفتيح له الباب • وتوقف العمدة عند العتبة ، واستدار ناحية القسيس جريجوريس الذي كان يطوى رداء الديني ، وقال له :

ــ ياابانا ، بعد التتناول لقبة اصعد آلي الدور العلوى لنتحدث سويا • ولكن القسيس نهض واقفاً على الفور • وقال :

ولامن التسميس طهل واقعا على القور وقال . ــ ساتى معك ياعمدة · كان الله معكم يا أصدقائي

ے تعالی تعن یا میں وقال : والتفت الی العروسین وقال :

\_ زواجا سعيدا يا طفل ٠

وانصرف الشيخان، وتنفس الحضور الصعداء، وأقبلوا على الطعام. ودخل الحجرة زعيما القرية وأخطى رجالها شيأنا، وأغلقا الباب عليهما • ومن تحتهما دارت رموس المدعوين، وتحول النبيذ واللحم الى غناء ورقص وضحكات عالية وزفرات شبقة · ولم يسمع الشيخان شيئا وهما في الطابق العلوى ، فقد كانا غارقين لآذانهما في همدوم خطيرة تعذيهما ·

تمدد الشيخ بطرياركاس فوق سريره وأطلق للسانه العنان حتى أنه نسى نفسه • كان يتسحدث عن الاشتراكيين كما صورهم له خياله ، أنصاف آدميين ، أنصاف وحوش ، يتدفقون من الشسمال ، وفي أقدامهم نعال من حديد يقدح منها الشرر حين تدق على الارض فتشتعل النيران في الترى ويتصدر مانولى هذه الزمرة وقد تحول هو الآخر الى نصف وحثى، وتصاعد السنة اللهب من فيه ، ويشير باصبعه الى ليكوفريسى •

وقال القسيس جريجوريس:

ــ ومعهم أيضا فوتيس ، هذا القسيس المارق طريد الكنيسة ، انه معهم ، وهو زعيمهم •

- نعم القسيس فوتيس أيضا ، وكل عصابته من المهلهلين الذين تجمعوا فوق ساراكنيا • انهم يتأهبون للانقضاض على قُريتنا • كنت على حق عندما قلت «انها ثورة الذنب ضد الرأس • • ، ولهذا السبب يا أبانا أردت أن أراك ، لنتدارس الامر معا ، ونتبين أفضل السبل لوضع الامور في تصابها •

كان القسيس جريجوريس ينصت له • وبين الفينة والفينة يتجدد الغضب في صدره ، ولكن سرعان ما عادت أفكاره إلى ماريورى ، وغامت الدنيا أمام عينيه ، وملأ الطنين أذنيه ، فبات لا يسمع شيينا من كلام الشيخ •

وطال بهما الحديث حتى انتصف الليل ، وأضناهما الارهاق ، واكتفيا بما قيل ، وضاقا ببعضهما ونظر كل منهما الى الآخر فى كراهية ، وقال القسيس جريجوريس فى نفسه : « ليته يصلب فى لسانه بقرح يخرسه ، • وقال بطرياركاس فى نفسه : « الن يرحل هذه الليلة ؟ هذا الخنز بر البدين سيزهق روحى ، •

مرة أخرى تذكر القسيس جريج وريس ابنته ماريورى ، وعاوده التفكير فيها • لقد تركها وحدها هنالك في العيادة ، داخل حجرة صغيرة خانقة ، لها كوة تطل على فناء ضيق • وقال له الاطباء ، يجب ان تبقى هنا تحت الملاحظة فترة من الزمن ، وسينخبرك فيما بعد بالنتيجه • وسرت رعدة في جسد القسيس التعس وسألهم : «هل حالتها خطرة؟» • «ثمة خطر ، وثمة أمل أيضا ياأبانا ، وعلينا أن نتذرع بالصبر • الموت

والحياة يتصارعان في دم ابنتك ، وسنري لمن الغلبة في هذا الصراع. • وتضرع الأب : « أخبروني بالحقيقة كلها » • « أفضينا اليك بالحقيقة يا أبانا • عد الينا بعد شهر » • وقال القسيس «سأصلي للرب • أبذلوا جهدكم من جانبكم ، وسنبذل نحن من جانبنا كل ما نستطيع • وداعا ، كان الله في عوننا • كانوا في عجلة من أمرهم ويريدون التخلص منه سريعا ، حتى يتسنى لهم زيارة مرضى آخرين في انتظارهم •

وفجأة نهض القسيس ومد يده الى بطرياركاس • وتنهد وقال :

\_ طاب مساؤك با عمدة ٠ سنعاود الحديث في كل هذا غدا ٠

ے هل لن تبقی معنا قلیلا یا آبانا ؟ لماذا العجلة ؟ معذرة ٠٠ نسیت أن أسألك عن أخبار ماربوری ٠ ماذا قال الإطباء ؟

ـــ يبدو أنه ليس ثمة خطر · المسألة غير ذات بال ، وانما هي فتاة كغيرها من الفتيات يصيبها التحول · ويرون أن من الخير لها أن تتزوج سه بعا ·

ثم أراد أن يحول الموضوع وجهة أخرى فقال :

ــ وماذا عن ميشيل ؟ إنى قلق عليه يا عمدة ٠

وأجاب الشبيخ بادى الغضب :

ـ لا داعى للقلق ، فانه شاب صغير طائش وغدا يثوب الى رشده ٠ يجب أن نتخلص من مانولى أولا وبذلك تســـتقيم الامور ٠٠ طبت مساء يا أبانا ٠

وبعد أن فرغ من كلماته استدار سريعا بوجهه ناحية الحائط .

وتناهى الى سمعه وقع أقدام القسيس وهو ينوء بثقله فوق الدرج٠ وهمهم :

يزعم هذا القسيس العجوز أنه قلق · وأنا أيضا قلق على ماريورى أيها الشيخ · لو كان لا بد وأن يتزوج ابنى بغتاة مصدورة تلوث نسل فالموت خير لها حتى نعيش في سلام · انى حزين عليها ، حزين على هـ. المسكينة ، والله على ما أقول شهيد ، ولكن خير لها أن تموت ·

### \*\*\*

بينما كان أعيان ليكوفريسي يدبرون أمرهم للتخلص من مانولي ، كان مانولي يجلس مع القسيس فوتيس ، يفكران معا في الشتاء المقبل ، وعن وسيلة لانقاذ اللاجئين في ساراكينا من الموت جوعا وبردا هذا الشتاء،

قال القسيس فوتيس:

- العمل هو المنقذ الوحيد · العمل والمحبة ·

وجمعا الرجال والنساء القسادرين على العمل ، وقسماهم جماعات متفرقة \_ جماعات أخوية \_ وعينا لكل جماعة أخوية مسئولا عنها يقودها، ويكون أكبر الاخوة أو أكبر الامهات سنا · وبعثاً بهم الى القرى المجاورة للبحث عن عمل · وانتشروا في الارض في اتجاهات مختلفة ولم يخلفوا وراءهم فوق جبل ساراكينا غير الشيوخ من الرجال والنساء لرعاية الاطفال ·

ورافقهم القسيس فوتيس في طريقهم بعض الوقت وعبر لهم عن تمنياته الطبية بقوله:

- اعملوا يا أطفالى فى حراسة العناية الالهية • اعملوا واجمعوا كل ما تستطيعون ، فاكهة وزيتا ونبيذا وثيابا • ليكن وطننا الجهديد فى ذاكرتكم دائما ولا تنسوه • أنظروا الى النحل حين يترك خلاياه وينتشر فوق السهول والجبال يجمع الرحيق ، ألا يعود الى وطنه محملا بالرحيق خلايا الشمع الصغيرة والنحل الرضيع ؟ كونوا مثل النحل يا أطفالى • اذهبوا ولبكلاكم الله بعنايته •

وكثيرا ما كان يصاحبهم مانولى ، ويخرج معهم الى العمل ، يبث فيهم السجاعة ويشد من أزرهم أثناء الطريق ، ويدلهم على القرى المحيطة، ويبين لهم أى الاشياء هم فى مسيس الحاجة اليها أكثر من غيرها ، وأى الابواب لهم أن يطرقوها ، وبعد أن اطمأن الى أن كلا منهم وجد عملا عاد الى ساراكين ، وجمع الاطفال حوله هو والقسيس فوتيس واستخدما الالواح التى أعطاها لهم حاجى نيكولا ناظر المدرسة ، وبدأا فى تعليمهم الحروف الهجائية ،

واذا جن الليل جلس الاثنان معلى ، فوق الأريكة الحجرية بجوار الكنيسة يتجاذبان أطراف الحديث ·

وذات مساء قال القسيس فوتيس:

- اسمع يامانولى ، ان الله موجود بكل كيانه فى كل شىء حتى فى اصغر حصاة وأدنى الحيوانات وأكثر النفوس اظلاما • لنبذل كل ما فى وسعنا حتى نرى قريتنا أو خليتنا يشم ضوءها فى كل النواحى بالوجود القدسى • ولنكن نموذجا للجد والنجاح والاتحساد • لا تنس أن العمل الطيب حتى وان كان وسط صحراء قفر هائرة ، له صداه الذى يتردد فى كل أرحاء العالم •

ورفع مانولى عينيه ونظر الى القسيس فوتيس • خيل آليه كأن وجهه الضامر الجرىء نار متأججة وسط الظلام ، وكأن يديه المرفوعتين الىالسماء تلوحان لهيبا يتراقص •

وأحاب مانولي في حمية :

- نعم ، كل انسان قادر وحده على أن يخلص العالم · كانت هذه الفكرة تراودنى دائما يا أبانا ، وكنت أرتجف منها · هل نتحمل نجن هذه المسئولية الكبرى ؟ ماذا يجب علينا أن نفعل اذن قبل أن نموت ؟ ما الذى يجب أن نلتزم به ؟ وما هو طريق الخلاص ؟

وصمت · كان الظيلام دامسا · أشعلت النسياء النيار ليعددن الطعام · وجلس الأطفال القرفصياء من حولهن في انتظار الطعام وقيد عضهم الجوع ·

وضع مانولى يده فوق ركبة القسيس فوتيس الذي غرق في تأملاته دون أن يجيب عليه •

وسأله هامسا:

. - كيف لنا أن نحب الرب يا أبانا ؟

۔ بأن نحب الناس يا بني ·

ـ وكيف لنا أن نحب الناس ؟

- بأن نقودهم الى الصراط المستقيم

ـ وما هو الصراط المستقيم ؟ .

- الطريق الصاعد •

# أنت الذي قَتَلْتُه . . أنت

فى اليوم التالى ، وبعد أن انتصف النهار تقريبا ، عاد الأغا من سميرتنا ، لم يكن وحده ، كان وراه غلام تركى جديد ممتطيا صهوة مهر كستنائى ، كان الغلام خبيث النظرات ، فظ الطباع فيه خلق الذكر الصغير ، لم يكن يمضغ لبانا ، ولم يكن يغنى «العالم حلم» بل كان دائما جوعان عطشان ، ومن ثم تراه دائم الأكل والشراب ، يصرخ ويسبب ويتوعد ، ويتدلل على الأغا ويأمره ، والأغا العاشق المسكين يلتهمه بعينين نهمتين ، ويتجاوز عن كل نزواته ، كان اسمه ابراهيم ويناديه تدليلا براهيماكى ، يبلغ الخامسة عشرة من عمره ، له شفتان مكتنزتان يخطهما زغب كثيف ،

نقب الأغا الأرض بحثا عنه حتى اهتدى اليه في ضاحية سينة السمعة من طواحى سميرنا ورى كل بيت فيها يعلق فانوما احمر عند الباب علامة عليه تميزه وكان الغلام يبيع بذور عباد الشمس بعد تحميصها وعوازل من المطاط يستخدمها الرجال لمنع الحمل وأسماكا مشوية وزهور ياسمين ويجمع كل هذا مختلطا ببعضه في سلة واحدة ويعرض بضاعته على الناس وترى الضاحية مع الغسق وقد باتت مزارا تفد اليها مواكب متتابعة من الرجال وشيوخا وشيوخا وينسون اليها من كل أرجاه المدينة بحثا عن لحظات يستمتعون فيها باللذة وينسون معها هموم يومهم وتقف النسوة على عتبات بيوتهن مخضبات الوجوه بطريقة فاضحة والصاف عراة ووعلى شفاههن ابتسامة تستثير الشهوة وعدما

وقع نظر الأغا على براهيماكى شغف به حبا ، فدنا منه ، وراوده عن نفسه، وساوم الغلام ، ثم اتفقا فى نهاية الأمر · واشترى الأغا للغلام مهرا كستنائيا ، وحلة جديدة من فاخر الثياب ، وساعة فضية ذات سلسلة ، وزجاجة مسك ، وكيسا به باقة من زهور القرنفل والقرفة · وأخذه بعد ذلك الى الحمام حيث استحم هناك ، ومزج ماء الحمام بزيت عطرى · ثم اصطحبه الى حلاق ليقص له شعره ، ويعطره بماء اللافندر · وأخيرا أسلمه الى يد واحد من أصدقائه القدامى ، وهو شيخ تركى يعمل (خوجه) ليعلمه بعض الحيل ·

وبهذه الطريقة حصل الأغافى النهاية على براهيماكني نظيفا معطرا مدربا واستقبلت مارثا المحظى الجديد بتأفف، وحدجته بنظرة من رأسه الى أخمص قدميه، ثم ندت عنها ضحكة ساخرة في شماتة وحدثت نفسها:

- ستكوَّن نهايتك على يد هذا اللقيط يا أغا ·

وتوسط الأغا الفناء وسألها وهو يترجل عن بغلته ٠

ما الأخبار ماراً ؟ هل من وفيات أوزيجات ؟ ألا زال الشييخ بطرياركاس والقسيس جريجوريس على قيد الحياة ؟ ألم يتضارب الروميون ؟ هل لم يفقأ كل منهم عين الآخر ؟ أخال أننى غبت أعواما طوالا ٠

والتفت الى براهيماكي وقال:

حده هي الأم مارثا عبدتنا المخلصة • هي امرأة طيبة ، وربة بيت ممتازة كتوم أمينة • تعيبها حدبتها الصغيرة ولكنك ستألفها • • افعل بها ما تشأ ، اضربها ، اقتلها ، ضاجعها فهي لك •

وامتعض براهيماكي ، ووضع يده فوق حدية العجوز وأغرق في الضحك · ثم قال :

ـ ماذا عساى أن أفعل بها ؟ انها ناقة وأنا أهديها اليك ٠

وتركهما ليتفقد مسكنه الجديد 🕐

وقال الأغا :

ــ لا تعیئی بکلامه یا مارثا ، انه مهر صغیر ۰ لذلك ترینه یندفع ٬ ویسض ، ولکن اهدئی أنت واحتملیه ۰ وأنا أیضا سأهدا معه وأحتمله ٫ صبرا یا مارثا ، صبرا غدا سیتعلم ۰

وعاد براهيماكي الى الفناء • وسأل الأغا:

ــ ألا ترجد حسسناوات في قريتكم هــذه ؟ لا بد أن تدخرهن يوما للرقص هنا حتى أراهن وأنتقى من بينهن من تروقني •

وقفز الأغا وقال :

ــ اسمعنى : ولا كلمة من هذا · هل تفهم ما أقول ؟ كل من فى هذه البلدة روميون · ولا أريد مشاكل · الزم مكانك ·

وقال المهر الذي لا يعرف معنى الحياء وهو يضحك بصوت عال :

بل هن اللائى يلزمن مكانهن فوق حجرى · أعدى المائدة أيتها العجوز الحدباء فانى جائع ، وتنهد الاغا اذ تذكر حبيبه يوسوفاكى · كان له فم ولكن لا يتكلم · تقول له غننا يايوسوفاكي فيغنى · أشعل لىغليونى فيشعله · · هيا الى الفراش فيذهب طائعا · · أما هذا فهو شيطان في جلد انسان ، ولكن ما العمل ؟ بيد أن هذا الحيوان له سحره وفتنته أيضا · قاا ·

لك ما شئت يابراهيماكى · كل شىء سيكون معدا ، ولكن صبرا قلملا · هما با مارثا اذبحى لنا دجاحة ·

وبعد ساعة جلس الأغا ومهره الى المائدة وأكلا وشربا ما شاء لهما من الطعام والشراب ، ثم دخلا الى حجرتهما وأغلقا عليهما الباب ، ما الذى حدث داخل الجدران الأربعة ، لا أحد يعرف ، ولكن مع المساء خرج الأغا من حجرته راضيا ، منهك القوى ، منتفخ العينين ، ونادى مارئا :

ــ اذهبی الی بطریار کاس وسلیه آن یحضر ، فانی آرید آن أتحدث الله ۱۰ اذ آن براهیماکی یصر علی رؤیة النساء وهن یرقصن أمامه ، وهل نستطیع آن نرفض له طلبا ؟ هیا ضعی الخمار علی وجهك واذهبی من فورك ۰

\* \* \*

ألفت مارثا بيت بطرياركاس مقلوبا رأسا على عقب ١ الكلاب تدخل وتخرج من الباب المؤدى الى الفناء كأنها امتلكت البيت ٠ وبضع خادمات يجمعن فضلات الطعام ، وينظفن الموائد ، ويكنسن ١٠٠ أما لينيو فقد رحلت مع عريسها الى الجبل ليسكنا حظيرة مانولى ٠ واليوم أصبحت الكلمة في البيت للأم ماندالينيا ، فهي التي ترقب الخادمات وتصدر اليهن أوامرها ٠ وأمسكت بخرج تحشوه بكل ما تصل اليه يداها ، أحيانا تدس فيه بعض الاشياء خفية ، وأحيانا جهرا وعلانية ٠ وبن الفينة والفينة تصعد الدرج لتلقى نظرة على سيدها وتطمئن على حالته ٠

لقد ساءت حالة العمدة الشيخ منذ ذلك اليوم · استيقظ من نومه نصف مشلول ، عاجزا عن تحريك ذراعه أو ساقه اليمنى ، والتوى فمه · وظلت الأم ماندلينيا تكرر على سمعه قولها :

ـ لا شيء البتة ، لا شيء ، لاتقلق ياعمدة · سأدلك جسمك، وبعدها يعود كل شيء كما كان · انها نزلة برد ·

ولكن الشيخ كان يحملق في خمول وبلادة الى النافذة المقابلة للسرير ، ولعابه يسيل من فيه ·

ولم تكد عين الأم ماندلينيا تقع على مارثا العجوز حتى خفت اليها تمنعها ، فهي لا تطيق رؤية الحدباء العجوز ·

ماذا تريدين يامارثا ؟ هل ثمة شر جديد حل بالقرية ؟ هل عاد الأغا ؟ تكلمني فانو لا أطبق صبرا ٠

- تريثى قليلا ، مابالك تسدين على الطريق أيتها العرافة القدرة • أريد مقابلة العمدة لأمر هام ، ولا مناص من ذلك •

لن تريه ، وأنا أصدقك القول ، فلا داعى للالحاح • لا يمكنك ذلك ، فقد ألم به مرض عضال وأصبح مشلولا • بعث فى طلب ابنه ، يبدو أنه أصيب بضربة • استعصى عليه الكلام فبات يتلعثم ويريل دون انقطاع • لا يمكنك مقابلته •

- دعيني أدخل حتى أراه بعيني أنا ، إبعدى عن طريقي ١ الأغا هو الذي أرسلني ٠

\_ لا ، لن أدعك تدخلين •

ــ بل سادخل رغما عنك ٠

وتضاربتا ، وهرع الخدم اليهما ، وباعدا بينهما · وتحايلت الحدباء حتى وصلت الى السلم وصعدت الدرج مندفعة بأقصى سرعتها ، كأنها عنكبوت مزق عنه نسيجه · فتحت الباب ، ودلفت الى داخل الحجرة · فتح العمدة الشيخ عينيه ورآها ، ولكن لم يبد حراكا ·

وقالت العجوز :

يا عمدة ، أنا مارثا • يبعث اليك الأغا بتحياته • يسـالك أن تتفضل بالحضور اليه لمقابلته ١٠ اذ يود أن يتحدث اليك في موضوع ما •

وهنا حرك الشيخ رأسه في بظء وأناة ٠ وتحركت شفتاه ، وغمغم بكلمات لا تبين ، ودنت منه مارثا ، بينما دخلت ماندلينيا في تلك اللحظة ثائرة غاضبة ، ودفعتها بعيدا عنه وانحنت فوق الشيخ :

\_ ماذا تفول با عمدة ؟<sup>م</sup>

وحرك الشيخ شفتيه ثانية ، وتلعثم بكلمات مدغمة ، واستدارت ماند البنيا ، وقالت للعجوز الحدياء :

\_ يقول لك اذهبي الى الشيطان •

ولكن العجوز أصرت في عناد وقالت :

\_ ماذا أقول للأغا با عمدة ؟

وتحركت شفتا العجوز ثانية ، ودنت منه الأم ماندالينيا لامرة الثانية ثم قالت :

ـ يقول ، له ليذهب هو الآخر الى الشيطان ٠

وهزت العجوز الحدباء رأسها ، ثم دنت من السرير ، ومالت برأسها فوق الشيخ الريض وهمست له قائلة :

يا عمدة ، الأغا يعد العدة لكارثة ، هل تسمعنى ؟ أتى بشيطان جديد من سميرنا سيشعل النار فى بلدنا · هذا الوغد يطلب أن تحضر كل بنات القرية أمامه ويرقصن فى الميدان تحت شجرة السنار ، حتى ينتقى من بينهن من يشاء · · كان أجدر بك أن تسقط مريضا فى لحظة أخرى غير هذه يا عمدة ·

وفتح الشبيخ عينين واسعتين ، وتدافع الدم الى وجهه ، واستجمع كل قواه وقال :

- أبدا ، لا يمكن •

ثم سقط رأسه ثانية فوق الوسادة ·

وصرخت الأم ماندالينيا :

- ستقضين عليه يا حدباء ، عليك اللعنة ، اذهبي الى الجحيم .

وأمسكت بمارثا من حدبتها وألقت بها بعيدا ٠

وعادت الى السرير • وبدأت تدلك جسد الشيخ بزيت الكافور • وخفف هذا بعض أوجاعه وفتح عينيه •

وحرجت من فيه كلمات متلعثمة في صعوبة ومشقة :

ـ ارسلي من يستدعي القسيس جريجوريس .

ثم أغمض عينيه ثانية ٠

في هذه اللحظة انفتح البأب ودخل ميشميل ·

وصاح في المرأة العجوز وهو يقترب من السريو :

ـ ابعدی ·

وجمعت العجوز عقاقىرها واختفت ·

وقف ميشيل جامدا يحملق في أبيه والدموع تفيض من عينيه · تررم وجه الشيخ ، وامتقع لونه ، وتهدلت لحيته وسقطت فوق رقبته · وتدلى الجانب الأيمن من فمه ·

فتح الشبيخ عينيه وابتسم عندما رأى ابنه أمامه ومد اليه يده اليسرى وتمتم قائلا:

\_ ها انت ۰۰۰۰

ومال عليه ميشيل وقبل اليد المهدودة اليه · وتعلقت عينا الشيخ بابنه ينظر اليه نظرة عميقة يائسة كأنه يستودعه ·

ثم بسط اليه يده ثانية وتمتم قائلا:

\_ وداعا فانی راحل ۰

واستجمع كل قواه محاولا التحدث اليه بكلمات واضحة قدر الاستطاعة :

يا بنى ، انى راحل عن هذا العالم · سأترك المائدة · ها أنذا أرفع فوطتى بعد أن انفضت الوليمة · · ان كنت قد أغلظت لك القول مرة فانى أسالك الصفح والمغفرة · فأنا أب لك وأحبك · والحب يعمى الانسان فيقسو حينا على من يحب · أطلب منك شيئا واحدا فقط ·

\_ قل يا أبت ما هو ٠

\_ ماربوری ۰۰۰۰

وصمت ولم يتكلم · وتصبب العرق فوق جبينه · ومال عليه الابن، ومسح وجهه بمنديله ·

ے ماریوری ے اسمعنی = مصابة بداء وبیل · لا تتخذها زوجة لك ، فانها ستلوث دمنا ·

هل تسمعنی ؟

\_ أسمعك يا أبت

\_ هل ستفعل ما أطلبه منك ؟

لزم ميشيل الصمت .

هذا هو الصنيع الوحيد الذي أطلبه منك · هل تقرني على ذلك؟ قل نعم حتى ألقى الموت هادىء البال ·

ومضت لحظات والشبيخ ينظر الى ابنه في وجل.

واخيرا تمتم ميشيل:

ـ نعم ٠٠

وأغمض الشيخ عينيه وقال هامسا:

- هذا كل ما اريده منك ، ولا شيء اكثر من ذلك .

وذهب ميشيل الى الشباك ، وأطل منه ، كان الليل برخى سدوله ، وبدأ الفلاحون يعودون ادراجهم من بساتين الكرم وقد اضناهم التعب ، ومرت فتاتان تتجاذبان أطراف الحديث ، تحملان جرتين فوق كتفيهما ، واجتاز الشليخ لاداس الطريق ، مقوس الظهر ، حافى القدمين ، مخضب اليدين بعصير العنب ، اذ كان يقطف العنب في كرمته .

وتململ الشيخ فوق سريره وتنهد . واستدار ميشيل ناحيته . وأشار اليه أبوه أن يدنو منه . وقال :

- \_ لا تنصرف . انتظر .
- ـ لن أنصرف ٠ نم يا أبت ٠٠

وتناهى الى سمعه على البعد صوت فتاة تفنى بالقرب من بئر القديس بازل . كانت تفنى حبها بموال فيه انين وشجن ، تنفس به عن حزن عميق ، كأنها أول من عرف الهوى ، وأول من ذاق طعم العناق وما فيه من راحة للنفس . وفكر ميشيل في خطيبته . واحس برغبة في أن ينفس هو الآخر عن نفسه ويبث أشجانه في صيحة عالية تلتقى على البعد بنوح الفتاة .

وفجأة لمح القسيس جريجوريس بلحيته البيضاء عند مدخل الفناء · التجه ميشيل صوب الباب وهو يمشى على أطراف أصابعه ، وفتح الباب في هدوء حذرا أن يوقظ أباه ، وانتظر عند أول الدرج .

وأخيرا وصل القسيس ، يمشى بخطوات متهادية وقور . وسأله ميشيل في قلق :

- \_ ماذا قال الأطباء يا أبانا ؟
- ليس بها داء يابنى ، بعد شهر تعود سليمة كآلة الكمان . ورمق بعينية داخل الباب المفتوح ·
  - ـ يبدو أن العمدة مريضا . فقد بعث في طلبي .
- \_ يبدو أن حالته سيئة يا أبانا . . أدخل . . خفف الوطء حتى لا توقظه .

لم يكن العمدة الشيخ نائما · فتح عينيه عند سماعه همسا يدور بالقرب منه . وتمتم قائلا:

- \_ موحما لك ما أمانا .
- . ماذا دهاك يا عمدة ؟ آمل الا يكون شيئا ذابال . تشجع .
- لا شيء يا أبانا · حم القضاء · اجلس ، أود أن أتحدث اليك · اقترب باميشيل ·

وبدأ يتحدث اليهما بكلمات مدغمة متلعثمة شوهاء · قص عليهما دعوة الأغاله وأن يوسوفاكي الجديد يريد كل بنات القرية ليرقصن أمامه حتى ينتقى من بينهن من تحلو له ·

- وهب القسيس واقفا وصاح في حدة :
- \_ أبدا مستحيل ، الموت خير لهن من هذا .
  - وقال الرجل الذي اشرف على الموت :
- ــ افعل ما يمليه عليك واجبك · أما أنا فلن أكون معكم بعد الآن · سيحتل ميشـــيل مكانى · وأغمض عينيه خائر القوى ، ثم أمسك بيد جريجوريس وقال له :
  - \_ تعال الليلة لتقدم لي التناول .
  - وسار القسيس جريجوريس ناحية الباب وتبعه ميشيل .
- س لا تترك أباك يا ميشيل ، فان جالته سيئة للفاية . لعل الله أن بكلاه بعنائته .

وتفكر لحظة ثم قال :

\_ أما الأغا ، فانى سأذهب اليه فورا ، سأتحدث اليه في ذلك الوضوع · نسأل الله أن يقينا شر هذا العار ·

وعاد ميشيل وجلس الى جانب أبيه الشيخ · سهر الى جواره طوال الليل ، عيناه مثبتتان على الوجه المريض الشاحب ، والشفتين الملتويتين ، والوجنتين المتهدلتين ، والشعر الأشيب الذى بلله العرق • وقال في نفسه:

ــ كان هذا الرجل أبى ٠٠ كان العمدة بطرياركاس صاحب الحول والطول ، وكان فى شبابه رشيقاً مثلماً كان القديس جورج ، تخاله فارسا على صهوة جواده ، حتى وان كان بمشى على قدميه ، ذاق اطيب انواع اللحوم ، وشرب أجود أنواع النبيذ ، وضاجع نساء ذوات حسب

ونسب ، كما ضاجع خادمات وراهبتين ورئيسة دير . وملأ بيوت الآخرين بأبناء السفاح ..

مضت الساعات تباعا ، والقرية تغط في نومها . وعاد القسيس ، واعترف العمدة الشيخ ، ومنحه القسيس القفران ، وقدم له التناول ، وانصرف وترك ميشيل وحده مرة اخرى في رفقة الجسد الهامد الذي كان أباه يوما ما . قضى ميشيل ليلته مسهدا . وما أن تنفس الصباح حتى نبح كلب احد الجيران . ونهض ميشيل واتجه ناحية الشباك . بدأت السماء تصطبغ بلون وردى ، ولكن لا زال الناس والأشجار والطير والماء يلفهم النعاس . كان كل شيء هادئا تماما عدا ذلك الكلب انذى كان ينبح في جزع .

وسمع الشيخ بطرياركاس نباحه وفتح عينيه · وكان كبير-الملائكة يرف بجناحيه السوداوين فوق سريره . وندت عنه آهة أسلم بعدها الروح .

وانفتح ألباب ، وظهر القسيس جريجوريس عند عتبته . دنا من السرير ، ووضع يده على قلب العمدة الشيخ ، كان قد توقف عن الخفقان . واستدار ناحية ميشيل ، ونظر اليه في عبوس وشراسة .

وصاح بصوت مخنوق :

\_ أنت الذي قتلته ٠٠ انت ٠

وهب میشیل مذعورا ، ونظر الی عینی القسیس ، وحاول ان یفتح فمه ولکنه لم یستطع .

\* \* \*

انهار عماد من عمد ليكوفريسى ، ولم يكد الخبر ينتشر ويطرق الأبواب الواحد بعد الآخر حتى اهتزت له القرية ، « مات العمدة الشيخ » · حتى الأغا نفسه الذى استيقظ توا من نومه ، وجلس فى شرفته بعينين نصف مغمضتين يستعيد كل ما رآه وما فعله فى أحلامه تلك الليلة ، لم يكد يستمع الخبر حتى نظر فى حيرة وارتباك الى مارثا العجوز وهى تنعى اليه النبأ ، وقال :

\_ هل مات ؟ مات دون رجعة ؟ هل انهار البرج ؟ ستصبح القرية كسيحة من بعده • لا بد الى كنت غارقا فى نومى حتى اللى لم اسمع جلبة والعماد ينهار •

وعادت المرأة العجوز تؤكد له •

\_ كانت كلاب القرية تنبيح طوال الليسل يا أغا وعرفت حينداك ما حدث . قلت لنفسى لا بد أن كبير الملائكة نزل الى القرية ليختطف روحا كبيرة . راته الكلاب وفزعت منه .

وقال الأغا وهو يرتشف قهوته :

- كان رجلا هماما ، من النوع الذي يدخل الجنة . كان يعب ، الحياة الرغدة المعتقة ، عرف كيف يعربد ويتخف المعظيات ، لهفي عليه أن لم يكن مسلما حتى كان يدخل جنتنا حيث أنهار الخمر والولدان المخلدون والحور العين ، هذا هو خير مكان لك يا عزيزي بطرياركاس المسكين ، ولكن سبق السيف العذل وفات الأوان .

وظهر براهيماكى ، اشعت الشعر ، مثقل العينين من أثر النعاس ، عارى الصدر ، مطبوع فوق رقبته خال جميل يشد الأنظار ، وشردت أفكار الأغا ، وبسط يده النهمة ، يداعب بها الشعر الأسود المموج والعنق . الدافىء ، وتهادت راحته فوق الخال الجميل واحس كأنه دخل الجنة .

وامسك الغلام الشرس بيد الأغا ، وطوح بها بعيدا في غضب وسأله: متى سترقص النساء ؟

لا أديد أن أثير ثائرة القرية ضدى ٠٠ زارنى مساء أمس قسيسهم وقال لا أديد أن أثير ثائرة القرية ضدى ٠٠ زارنى مساء أمس قسيسهم وقال لا : « أعفنا يا أغا من هذا العار ، والا فانك ستثير عاصفة هوجا، صبرا قليسلا سنجد مخرجا لذلك ٠٠ لهسذا أسألك الصبر يا حبيبى براهيماكي وثق أنه سسيأتي العيد الذي يرقصن فيه جميعهن بمحض ارادتهن ، ودون اكراه .. ووقتئذ ستراهن .

ولكنه أحس بالحماسة وهو يتكلم ، وصرخ بصوت غاضب :

\_ ولكن عليك أن تعلم قبل هذا كله أننى لم آت بك الى هنا لازوجك .

#### \*\*\*

فى هذه الأنساء فتحت بوابة بيت بطرياركاس على مصراعيها ، ووضع الميت وسط الفناء . وتوافد اهل القرية جميعا ليودعوا الجثمان الوداع الأخير ، نسوا كل سيئاته ، ولم يذكروا غير حسناته ، فترى أصل القرية لا يملون اطراء فضائل المتوفى وتعديد مناقبه ، حتى بانايوتى جاء ليقبله قبسلة الوداع ، ولم يستطع أن يحبس دمعة ترقرقت فى مآقيه ، ووضع شفتيه الغليظتين فوق الجبين البارد وتمتم قائلا :

ـ اغفر لى وليغفر الله لك .

وحضر الشيخ لاداس كذلك ، وقبله بدوره ، ثم ألقى نظرة فاحصة الى منزل العمدة ، وطافت بخاطره وسط هذا الموكب الجنائزى المهبب ، بساتين الكرم ومزارع الزيتون والحدائق التى كان يمتلكها المتوفى ، وتنهد : « إلى أشفق على كل هذه الثروة !! سيبددها ميشيل سريعا ، لا بد أن افتح عينى . . لا أخشى احدا غير القسيس .

وارادت الأم ماندلينيا ان تولول وتندب الميت ، فنزعت عنها وشاحها وطوحت به وحلت شعرها وأصبح مهوشا ، ولكن ميشيل دفعها جانبا وقال لها :

ـ لا أريد صراخا وعويلا . أسكتى .

ووقف ناظر المدرسة امام القبر المفتوح ، وألقى خطبة عصماء . عاد فى حديثه الى اليونان القديمة ، وذكر قادتها من امثال ميلتيادس وثيميستوكليس ، وتحدث عن الحروب مع الفرس ، ثم انتقل الى الحديث عن الاسكندر الأكبر والمسيح . وسرد تاريخ الامبراطورية البيزنطية ، واسهب فى الحديث عن القديسة صوفى ، وتاجع حماسة وتصبب عرقا عندما أتى ذكر القسطنطينية واستيلاء الأتراك عليها . وهنا لم يستطع تن يخفى عبراته ونشيجه ، واستبدت الحماسة بالحاضرين عندما راوه يبكى وبصيح فى انفعال شديد :

« مرة أخرى ، ومهما طال المدى ستعود القسطنطينية الينا من جديد ، وسنحتفل بتقديم القداس فى سانت صوفيا (١) . والتقط نفسا عميقا ، وجفف عرقه ثم واصل حديثه سريعا عبر سنوات العبودية وتوقف عند الثورة الوطنية عام ١٨٢١ (٢) ثم قفز قفزة جريئة واحدة وصلت به الى القبر المفتوح تحت قدميه ، ورأى فيه العمدة بطرياركاس .

أضنته رحلته الطويلة عبر القرون ، فتوقف لحظة يلتقط انفاسه ويمسع نظارته التي أغبشت بعد أن خالطها العرق · ثم استجمع قواه ، وبدأ تأسنه للمبت :

لن ننسى جورج بطرياركاس الماسوف عليه · فقد كان ممثلا أصيلا السيلالة اليونان القدامى ، وحفيدا أصيلا للامبراطورية البيزنطية العظمى،

<sup>(</sup>١) مقطع من أغنية شعبية يونانية ، ( عن الترجمة الفرنسية ) ،

<sup>(</sup>٢) بداية حرب التحرير اليونانية . ( عن الترجمة الانجليزية ) .

وابنا أصيلا لأبطال ثورة ١٨٢١ · حافظ هذا العمدة النبيل ، باصراد وعزم لا يلين ، على رسالة الجنس الهيليني التي هي نضال للانسان من اجل الحربة!! .

كان فى ساعة الخطر أول من يعرض صدره له الله قاته ، متأهبا دائما ليجود بحياته . كان جورج بطرياركاس مثله كمثل الاسكندر الأكبر ، حافظ على شهعلة اليونان وضاءة موقدة دائما أبدا في هذه القرية الواقعة فى قلب آسيا ، ولم يسمع للبرابرة ان يطفئوا نور اليونان

ان موت جورج بطرياركاس خسارة قومية لا تعوض لو لم يترك وراءه خليفة له ، ابنا جديرا باسمه هو ميشيل ، فانه سيواصل بدوره التراث البطولي الذي استنه أبوه المجيد ،

وصدق الحضور كل ما قاله ناظر المدرسة . عرفوا لأول مرة انهم خسروا بطلا مفوارا فبداوا يبكونه . وأمسك ياناكوس وقسطندى بدراعى ميشيل وسارا به بعيدا عن القبر الذى وقف أمامه جامدا يرقب الكفن وهم ينزلون به تحت الأرض . لم يكن يفكر الا في شيء واحد . . كلمة القسيس : « أنت الذى قتلته · أنت » سارا به بعيدا ، ثم بدأوا ثلاثتهم طريقهم عائدين في صمت .

عادوا الى البيت الكبير وقد أصبح فارغا · وأغلقوا الباب خلفهم ، وتوسط ميشيل الفناء ، وتهاوى الى الأرض ، حيث كانت جثة ابيه مسجاة هذا الصباح · مال برأسه وقبل الأرض · وفجأة هب واقفا ، باسطا ذراعيه على امتدادهما كأنه يتهيأ للرقص · أحس فى أغوار نفسه بنشوة غير انسانية غامرة · حقا أنه يملك بين جوانحه قلبا انسانيا ملأه الحب لأبيه كما ملأه الأسى على وفاته · وله عينان فاضتا بالدمع حزنا عليه ، ولكنه مع هذا أحس فى أعماقه بفرحة لا انسانية وبالخلاص .

- اعملى لنا قهوة ، وأحضرى لنا بعض النبيد ، واذبحى الديك الأبيض ، وأعدى لنا الطعام ، أسرعى ،

ونظر اليه أصدقاؤه في دهشة ممزوجة بالقلق عيناه مغرورقتان بالدموع ، ولكن صوته صاف طروب بدأ يذرع البيت هنا وهناك ، وكأنه يراه لأول مرة ، يدخل خزائن المؤن ، يكشف أغطية الجرار ويقرع البراميل ليرى ان كانت مليئة أم لا ، وفتح خزائن المسال ٠٠ ثم عاد وجلس الى المائدة التي أعدت ، وجلس ياناكوس عن يمينه وقسطندى عن يساره ، وصب النبيذ في الأقداح ، ورفع كأسه وقال :

ـ كل هذا الكلام الذى تفوه به ناظر الدرسة عن أبى هناك وسط المقابر هو محض هراء • لم يكن أبى بطلا ، ولم يحدث أبدا أن عرض صدره لملاقاة الأخطار • ولم يتخذ فى حياته قرارا فيه شهامة وجرأة • كان حقا صديقا لطيف المعشر ، يحب حياته الوادعة ، ويفزع من الموت ، هذا كل شيء • ليحفظ الله روحه •

« أما حديث ناظر المدرسة عن سلالة اليونان فهو عين الحق • فكل يونانى فى هذا العالم حتى الوضيع منهم والأمى ، هو سيد كبير فى هذا العالم حتى الوضيع منهم والأمى ، هو سيد كبير فى هذا العالم دون أن يعلم ذلك ، اذ أنه يحمل على كاهله مسئولية كبرى • ان أى يونانى لا يتخذ فى حياته ، ولو لمرة واحدة ، قرارا بطوليا فانه يخون تقاليد جنسه • • • وبينما كان يتحدث هذا الدعى الملقب بناظر المدرسة فزعت حين رأيت اننى بصدد أن أشق نفس الطريق الذى سلكه أبى ، الطريق السهل اللين المريح ، وفجأة أحسست بالحجل من ذلك • وأمام قبر أبى أقسمت لنفسى أن أشق الطريق الوعر النبيل ، الطريق الذى سلكته سلالتنا منذ آلاف السنين • • •

كان ياناكوس يستمع بانفعال لكلمات صديقه وسأله:

\_ أى طريق هذا ؟ أى طريق تعنى يا ميشيل ؟

- الطريق الصاعد • ولهذا السبب أسألكم أن تقدموا الى جميلا يا أصدقائي ورفاقى • بعد أن يجن الليل نذهب معا الى ساراكينا لنقابل مانولى والقسيس فوتيس • قضيت الليل كله أرقب أبى وهو يعاني سكرات الموت ، وأقلب فى تردد فكرة فى رأسى دون أن أحسم أمرى • بيد أننى اتخذت قرارا حاسبما وقتما كنت أمام القبر • سأفصح لكم عنه عندما يلتئم شملنا نحن الخمسة هذا المساء • أسألكم العون يا اخوتى •

وأعلن الصديقان:

نحن معك حتى الموت يا ميشيل •

وشربا فی صحته ، واقبلوا علی طعامهم فی نمیر شهیة · .....

مال ميزان النهار ، وجلس القسيس فوتيس ومانولى أمام الكهف يتجاذبان في هدوء ودعة أطراف الحديث ، عادا لتوهما من جولتهما في القرى المجاورة حيث قضيا نهارهما في مساعدة رفاقهم بحثا عن عمل ، قاما برحلتهما مشيا على الأقدام ، وارهقهما التراب والقيظ ، والتقيا أثناء عودتهما بالشيخ كريستوفيس وعلما منه بنبأ وفاة الشيخ بطرياركاس، وأنه وورى التراب ،

وقال کریستوفیس المکاری بسخریته المعهودة:

ــ أسلقى على هذه الآلة التى كانت تخرج الروث واللقطاء اذ تتوقف الآن عن العمل • كم من الأرامل خلفهن وراءً في قريتنا والقرى المجاورة • أطال الله عمرنا •

ـ متى حدث هذا ؟ وكيف مات ياشيخ كريستوفيس ؟

\_ يقولون انه أكل حنزيرين رصيعين عشية وفاته ، أثناء زفاف ابنته ويبدو أنه أراد أن يلتهم معهما ديكا روميا محشوا ولكن شلت يده اليمنى ، وحملوه الى سريره ، ووجدوه فى الصحاح جثة هامدة ، ألقى ناظر المدرسة خطبة عصماء عدد فيها مناقبة ، واكننى أقسم أننى لم فهم كلمة واحدة مما قال ، وبكيت لا لشىء الا لكى أبكى مع الباكين ، وبعد ذلك أخذت حفنة من التراب حثوتها فوق كرشه ، وكانت هذه هى آخر قضمة يأكلها من الخنزير الرضيع ، أسأل الله العلى القدير أن كلا كرشه بعنايته ،

وما أن فرغ من كلامه حتى انطلق في طريقه · وبعد قليل وردت فكرة الى خاطره أضحكته وصاح :

\_ سمعت يا أبانا فوتيس أن باب الفردوس ضيق جدا ، ويبدو أن البدين لا ينفذ منه و ولكن أحسب أن ثلاثتنا سينفذون منه دون جدال يحيا الفقر •

وقال القسيس فوتيس لمانولي:

ـ الأب كريستوفيس له طريقة لاذعة في عرض الأشياء · لاذعة ولكنها صافحة في نفس الوقت · نعم ، عسير على الغنى أن ينعم بالخلاص لا يكفى الانسان أن يكون حلو الشمائل ، لطيف المعشر ، بينما يعرف أن هناك جوعى ولا يقتسم معهم ثروته ـ قد يغمض عينيه ، وتسلبه عاداته السيئة كل مظاهر الشجاعة · · · لم يبق علينا الآن الا أن نرى ميشيل ماذا هو فاعل الآن ، هذا ما أنتظره لأرى ·

وقال مانولى :

– انی واثق منه ·

ـ لعل الله يسمع نداك ، ولكننى رأيت كثيرين في حياتي ٠٠٠ وتبض وقبل أن يتم حديثه رأى الأصـــدقاء الثلاثة أمام الكهف و ونبض التسميس ومانولي و وقالا لميشيل :

\_ لك منا العزاء يا ميشيل • حفظ الله روحه وأطال عمرك •

وجلس الأصدقاء الخمسة ولفهم صميمت طويل · وأخيرا تكلم ميشيل :

\_ يا أبانا ، يا اخوتى ، بكيت أبى الشيخ ، فقد كنت بعض لحمه ودمه ، فجعت فى وفاته ، بيد أننى فى نفس الوقت ، وليغفر الرب لى ، أحسست أننى أصبحت طليقا ، كأنما انزاح عنى ثقل كبير كان يجثم فوقى ، وبدأت أحس منذ اليوم أننى أنا ، وأنا وحدى ، المسئول عن كل أعمالى ، وأمامى طريقان : طريق سلكه أبى وكان يشدنى اليه ، وطريق آخر شاق وعر يشدنى اليه المسيع ، • فلى الطريقين أختار ؟ وحسمت رأيى هذا الصاح وأنا واقف أمام القبر ، وأسالك يا أبانا ، وأنتم يا رفاقى ، أن تساعدونى على الوفاء به ،

وصمت ، وأسند راحته الى ركبة القسيس فوتيس وكأنه يقول له « عونك » •

أمسك القسيس فوتيس بيد ميشييل ، واحتضنها بين راحتيه

ـ نحن معك يا ولدى في هذه الساعة العصيبة · تكلم وكن واثقا بنا ·

- ورث أبى غن أبيه ، وورث هذا عن أجداده ضياعا واسعة وأشجارا كثيرة · تمتعوا جميعا بهذه الثروة ما شاء لهم ذلك · وكانوا بين العين والآخر يلقون ببعض الفتات للمساكين ثم يموتون وهم راضون بما فعلوا لأنهم أدوا واجبهم على خير وجه ، أو هكذا كانوا يظنون · وأنا أيضا كنت أظن ذلك · · · حتى أتت اللحظة الموقوتة ، والفضل في ذلك لمانولي ولك يا أبانا فوتيس ، وكشف الرب الغشاوة عن عيني ، وأبصرت كل شي · · أنار الله قلبي ، ولهذا بت أعاني · · · واتخذت قراري اليوم : ساوزع كل ما أملكه على المساكين · لن أبقي حتى على الفتات الذي كان أجدادي يلقون به لمن يتضورون جوعا · ساقدمه كله لمجتمعهم ، الى ساراكينا ، فهل تقبل يا أبانا ؟

كان الجميع ينصتون له وردوسهم مطرقة ولم يرفع أحدهم رأسه بعد أن فرغ ميشيل من حديثه وران عليهم صمت طويل وسط حلكة الليل وفجأة تردد صوت نشيج مكتوم صادر عن القسيس فوتيس ولم يتمالك ياناكوس نفسه وفاندفع ناحية ميشيل وضمه الى صدره بقوة وحرارة وحاول أن يقول شيئا ولسكن عجز لسانه عن السكلام ، واختنقت الكلمات في حلقه ، واذا به يضحك ويرقص وأخيرا استطاع أن يلفظ بضع كلمات :

\_ وأنا أيضا أهب حمارى لمجتمع ساراكينا · لا أملك شيئا غيره من حطام الدنيا · فخذه يا أبانا ·

ونهض القسيس فوتيس ، ووضـــع راحتيه فوق رأس ميشيل لنكس •

وقال :

\_ يا بنى ، أكرهتنى الحياة على أن أتجرع الكثير من الكئوس المرة ، ولكنك أنسيتنى كل هذا ، جازاك الله يا ميشيل عن هذا خير الجزاء فى الدنيا والآخرة ، انك بصنيعك هذا أنقذت آلاف الأرواح من الموت والعار ، أنقذت هؤلاء اللاجئين وأطفالهم وذريتهم من بعدهم ، بوركت يا ميشيل ،

وأخفى مانولى رأسسه بين يديه ، وانخرط فى نحيب ، لم يسعر فى خياته بمثل ما يشعر به اليوم من فرحة غامرة ، حتى يوم أن خرج من بيت الأغا ورأى شبجرة السنار التي سيشنق فوقها ، . . فرح لأنه رأى أن كلمة الله فى النهاية هى العليا ، لها القوة والسلطان على كل طيبات الحياة الدنيا ، ما أيسر على الانسان المعدم أن يضحى بهذا العدم أمام الرب ، ولكن ما أشت على الانسان الذى يملك الثروة والجاه أن يضحى بكل ما يملك ، وها هو ميشيل يضحى بكل ما يملك ، وأحس ما نولى بالفرحة والتأثر يغلبانه ، فظل مكانه جالسا مطرقا برأسه عاجزا عن السكام ، . وفجاة شب واقفا وعانق ميشيل وقبله ، وانخرط في البكاء ،

وكان قسطندي ينظر ويسمع منقبض الفؤاد ٠ وقال لنفسه :

ــ لم أقدم شيئا ، ولم أفعل شيئا ، لم أتخل عن أى شىء باسم محبة السيح · حتى أطفالي وزوجتي ، لا شيء ، لا شيء البتة · · ·

وكان ميشيل يرقب في صمت القمر الذي يلين الجبل تحت أشعته يرتقي كبد السماء، هادئا مبتسما، يسكب رحيقه المسكر فوق ساراكينا

كان الليل ساجيا وديعا ذلك المساء ، والقمر يسير الهويني متهادبا الرقراقة · وأحس بانقباضة في قلبه ، وحدث نفسه قائلا :

ب لست أهلا لشى، ، لا أستحق شيئا أبدا · ان ما أقدمت عليه لم يكن عن جود وسخا، ، وانما عن خوف · أخشى أن أكون أنا الذى قتلت أبى بسبب خطأ اقترفته · ثمة خطيئة كبرى تجثم على صدرى وتثير فى نفس الهلع · وهأنذا أتخلى عن كل شى، ابتغاء سكينة النفس ، حتى

أنسى وأنام ، واطرد تلك الـــكلمات المفزعة : « أنت الذى قتلته .... أنت ي ·

### \*\*\*

وفى اليسوم التالى ذاع الخبر بين أهل القرية ، وكان لوقعه دوى القنبلة « سيتنازل ميشيل عن كل ثروته للاجئين المهلهلين سكان جبل ساراكينا ، ولم يكد الخبر يبلغ آذان القسيس جريجوريس حتى هرع الى الشارع منتعلا خفين باليين، أشعث الشعر بغير حزام حول خصره أو قبعة على رأسه ، خف لملاقاة ميشيل في بيت أبيه ،

ألفى الباب مفتوحا ، فاندفع مهرولا فوق الدرج ، وفاجاً ميشيل وهو منهمك فى الكتابة بجوار النافذة ، كان يكتب الى ماريورى ، وها هو يقضى فترة طويلة مع عبارة استعصت عليه لا يدرى كيف يصوغها نها ، يود أن يقول لها انه يحبها حقا ، مولع بها ، ولكنه فى ذات الوقت مضطر الى أن يهجرها ، حاول ذلك مرات عديدة ، ولكن الكلمات التى يخطها قلمه تبدو له وكأنها كلمات قاسية لا تليق ، انه عاجز عن أن يصوغ عبارة واحدة تعبر فى ذات الوقت عن حلاوة الحب ومرارة الانفصال ، ودائما، و «دائما» كلمتان متمايزتان تماما ، وما يبحث عنه ميشيل هو كلمة واحدة تعبر عن هاتين الهوتين المهولتين : لوعة الحب وجحيم الفراق فى قلب تعبر عن هاتين الهوتين المهولتين : لوعة الحب وجحيم الفراق فى قلب

في هذه اللحظة انقض عليه القِسيس جريجوريس بردائه الكهنوتي كأنه اعصار هائج ·

وصاح فيه وقد تقطعت به الأنفاس :

ما هذه الصيبة الجديدة التي أسمع عنها يا ميشيل ؟ يشاع أنك ستتنازل عن كل أملاكك لهؤلاء المهلهلين المعدمين الذين يسكنون جبل ساراكينا ٠ انها جريمة ، هل تسمع ما أقول ؟ يا للعار ٠

مزق ميشيل الرسالة التي كان يكتبها · وحملق بعينيه في القسيس الغاضب دون أن يجيب ·

ــ ألا تحترم ذكرى أبيك على الأقل ؟ ألا يكفيك أنك قتلته ، وها أنت تقطعه اربا اربا وتجود به على هؤلاء الحفاة العراة الفاسقين ، ألا تخشي الله ؟

- ولكننى يا أبانا أفعل ما أفعل لأننى أخشى الله. يقول يســوع المسيح : « ماذا ينفعك أن تحفظ الوصايا كلها ؟ فهذا وحده لا يكفى ان أردت أن تكون كاملا فاذهب وبع أملاكك وأعط الفقراء فيكون لك كنز

في السماء وتعال اتبعني ، • وفعلت يا أبانا ما أمرني به يسوع المسيح • فلماذا تلومني على ذلك ؟

استبد الغضب بالقسيس جريجوريس ، وأخذ يذرع الحجرة جيئة وذهاما كأنه وحش كاسر ، وبعض أصافعه من الغيظ .

- انك بافعالك هذه تقوض أركان المجتمع • هذا كل ما أعرفه • اليك خاتم ابنتى ، هذا هو جوابى • لن أقبل هذا الزواج بعد الآن • لن يمضى وقت طويل حتى أراك هائما على وجهك في الطرقات ، حاملا زكيبة على ظهرك تسأل الناس الصدقات •

وأجاب ميشيل في هدوء:

\_ وما قيمة هذا كله ان كنت سأفوز بمملكة السماء ؟ ما قيمة هذه الحياة ما أبانا ؟

- \_ أنت مجنون · لم تعد تعيي ما تقول ·
- \_ لا ، بل أنا مسيحي يا أبانا ، هذا كل ما في الأمر .

ــ سأحرمك من الكنيسة أنت ومانولى • كلاكما خائنان • لعم أنتما خائنان ، وإن شئت الحقيقة ثلاثتكم ، أنتما وهذا الوغد القشيس فوتيس • نعم ، نعم ، دعك من نظراتك هذه ، فأنا أعرف سركم •

وقال میشیل دهشا :

ــ سرنا ؟ أي سر تعني ؟

أنتم عملاء ، تتلقون أوامركم من بلد أجنبى للقضــــــا على الدين والوطن والعائلة والملكية ، العمد الأربعة التي يقوم عليها العالم • ومانولى عليه اللعنة هو قائدكم • وأتى القسيس فوتيس من الطرف الآخر للعالم لينفذ أوامر سادته ويزعم أنه يحمل انجيلا جديدا •

وقال ميشيل معترضا :

\_ كأنك تقول ان المسيح اشتراكى .

- أى مسيح ؟ المسيح الذى صــنعتموه من نسبج خيالكم يا قاطعوا الطريق !! ليس هذا بمسيح انه عدو المسيح .

لم يعد ميشيل قادرا على أن يمسك بزمام نفسه · هب واقفا على قدميه وقال :

- أنتم الذين غيرتم المسيح وصورتموه حسب هواكم أيها القساوسة

والأساقفة والأعيان · صنعتم مسيحاً على شاكلة الشيخ لاداس ، مرائياً آكلا للسنحت ، كذوباً ، جباناً ، مرابياً ، تمتلئ خزائنه بالجنيهات الذهبية المنزكية والانجليزية · · · مسيحكم جعلتم منه شريكاً في الجريمة مع كل قوى البطش على ظهر الارض ليبقى على لحمه وماله ·

وزأر القسيس ، وتناثر اللعاب من فمه على الجدار :

\_ ترى هل تعلن الحرب علينا يا سيد ميشيل ؟ •

ـ أنا لا أدعو الى الحرب بل أدعو الى العدالة ، ولكن حدار ، اذا هاجمتمونا فاننا سندافع عن أنفسنا • المسيح الحق معنا نعن ، هو قائدنا، وسترى ذات يوم أهل ساراكينا المهلهلين في وضع أفضــل منكم أنتم يا أثرياء ليكوفريسي •

ووثب القسيس ، وضرب جبهته بيده في عنف كأنما أدرك فجأة :

- اذن لهذا السبب تنازلت عن أراضيك وديارك لشعب ساراكينا ،
حتى يمكنهم الدخول الى ليكوفريسي ويفرضون سلطانهم علينا • لا ، لا
لن يطأوا قريتنا • لن يكون ذلك أبدا • ولو أتوا سنطردهم من أرضنا •
وفي هذه الاثناء لن تجد حقولك وبساتينك وأشجار الزيتون من يحرثها أو يسقيها • سيكون مصيرها الجدب والخراب • اني أرفع يدى واقسم :
سأقف على المنبر يوم الأحد القادم وأعلن قرار الحرمان ضدكم جميعا أيها المرتدون •

وبعد أن أقسم وتوعد اتخذ سبيله الى الخارج وتصفق الباب وراءه وأطل ميشيل من النافذة يشيعه بنظراته وهو يجتاز الفناء ، يجرجر نعليه الباليين و وملأ الهواء رداءه فانتفخ حتى ارتطمت أطرافه بقوائم باب الفناء وغاب القسيس عن ناظريه عند منعرج الطريق ولم يعد يسمع ميشيل غير نباح الكلاب التى فزعت منه حين مر بها و

وعاد میشیل الی حیث کان یجلس بجوار النافذة ، وبدأ من جدید یسطر رسالته الی ماریوری • فاضت الکلمات فی خاطره هذه المرة کانها تفیض من نبع ، وقص علیها کیف أن أباها ترکه توا ، ثائرا مهتاجا ، بعد أن علم أنه سار حسب تعالیم المسیح ، اذ تقاسم املاکه مع المساکین ، ولذلك رد الیه خاتم الخطبة ،

ثم بدأ بحدثها عن مدى حبه وولهه بها، وكيف تملأ علمه فكره وقلمه ليل نهار، وأن الحماة بدونها طريق حزين قاس • وبينما كان يبثها حمه في رسالته ، أحس أن هذا الجب ينمو ويكبر مع كلامه ، وبملأ قلبه بدف، لا نظير له • • بدا وكأن كل كلمة حب يخطها ليواسى بها ماريورى تخلق معها القاطفة التي لم تكن تجد التعبير عنها من قبل • • • وفي النهاية رأى

الحياة بدون ماريورى استشهادا يفوق طاقة البشر ٠٠٠٠ وفاض الدمع من عنيه ·

وتمتم قائلا:

ــ لم أكن أعرف اننى أحبهلـــا الى هذا الحد ، أبدا لم أكن أعرف ذلك ٠٠٠

وفي هذه الأثناء كان القسيس جريجوريس في طريقه يبحث عن أخيه ناظر المدرسة ثم الشيخ لاداس وغيرهما من أعيان القرية وكبار ملاكها وبعد أن أوضح لهم القضية ، اتفقوا معه على أن الخطر الذي يحدق بالقرية خطر داهم ، وهذا يقتضى تكاتف كل القوى المخلصة لتضرب بقوة أعداء المسيح على أم رأسهم وبأسرع ما يمكن قبل أن يستشرى الشر ويلوث كل القرية ، وكان ناظر المدرسة هو الوحيد من بين الحضور الذي قدم بعض الاعتراضات التي تتسم بالخنوع ، ولم يكد أخوه يرفع عقيرته حتى انكمش وتوارى سريعا داخل قوقعته ،

اتفق الحضور على أنه اذا ما آلت أملاك بطرياركاس الى شمسعب ساراكينا فلا بد من طردهم عنوة ، وأن القسيس جريجوريس سيعلن قرار العرمان من الكنيسة يوم الأحد بعد القداس ، واتفقوا على أن يكون قرار الحرمان قاصرا بادى و ذى بدء على مانولى زعيمهم ، واذا لم ترعو عصابة حملة القمل فسيأتى دور شركائهم ميشيل وياناكوس وقسطندى والآخرين وتحدث القسيس جريجوريس بصوت كهرينا الرعد ، قال « لا بد أن نستاصل شافة كل عوامل الفساد في قريتنا ولا نبقى الاعلى البذرة الطبة ، ،

وهرول مسرعا يكتب لابنته ويحيطها علما بالأفعال الكريمةالتي قام بها خطيبها الغر ، وأن من الخير لها أن تطرده من قلبها • وأكد لها أنه قادر على أن يأتيها بزوج أكثر منه اتزانا وتقوى بعد أن تعود ، باذن الله، الى القرية وقد استردت صحتها • والحق يجب أن نشكر السماء على أن ميشيل ألقى بالقناع وكشف عن وجهه قبل أن يتم الزفاف وعرفنا أنه أرسل بعد ذلك في طلب بانايوتي وقال له:

- افتح عينيك يابانايوتى ٠ اذهب الى ساراكينا بين الحين والآخر ، وارقب ما يحدث هناك ، وحاول أن تعرف ما يفعلون وما يقولون ، وأحطنا علما بكل هذا ٠ عدونا واحد يابانايوتي ، وحيث أنك انسان قوى الشكيمة فاننا قد تحتاج اليك دائما ٠

وأجاب بانايوتي :

.. النمى أشمئن منكم جميعا ، ولكننى أشمئن أكثر من هذا الخنزير مانولى والشمامسة الذين يلحقون بذيله ، يحاولون أن يظهروا لنا فى ثوب المسيح والرسل ، لهذا السبب وحده أضع جهدى فى خدمتك ، وليس معنى ذلك أننى لا أشمئن منك أيضا :

ومد له القسيس يده ليقبلها ، ولكن بانايوتي أدار له ظهره ، واتجه ناحمة الباب ·

وقال أثناء ُ خروجه :

- لم يسبق لى أن قبلت أيدى قذرة أو أطرافا دنسة ٠

\* \* \*

وفى صباح يوم الأحد بكر أهل القرية جميعا ، رجالا ونساء ، فى الذهاب الى الكنيسة ، البعض استبد به الضيق ، والبعض الآخر لا يخفى فرحته ، ولم يتخلف أحد عن الحضور حتى المرضى والصبية فقد حضروا جميعا ليشهدوا المصير الذى ينتظر كل من ينكر المسيح ، فيكون ذلك عبرة لهم فى مقبل حياتهم ،

كانت الكنيسة تطن كغلية نحل هاجمها زنبور · ووقف الشيخ لاداس في مقصــورة الأعيان منتفخ الأوداج · وقد شاء أن يحتفى بهذا اليوم الهيب فانتعل حذاء الذى اشتراه من المدينة يوم أن كان يستعد للزواج ، ولا يلبسه غير مرة واحدة كل عام ، يوم عيد القيامة · وضاق عليه الحذاء حتى بات يؤذى قدميه مما اضطره الى أن يحجل ويمشى مشية الغراب · لذلك كان يحمل حذاءه في يده بعد أن يترك بيته ، ولا ينتعله الا عند باب الكنيسة ، فم يخلعه ثانية بعد القداس ويمسكه بقوة تحت ابطه كأنه كنز ثمين يخاف عليه ، ويذهب الى بيته ·

ورأى الناس بانايوتى يقترب من الكنيسة التى لم يدخلها منذ شهور طويلة • كان وجهه المجدور منبسط الأسارير ، وقد وضع سيجارة خلف أذنه ليدخنها بعد صدور قرار الحرمان تعبيرا عن سروره وفرحته •

ووصلت الأم ماندالينيا ، متشحة بالسواد ثائرة ، أتت لتشهد سقوط ابن أخيها عدو المسيح والذى جلب العار لبيتها الكريم ، لقد تنبأت بذلك وقالت « هذا الولد سيلحق اللعنة بنفسه ، بسبب قراءاته الكثيرة »، وها هى الآن منشرحة الصدر اذ صدقت نبوءتها ، وها هو يخرج من الكنيسة مطرودا ليلقى به فى الجحيم ،

وأقبل ميشيل شاحبا حزينا ، مرتديا ملابس الحداد • لم يرقأ له جفن ليالى طويلة ، واذا أغفى تراءى له طيف أبيه مع مطلع الفجر ، يحدجه بنظراته ، ويهز رأسه كأنه يلعنه • اصطحب ميشيل صديقيه ياناكوس وقسطندى ، وفى اثرهما أندونيس الحلاق وديمترى الجزار •

واسر ديمتري الى صديقه الحلاق بكلمات :

\_ سأذبح شأة وأحملها الى أهل ســـاراكينا لنحتفل هناك بقرار الحرمان • تعال معى لتأكل نصيبك •

وأعلن الحلاق •

ـ أما أنا فسوف أذهب الى هناك لأشذب لحية مانولى وأعطره بأجود أنواع ماء اللافندر • ها هي عدتي والزجاجة في جيبي •

واتخذ ناظر المدرسة مجلسه بجانب الكورس ليرتل الترانيم · كان متجهما كما هي عادته في أيامه السيئة · فهو غير راض عن هذا الحفل غير الانساني · ففي رأيه أنه اجراء ظالم – الدافع اليه ضغينة شخصية ، ومصالح دنيئة ، ولكنه لا يجرؤ على أن يرفع صوته معترضا · فقد كان منذ نعومة أظفاره يخاف أخاه الأكبر القسيس جريجوريس الذي اعتاد أن يضربه بقسوة أثناء اللعب وهما في ميعة الصبا · ولم يتمكن من التغلب على هذا الخوف حتى بعد أن أصبح رجلا أعزب ناهز الستين من عمره ·

ظهر القسيس جريجوريس ثائرا مهتاجا بلحيته البيضاء التي تحاكي لحية الرسل والأنبياء • فرغ من القداس سريعا ، اذ كان متعجلا ، وكذلك كان أهمل القرية • ثم اعتلى المنبر ، فاشرأبت الأعناق وشخصت اليه الأبصار في وجل • ودق جرس الكنيسة دقات الحداد ، فها هي ذي نفس قد هلكت •

أطل القسيس من عليسائه على قطيعه ، وجال ببصره بينهم ، وعبس وبسر ، وأغلظ من صوته : وتحدث بصوت كهزيم الرعد دوى تحت قبة الكنيسة :

- اخوانی المسیحیین الکنیسة حظیرة، حرافها المؤمنون الصدیقون، والمسیح راعیها و والقسیس هو ممثل یسوع المسیح علی الأرض و واذا أصاب شاة مرض معدی فان الراعی یخرجها من حظیرته وقایة لغیرها من العدوی ، ویلقی بها بعیدا فی هوة سحیقة فریسة للموت و یشق علی نفس القسیس أن یری نفسا ملوثة ، بید أن واجبه یملی علیه أن یکون عنید ا فی غیر رحمة ابتغاء خلاص الأرواح السلیمة النقیة و

وثمة شاة جرباء تضمها حظيرتنا المسيحية ، اعنى بها أيها الاخوة المسيحيون المدعو مانولى ، لقد تمرد على المسيح ، ويقضى واجبنا أن نوجه له ضربة قاصمة فى الصميم ، ثار ضد وطنننا ، وضد الأسرة والملكية ، أعلن لواء الثورة ، لواء أحمر ليغرقنا جميعا فى بحر من الدماء ، أنه يتلقى أوامره من بلد أجنبى ، يتهدد عقيدتنا ووطننا وشرفنا خطر داهم ، ويقتضينا الواجب أن نحرمه من الكنيسة ، ومعنى هذا أن نعزله عن الماشية السليمة ، ونلقى به بعيدا الى هاوية الشيطان ، حتى يهلك هو ونضمن الخلاص لنا جميعا ، وانى أنزل من فوق المنبر لأطرده بعيدا ،

ونزل من فوق المنبر ، وهرع الشيماس اليه حاملا كأس القداس ، به ماء مقدس • غمس القسيس مرشة الماء المقدس ، ورش الماء في الهواء، وأعلن يصوت كأنه قصف الرغد :

اخرج من هنا ، اخرج من هنا محروما ٠

وتقدم خطوة الى الأمام ورش الماء في الهواء من جديد وهو يصيح : - اخرج من هنا ، اخرج من هنا محروما ·

وطفق يردد كلماته همذه وهو يتنقل بين أرجاء الكنيسة ، وكأن مانولى يملاً عليه الهواء ، خافياً عن الأعين ، وملك الرب يتقدم القسيس ليطرده بعيدا • وظل ينثر الماء فى الهواء دون كلل حتى بلغ باب الكنيسة • وتفرق القرويون بعيدا فى فزع كأنهم يخشون أن تمسهم الروح الملعونة التى تتراجع أمام القسيس خطوة فخطوة حتى تخرج من باب الكنيسة •

وما أن بلغ القسيس عتبة الكنيسة حتى لوح بالمرشة في قوة ، ونثر بعض ما بقى فيها من ماء في الهواء ، ثم استدار ناحية أهل القرية وقال :

- صبحوا أيها الاخوة المسيحيون ، صبحوا معا باعلى صوتكم « مانولى محروم من الكنيسة » •

وتعالت صيحات عالية اهتزت لها الكنيسة · ورفع كل الحاضرين أيديهم وصاحوا ثلاثا :

« مانولى محروم من الكنيسة » •

ولوح القسيس بالمرشة لينثر الماء المقدس للمرة الأخيرة وصاح من جديد:

ــ اخرج من هنا ، اخرج من هنا محروما ٠

وأغلق الباب بعنف · وتنفس الحاضرون الصعداء ، كأن الشيطان قد انصرف عنهم وتطهر الهواء ·

وتوسط القسيس الكنيسة وقال:

- أيها الاخوة المسيحيون ، من الآن فصاعدا لا يقترب أحدكم منه ، لا يمدن أحدكم اليه يدا ليعطيه كسرة خبز أو كأس نبيذ • لا يفتح أحدكم فمه بتحية له • كل من يقغ بصره منكم عليه يبصق على الأرض ثلاث مرات، ويوليه ظهره • لقد أنكر المسيح ، ولذلك ينكره المسسيح • أنكر الدين والوطن والأسرة والملكية • وهذه كلها تنكره بدورها • ليكن منواه نار جهنم خالدا فيها أبدا • آمين •

وصاح الجميع في حقد وكراهية وارتياح :

ـ آمين

ودمدم صوت بانابوتي حتى فاق صوت الجميع « آمين » . وفي هذه اللحظة رن صوت هاديء وسط الكنيسة :

\_ یا آبانا ، مانولی لیس وحده ، فأنا معه ، أرید أن أحرم معه من الكنيسية ـ أنا ميشيل بطو باركاس .

وارتفع على الفور صوت آخر في غضب:

\_ وأنا ياناكوس البائع الطواف وساعي البريد أعلن أنني معه أيضا.

\_ وانا قسطندى صاحب المقهى . . انا أيضا معه .

وسرت هزة بين صفوف الجمع . وابتعد اهمل القرية جانبا ، واصبح الأصدقاء الثلاث وحدهم وسط صحن الكنيسة .

وجار صوت التسيس جريجوريس:

ـ سيأتى دوركم يا رسل الشيطان ، انتظروا ولكن كنيسة المسيح بدافع من الحلم والرافة تمهلكم علكم تتوبون وتندمون ، ان صاعقه المسيح معلقة فوق رءوس الناس تنتظر في قلق ، وأنا أفوض أمركم الى الله أن شاء يغفر لكم ويشملكم بعنايته .

وصاح ياناكوس:

ـ سيحكم الله بيننا يا أبانا ، وهو خير الحاكمين ، فهو وحده سبحانه من نشق به دونك أنت ، وتطاير الشرر من عينى القسيس وزار:

ــ لقد قضى الله بيننا ، واصدر حكمه على لسانى . انا قسيس لعكوفريسى ، أنا لسان الرب ، ورد عليه ميشيل :

القلب الطاهر هو وحده صوت الرب · وقلبنا طاهر يا أبانا ·

ثم توجه بالحديث الى رفيقيه:

- هيا بنا يا اخوتى . لننفض تراب ليكوفريسى عن اقدامنا . وداعا يا اهل ليكوفريس .

ولم يجب عليه أحد ، ورسمت النسوة علامة الصليب في فزع ، وبصقن في صدورهن ، وهن يتمتمن :

> كيريالايسون ، كيريالايسون . وعاود ميشيل الكلام :

- وداعا يا اهـل ليكوفريس . مسيحنا فقي مضطهد ، يطرق الأبواب فلا يفتح له أحد ، أما مسيحكم فغنى من الأعيان ، يعيش على وفاق مع الأغا وينعم بالحياة الرغدة · يغلق بابه عليه بالمتاريس حتى يأكل طعامه بعيدا عن أعين الناس ، ولا يلقى الأحــدهم بالفتات . مسيحكم أكول مبطان ، ويعلن رغم ذلك على الملأ : هـذا العالم يسوده العدل والأمانة والمحبة ، وهو خير العوالم قاطبة . ليكن الحرمان نصيب كل من يحرك اصبعه ليهز أركانه ، « ومسيحنا فقير ، ينظر الى الأحساد التى أسقمها الجوع ، والأرواح التى أضناها الخــوف ، ويصيح بأعلى صوته : » هذا العالم يسوده الظلــم والجور والخيانة ، أولى به أن يهلك وببيد ،

ورفع القسيس جريجوريس رداءه الكهنوتي واندفع نحوهم مهرولا وهو يزأر:

ـ أيها المارقون أخرجوا من بيت الرب .

وهاج إهل القرية وماجوا ، وقفز الآب لاداس من المقصورة ، ولوح بانايوتي بقبضته ، وتعالت صبحات الفضب :

ـ اخرجوا من هنا ، اخرجوا إ

وقفز ياناكوس الى الأمام ليضرب كل من يعترض طريقه ، ولكن ميشيل امسك بدراعه وقال :

ـ هيا بنا ، وليحكم الله بيننا وهو أعدل الحاكمين ٠

ورسم علامة الصليب فوق عتبة الكنيسة ، ثم خرج ، وسار من ورائه ياناكوس وتسطندى ، انسلا خفية وسط الحشد ، ومن ورائهما بمسافة غير بعيدة اندونيس الحلاق وديمترى الجزار .

و فجأة دوت صيحة قوية خلفهم :

\_ هل ستهجرنا ياقسطندى ؟ هل ستهجر زوجتك وأطفالك وتحرم من الكنيسة ؟

\_ هيا بنا ، لا تنظر الى الوراء .

+++



## مناوشات أولية

عاد القسيس جريجوريس الى بيته مغيظا حانقا تضطرم نار الفضب فيه من راسه حتى اخمص القدمين كأنما مست بده لساعته الصاعقة التى كان بلوح بها متوعدا .

كان يحدث نفسه: « ينبغى أن تكون لكلمة القسيس سطوتها وقوتها ) أن تبيد وتقتل أن شاءت . فأذا ما قال القسيس لأحد: عليك اللعنة فلا بد وأن يسقط الملعون لساعته ميتا · وبذلك يتخلص العالم من كل إعداء الرب ، ويسود السلام والعدالة .

ودار بمخیلته مو کب من البشر یضم کل من یود أن یردیهم تنلی ان استطاع الی ذلك سبیلا . أولهم مانولی ، وهو اخطرهم الا لشیء الا لانه لا یوجد ما یؤخذ علیه ، یعیش بلا خطیئة . . لا یسرق ، ولا یکذب ولا یزنی ولا یحلف ۰ لذا یجب أن یکون أولهم ، ویأتی بعده مباشرة ، ان لم یکن معه فی آن واحد ، هذا الوغد المدعو بالقسیس فوتیس . انه یکرهه ، یود لو استطاع أن یفقاً عینیه حتی یشفی غلیله ، کل شیء فیه یشیر حنقه وغضبه . طلعته الرهبانیة الناسکة ، وعیناه اللتان تتاججان نارا ، وصوته العمیق . بل وقبل کل هذا أنه مقل فی طعامه ، لا یذوق الحس ، ولیست له سقطات تؤخذ علیه ، ویتمتع بحب شعبه له کله عن بکرة أبیه ، آه لو استطاع أن یلقی به فوق الرغام ویجبره علی أن یعض الارض بأسنانه ، ویمزق لحیته ، ویجدع أنفه ، وکلما فکر فیه

القسيس جريجوريس وأطال النفكير كلما ازدادت ثورته اشتعالا · حتى أنه لم يعد يدرى على وجه الدقة أيهما ـ مانولى أم القسيس فوتيس ـ ينبغى أن يقطع دابره أولا وقبل غيره ·

ويأتى بعدهما دور ياناكوس وقسطندى ليجهز عليهما . فقد اختار كل منهما لنفسه طريق السوء ، ويضربان مثلا سيئًا لأهل القرية ومن الخير أن نقضى عليهما وماذا عن ميشيل ؛ وهنا صمت لحظة يتفكر وتمتم « لننتظر الى حين ، ولنمهله قليلا . . » أما عن الآب لاداس فهذا ممكن دون ريب . يجب قتله ، لا لأنه شحيح أثيم ، القى بمئات اليتامى الى قارعة الطريق ، ولكن لانه دعاه ذات يوم فى السجن بصاحب اللحية الشبيهة بلحية التيس .

هؤلاء الخمسة هم الوجبة الأولى . وبعدهم . يوما بعد يوم . سيودى بكل من يعارضه ، وثمة حساب قديم يود أن يسويه مع بعض المطارنة في المدينة بل ومع الأسقف ذاته . لا بد وأن يستأصلهم جميعا . . . ويستأصل معهم بعض الرعاع الذين سخروا منه وآذوه ببعض حيلهم . وقت أن كان طالبا . . هذا أن كان منهم من لا يزال على قيد الحياة .

وتنهد القسيس جريجوريس وهو يردد بينه وبين نفسه: « نعم ، ينبغى أن يكون للقسيس سلطاته وسطوته » .

وبعد أن تفرق أهل القرية ذهب بعضهم إلى الميدان ، ولبث البعض الآخر في فناء الكنيسة ، وانطلقت الألسن في حماسة وانفعال تحكى وتناقش ماحدث ، امتالات حياة أهل القرية بالأحداث وأصبحت ذات معنى : رأوا المشانق ، وموت مشاهير الأعيان ، ومقتل غلام تركى . ورقبة أرملة تنحر ، وهاهم اليوم يشهدون بأعينهم حرمانا كنسيا ، واسعل بانايوتي سيجارته ، وجلس تحت شجرة السنار يدخنها وينفث الدخان في متعة وتلذذ ، ويقول لنفسه : « كل شيء يسمير على خير وجه . انها مناورة موفقة تؤتي ثمارها . نعم سأقطع دابرهم جميعا ، السيح والرسل ، وليتلقفهم الشيطان جميعا ، وجذب الأنفاس الاخيرة في لذة غامرة ، ثم نفث الدخان من منخاريه ، وبصق على الارض ، ونهض ليتخذ طريقه الى ساراكينا يتجسس على أهلها ويرى ما يحدث هناك ، اتخذ لنفسه طريقا لا يعرفه سواه . ومر في طريقه بشيخ من أهل ساراكينا يجمع الحطب وبعض فروع الشجر ليستخدموها وقودا لهم .

- \_ صباح الخير انها الشيخ ، كيف حال الدنيا معكم ؟
- ـ بخير يابنى . الا تعرف اخبارنا ؟ أظن أننا حصلنا على بعض الحقول وبساتين السكرم عطاء وكرما تقينا الموت جوعا نحن الفقراء التعساء . نحمد الله على ذلك . وغدا سننزل الى ليكوفريسى لنقطف الكرم .
- ـ تقصد يا جدى أن بعض رجالكم سيدهبون غدا لقطاف العنب ؟ \_ يقينا ، عندنا بعض الصبية والبنات القادرين على العمل . ستحدون الفرصة سانحة غدا لتمتعوا أنظاركم بهم اعجابا بعملهم .

وواصل بانايوتي طريقه . وقال لنفسه « اني سعيد الحظ باكتشافي هذا ، سأقصد القسيس العجوز لانبئه بالخبر .

ووصل الى صخرة اتخذ منها برج مراقبة سرية . اذ يستطيع أن يرقب من ورائها كل مايدور بين الكهوف · وانبطح على الارض ليرقب الأحداث عن كثب .

### \*\*\*

لا بد وان القسيس فوتيس قد فرغ من القداس ، فثمة حشد من الشيوخ وعجائز النساء وبعض الاطفال تجمعوا أمام الكهف الذى أتخذوه كنيسة لهم ، وها هو ذا القسيس فوتيس ومانولي يتحدثان اليهم ، وأرهف بانايوتي السمع ، تناهت الى سمعه كلمات متفرقات بين الحين والحين ، ولكنها غامضة مبهمة . حاول أن يجمع هذه الشذرات المهوشة من الألفاظ مع بعضها البعض عسى أن يخرج منها بشيء : وادرك منها أن مانولي كان يتحدث اليهم قائلا : أن من حرمني من الكنيسة هو القسيس جريجوريس وليس الرب الهنا ، وشتان بين الاثنين .

وأبصر بالقرب منهـم نارا موقدة ورأى ديمترى جائيا على ركبتيه أمامها يشهوى شاة على السهود ، بينها وقف الى جوار، ياناكوس ممسكا بسكين في يده يفرسها في اللحم بين حين وآخر ليتين ان كانت قد نضجت أم لا وكانا يتبادلان حديثا يضحكهما ووقف اندونيس على بعد خطوات منهما يصبن لحية شيخ ليحلقها اله وهرع الاطفال اليه ليأخذ كل منهم دوره ويقصوا شعورهم وها هم يقضون وقتهم في اللعب حوله الى أن يحين دور كل منهم وأقبل قسطندي يحمل بعض الماء ، ويعاونه في ذلك بعض النسوة العجائز و

وقال بانايوتي بصوت كأنه الخوار :

- اقسم بشرق انهم يقضون هنا وقتا ممتعا . ليس ثمة ما ينغص عليهم حياتهم . تعال ياقسيس جريجوريس الى هنا وانظر ماذا يحدث ـ لترى ما سميتُه بالصاعقة !!! هل هذه هى جهنم التى تحدثت عنها ؟ ليأخذك الشيطان !

وزحف على بطنه ليقترب منهم قليــلا · واشرأب بعنقــه ليطل من فوق الصخرة · وتساءل في نفسه :

- هه . وابن ميشيل . انى لا أراه بينهم . لا بد وأنه أنتحى مكانا يندب فيه حظه هذا السفيه · فالحيساة معه تسير من سيىء الى أسوأ : فقد أباه ، ذلك الخنزير النبيل ، وبدد هذا المجنون ثروته ، وألقى القسيس بخاتم الزواج في وجهه . وها هو الآن وقد اصبح سيما فقرا أرمل ·

وترامت الى سمعه صيحات وضحكات · يبدو أن أحد اللاجئين حصل على ماندولين وبدأ يعزف عليه · ورفع ياناكوس وديمترى الشاة بعيدا عن النار ، ووضعاها فوق الحجارة · وهرع حشد الجوعى من اهالى ساراكينا واحاطوا بالشواء · وبدأ بعضهم يدق على الآنية القديمة ويرقصون طربا · واقترب القسيس فوتيس بدوره ، ورسم الصليب ، وبارك الشاة ، وأنهمك في تقطيعها شرائح صفيرة ، ثم وزعها عليهم ، كانها قربان مقدس · وجلس الجميع على الأرض ، وتعال تالضحكات، وصدح الماندولين · وفجأة وقف مانولى ينظر حوله في قلق · ونادى :

ولكن عبثا ، فلم يجد لندائه صدى .

کان القسیس فوتیس بحرك ذراعیه علی امتدادهما . كان فرحا جذلان ، ویتحدث بصوت عال . وسمع بانایوتی كلامه بوضوح .

كان يقول: يا أولادى نحن نعيش يوما مباركا . كـل ما تنبأ به المسيح لتلاميذه ينزل علينا اليوم سلاما وبركة وقال المسيح: «طوبى لكر اذا عيروكم وطردوكم وقالوا عليكم كل كلمة شريرة من أجلى كاذبين افرحوا وتهللوا ولأن أجركم عظيم في السحوات ويانهم هكذا طردوا الأنبياء من قبلكم و تلك هي كلمات المسيح يا أطفال وها أنتم ترون اليوم: الناس يوجهون الينا السباب، يعيروننا ويطردوننا ولا لشيء الالنا نحب المسيح وهاهو رفيقنا مانولي حرمه القسيس الأكول المبطان من الكنيسة صباح اليسوم ولكننا نحمد الله على أنسا نسلك الطريق السوى والمسيح يسير أمامنا ونهن في اثره وافرحوا وتهللوا ياأطفالى المسيح قام و

وخار بانايوتى :

- حقا هؤلاء ليسوا بشرا ، انهم وحوش الأسرة . دقت الأجراس لحن المحداد ، وصدر قرار حرمانهم ، وطردوا من الكنيسة . وها هم الآن غارقون في الضحك ويستخرون من هذا كله . . من أين لهم بهسله النشروة ؟ أقسم بديني ؟ انهم مسوسون ، حقت على اللعنة ان كنت أفهم شيئاً!

واشراب بعنقه ليستمع الى الحديث بوضوح اكثر . وفجاة شعر بيد تطبق على رقبته كالكماشة . وهز نفسه فى خوف وثورة . ورأى ميشيل ينحنى فوقه ويحدجه بنظرة قوية وعلى وجهه ابتسامة . وسأله في رقة :

- ماذا تفعل هنا بابانابوتى ؟ هل تراقب ما يحدث ؟ لماذا لا تأتى معنا وتشاركنا طعامنا ؟ هيا تعال معى . .

وأمسك بذراعه وجذبه في حنان .

ولكن بانايوتي تكور حول نفسه كالقنفذ . وصاح :

لا ، لن آتى معلى ، لا اريد شيئًا من طعامكم ، لا ارغب في مرافقة احد منكم أيها المرتد ، دعنى وحدى .

ـ الا تخجـل يابانايوتى ؟ رجـل طيب مثلك ينصف بالصراحة والامانة ـ ثم تعمل لحساب الأوغاد والطفيلين ؟ ترى هـــل هم الذين ارسلوك الى هنا للتجسس ؟

\_ أنا لا أعمل لحساب أحد . أنا وحدى ياميشيل ، أعيش وحدى داخـل جلدى وجثتى هـذه كما يعيش الذئب ، الا تدرك هذا ؟ أنى ضيق الصدر من الناس جميعا \_ منك ومن الآخرين ، أهدأ ولا تتحدث الى فانى أعض .

وجلس ميشيل الى جواره وقال له:

ماذا دهاك أيها التعس بانايوتى ؟ تفيرت تماما منذ بضعة شهور وأصبحت انسانا آخر غير ما كنت • حقا كنت دائما فظا ، ولكنك لم تكن شريرا أبدا • هل ثمة من أساء اليك يابانايوتى ؟ من هو ؟ ماذا دهاك ؟ •

ـ ثمة أحداث كثيرة ، ليأخذني الشيطان · أشياء كثيرة حدثت لى وانت تعرف كل شيء . وانت تعرف كل شيء .

وسأله ميشيل في خجل:

\_ هل هذا لأنهم أختاروك لتمثل دور يهوذا ؟ ولكنها تمثيلية فقط يا آخى ، تمثيلية مقدسة ، انها مجرد تمثيل وليست من الحقيقة في شيء .. هل مانولي سيصبح المسيح حقا ويظل كذلك الى الابد ؟ هل أنا حقا يوحنا ، تلميذه الفضل ؟ كيف واتتك مثل هذه الفكرة ؟ انها خطيئة ترتكبها . المسألة ببساطة لأن لك لحية حمراء ..

وصاح بانايوتي في هياج :

\_ سأحلقها ٠٠ سأحلقها هذه القذرة ٠

وانفجر ميشيل ضاحكا وقال

ب هيا تعال معى ، فالحلاق معنا هنا .. تعال سأحاقها أنا اك ، وسوف يهدىء هذا من روعك .

\_ سأشعل فيها النار بنفسى . سأشعل فيها النار وأقذف بها الم الشيطان .

قال بانايوتي هذا ثم وثب كأنما اتخذ قرارا حاسما ٠

سأفعل ذلك فورا م

عاد میشیل یتوسل الیه من جدید بصوت حنون :

ـ تعال معنا ، تعال ، وسترى بعينيك كيف سيحتفى بك الناس ويستقبلونك بالأحضان . لا ينقصنا سواك حتى تكمل سعادتنا .

ولكن بانايوتى هرب من أمامه وتوادى وراء الصيخرة ثم اتخذ طريقة نازلا الى القرية . والتفت وراءه لحظة فرأى ميشيل يرقبه فوق الربوة حزينا .

وصاح بانايوتى :

- الى الشيطان جميعا . انتم والآخرين .

واشار بيده الضخمة الى ساراكينا من ناحية ، والى ليكوفريسى من ناحية اخرى .

#### \*\*\*

نام ميشيل في تلك الليلة في نفس الكهف الذي يأوى اليه مانولى و أحضر من بيت أبيه كل ما يستطيع من حشايا وملابس ووزعها على المعدمين حتى أنه لم يبق شيئا لنفسه ، ثم أعلن للقسيس فوتيس ؟ \_ يا أبانا ، من اليوم فصاعدا ، سأترك ليكوفريسي وألوذ بالمكان الذي يظلك . سأعمل معكم أبدا . وسوف أناضل معكم ، اشارككم الهزيمة والانتصار . لم أعد أطيق هواء السهل .

وأجاب عليه القسيس :

ـ نرحب بك جنديا في جيشنا يا بني • سنتسيلق الجبل معا ، وسوف نجد الرب في قمته • اعتدت الحياة الرغدة بيد أنك تضم بين جوانحك روحا مقدامة وقلبا كبيرا وسوف تكون أفضل رجالنا في المعركة • فمر حبا بك •

وقال مانولى :

- تعال ياميشيل تشاركنى قصرى ، وهو الكهف القائم بجوار الكنيسة · ستجد هناك أيقونة الصلب التي أهديتها لى ، الأيقونة التي تحوم فيها عصافير الجنة .

وحمل ميسيل أمتعته وانجيله المفضض الكبير، وقصد الكهف ونام ليلته هناك . ورأى حلما أفزعه . رأى ماريوى سلجينة داخل برج شاهق الارتفاع ، يحرسها كلبان أسودان كبيران يمنعانها من الهرب وكان ميسيل واقفا أسلفل البرج يغنيها احدى أغانيه ، نتطل عليه اذا ما سمعت صلوته و وفجأة رأى أبواب البرج الحديدية تفتح وخرجت ماريورى مرتدية ثوبا في لون اللازورد يجرجر ذيله على الأرض وكانت تتحلي بثلاث زهور ، زهرة فوق مكان القلب، وأخرى عند خصرها والثالثة عند ركبتها ، ورأى الكلبين الأسودين يعلوان في صلمت وقد تدلى الشانهما ، أحدهما أمامها والآخر خلفها ، وكانت ماريورى تمسك بمنديلها الضغير الأبيض تمسح به فمها ، ورأى عند قاعدة البرج زورقا ضيقا الضغير الأبيض تمسح به فمها ، ورأى عند قاعدة البرج زورقا ضيقا النورق وانطلق بها . وما أن بدات مسيرتها بالزورق ، حتى استدارت التلقى اليه نظرة مودعة ، ولوحت له بمنديلها الصغير الذي خضبته بقع الدماء الحمراء ، وصرخ ميشيل صرخة صاكة أستيقظ بعدها من نومه فزعا ، انقظت الصرخة مانولي ، فسأل ميشيل :

\_ ماذا بك ما ميشيل ؟

رأیت کابوسا یامانولی ، رأیتکلابا سوداء وزورقا رکبته ماریوری وانطلق بها بعیدا .

وارتعد مانولى ، وليكن لم ينبس ببنت شفة اذ سمع صهوت أجنعة رئيس الملائكة ميخائيل ترف في الهواء ·

وانسل ضوء واه ضعيف الى داخل السكهف ليربت على وجهيهما ويهدهد الانجيل الكبير الذى وضع فى كوة داخل صخرة • وهب مانولى من نومه وقال :

لله لله لله المال كثيرة اليوم · ابلغنها ما يقرب من عشرين فتى من رفاقنها من يعملون في القرى المجاورة لهمين يستعدوا للنزول الى

ليكوفريسى لحصاد بساتين الكرم التى تنازلت عنها ياميشيل لجماعتنا. بارك الله فيك ما غزيزى ميشيل . انقذت أرواحا كثيرة .

ــ لم يكلفنى شيئا أن أجود بما أملك . ولذلك لا أظن أن هــذا يكفى خلاص نفسى يامانولى • التضحية هى العمل الذي يكلف ، وأنا لمأضح بعد • كانت تضحية كبرى من ياناكوس حين قدم حماره •

تأمل مانولي كلام صديقه لحظة . ثم قال :

- أعتقد أنك على حق باميشيل .

وصل أمام الكهف ما يقرب من عشرين رجللا وامرأة ، وقد انخرطوا في الحديث . وعندما راوا ميشيل يخرج من الكهف هرعوا اليه شدون على بدبه .

قالوا له:

\_ أصبحنا بفضلك نملك أرضا من جديد ، نحن الشعب المسكين المعدم • نسأل الرب أن يقدس روح أبيك •

وفى لمح البصر ترامى له وجه أبيه متوردا بدينا مغرورق العينين بالدموع ، وحدجه بنظرة فيها تأنيب ، وتحركت شفتاه الملتويتان حركات فهم منها أنه يقول له : لماذا قتلتني ؟ لماذا ؟ ولكنه أشفق عليه وتوارى عن ناظريه ،

وأطرق ميشيل برأسه وقال:

\_ فعلت ذلك حتى يتفعد الله روح ابى برحمته . . اسأل الله أن ستحيب لدعائى . .

ثم اردف قائلا بعد لحظة من التردد :

\_ كانت هذه هي آخر وصاياه ، هو الذي أوصاني أن أوزع كل الملاكه على الفقراء ،

واستدار مانولی ونظر الی صدیقه ، ثم دنا منه وامسك بیدیه . وهز میشیل راسه وادار وجهه لیخفی دموعه .

واقبل القسيس فوتيس ، وقال :

\_ يا أولادى ، ارسموا علامة الصليب ، واذهبوا على بركة الله لحصاد بساتين كرمنا . سيقودكم مانولى . ها نحن يا اطفالى في طريقنا لنمتلك حقولا ، ونضرب بجدورنا في اعماق الارض . ما كان حلما حتى يومنا هذا سيصبح حقيقة من الآن فصاعدا . نحن نملك الآن أرضا وأشجارا منفلحها معا ، وستمتع بثمارها معا . أن يكون بيننا غنى

ولا فقير . سنكون اسرة واحدة متماسكة متحابة ، نسأل الله أن يوفقنا لنكون مثلا يبين كيف يجب أن يعيش البشر معا في مجتمعاتهم ، وكيف تسود العدالة الأرض . وبفضل عناية الرب والعدراء سيكون يوقتا بداية موفقة ، اذهب معهم يا مانولي لتدلهم على الطريق ، فأنت تعرف موقع بساتين الكم ، وساذهب أنا مع ميشيل الى المدينة لنوثق العقود التي تؤول بمقتضاها أملاك العمدة بطرياركاس إلى مجتمعنا ،

رسم الرفاق علامة الصليب ، وتصدر مانولى فريقه ، وانطلقوا فى طريقهم . كانت البهجة تملأ صدورهم ، وبداوا يغنون اغانى قطاف العنب ، دون أن يفكروا فيما يخبئه لهم القدر هناك فى ليكوفريسى .

### \* \* \*

ر هرول بانايوتى البارحة فور عودته من ساراكينا الى بيت القسيس جريجوريس وابلغه النبا .

جريجوريس وابلغه النبا . ــ سيأتي هؤلاء الناس غدا لقطاف العنب . فاستعد لذلك .

كان القسيس جريجوريس جالسا الى مائدة الطعام ، فسقطت الشوكة من يده . وصاح :

لن يطاوا ارض القرية ، لن يمسوا حبة عنب واحدة ابدا ، لن أسمح لهم بذلك · سأذهب فورا لمقابلة الأغا ·

وارتدى رداءه الديني الذي يابسه في ايام الأعياد ، وعلى حول رقبته صليبه الفضى الثقيل ، وأمسك بعصاء ذات المقبض العاجي ، واتخذ طريقه الى بيت الأغا يمشى بخطوات متأنية وقور .

كان الأغا قد فرغ من طعامه توا، وبدأ يحتسى قهوته • وجلسانى جانبه براهيماكى يلف سيجارة لنفسه ، موليا ظهره للأغا . ويبدو عليهما أنهما تشاجرا من جديد ، اذ كان الأغا عابس الوته وهو يحتسى القهوة كانه يتجرع سما .

ظهر القسيس جريجوريس عند الباب ، ذليلا متضائلا · وانحسى أمام الأغا وقال :

- تحياتي اليك يااغا .

لم يكلف الأغا نفسه عناء الالتفات اليه • وقال في امتعاض :

ـ أنا أعرفك من صوتك يا قسيس · ترى أى متاعب جديدة أتيتنى يها ؟ تعال أمامي حتى أراك · هات كرسيا واجلس عليه ·

وصفق بيديه . واقبلت المرأة الحدباء . فقال لها آمرا :

\_ قهوة للقسيس أفندي .

- ثم نظر الى القسيس وقال:
  - ــ تكلم .
  - وبدأ القسيس كلامه:
- ـ يا اغا ، تعلمون سيادتكم ، وأنتم خير العارفين ، أن العالم معلق بخيط وأحد ، اذا قطع هذا الخيط سقط العالم وتفتت ،
  - وقال الأغافي ازدراء:
- ے وای جدید فی هذا ، ان بغلتی نفسها تعرف ما تقول ، هیه 4 استمر ،
  - ثمة شخص يحاول أن يقطع هذا الخيط يا أغا .
- تحسس الأغا مقبض سييغه ، وهم بالوقوف كانما يستعد للانقضاض . وصاح :
- من هو حتى أقطع رأســه ؟ تســما بالله دلني على هـدا الشخص ، وسوف ترى ماذا أنا فاعل به .
  - وأجاب القسيس:
    - \_ الاشتراكى!
  - ترك الأغا سيغه يسقط في غمده .
- كيف تتصور أننى مستعد لأن أغادر ليكوفريسى ، وأترك براهيماكى ، وأتخلى عن راحتى وهنائى ، ثم أذهب الى الشيطان هكذا بساطة بحثا عن العدو فى آخر الدنيا بين الثلوج حتى أمسك به وأقطع رقبته ؟
  - ازدرد القسيس فنجان القهوة دفعة واحدة وتنهد .
- أيها القسيس المبارك ، هذا اللعين الذي تحدثني عنه بعيدا جدا عن هنا ، فدعك من الحديث عنه . أنه بعيد عنا تماما فكيف الوصول اليه ؟ ليس عليك الا أن تمثل دور القسيس البرىء الطيب صدقني فأنا أحب لك الخير من قلبي وأنا سأفعل نفس الشيء حتى نعيش حياتنا في سلام ، وبعدنا الطوفان .
- ر ولكن لا حاجة بك الى الانتقال من ليكوفريسى يا أغا . القد أرسيل ذلك البلد العدو بالفعيل بعض رجاله الينا ، انهم هنا في ليكوفريسى ، وهم يتهيأون لقطع الخيط ، ادبت واجبى في الكنيسة. مذا الصباح ، وليس عليك الا أن تؤدى واجبك بدورك .

\_ نعم ، اسرت الحدباء الى بشيء عن هذا ، بيد اننى لم أفهم منها كلمة واحدة .

- أصندرت قرار حرمان من الكنيسية لمانولي راعي اغتيام بطرياركاس ، طردته من حظيرة المسيح .

- لماذا يا قسيس ؟ أنه ولد طيب هذا الفتى المسكين • لا يعيبه سوى أن به بعض الجنون ، ألم يكن على استعداد لأن ينقذ القرية ؟ وهذا ليس بالأمر السهل ياقسيس ، ليس أمر! شهلا أبدا .

ــ نفاق ورياء يا أغا ، كذب وبهتان ، تعلمون أنه فعل هذا لحاجة في نفسه . . أن يخدع أهل القرية .

وهرش الاغا راسه . وبدأت أعصابه تتوتر . وصاح :

" - كفى هذا . اخرس يا قسيس ، انكم أيها الروميون تولدون النملة . كيف يمكن لعاقل أن يستسيغ ما تقول ؟ أفعالكم شيء واقوالكم شيء وما في رأسكم شيء ثالث لا علاقة له بالاثنين • كفاك أيها القسيس حتى لا تصيب رأسى بدوار • دعنى وحدى ، فانى ضيق الصدر ولست اليوم على ما يرام • فضلا عن أننى تشاجرت اليوم مع هذا الشيطان براهيماكى •

قال العبارة الأخيرة وهو يشير الى براهيماكى .

كان براهيماكى يدخن سيجارته فى صمت ، ينفث الدخان ليتصاعد. الى السقف ، ويكشف عن أسنانه البيضاء الحادة كأسنان الكلب ، ولكنه لم يكد يسمع اسمه حتى التفت الى الأغا فى غيظ وثورة :

\_ قل للقسيس ما اتفقنا عليه ، والا فاننى سأغادر القرية عائدا الى سميرنا • هذه القرية مقبرة •

وتظاهر بأنه يهم بالوقوف ، ولكن الأغا إمسك به من كتفه .

- اجلس ايها الشيطان ، ابق في مكانك ، سأقول له ،

ثم توجه بالحديث الى القسيس جريجوريس .

\_ قسيس افندى ، ماذا تريدنى ان افعل ؟ اتهتنى تطلب منى. خدمة . ما هى ؟ افصح ، وسوف نساوم . ولكن تكلم فى وضوح وأوجز كحتى استطيع ان افهمك . لا تعقد الأمور . هل تفهم ما قول ؟ فان مخى ليس آلة حاسبة ، بل هو مخ بسيط . ادخل فى الموضوع . وهائذا الصت لك .

اقترب القسيس بكرسيه من الأغا وبدأ يحدثه بايجاز:

\_ يا أغا ، هذا الغر الأبله ، ابن المرحوم بطرياركاس تنازل عن ثروته للشحاذين سكان ساراكينا .

وقاطعه الأغا:

ــ حسن ، هذا حقــه ، فهي ثروته · أليست ثروته ؟ له أن يفعــل بها ما يشاء .

\_ نعم هذا صحيح ، ولكن ما يجب أن تعرفه هو أن هؤلاء الاراذل هم أتباع العدو أرسلهم الى هنا ليقطعوا الخيط .

\_ هه . ما هذا الكلام الذي تقوله يا قسيس ؟ أوضح يا قسيس . قل كل ما عندك .~

- ساتول كل شيء . يتزعمهم القسيس فوتيس ومانولي . سيأتون غدا لحصاد بساتين الكرم ، اذ يزعمون أنها بساتينهم . هل تعرف معنى هذا ؟ ستكون لهم قدما راسخة في قريتنا - في قريتك يا أغا ، ثم يستولون عليها شيئا فشيئا ، ويطردوننا منها وبذلك يقطعون الخيط .

ــ ماذا تريد اذن ۽

ے غدا عندما یأتی الاشتراکیون یجب آن تقف بنفسك عند مشارف القریة وتطردهم .

\_ ولكن لماذا تسألني أن أطردهم يا قسيس ؟ اليست بساتين الكرم ملكهم هم ؟

**y** \_

\_ كيف لا ؟ ان رأسى يكاد يتصدع ، الم يتنازل ميشيل لهم عنها ؟. وبذلك آلت إليهم ، اليس كذلك ؟

\_ قلت لك لا يا اغا ، اننا بصدد أن نعلن أن ميشيل أنسان غير مترن .

\_ غير متزن ؟ وما معنى هذا الآن ؟ أوضح .

ــ اعنى أنه ليس بكامل قواه العقلية ، لا يعى ما يفعل ، وبذلك فان الهبة غير صحيحة ولا جائزة .

ـــ ولكن هل هو مجنون فعلا ؟ أقسم بديني أنه يتمتع بكامل قوأه المقلية .

- الجنون والعقل مرتبطان ببعضهما يا أغا . ولا أحد يعرف أين

ينتهى هذا وأين يبدأ ذاك · لذلك فاننا سنبحث عن وسيلة نثبت بها حنون ميشيل .

إمسك الأغا براسه بين راحتيه ، وفجأة انفجر ضاحكا • وقال :

نتم أيها الروميون تتمتعون بذكاء القردة
 وخبثها ، سيأتى يوم تضعون فيه العالم داخل حبة وتبتاهونها .

\_ ماذا ترى يا أغا ؟

ــ اسمعنى يا قسيس جريجوريس أوراق اللعب فوق المنضدة ، واللعب خلا وهات . سأقف عند مشارف القرية كما تطلب ، واطرد هؤلاء الشياطين الفقراء أهل ساراكينا ، ولكن عليك من جانبك ، أنت . . خذ واعط ، هل تمر ف مقصدى ؟

واريد وجه القسيس الذي ادرك ما يرمي اليه الأغا .

ے هل تفهم ؟ سأفعل ما تطلبه منى يا قسبيسى ولكن عليك أن تفعل أنت من جانبك ما أطلبه منك .

وقال القسيس بطرف شفتيه:

\_ قل ماذا تربد يا أغاً ، وأذا كان ذلك في مقدوري .

انه مطلب بسيط للفاية ، لا تبتئس ، ها هو براهيماكى موجود ، انه يطلب بأى ثمن أن ترقص بنات القرية أمامه ذات يوم حتى ينتقى من بينهن من يشاء .

\_ هذه مسالة خطيرة يا أغا ٠

- خطيرة أم غير خطيرة ، لا بديل سواها ، ألا يمكنك أن تفهم ما أقول ؟ . . أنظر ألى هذا الشيطان ، أنه غلام شبق في الخامسة عشرة من عمره ، من منا يستطيع أن يكبح جماحه ؟ أنت ؟ أم أنا ؟ ولكن عليك أن تحاول ، أنه قادر على أن يلتهمنا نحن الاثنين دفعة وأحدة . لا يكبح جماحه غير أمرأة . لذلك لا بد وأن نهتدى ألى أمرأة تروضه ، أنه ألان أشبه بمهر شموس ، تحاول أن تركبه فيلقى بك أرضا ، ولكن أذا روضته تستطيع أن تمتطيه ويلتذ بركوبك ويهز لك ذيله .

كان براهيماكي يضحك وهو يسمع هذا السكلام ، كان هناك من يدغدغه .

وتمتم القسيس:

\_ من المؤسف حقا أن ماتت الأرملة .

- لنبحث عن غيرها يا قسيس ..

وقفز براهیماکی وصاح :

- أريدها فتاة في ميعة الصبا ، بضة غير حدباء ، بيضاء كالخبز ، ويجب أن تكون امرأة فارك تقاومني وأصارعها ثم القي بها تحتى وهي تصرخ وتبكي وتشد شعرها ، ففي ذلك متعة كبرى . . هل يمكن الحصول عليها با قسيس ؟

وشرد القسيس بفكره يتأمل ثم قال:

- يجب أن نهتدى الى فتاة يتيمة ليس لها من يذود عنها فى القرية حتى نتجنب الفغيجة . لا اخشى غير الفضيحة يا اغا ، ولا شيء سواها . . . أمهلني يا اغا . .

وقاطعه براهیماکی: \_ ماذا ؟ ماذا برید ؟

- يطلب مهلة قصيرة يبحث لك فيها عن المراة التى تطلبها يا ابن الزنا . انه على حق فيما يقول هذا القسيس . اتظن انه يحتفظ بهن عنده فى عشبة الدجاج ، هل تظنهن دجاجا ، وليس عليه الا ان يمسك بمن تروقك منهن ؟ ثم هناك شيء آخر ، لا أريد أن اراك متجهما هكذا ، اتفهم ، والا قسما بالله سأخصيك حتى تستريح وتربح . هل تسمع ما أقول ؟ أسكت ! وان كنت متعجلا الى هذا الحد فاليك مارثا .

بصق براهيماكي على الأرض وقال:

ـ أف • أنا لا أريدها ! •

- اتفقنها یا قسیس ۷ تعب بکلامه ۰ سأمهلك بضعة أیام ۰۰ عرفت أوصاف المراة التي يطلبها ـ ضفيرة بضة ، بیضاء ۴ حيية .

وتنهد القسيس في استسلام ونهض وهو يقول:

ــ موافق يا أغا ، وغدا فور وصول أهل ساراكينا .

\_ لك ما أردت ، موافق . ومن حانبك .

💂 ــ سأحاول أن اهتدى . . وليغفر الله لى .

وقال الأغا وهو يضحك :

- لا عليك يا قسيس ، فانه سيففر لك بكل تأكيد . فالرب يفض الطرف ، ويعرف الحياة أيضا .

غادر القسيس بيت الاغا قلقا مهموما . فهذا العمل لا يلقى هوى فى نفسه ، ولكنه مكره عليه ، انه على استعداد لأن يقدم على أى شىء الا أن يترك القرية تسقط بين يدى القسيس فوتيس ليقضى عليها . . فالدين والوطن والشرف والملكية ، كلها في خطر . .

ودعا أعيان القرية وذوى الأملاك فيها ، وتحدث اليهم في هذا الشأن ، فقال لهم :

عدا سيهبط علينا حملة القمل لحصاد بساتين الكرم التي منحها لهم هذا الملعون التعس ميشيل ٠٠ وعلينا جبيعا نحن الحاضرين هنا أن نشهد بل ونقسم على هذه الشهادة اذا اقتضت الضرورة بأن ميشيل لم يكن طفلا سويا منذ نعومة أظفاره . هل تفهمون ما اعنى أنه يرى إشباحا ، أو أنه مجنون ، لا أدرى ما هي العبارة على وجه الدقة . ألمهم أنه انسان غير متزن . وأن أي محتال ، وليكن القسيس فوتيس على سبيل المثال ب يستطيع أن يوقع به في حبائله ، ويغرر به ومي يوقع على أي أوراق يطلبها منه . . ويترتب على هذا بطلان الهبة ، ومر ثم فان بساتين الكرم لا يحق أن تؤول الى المتشردين الذين ينزلون بجبل ساراكينا ، وكذلك بالنسبة للحقول والحدائق والمنازل ٠٠ وبطرياركاس لم ينجب إطفالا غيره ، ولذلك يتعين أن تؤول هذه الثروت الله المجتمع ، أي الينا ٠٠ هل توافقون ؟

وأجاب الأقطاب معجبين بدهاء القسيس :

ــ موافقون .

- أتيت توا من بيت الأغا ، ووصلت معه الى اتفاق ، وبعد أخذ وعطاء أقنعت بأن يظهر عند مشارف القرية فوق صهوة جواده مدججا بالسلاح ، انه لن يسمح بدخول الاشتراكيين حملة القمل ، وأنتم عليكم أن تتجمعوا كلكم ومعكم خدمكم وكلابكم وعصيكم لكى تعضدوا الأغا ، شيء واحد فقط أحذركم منه ، حذار من أراقة الدماء حتى ولو كان جرحا طفيفا ، لا تنسوا أننا مسيحيون وعلينا أن نحب أعداءنا ،

ثم ارسل بعد ذلك في طلب بانايوتي . وجاءه مع المساء ، وقد تغيرت صورته حتى لينكره من يعرفه ، احرق لحيته ببعض جمرات الفحم الموقدة ، وأصابت الحروق وجنتيه وعنقه حتى غطتهما القروح ، وقص شعره بمقص كبير مما يستخدم لجز صوف الماشية .

لم يستطع القسيس أن يمنع نفسه من الضحك رغم كل همومه

### وقال له:

- هل تعرف ماذا فعلت بنفسك أبها الابله ؟
  - وجار بانايوتي .
- ــ هذا شانى انا . لا تكثر من الاسئلة يا ابانا ، والا سأغادر المكان وأتركك دون معين . وأنا أعرف أنك بحاجة الى .
- لا تغضب يا بانايوتى ، لم أقصد أهانتك ، أسمع ، أنى بحاجة اليك غدا . خذ هراوتك الكبيرة ، وإذا أتى مانولى معهم فأوسعه ضربا . فهو طريد الكنيسة ودمه مباح ، ولن يمنعك أحد عنه ، يمكنك أن تقتله أذا شئت . أذهب والله معك .
- دع الله بعيدا عن هذا يا ابانا . لا تشركه في دسائسنا ، انت تفزع من القسيس فوتيس ، وانا أكره مانولي ، هذه هي القضية . فلا تشرك الآلهة والعذراء المقدسة في ذلك . فهذا لا يعنيني في شيء ولا علاقة لي به ، وانت من الدهاء بحيث تعرف ما أعنيه ، والى اللقاء غدا .

واتجه ناحية الباب ، وتوقف لحظة عند العتبة ، ونظر الى القسيس وقال:

- كلانا أخ للشيطان . هذا هو الواقع .

### \*\*\*

نزل أهل ساراكينا من أعلى الجبل وهم يتغنون ،بينما سار مانولى في مقدمتهم غارقا في تفكير عميق . وظل يردد بينه وبين نفسه :

- اسأل الله أن يقينا شر الصدام وسفك الدماء .

ولم يكد أهل ساراكينا يقتربون من القرية حتى راوا جمعا من الناس حول بئر القديس بازل ، البعض يجلس على الأرض ، والبعض الآخر يتجول ممسكا بهراوات غليظة . وتناهت الى أسماعهم صيحات التهديد والوعيد .

توقف مانولي واستدار الى رفاقه وقال لهم :

- اعتقد یا اصدقائی انهم سیقاوموننا ۱۰ لتبق النساء هنا فی انتظارنا ، ولنتقدم نحن الرجال ، والله خیر معین . سنتقدم و کونوا علی ثقة من ان الحق الی جانبنا . ولکن اذا ما اصروا علی القتال بای ثمن فاننا لن نقاتلهم ، فهم اخوة لنا قبل کل شیء ، وانما سنتوجه فی

هذه الحالة الى الأغا ، فهو حاكم القرية ، وسيفصل بيننا . وليس ثمة ادنى شك فى ان بساتين الكرم آلت الينا ، وأصبحت ملكا لنا الآن ، ولذلك فانه سينصفنا . . تقدموا يا اخوتى باسم المسيح! . .

جلست النساء في دائرة وسط الآكام ، وواصل الرجال مسيرتهم . لم يطل بهم المسير اكثر من مائة خطوة حتى راوا حجرا يطن فى الهواء فوق راس مانولى . وتبعه آخر ، وغيره كثير . وهكذا اصبح الهجوم وشيكا . وتحركت مجموعة الرجال التى اجتمعت حول البئر ، وساروا تجاههم للاقاتهم ، وكان على راسهم بانايوتى بلحيته المحروقة بتقدمهم بخطوات تشبه خطوات الدب .

وزار لوكاس العملاق حامل العلم:

ماذا نحن فاعلون ؟ لن نتركهم يتخذون منا أهدافا لحجارتهم دون أن نرد عليهم • اجمعوا حجارة يا أصدقائي وارجموهم •

وقال مانولي معترضا:

\_ حسبكم ، لا تسفكوا الدماء يا اخوتى .

وتعالت صيحات غضب مفيظ من حول بثر القديس باذل :

- ارجعوا ، ارجعوا يا حملة القمل . لن يطأ احدكم أرض قريتنا . ارجعوا .

وتقدم مانولی رافعا یده الی أعلی علامة أنه یرید التفاوض معهم · ـ اخوتی ، اخوتی ، اسمعونی ·

- المولى ، المولى ، المستولى . - يا طريد الكنيسة ، يا لص ، يا قاتل ، يا اشتراكى .

واندفع أهل ليكوفريسي نحوه وقد استشاطوا غضبا وثورة .

وبسط بانايوتي ذراعيه . وخار كالعجل :

ــ ان يمسه أحد . أتركوه لى فأنا المختص به ، أنا وحدى الذى سانازله .

ثم انقض على مانولى .

وسرعان ما أحاط أهل ساراكينا بقائدهم .

والتقط لوكاس حجرا كبيرا فى يده وصاح باعلى صوته :

ـ لو مس احدكم مانولى فاني ساهشم راسه كالبطيخة .

ونغذ الشماس تعليمات القسيس جريجوريس اليه . بدأ يعدو هنا وهناك وهو يصيح

ـ انه محروم من الكنيسة و اضربه يابانايوتى ، اطرحه ارضا ، فان بدك ستتطهر من دمه •

وأقبل ناظر المدرسة لاهثا :

- اخبرونى يا اصدقائى باسم المسيح ، ماذا حدث ؟ كفوا ايديكم . وصاح الاسماس :

ـ يحاولون غزو قريتنا لاحتلالها ٠

وصاخ أهل ساراكينا:

ـ بل نحن نبغى حصاد بساتين كرمنا ، فهى ملكنا ، أعطاها لنا ميشيل ،

وعوى الأب لاداس بصوت كالصرير وهو يتوارى خلف ناظر المدرسة:

- صدر اعلان بأن ميشيل مجنون ، ومن ثم فان الهبة غير صحيحة.

ـ الهبة غير صحيحة ، أخرجوا ، اخرجوا يا قطاع الطرق ، يا خونة ·

في هذه اللحظة انقض بانايوتي برأسبه على مانولى مثلما ينقض الثور . ولكن لوكاس اندفع نحوه إكل قوته وهو يحمل حجرا كبيرا في يده . وضربه فوق ركبته ، وترنح بانايوتي ثم انقض عليه لوكاس وطرحه أرضا ، وجثم فوق ظهره ، وأوسعه ضربا مغيظا ، واستجمع بانايوتي كل قوته وأفلت من تحته ، وأمسك بلوكاس من خصره . وتصارعا كل منهما يخور بصوته ويتدحرج ، وكان صراعهما سجالا بينهما .

والتقط الشماس حجرا واتخذ مانولى هدفا له .

وصرخ:

ــ یا محروم ، یا اشتراکی .

وطار الحجر فى الهواء ليضرب مانولى فى جبهته ، وتفجر الدم ، وفاض على صفحة وجهة • وصاح أهل ساراكينا :

ـ سیقتلون مانولی ، اهجموا علیهم •

وبدأوا هجومهم على أهل ليكوفريسى •

وتقاتل أهل ساراكينا مع أهل ليكوفريسي . ولاذ الآب لاداس

بالغرار ، وحاول ناظر المدرسة أن يتدخل ، ولكنه تلقى الضربات من كلا الحانس .

وهرع صبى الى القرية وهو يصيح باعلى صوته فى غبطة وفرح:

ـ قتل مانولى المحروم ، قتل مانولى الاشتراكى ، افرحوا وتهللوا.

سمغ قسطندى صياحه ، فاندفع خارجا من مقهاه ، وامسك .

بعصاه ، وهرول مسرعا .

ونادى على الصبى وهو يجرى :

ــ اين ؟ اين ؟

\_ عند بئر القديس بازل .

واتجه قسطندى الى هناك ، ونار الثورة تكاد تحرقه . والتقى في طريقه بياناكوس ودون أن يحدث أحدهما الآخر ، جرى الاثنان معا .

تلاحم أهل ساراكينا مع أهل ليكوفريسى حول بئر القديس بازل حتى اصبحوا كتلة واحدة تتدحرج بين الصخور صدر عنها زئير عال وققدت نساء ساراكينا صوابهن ونزلن أرض المعركة واسهمر بنصيب في القتال بأذرعهن التي اشتدت مع عملهن في وطنهن الجديد ، ووجهن الكمات كما تلقين مثلها كالرجال تماما .

وعلا صوتان فيهما خشونة وجزع:

ــ مانولي ، مانولي . .

كان مانولى جالسا فوق صخرة يضمد جرحه ، وسمع الصوتين، وتعرف عليهما ، فرفع رأسه وشخص ببصره اليهما ، وصاح :

ـ ما اندا با اخوتی ، لا تجزعا

وفى هذه اللحظة ذاتها عوى الآب لاداس ، فرحا مغتبطا ، من فوق صخرة ارتقاها :

ــ ها هو ذا الأغا ، ها هو ذا الأغا ٠٠

وسمع الناس صهيل الفرس وهي تعدو والشرر يتطاير من تحت سنابكها . وظهر الأغا عند البئر بمسدسه الفضى ، وسيفه الطويل ، وطربوشه الأحمر ، ثملا تماما . وشد اللجام بقوة حتى أن الغرس تقهقرت الى الوراء ، وتمالك نفسه فوق السرج خشية الوقوع ، وتشبث بمعرفة الغرس . أمسَتك الأغا بمسدسه وأطلق رصاصة في الهواء ودوى صوته كهزيم الرعد :

ـ ياكفرة .

وفى لمع البصر تفرق هذا الخليط البشرى ، وانفصل الجمعان ، واصبع اهل ساراكينا في جانب وأهل ليوفريسي في جانب آخر ، وقد تمزقت ثيابهم ولطخها التراب والدم . لم يبق على ارض المعركة سوى ناظر المدرسة وحده ، طريحا على الأرض بين الفريقين وقد اصيب اصابات خطيرة ، وعبثا يحاول النهوض على قدميه حتى يحيى الأغا التحية الواجبة .

ونظر الألفا الى أهل ساراكينا بعينين تقدحان شررا ، وصرخ من حديد :

ـ ياكفرة ٠٠ لماذا أتيتم الى قريتى ٠٠ هه ؟ ارجعوا ، ارجعوا أيها المتشردون .

وتقدم مانولي الصفوف وتكلم :

ا أغا لنا بساتين كرم في ليكوفريسي ، أتينا لحصادها ، فهي ملك النا ٠ لنا ٠

ــ اذهب الى الشيطان • منذ متى وهى ملك لكم ؟ هه ؟ بأى حق آلت اليكم ؟ من أين سرقتم هذه البساتين يا حملة القمل ؟

واشرأب الاب لاداس بعنقه من فوق صخرته وضحك في سخرية • وأحاب مانولي :

- أعطاها لنا ميشيل •

وقال الأغا:

مدا كله لا قيمة له ، أيها الحمقى البؤساء ، فان توقيعه لا يعنى المينا ، فهو لم يبلغ سن الرشد بعد •

وتكلم الأب لاداس من مخبأه ، ليصحح كلام الأغا ٠

- ليس السبب صغر سنه بل جنونه ·

- نفس الشيء أيها الشبيخ السفيه • اخرس •

واستل مسدسه وصوبه ناحية الأب لاداس · وتهاوى الشبيخ وراه الصخرة وهو يصيح :

ـــ الرحمة ، الرحمة · · حقا ما تقول · · هو عين الصواب · · لِم يبلغ سن الرشد بعد · وانفجر الأغا ضاحكا ، واغمد مسدسه في جرابه . ثم قال موجها حديثه الى أهل ساراكينا :

من منكم المدعو مانولى ؟ ثمة ضباب يحجب عنى الرؤية الواضحة · ليتقدم الى هنا ·

واقترب مانولي من فرس الأغا وقال :

\_ ها أنذا

- حسن أنت ولد طيب أنت كذلك حقا يامانولى رغم كل اقاويلهم عنك واقترب منى أيها الكافر واسمع وقل لى بصراحة ما معنى اشتراكى كالقد صدعوا رأسى بهذه الكلمة وقل لى هل هو رجل أم حيوان أم وباء عضال مثل الكوليرا؟ فأنا لا أعرف شيئا عنه وومل تعرف أنت؟

وأجاب مانولى :

\_ نعم یا آغا أنا أعرف ·

- اذن ، أستحلفك بالهك أن تحدثني عنه حتى أعرف أنا أيضا .

ــ الاشتراكيون هم المسيحيون الأول يا أغا ٠٠٠

دع المسيحيين الأول حيث هم يا كافر ، لا تشوش أفكارى • عندى ما يكفى من العرقى لذلك • ما شأنى أنا بالمسيحيين الاول ؟ • • أنا أسألك ما معنى اشتراكى ؟

وتحدث الأب لاداس بصوت أخنف:

- سأوضح أنا لك يا أغا ، أنهم يطالبون بألا يكون هناك غنى أو فقير بعد اليوم ، وأنما أن يكون الناس فقراء كلهم ، ألا يكون ثمسة أغاوات أو رعايا بعد الآن ، ويتحول الناس جميعهم الى رعايا ، بل والاكثر من هذا لن تكون هناك أمرأة زوجة لك أو زوجة لى بل النساء كلهن مشاع بين الناس جميعا ،

وزأر الأغا :

ــ لا أغاوات ولا رعايا ؟ هل معنى ذلك أنهم يريدون أن يقلبوا نظام الله رأساً على عقب ؟ ابتعدوا عن هنا بهذا الوجه النكد .

وبسط راحته امام وجه مانولی وقد باعد بین اصابعه فی حرکة استنکار کانما یلعنه وقال له :

- افتح عينيك وانظر الى يدى : هل كل أصابعي متماثلة ؟ هناك أصابع صغيرة وأخرى كبيرة ، الله هو الذي خلقها على هذه الصورة · وهكذا

أيضًا خلق الناس جميعا ، بعضهم صغير والآخر كبير ، بعضهم سسادة وغيرهم عبيد وكذلك أيضًا خلق الاسماك في أعماق البحار - الكبير منها يأكل الصغير • وبنفس الطريقة وضع الرب الماشية الى جانب الذئاب لتأكل الذئاب الماشية • هذا هو نظام الله ، ثم تأتون الآن أيها الاستراكيون • • عليكم اللعنة •

وصرخت النساء صرخات صاكة وهرولن في ذعر ناحية الجبل ، وتراجع الرجال في ذهول وحيرة • ولم يبق غير مانولي الذي ثبت في مكانه راسخا •

وصاح فيه الأغا:

ــ أنت يا كافر ، ابعد عَن هنا والا قطعت رأسك . إلا تخاف ؟

وقال مانولى :

\_ بل أخاف ، ولـكننى أخاف الله وحده ، أما البشر فأنا لا أخافهم المدا .

وأغرق الأغا في الضحك وقال :

- أقسم لك بدينى أنك مجنون تماما ٠٠ بيد أنك خفيف الظل ٠ تعالى معى الى بيتى ولتكن سميرا لى ٠ لا فرق عندى بين البلهاء والقديسيين ، فهما شىء واحد ٠ وأنت مجنون وقديس فى آن واحد ، أنت دعابة مقدسة ، هذا رأيى ٠ تعالى معى أقدم لك الطعام والشراب والملبس وأخلق منك رجلا ٠٠ ألا تريد ذلك ؟ اذهب الى الجحيم اذن أيها الأبله ٠ ابعد من هنا ، فقد غيرت رأيى فيك ولن أقتلك ٠

والتفت الى أهل ليكوفريسي الذين أطربهم سماع الأنما وهو يدافع عنهم وقال لهم :

\_ وأنتم أيها الكفرة لستم مجانين ولا قديسين ، اذهبوا الى الشيطان • كروش متخمة وصعاليك • • أغربوا عن وجهى •

وسرعان ما ابتعد أهل ليكوفريسى فى وجـــل · وانحنى ياناكوس وقسطندى فوق ناظر المدرسة وانتشلاه من فوق الارض ، وأخذا بيده وعادا به الى داره · كان الرجل البائس يعرج ويعانى ألما موجعاً فى قدميه ·

وقال لهما معترفا :

الذئاب وتبول على الماشية ، أنا أعرف جيدا طريق الحق والصواب ولكننى الذئاب وتبول على الماشية ، أنا أعرف جيدا طريق الحق والصواب ولكننى أسكت عنه ، فالخوف يملأ قلبى ، كيف لى أن أرفع رأسى وأنا البائس الفقير ، انى أخاف ، والنتيجة ما ترون ، وطئنى أهل ليكوفريسى وأهل ساراكينا بأقدامهم دون أن تأخذهم بى رحمة ، وهم على حق فى ذلك ، أقسم بدينى أنهم على حق ، ونلت جزائى الذى أستحقه ،

ونظر الى رفيقيه اللذين يعينانه على المسير ، وسألهما في اعجاب :

\_ وأنتما ، ألا تخافان شمثا ؟

وأجاب يانوكوس :

بل نخاف ، ولكننا نتظاهر بالشجاعة كما ترى ، أوضيع لك ما اختلط أمره على ؟ أنظر الى : انى أتظاهر بالشيجاعة ، بينما يرتعد بدنى فرقا ، ولكن الشيء الغريب أننى مع التعود على التظاهر بالشجاعة أجدنى رويدا رويدا شجاعا حقا ، هل عرفتما أعنى أيها الشيغ ؟ ترى ماذا تقول لك كتبك الكثيرة عن هذا ؟ أصدقك القول أننى لا أفهم بوضوح، فأنا حمار ،

وابتسم ناظر المدرسة رغم ما يعانيه من ألم • وقال :

۔ أود أنأتِنازل عن كل معلوماتىلأصبح مثلك ياياناكوس٠٠ وماذا عنك يا قسطندى ؟

- أنا ؟ أنا أسوأ حالا من ياناكوس • أؤكد لك هذا ، أسوأ منه فعلا • الحوف يملا قلبى ، أرتعد فرقا وأرتجف ، ويهرب الدم من عروقى • ولكننى أشعر بالحجل • ولو حدث أن تخليت عن كل شيء في حياتي لأسلك طريق المسيح ، فثق أن هذا لن يكون بدافع محبة الخير ، أو الشجاعة ، ولكن بدافع احترام النفس لا غير • سأرتجف وارتجف فرقا ، ولكننى لن أتراجع هل تفهمنى ؟

وأضاف ياناكوس:

أما مانولى فهو أفضلنا جميعا ، أذ أنه لا يتكلف الشجاعة وأنما هو شبجاع حقا .

# رحكة بأقدام عادية

فى اليوم التالى ، ومع مطلع الفجر ، اتخذ ميشيل طريقه نازلا من الجبل · كان يتميز من الغيظ ، ويقول لنفسه :

ــ سأذهب من فورى الى بيت القسيس أنتف شعر لحيته ، وســـاذهب الى الأعيان أصب عليهم لعناتي وأفضح سوءاتهم · سأدق أجراس الكنيسة أدعو القرية جميعها لتشهد وتسمع ·

كنت تراه حينا ثائرا مهتاجا ، وحينا هادئا ساكنا يقلب الامر في رأسه بحثا عن أقسى الكلمات ، ولا يدرى من أين يبدأ ٠٠ لم يغمض له جفن طوال السيل • وطلع الفجر عليه وعيناه مفتوحتان • وتراءى له طيف أبيه • عاد الرجل الميت الى الظهور من جديد ، ووقف الى جانب فراشه ، يهز رأسه وينظر اليه بعينين فيهما تأنيب • • وتحركت شفتاه ، وسسمع ميشيل صوته الضعيف الواهن يأتيه من العالم الآخر : « لماذا ؟ لماذا ؟ الحذا ؟ • ولم يقل شيئا آخر •

هب ميشيل من مرقده ، وأمسك بعصاه وهرع الى القرية وهو يرتجف قصد بيت القسيس لتوه ، دفع الباب ودخل · اجتاز الفناء ، والفي القسيس جالسا بجوار النافذة ، منحنيا فوق رسالة يقرأها والدموع تفيض من عينيه ·

ولم يكد يبصر ميشيل حتى اسرع باخفاء الرسالة داخل جلسابه · ولكن ميشيل استطاع أن يلمح الحط الذي سطرت به الرسالة وتعرف عليه

وادرك كل شيء ، وزايله الغضب · رأى الموت يرف بجناحيه في الهواء ، فانقبض قلبه · تمالك القسيس نفسه، وكفكف دموعه ونظر الى ميشيل · وتحدث اليه ساخرا :

وأضاف في قلق :

\_ ترى هل لم توقع أى أوراق بعد ؟ م

\_ أنا لا أملك شيئا الآن ، لا شيء البتة ، اسقطت عن كاهلي كل احمالي وأصبحت حرا ٠

وعاود القسيس سؤاله في انزعاج:

ــ هل وقعت أوراقا ؟

ـ نعم •

وضِرب القسيس الشباك بقبضته في توة وزار:

- أنت مجنون ، مجنون ، هلكت أيها التعس · ها أنت الآن أصبحت عبدا لذلك القسيس الافاق · لهفي على كل هذا الثراء الضائم ·

وأحس ميشيل بالغضب يعتمل في صدره ، وعاود كلامه ثانية :

بل أصبحت حرا، وانما أنت العبد باأبانا الهفى على هذا الرداء
 القدسى الذي ترتديه •

وقال القسيس بصوت خافت حزين مفعما ضغينة وحقدا:

ــ واجهت كثيرا من المشاكل ابتغاء مصلحتك ومصلحة ابنتي ٠٠ والآن انتهى كل شيء ٠

\_ ماذا قالت في رسالتها ؟

أخرج القسيس الرسالة وقال :

ــ هاك اقرأها ٠

أمسك ميشيل بالرسالة • بللتها الدموع • ترى هـــل هى دموع القسيس ؟ أم دموع ابنته ؟ انه لا يدرى • قرأ ميشيل كلمات الرسسالة في تأن وصعوبة ، وترقرقت الدموع في عينيه •

ـ ٠٠ ساءت حالتي يا أبت ٠ معذرة ان كنت أثقلك بالهم ، لكن

المرض اشتد على ١٠ أذوى يوما بعد يوم ، أوشك أن أودع الحياة ١٠ لم يعد يكترث بى الأطباء ، يمرون بفراشي دون أن يتوقف أحدهم ليلقى نظرة على واسقطوا اسمى من قائمة مرضاهم ١٠ وها أنذا أرقد هنا وعيناى مثبتتان على السقف كأنه السماء ، فلم يعد لى سماء غيره ٢ ربما أهدأ مع الموت، بل وأسعد به ، لولاك أنت يا أبى ١٠ ستبقى وحيدا بعد وفاتى ، ولن تجد من يسهر على خدمتك أو يقدم لك كوب ماء ١٠ انى حزينة من أجلك ومن أجل يسهر على خدمتك أو يقدم لك كوب ماء ١٠ انى حزينة من أجلك ومن أجل خطيبى السابق ١٠ ربما يحزنه موتى ، ولكننى لا أكف عن البكاء كلما تذكرته ١٠ لماذا ؟ لماذا ؟ ماذا جنيت ؟ لم أكن أطلب في حياتي غير بيت وطفل ١٠٠ أما الآن ١٠٠٠

لم يستطع ميشيل مواصلة القرائة • ووضع الرسالة فوق قاعدة الشياك ، واتجه ناحية الباب • وقال :

- \_ حسن ، سأنصرف ٠
- \_ لكن ماذا كنت تريد منى ؟ لماذا أتيت ؟
- لا شيء البتة لا أريد شيئا ماذا عساى أن أطلب منك ؟ سلاما
   ما أقسى الرب على بنى البشر ، يضربهم بقوة فى غير هوادة أو رحمة
   • ترى ماذا اقترفت فى حق الله ؟

كان ميشيل قد بلغ عتبة باب الفناء ، ولكنه استدار في ثورة وغضب.

- بل أنت أحق بهذه الضربة من لدن الله يا أبانا • أنت الذي تملأ قلبك الشهوات الدنية ، أنت دون ابنتك •

وتمتم القسيس والدموع تفيض من عينيه :

ــ عرف سبحانه أين ينزل ضربته على ، وقد فعل ٠٠٠

وتملكه الغضب فجأة ، و قفز الى وسط الفناء حافى القدمين وصاح بصوت فيه أنين ونواح :

- انها غلطتك ، غلطتكم جميعا ، غلطة مانولى وقسيس ساراكينا صاحب اللحية الشبيهة بلحية التيس ، وأنت معهم ، أنتم سبب كل ما حدث ، بخديعتكم وخيانتكم ، كنا نعيش فى هناء قبل أن يحدث كل هذا ، كانت الامور تسير حسب سنة الله وتدبيره لشئون خلقه ، ولولا ذلك لشفيت ابنتى منمرضها، ولما قتلت أباك بسبب سلوكك المشين، ولأصبح لى بعد عام حفيد احتضنه بن ذراعى ، ولكن وا أسلماه ، غرر بك مانولى ، هذا الفاسد المتشرد ، وجاء من بعده القسيس ذو اللحية الشبيهة بلحية التيس ، هذا الثعلب العجوز ، عليه اللعنة ، والنتيجة أن مات أبوك

حزنا وكمدا ، وبددت ثروتك ، وألقيت أنا بخاتم الخطبه في وجهك ، وسامت حالة ابنتي وتدهورت لسماعها النبأ ، والآن ، انتهى كل شيء ، فقد هلكت وضاع الأمل ، أنت المسئول عن موتها أيضا أيها الشقى التعس ، قتلتها مثلما قتلت أباك ، كانت تضارع المرض في شجاعة هذه البائسة ، أما الآن ، ، .

وأخذ يذرع الفناء بخطوت واسعة ، يتوعد ويتنهد ، وينتحب · واستبد به غضب شديد .

- كنت على صواب حين أعلنت على الملأ أنك انسان غير متزن ، مجنون وتوقيعك غير ذى قيمة ، سأنزع عنك كل أملاكك وأعطيه المجتمع ، رسب ساراكينا عليه العنة ، لن يذوق منها حبة عنب واحدة ، ولا حبة زيتون أو حبة قمح ، أبدا ، أبدا ، لن تسير الأمور حسب هواك ، أقسم أنى سأنتقم منك لأبيك ولابنتى ، وسوف ترى ، سترى بعينيك أننى جاد ولا أحزل ، لا تضحك ، سأذهب الى الاسقف وأحيطه علما بكل شىء ، ومعى كل أهل القرية شهود على صدق ما أقول ، حتى الاغا نفسه فانه يقف الى جانبى ، سأحرمك من كل شىء ،

وقال ميشيل الذي انفطر قلبه لما يبديه القسيس من أسف وكراهية : ــ نعم ، كل الناس معك ما عدا الله · هل لك قلب يرضى بموت شعب بأكمله جوعا فوق ساراكينا ؟ ألا تخشى الله في ذلك ؟

\_ لو ماتت ماريورى سأتعول الى وحش كاسر • لن تأخذنى رحمة بأى انسان • لن أخشى الله أو الناس • سأطرح عنى ردائى الدينى وأحمل سلامى وأقتل الناس جميعا • لماذا يقتل الرب قرة عينى ماريورى ؟ ماذا فعلت؟ هل يوجد على الأرض من هو خير منها وأكثر براءة ووداعة؟ سأقتل مانولى قبل أى انسان آخر ، ففى قتله دواء لكل الشرور • لم يشنقه الأغا ، ولكن سأشنقه أنا • يمثل أمامنا دور القديس والشهيد والبطل بينما يبيع نفسه • • الحائن ، المرتد ، العميل •

وجن جنون القسيس ، وأرغى وإزبد، وأخذ بلوح بقبضته فوقرأس ميشيل وزار :

ابعد عن هنا ، لا أريد أن تقع عينى عليك مرة ثانية ، أغرب عن
 وجهى أن كنت لا تريدنى أن أهشم رأسك فوق هذا الجدار .

وتهاوى الى أرض الفناء فوق الحصباء ، فاغرا فاه ٠

لم يكن في البيت أحد سواهما • وانحني ميشيل فوق القسميس

البدين ، واستجمع قوامه وانتشله من فوق الارض · ودخل به المنزل ، وطرحه فوق حشية · وذهب الى المطبخ وملأ كوب ماء ، وقدمها له · أمسك القسيس بالكوب ، وشرب الماء رشفات صغيرة ، وفتح عينيه ·

وتمتم :

ميشيل ، انا رجل بائس محطم . طعننى الله فى قلبى طعنة نجلاء ٤ ولا استطيع أن أندم ، لا أستطيع ذلك ٠٠ لا استطيع أن أصفح عن أحد ، أيا كان هذا الانسان . أغرب عن وجهى ، لا أريد أن تقع عينى عليك مرة أخرى ٠

ودبت فيه الحياة ، واستعاد قوته · نهض واقفا ، واجتاز الفناء ،وفتح الماك :

- أخرج ولا تطأ بيتى بقدميك مرة ثانية · وصفق الباب وراء ·

\* \* \*

خرج ميشيل ، وهام على وجهه بين دروب القرية ، أحس كانه ضل طريقه في مكان غريب عنه تماما ، خيل اليه أنه يمشى في حلم ، يرى البيوت والحانات وشجرة السنار لأول مرة ، وعندما مر ببيت أبيه توقف طويلا يتأمله ، كانما يبذل جهدا كبيرا ليتذكر شيئا ، وهم باجتياز العتبة ليدخل البيت ، ولكنه توجس خيفة ، خشى أن يرى وسط الفناء رجلا ميتا طويل القامة بدينا مكفنا بأعشاب اجتثت من الأرض ، باسطا ذراعيه يسد عليه الطريق ، وارتعد فرقا ، وهرول بعيدا ، وتذكر كلمات الاتهام التي يوجهها اليه القسيس دائما ، أنت الذي قتلته ، أنت . . وتراءت له هذه الكلمات كانها جثث موتى ، سلسلة طويلة من الموتى ، تعقبه وتجرى في اثره .

وتوقف عند طرف القرية • وسأل نفسه : « لماذا أتيت الى القرية ؟ نعم، لماذا ؟ كنت غاضبا وتلاشى غضبى • ولكن لماذا ؟ وفجأة طافت بخاطره صورة ماريورى • رآها مسجاة على الأرض أمامه ، شاحبة الوجه ، شاخصة العينين ، وعلى فمها منديل أحمر صغير • • وتمتم قائلا « هذه القرية تعج بالموتى والأشباح • لا بد أن أرحل عها •

تكاثرت السحب، واحتجبت الشمس، وأطلمت السماء ، وهبتريع على غير انتظار ، وارتعدت الأشجار ، وتساقطت أوراق ميتة فرشت الارض ببقع صفراء كأنها بدن عليل ،

ومر به بعض أهل القرية ، وتظاهروا بأنهم لم يروه ، وحثوا الخطي،

وتواروا عن ناظريه . وبكى طفل عندما وقع بصره عليه . وظهرت امراة عجوز عند باب بيتها ورأته ، فرسمت علامة الصليب وأغلقت بابها من فورها . وهرعت الى زوجها الكهل الذى كان ينقب فى الفناء بحثا عن شماعة شمس يدفىء بها عظامه الواهنة ، وهمست له :

ميشيل ابن عمدتنا الراحل يقف بالخارج • آه لو تلقى عليه نظرة انه يثير الأسى والرثاء • • لو ترى الحالة التى صار اليها ، يا رحمن يا رحيم، اصبح هزيلا شاحبا ، غائر العينين •

وهز الشيخ رأسه وقال في كراهية :

ـ نال جزاءه • بدد ثروته هذا الابله ، وها هو الآن يهيم على وجهه في الطرقات • • هل هو حافي القدمين ؟

ـ لا ، فلا زال ينتعل حذاءه القديم . . يا له من مسكين . صدقوا حين قالوا عنه انه مجنون .

وقال الشميخ في تهكم :

مده هى نهاية سلالة بطرياركاس ؛ اكلوا وشربوا ما طاب لهم الاكل والشراب وجامعوا النساء ، وها هو مصيرهم الذى آلوا اليه الآن ، أقسم بدينى أن الرب عادل فى قصاصه منهم ، رغم كل ما قد يقال اسمعى يا زوجتى اذا طرق بابك يوما فاعطه كسرة خبز ، حتى يقال اننا تصدقنا على آل بطرياركاس ،

ورسم الرجل علامة الصليب ، ثم تمتم في رضا ٠

ــ الحمد لله

ودوى على البعد قصف الرعد · واشتدت برودة الربع ، وحملت معها غذيرا بسقوط المطر · وارتجف ميشبيل ·

وفجاة اتخذ قرارا • سأذهب الى ياناكوس •

وعاد أدراجه الى القرية ٠

بدأت تتساقط قطرات غليظة من المطر • وأقفرت دروب القرية • ومر ببيت الارملة ، وتوقف برهة ، ثم دفع الباب • كان الفناء مهجورا ، وزهور القرنفل ذاوية • ودلف الى داخل البيت : سرقت الحشايا والكراسى وخزانة الارملة • وتهشمت قوائم السرير الخشبية ، وتحطم شييش النوافذ ، ولم يبق منه غير واحد معلق على محوره ، تلطمه الريح فيصر صريرا كانهنواح ينعى الحياة الغابرة • أنف المارة أن يرتادوا البيت ليلوثوا جدرانه وأركانه •

### وتمتم ميشيل:

ــ آه لك أيتها المسكينة كاترينا ٠٠ أمتمت والمنتمتمت ٠ كل ماشهدته هذه الحجرة من متع وملذات ذهب وولى ٠ أف لهذه الدنيا ، ما أحقرها ٠

وسيمع صوت فار يقرض الخشب ، اتخذ لنفسسه وكرا بين عورض سقف الخسبية ، وانهمك في القرض دون كلل كأن الله أوكل اليه مهمة التهام سقف الأرملة .

أغلق ميشيل الباب وراءه ، وأخذ طريقه الى بيت ياناكوس • وسرح مع أفكاره وهو في طريقه • .

مؤكد أن دخول كاترينا الجنة بكل خطاياها اكثر ضمانا مندخول القسيس جريجوريس بكل مسوحه الكنسية • من يدرى ، فربما تسكن الجنة الآن ، تجلس الى جانب مريم المجدلية يتجاذبان معا اطراف الحديث وأحس بقلبه وقد تخفف شيئا ما من بعض همومه التى أثقلته •

وطرق باب ياناكوس •

كان ياناكوس فى الحظيرة منذ أن تنفس الصبح · ذهب اليها ليودع حماره · فقد وعد أهل ساراكينا به ، ولكنه تلقى بالامس رسالة من الاب لاداس يقول له فيها :

\_ اما أن ترد لى الجنيهات الثبلاثة أو أستولى على حمارك · تدبر أمرك جيدا اذا كنت لا ترضى بدخول السجن ·

ضم الى صدره رقبة رفيقه القوية الدافئة ، وانخرط فى نشسيج وهو يبثه حديثا كله حب وحنان ·

- حبيبى يوسوفاكى • الناس لئام ، يغارون منا ، ويسعون من أجل الفرقة بيننا • • ترى من سيزورك بعدى كل صباح ، يتحدث اليك ، ويربت عليك ، ويملأ مسقاتك بالماء القراح ومذودك بالعلف ؟ من سيبحث لك عن العشب الغض وسط الحقول ويقدمه لك طعاما هنيئا منعشا ؟ ليس لى سواك في هذه الدنيا • لم أكن أعبأ بكل ما أصادفه من متاعب وشرور كنت أضحك من هذا كله ، لأنني أعرف أنني سأعود الى بيتي حيث ألتقى بك يا حبيبي يوسوفاكي ، فترنو الى بعينيك البريئتين ، وتهز لى ذيلك ، بك يا حبيبي يوسوفاكي ، فترنو الى بعينيك البريئتين ، وتهز لى ذيلك ، وبعدها نشق طريقنا معا ، أنت أمامي ، وأنا خلفك ، نطوف بالقرى نبيع بضاعتنا ونشترى غيرها ، ونتكسب خبزنا رزقا حلالا بعرق الجبين نبيع بضاعتنا ونشترى غيرها ، ونتكسب خبزنا رزقا حلالا بعرق الجبين نبيع بضاعتنا ونسترى غيرها ، ونتكسب خبزنا رزقا حلالا بعرق الجبين الذي يسعى للفرقة بيننا؟ في ذلك هلاكنا نحن الاثنين يا حبيبي يوسوفاكي الذي يسعى للفرقة بيننا؟ في ذلك هلاكنا نحن الاثنين يا حبيبي يوسوفاكي

اللعبة على اللثام من البشر وجنيهاتهم الذهبية ، واللعنة على القدر الظالم الدي جعلنا فتراء معورين ٠٠ وداعا يا حبيبي يوسوقاكي ٠

وانخنى على حماره ، وقبل عنقه الدوي اللامع ، وربت بيده فى رقة وحنان على بطنه وكفله ، يداعب بأنامله شهه المخبلي الابيض ، وتحسس ذيله والدموع تنساب من عينه ١٠٠ كان يوسسافاكي سعيدا بصاحبه يهدهنه ، فهز رأسه بقوة ، ومط رقبته ، ورفع ذيله ، وبدأ ينهق بصوت خفيض عذب حزين ٠

وسمع ياناكوس صوت طرقات على الباب ، فهب مذعورا · ولكن ما ان رأى ميشيل يدخل حتى ذهب عنه الخوف ·

- وابتدر صديقه بالتحية ٠٠٠٠
- صباح الخير يا ميشيل
- كانتا عينا ميشيل محتقنتين •
- م ماذا بك يايانا لوس ، هل تبكى ؟
- وحجل ياناكوس ، وكفكف دموعه وقال :

- عودة الى الطفولة من جديد ٠٠ كنت أودع حمارى ٠٠ طلبه الأب الاداس ٠ ليأخذه الشيطان ٠

## وسأله ميشيل:

\_ هل عندك ما تقدمه طعاما نى ؟ انى جوعان · تركت الجبل مع مطلع الفجر وها هو الوقت قد قارب الظهيرة · اسمع ياياناكوس · سأذهب بعد ذلك مباشرة الى الأب لاداس · لن يأخذ الحمار لأنه ملك ساراكينا ·

وهز یاناکوس رأسه ، اذ سمع أن القسیس وصل الی اتفاق مع الأغا، وأرسل الی الاسقف فی هذا الشآن ، ولن یسمع لمیشیل بأن یمس شیئا من ارثه حتی یصدر حکم بشرعیة توقیعه • ثم آن القریة علی استعداد للادلاء بشهادة زور وتقول أن ابن بطریارکاس لا یتمتع بکامل قواه المقلیة •

وفجأة قال البائع الطواف:

ـ أقسم بديني لو أخذ الحمار مني لأشعل النار في بيته ٠

ودخل البيت ، وأعد بعض البيض المسلوق ، وخبزا وجبنا وعنبا ٠ كان المطر قد توقف ، فجلسا وسط الفناء لياكل مع صاحبه أمام الحظيرة ووقف الحمار الى جانبهما ياكل هو الآخر قانعا راضيا ٠ •

وتنهد ياناكوس:

ما أجمل صحبتنا نحن الثلاثة هنا • وهذا اللص العجوز يريد أن يفرق بيننا • • ونهض ميشنيل وهو يمسح فمه وقال :

- \_ سأذهب اليه الآن · لن يأخذه منك ·
- كان الله معك يا ميشيل ، أبذل ما في استطاعتك .

### \* \* \*

تربع الأب لاداس وزوجه على الأرض أمام الطبلية يتناولان غذاءهما • طرحت بنيلوب الجورب الذى تغزله الى جانبها فوق الكرسى . والقت فى فمها بضع لقيمات وكأنها تلقى بها فى ثقب ضيق ، ومضغتها على مهل ، فى بلادة وصمت • أما الشيخ فقد كان منشرح الصدر ، منطلق اللسان ، يقوله وحده دون أن تشاركه الكلام •

- الأمور تسير على خير وجه ياعزيزتي · حمدا لله · قسيسنا شيطان. مريد داخل مسوح كنسية • كسب الاغا الى صفه ، وها هو ذا قيد كتب الى الاسقف أيضاً • وسمسوف ترين ، لن يمضى وقت طويل حتى تقع كل أملاك بطرياركاس في يدي • يقولون انها ستؤول الى المجتمع ، ايه ، لا تصدقي هذا يا عزيزتي بنيلوب • اتفقت على كل شيء مم القييس. ودبرنا أمورنا • ستعرض الممتلكات كلها للبيع في المزاد ، سياخذ القسيس نصيبه ، هذا الخنزير كان يحاول أن يبقى عليها لنفسه ، ولكنك تعرفين أننى لا يمكن أن أسمح له بذلك مهما كلفنى الامر \* ووصلنا الى اتفاق. الكنيسة • سيكون لك يا عزيزتي بنيلوب • تركبينه لتسرى عن نفسك ، . وتتنزهين به حول حقولنا ٠ انه حمار وديع طيع ، وله برذعة ٠٠ هــــل رأيتها ؟ كلهـا مغطاة بالوبر \_ تجلسـين فوقها كانك ملكة • ولمـا كنــة وحدنا ـ لا اطفال لنا ولا كلاب ـ لا نحيل هموما أو متاعب تشغلنا فاننا بالفعل يا عزيزتي بنيلوب ملك وملكة ٠ أه يا عزيزتي ، لو أعيش مأثة عام آخر أو مائتين لوقعت كل ليكوفريسي بين براثني • هل تعرفين لماذا ؟ لأن الناس جميعًا أدعياء بلهاء ، ينفقون أموالهم على شراء الملابس والأحذية ، ناهيك عن انجــاب الاطفال · وكل هــذا كلف كثيرا ، وحيث ان النقود. مستديرة فانها تتدحرج وتفلت منك ٠٠ أما نحن ٠٠ في صحتك يا عزيزتي بنيلوب •

وملاً كوبه بما, قراح ، ' أفرغه في فمه ، وطرقع بلسانه في متعـة وتلذذ ٠

واردف قائلا:

\_ ما قيمة النبيد اذا قورن بالماء الذي أنعم به علينا الرب بواسم رحمته ؟

دفع ميشيل الباب وفتحه دون أن يطرقه ودخل · وتجهم الاب لاداس لمرآه · وحدث نفسه « لا بد وأنه يبحث عن نزاع · أنا لا أحب نظراته سامثل عليه دور الغبى ،

وقال بصوت عال :

- مرحبا بسیدی میشیل · اجلس · اعتقد انك أكلت ·

ونهضت الأم بنيلوب ، ورفعت المائدة ، وأخذت جوربها وانتحت ركنا حيث انكبت على عملها تغزل ·

وقال ميشيل:

ايها البالوعة ، ماذا ستفعل بكل هذه الحقول وبساتين الكرم وحدائق الزيتون ، والبيوت والحزائن الكدسة بالذهب عندك ؟ هل ستحمل كل هذا معك الى القبر ؟ بينك وبين القبر خطوة واحدة ولم تشبع بعد ؟ وتحاول الآن أن تستولى على حمار ياناكوس المسكين ٠٠ الا تخشى الله ؟ الا تخجل أمام الناس ؟ ٠

هرش الشبيخ رأسه الاشهب المخروطي وقال في سريرته ت

ـ اقسم بدينى أنه فقد صوابه فعلا ٧ زال يقحم الله فى شئونى الخاصة ساتحدث اليه حديثا لينا رقيقا خشية أن تصيبه نوبة وينقض على بقيضته ٠

وتصنع الرقة والمسكنة وهو يجيب عليه ،

ے عزیزی میشیل، ماذا تریدنی أن أفعل ؟ الحق حق انسان مدین فی بشلاته جنیهات دهبیة ، ماذا أفعل معه ؟ أنا فقیر محتاج مثل غیری من الناس .

- واذا كتبت لك ايصالا بأننى مدين لك بهذا المبلغ ووقعت عليه ؟ وسعل الشيخ ثم قال :

\_ عزيزى ميشيل ، يؤسفنى أن أقول، مع احترامى لك ، أن ألسنة السوء تحاول أن تشكك فى توقيعك · أستلحفك باسم المسيع الا تغضب من قولى ، أنا لا أصدق كلمة واحدة من كل هذه الاقاويل ، ولكننا بشر \_ مثلنا كمثل الآلات الدقيقة إذا ما سقط منها مسمار ·

وثب ميشيل مهتاجا ، وأمسك بالكرسى الذى كان سيجلس فوقه ورفعه الى أعلى ثم القي به الى الأرض · وقال لنفسه : « انهم بهذه الطريقة

سيدفعونني الى الجنون حقا ٠٠٠ واقترب من الشيخ ، وحدجه بنظرة تقدح شررا ٠

لاذ الآب لاداس بركن يحتمى به ، وتعلق بالشباك ، والقى بنظرة الى الفناء ٠٠٠ وقال لنفسه « الحمد لله ، الباب الحارجي مفتوح ، لوسامت الأمور سأنسل من هنا و هرع الى الشارع ٠٠ »

وصاح بصوت متهدج :

ــ لو استطعت أن تدفع لى المقابل نقدا ٠٠٠

وصاح ميشيل وهو يحصر الشيخ في الركن ويضيق عليه الحناق:

- ساذهب الى البيت أبحث لك عن نقود هناك أيها المتشرد السفيه ،

أيها المرابى الحنزير

وقال الشيخ :

- ختم الأغا على بيتك بالشبع الأحمر اليوم · وسرعان ما أمسك الشبيع عن الكلام ، وقال لنفسه : « زل لساني · ما كان ينبغي أن اقول له هذا · · · فان ذلك سيئير ثائرته · ولكن سبق السيف العذل ، هلكت وقضى الأمر » ·

أمسك ميشيل رأسه بين راحتيه ، اذ شـــعر براسه يتصـــدع . وصاح : « أقسم لكم باسم يسوع المسيح انكم تدفعوننى دفعا الى الجنون ، أوضع يا شيخ لاداس ، هل تطردوننى من بيت أبى ؟ • أقسم بشرفى أننى ســاصب البترول على القرية كلها وأشعل فيها النار ، لا تذهب أيها السفيه ، الى أين ؟ تعال هنا أيها الحنزير ، •

وانقض عليه ليمسك به ، الا أن الشيخ استطاع بقفزة واحدة أن يكون عند الباب • واندفع ميشيل وراءه كالسهم ، وأطبق على رقبته وجثا المجوز على ركبتيه وهو يصرخ صريخا كالصرير •

ـ من فعل هذا ؟ القسيس ؟ أم الأغا ؟ أم أنت ؟

- لا ، لست أنا يا ميشيل ، لست أنا ، وسل الأم بنيلوب تشهد على صدق ما أقول ، كنت داخل بيتى وأغلقت على بابى ، ولكنني سمعت ، · · سل الأم بنيلوب ، · · أظن أن الأغا ذهب الى هناك هذا الصباح ومعه أبونا جريجوريس ، · · وقيل لى أن الأسقف سيأتى هو الآخر من المدينة ومعه بعض الأطباء ،

وصاح میشیل فی فزع:

\_ اتركنى يا ميشيل ، أتوسل اليك ٠٠٠ لا تطبق على عنقى هكذا فإنى أكاد أختنق ٠٠٠ سأقص عليك كل شيء ٠ لا تخنقني ٠

أمسك ميشيل به من قفاه ورفعه الى أعلى واوقفه على قدميه ٠

ــ تكلم أيها الشميخ القهدر · قص على كل شيء دون أن تحدف مرفا ·

ـ بنيلوب ، آتني بكوب ماء ٠٠٠ فاني أحس بغصة ٠

ولكن بنيلوب واصلت غزلها • لم تسمع شيئا ، ولم تبد حراكا • كانت تغزل وتبتسم هادئة ، ساكنة ، كانها في عالم الأموات •

وقال الشيخ:

- دعنى أغلق الباب حتى لا يسمعنا الجيران · وقفر الشسيخ الى الطريق ، وأطلق ساقيه للريح وهو يصبيح :

ـ النجدة يا أهل القرية ، النجدة · ميشبيل يحاول أن يخنقني ·

واستبد الفزع بالجيران وأغلقوا عليهم الأبواب · وواصل الأب لاداس عدوه وصياحه ، يبذر الفزع في القرية حتى وصل الى بيت القسيس جريجوريس · وظهر القسيس عند عتبة داره ·

\_ النجـدة يا أبانا ، ميشيل أصـابته نوبة ، يريد أن يخنقني - الدخلني الى بيتك .

ولكن القسيس بسط ذراعيه ليسد عليه الباب وقال له:

- اجر يا شيخ لاداس · أصرخ بأعلى صوتك حتى تهيج أهل القرية جميما · أصرخ بكل ما أوتيت من قوة حتى يسمعك كل من في القرية وبصدقون · · · • هيا الطلق في طريقك واعد ·

ثم أغلق بابه في وجهه ٠

وتساقط المطر ثانية · أدرك الأب لاداس حيلة القسيس وأعجب بها ، فواصل عدوه هنا وهناك ، يقف عند كل ناصية ويصرخ صرخات مولولة · وعثر على حبل فالتقطة من على الأرض ولوح به كشاهد على صدق ما يقول ·

اقتحم ميشيل على بيتى ليخنقنى ، وها هيو الحبيل ، النجيدة يا اخوتى ، ليفتح لى احدكم بابه ويدخلنى ، ميشيل يطاردنى، يحمل معه البترول ليحرق القرية ،

ولا نكاد برى بابا يفتع حتى يجرى بعيده عنه ، ويستمر في صيحاته المولولة ،

أتى معمه ببعض البترول ليشمعل النمار في القرية ، النجدة ، النجدة ،

وسرعان ما ساد القرية هرج ومرج · أمسك البعض بينادقهم ، واحتموا بالأبواب في انتظار ميشيل حين يقتحم عليهم بيوتهم · وخرج الأغالى شرفته ·

- ليذهب اثنان من الأقوياء الأشداء ويقبضا عليه · أين بانايوتي؟ وأتي اليه بانايوتي على عجل ·

۔ في خدمتك ما أغا ·

ألقى اليه الأغا بحبل وقال له:

- خد هسدا واجر وراء ، أوثق يديه ، وائتنى به ١٠٠٠ انتظر واسمعنى : سألحقك ابتداء من اليوم بخدمتى يابانايوتى لتكون حارسا لى • أنت انسان مرس قوى شديد البأس تنبح كالسكلب • تتوفر فيك صفات الحارس الذى أحتاج اليه • انتظر حتى ألقى اليك بطربوش حارسى القديم عليه اللعنة • سترتديه من الآن فصاعدا • اذهب ، أتمنى لك حظا سعدا •

واستدار وأخذ الطربوش من فوق المسبك المعلق عليه وألقى به الى بانايوتى .

... خذه لعل الخير يأتيك معه ٠

ثم نظر الى براهيماكى الذى كان يجلس ورام يدخن فى تراخ ، وينفث سحابات الدخان من انفه · وقال له :

بيدو لى يا عزيزى براهيماكي أنهم دفعوه دفعا الى الجنون ، هذا المسكن .
المسكين .

وقال المهر غاضبا :

متى سيأتونى بالنساء · أقسم اننى أصبحت على شفا الجنون ·
 أمسك بانايوتى بالحبل والطربوش ، وقصد بيت الأب لاداس ·

ولكن ميشيل كان قد غادر الجبيت • جرى بعيدا ، واختارالدروب والأزقة الجانبية حتى لا يراه الناس • وكان الناس يغلقون أبوابهم اذا مر بهم ، والنساء يصرخن فزعا وخوفا •

وما أن بلغ الطريق المؤدى الى الجبل حتى توقف عن الجرى بعد أن تقطعت به الأتفاس · وتساقط المطر رقيقاً حانياً بعد أن كان سيلا طامياً · وأحاطت بالجبل غلالة رقيقة من الضيباب ، وغطى الماء السهل · وتوارى

ميشيل وراء صخرة ينتظر حتى تنقشع السحب ويصحو الجو · وأحس بجفاف في حلقة ·

وحملق فى المطر وانصت لخرير الماء المتساقط من فوق الصسخور كالشلالات وسبحت أفكاره مع المياه الجارية، وجرفتها معها الى السهل كانت أفكاره تجرى مع الماء فوق الأرض وتزداد معها وتتضخم ، وتأتيها روافد تصب فيها من كل جانب حتى أصبحت شلالا قويا هدارا يفيض على القرية كلها وانبسط صدر ميشيل وأخرجت الأرض أحياء وأمواتا علاهم الطين ، سساروا فوق السهل وتحت وابل المطر بخطوات هادئة وقور وأقبلوا نحوه فى موكب طويل ، كان يتقدمهم رجل ميت طويل القامة ، بدين ، مبطان ، أزرق اللون فى خضرة : انه العمدة ، كان كيوم المشر ، نفخ الملاك فى النفير ، وخرجت الديدان البشرية من تحت الطين ،

كان ميشيل قد قرأ منذ أيام قلائل رؤيا يوحنا • وازدحم رأسه بالملائكة والنفير والعاهرات والجوارى يمخرن عباب البحار ذات الشطان المائجة ، وفرسان يمتطون صهوات جياد سوداء وخضراء وحمراء وبيضاء تخوض بأقدامها في بحار من دماء • • • وحملق ميشيل ببصره في المطر، وأنصت لحرير الماء المتساقطوانتفضت وجنتاه • وشعر كأن الأرض تتفتت من تحته • وبدأ الظلام يلف الأرض، فقد جن الليل مبكرا • واستمر عطل المطر حزينا ، رتيبا ، وكأنه يصرفي عنساد على أن يغرق العالم ويفتت الأرض من تحته •

وفاض الدمع من عينيه ، وتمتم قائلا :

\_ يا الهي ، أنت وحدك الباقى الذى لا يتغير · لولاك يا الهي لما وجد الانسان من يأمل فيه ويتعلق به ، يوم أن يختفى كل شيء ، وتتحلل الدنيا وتغيب عن الوجود · والا ففيمن يكون أمل الانسان ورجاؤه ؟ هل في المرأة التي يحبها ؟ أم في الأب الذى انجبه ؟ أم في البشر ؟ كل شيء ينوى ويتفتت ويزول ويختفى وأنت وحدك يا الهي الباقى الموجود ، فكل شيء هالك الا وجهك · دعنى أركن اليك ، أنت دون سسواك ، وثبت أقدامي يا الهي فاني أكاد أفقد صوابى ·

\* \* \*

قضى القسيس فوتيس ومانولي ساعات طويلة داخل الكهف في انتظار ميشيل حتى استمد بهم القلق •

وقال مانولى :

الانتصار في هذه المعركة يا أبانا يتطلب منا نضالا شاقاً وعسيرا٠
 ترى هل تستحق الحياة الدنيا كل هذا العناء والوقت ؟

ومضت عينا القسيس فوتيس وقال في حسم:

- نعم تستحق ، وتستحق الكثير ، أتى على حين من الزمن اعتدت فيه أن أحدث نفسى قائلا « لماذا النضال والعناء من أجل الحياة الدنيا ؟ ما قيمة هذا العالم كله ؟ أنا طريد منفى من السماء وأتلهف شوقا للعودة الى وطنى ومنبتى ، ٠٠ ولكننى فهمت أخيرا ، لا يدخل السماء الا من يعقد له لواء النصر أولا على الأرض ، ولن يعقد لواء النصر على الأرض الا لمن يناضل فى حماس وجلد ، ودون كلل أو مهادنة ، الأرض للانسان هي المنطة التى يقفز من فوقها الى السماء ، وكل القساوسة والشيوت من أمشال جريجوريس ولاداس والأغا ، وذوى الأملاك ، هم قوى الشر التى تجمعت ، وكان نضالنا ضدها قدرا مقدورا ، ولو وضعنا ايدينا الى جنوبنا دون أن نبدى حراكا فاننا نلقى بانفسنا الى التهلكة ، هلاك على الأرض ، وهلاك فى السماء ،

ــ ميشيل رقيق غاية الرقة ، ألف الحياة السهلة الرغدة ، ومن ثم فانه الن يقدر ٠٠٠

- نحن نقدر · ولننتظر ما سيأتينا به من أخبار هذا المساء · فان كانت أخبارا سيئة ، سأسافر من فورى غدا الى الأسقف ، وأسأله أن يحكم بيننا بالعدل · الشتاء على الأبواب ، ويجب ألا يحل علينا ونحن عراة جياع بلا مأوى ·

وتمتم مانولى :

\_ آه لو استطعت أن أقسدم دمى فداء للأرواح المعرضية للهسلاك والحطر ٠٠٠ ...

- من اليسير على المرء أن يقدم دمه دفعة واحدة دون أن يبدله قطرة قطرة في النصال إليومي • لو سالني سائل أى الطرق تؤدى الى السماء فاني أجيب : • أشقها ، • لذلك عليك بالطريق الشاق العسير يا مانولى • تشجع •

ولزم مانولى الصمت · أحس أن القسيس على صواب فيما يقوله ، ولكنه كان قلقا · انه لا يستطيع أن ينسى السعادة القدسية التى غمرته يوم أن تقدم ليجود بحياته · لم يخب هذا اللهيب بعد ، لا ذال يتأجج جداخله ، بعيدا عنه في ذات الوقت ، كانه الفردوس · فالنضال اليومي يبدو له شيئا بطيئا ملولا خامل ، وهو الإنسان العجول ·

وصمت الاثنان ، وأصاحا السمع الى صوت المطر المتساقط، وخرير المساء فوق الصخور ، وبين الحين والآخر تبرق السماء ومضة ثمزق عتمة الليل وتدخل الكهف فتضى وجهين شاحبين ورقبة وذراعا ، ثم يسود الظلام من جديد ،

وفجأة سمعا وقع أقدام مسرعة و

واندفع مانولي الى الحارج وصاح:

\_ میشیل !

وتعانق الصديقان في الظلام ، ودلفا الى الكهف •

وقال القسيس فوتيس:

ـ مرحبا بعزيزنا ميشيل . ما وراءك من أخبار عن ليكوفريسي ؟

\_ توقیعی غیر ذی قیمة وضع الاغا اختاما علی أبواب بیت أبی ، وسمیاتی الاطباء لیعلنوا أننی مجنون ٠٠٠ وأخیرا فان ماریوری تلفظ انفاسها ٠٠٠ هذه هی اخباری ، ولا حق لکم فی الشکوی فقد أتیتکم بأخبار لا تقدر بثمن ٠

وترك نفسته يسقط الى الأرض ، وأسند ظهره الى الصخرة · وبعد صمت قصير حاول أن يطلق بعض الدعابات ·

ـ لا حق لكم في الشكوى ، فأنا لم آتيكم صغر اليدين ٠

ونهض القسيس فوتيس وهو يقول:

ـ نحن لا نشكو، وهكذا يكون الرجال: أن يتحملوا المعاناة والظلم، ويناضلون دون كلل أو استسلام • ونحن لن نستسلم ولن نكل أبدا يا ميشيل • وغدا سأتوجه الى المدينة لأناضل •

وهز میشیل رأسه ۰

- افعل كل ما يلهمك به الرب يا آبانا و لقد تعبت وسنست و ولا استطيع أن أفعل شيئا أكثر من ذلك ورود اسستبه بى الغضب لحظة وأنا فى القرية و وراودتنى نفسى أن أخنق الأب لاداس ، وأغرق القرية بالبترول ، وأشعل فيها النار ولم أكد أهم بذلك حتى احسست بالتعب الذي ثبط همتى ، وتولاني خوف لذت بعده بالفرار "

وأمسك مانولى بذراع صديقه في الظلام ، وأحس كانه يتلظى نارا • وقال له :

- لنواصل نحن النضال يا ميشيل -

توقف المطر عن السقوط ، ونهض القسيس فوتيس • وقال :

- طبتما مسام • سآوی الی مخدعی أدبر أمری لرحلة الغد • سنبدأ رحلتنا مع مطلع الفجر یا مانولی •

واختفى القسيس في الظلام ٠٠

وتنهد ميشيل ، وقال :

ما اشق الحیاة وما اقساها مل لك انتسدی الی خدمة یامانولی غده عندما تذهب الی المدینة ، أرجوك أن تزور ماریوری و تبلغها تحیاتی مذا كل شيء •

واستلقى فوق حشيته ، وأغمض عينيه في انتظار وجه أبيه يطالعه في منامه .

### \* \* \*

وفى الغد سار مانولى والقسيس فوتيس فى طريقهما صامتين لم يتبادلا غير كلمات قليلة • كانت السماء ملبدة بالغيوم ، وان كان المطر قد توقف بعد أن كان بالأمس طوفانا طاميا • وغطى الوحل الأرض ، وها هما يخوضان فيه بأقدام عارية • يشقان طريقهما فى صعوبة كبيرة الواحد وراء الآخر •

سارا وسط حقول خصبة مغطاة بالأشجار والكرم ، تتسع أمامهم السهول حينا ، وتضيق حينا آخر ، وفجأة انقشعت السحب ، وسطعت الشمس ، وظهرت قطع زرقاء من السماء صافية وضاية منعشة ؛ واطل عليهما من فوق ربوة عالية عمودان آثريان من المرمر يشع منهما بياض ناصع .

وتنهد مانولى :

ـ كل هذه الأراضى كانت أرضنا نحن اليونانيين يوما ما ٠٠٠

وتوقف القسيس فوتيس لحظة ، وشسخص ببصره الى العسودين الكسورين ، ورسم علامة الصليب كانه يمر باطلال كنيسة قديمة • واعتمل في نفسه غضب شديد ، ولكنه لم ينبس ببتت شفة •

واصلا طريقهما في صمت ، كل منهما يحمل جرابه على كتفه · القسيس في ردائه الديني المرقع ، ومانولي في ملابسه الرثة الخشينة ·

وكلما مرا بقرية نبحت كلابها، فتفتح أبواب وتطل رءوس ،وتحملق فيهما عيون ، وببن الحين والآخر انترامي الى سمعهما كلمة ترحيب رقيقة ومرحبا بكما ، الى أين وجهتكما ؟ طريق السلامة ، • ثم تغلق الأبواب ويعود رسولا الفقر ثانية الى وحدتهما في طريقهما القفر •

وعند الظهيرة توقفا عن المسير تحت ظل شهجرة ليزدردا شيئا من

الطعام يستعيدان به قوتهما وارتقيا حجرين وجلسا فوقهما ، ومن حولهما الاشتجار العطرة – اشتجار الندغ والسعتر والنعناع والفودنج والسحلب – وهي الأشجار التي أوسعتها الأمطار بالأمس ضربا بسياطها المنهمرة ، فجادت بشهداها العطرى و وبزغت الشمس لحظة ، وتزينت السماء بقوس قزح و السماء بقوس قرح و المناهم المناء بقوس قرح و المناهم المناء بقوس قرح و المناهم المناه المناهم المناه المناهم ا

وتأمل القسيس فوتيس سحر السماء والأرض عقب المطر وانفجرت أسارير وجهه الشاحب الحزين وقال:

ذات يوم كنت فوق الجبل المقدس ، وقصدت الأب سوفرونيوس الذي كان يعيش في خلوة بعيدة عن الدير ، فوق هوة سحيقة ، وسالته : «كيف اهتديت الى طريق الخلاص يا أبانا سوفروينوس ؟ « وإجابني « لست أدرى يا بني ، اهتديت اليه دون علم منى أو تدبير ، استيقظت من نومي ذات صباح ، عقب مطر غزير استمر طوال الليل ، وأطللت من النافذة ، هذا كل ما حدث ، هل هذا هو كل شيء يا أبانا سوفرونيوس؟ وهل تطمع في أكثر من ذلك يا بني ؟ رأيت الرب من نافذتي ، ومنذ ذلك الوقت وأنا أستيقظمبكرا كل صباح لأرى الأرض عقب المطر وأذكر الناسك المعجوز ، وتغيض نفسي شجونا ، لا بد وأنه أودع روحه لبارئها منذ زمن طويل ، وهو الآن يتنزه بين مروج الفردوس ، وربما يسقط الله المطر من سماء الفردوس ليدخل السرور على نفس عبده الصالح ،

وارتجف مانولى : أحس أن كلمات القسيس أعطت الأرض المبتلة معنى ساميا رفيعا انتعش له قلبه ٠

وبعد ثوان من الصمت قال :

ـ شكرا لك يا أبانا · اعتدت أن أرى الله في لحظات العسر والشدائد ، وأنت تريني الله في كل لحظـة تمر بي · أبحث عنـه في الموت القاسي العنيف ، وأنت تريني الله في نضالنا اليومي المتواضع · وأدركت الآن فقط لماذا نقصد المدينة ومع من سنواصل نضالنا هناك ·

- الانسان یا بنی لا یعتر أبدا علی ما یجد فی آثره بحثا عنه سنجد الله حیثما تولی وجوهنا وأینما ذهبنا و ولن نراه علی الصورة التی یرسمها له اولئك الذین لم یروه آبدا - شیخا متورد الوجنات ، یجلس فوق سحاب كالصوف المندوف فی غبطة وبلهنیة یصدر الأولمر ولكننا سنجده صوتا ینبعت من أعماقنا لیعلن حربا : بالأمس كانت حربا ضد القسیس جریجوریس ولاداس ، والیوم حربا ضد الأسقف ، وسنری ضد من ستكون حربنا فی الغد ۰۰۰ ولكنها حرب دائما وأبدا ، حرب مقدسة یا بنی -

ثم واصلا المسير من جديد ، وبلغا مشارف المدينة مع الشغق ، ورأوا على البعد قباباو مسجدا ومنذنتين ترتفعان في قوة ورشاقة الى عنان السماء وعندما هما باجتياز بوابة حصن المدينة ، أذن المؤذن يدعو المؤمنين الى الصلاة بصوت آمر ولكنه حلو رقيق .

وامتدت أمام بصرهما المدينة تسلم بعض الجنود الأتراك نوبة الحراسة عند البوابة ورأيا الطرقات تعج بمن فيها من الأتراك – رجال يدخنون النارجيلة ، وبكوات يجلسون القرفصاء فوق حصير ، وغلمان سمان لهم صوت واهن رقيق كصوت الصبايا ، يعزفون على الطنبور ويغنون أغنيات أمان ، ونساء محجبات يمشين الهويني، ويخطرن في تصنع ظاهر ، وأتراكا حفاة بدانا ، فتحوا عقيرتهم ليعلنوا عن بضائعهم : فطيرا مقليا بالسمن ، وسحلبا دسما معطرا ، وفشارا ٠٠٠

وآوى صديقانا المسافران الى منزل مسيحى بعد أن اضناهما طول المسير ٠٠٠ كان الطابق الأرضى حظيرة للبغال والحمير وصفت فى الطابق الأول ، وهو حجرة واسعة ، حسايا من القش وكان القسيس فوتيس يعرف صاحب المنزل الشيخ يبراسيموس ، وهو شيطان داهية ، ذئب بحر ، كان يعمل قبطانا فى سالف أيامه ثم القى مراسيه أخيرا عند هذه البلدة المغلقة ، وتزوج ، بعد أن تقدمت به السن ، من فتاة هيفاء رشيقة القد ، من آسيا الوسطى ، وانجب منها أطفالا و وفتح هذا المنزل حيث تقوم ذوجه باعمال الطبخ ، ويقوم هو بالاعمال التى تتعلق بالرجال والحيوانات ، يلقى لكمة هنا ودعابة هناك واصلع الرأس، ذو كرش كبير، يزعم أن كرشه يبنعه من الانحناء حتى يرى نفسه بعينيه ان كان ذكرا أم

ولم يكد يقع بصره على القسيس فوتيس حتى ترك منصة الحساب وهرول اليه يستقبله ·

وصاح في غبطة :

- أى ربح طيبة حملتك الينا؟ أنت الانسان الذى احتاج اليه ياأبانا اقترفت خطيئة كبيرة من جديد • فذات يوم نسى حمال حافظة نقوده هنا ، وكانت ملأى بالقطع الذهبية ورددتها اليه • ومنذ ذلك اليوم وأنا أشعر بتأنيب ضمير بسبب هذه الخطيئة التى اقترفتها نفسى التمسة ، واشتد بى الحزن حتى يكاد أن يذهب عقلي •

ولكن القسيس فوتيس لم يكن في حالة مزاجية تسمع له بتقبل الدعابة • وقال له :

ــ سنمكث عندك يومين يا شيخ يبراسيموس • هل لنا في بعض الطعام ناكله ، وحشيتين ننام عليهما • • • نحن لا نملك نقودا ، وسجل علينا ايصالا بكل ما ننفقه • سأدفعه لك يوما ما يا كابتن • ثق من هذا ولا تقلق •

وضحك البحار القديم ضحكة عالية وقال :

\_ من طالبك بنقود يا 'بانا ؟ اذا لم يكن معيك نقود فان التجار البدان الأثرياء الذين ينزلون في نزلنا معهم الكثير • سأطالبهم بضعف ما يتكلفون • وهكذا يعود الى حقى وزيادة • فضلا عن أننى لو عثرت على حافظة نقود فلن اردها • • • أهلا بكما • منتناول عشاءنا الليلة معا • لستما زبائنى بل ضيوفى • • • هيه • • • يا كروستالينيا •

خرجت من المطبخ امرأة فحلة ، واسعة العينين وتحمل طاجنا فوق إسها .

وأصدر اليها الأب يبراسيموس أمره:

م قبلي يد القسيس · ساتناول معه العشاء الليلة هو وصديقه · هل تفهمن معنى ذلك ؟ كستليتة من لحم الخنزير ·

وتقدمت السيدة كروستالينيا تتبختر فتهتز أردافها ، وقبلت يد القسيس ثم عادت الى المطبخ ·

ونادی علیها زوجها فی مرح :

۔ الی این یا زوجتی ؟ لن یاکلک أحد هنا ، انتظری قلیـــلا حتی نمتم ناظرینا منك •

وغمز بعينه للقسيس وسألها :

۔ کم عدد الکمثری التی یتسع لها الکیس ؟

وقالت صاحبة المنزل الجميلة ، وقد احمر وجهها خجلا :

- ألا تخجل يا رجل من شيبتك!

وضحكت وأسرعت حيث توارت في مطبخها ٠

واغرق يبراسيموس في الضحك وقال:

- نعم ، نعم ، ما أغرب المرأة يا أبانا ، أنا لا أعرف رأى السكتاب المقدس فيها ،ولكننى واثق تماما من شيء واحد : أن الرب هو الذى خلق الرجل ، أما المرأة فقد خلقها الشيطان ، هل تريد دليلا على ذلك ؟ سألت الناس جميعا ، كم عدد الكمثرى التى يتسع لها الكيس ، ، ولم يعرف أحد اجابة على سؤالى ، أما زوجتى ، هذه الداهية ، فقد عرفت الاجابة ،

قالت لى : « اثنتين ، هل تصدق ؟ اثنتين ، \* انهسا وُوجة شيطانة لها عينان مثل عيون الها •

\* \* \*

فى صباح اليوم التالى رسم القسيس فوتيس علامة الصليب وانطلق حافى القدمين الى دار الأسقفية و فتحت له الباب فتاة بدينة من بنات الريف ، تفرست القسيس وحدجت بنظرها يديه الفارغتين ، وامتمضت وقالت له :

- جثت مبكرا جدا · لم يصبح السميد من نومه بعد · وجلس القسيس فوتيس فوق أريكة حجرية وسط الفناء في انتظار السيد ·

- وتوافد الزوار بعده: رجالا ونساء، كل منهم يحمل تقدمته فى يده ٠٠٠ سلة مملوءة بيضا أو أرنبا أو كرة من الجبن أو ديكا ٠٠٠ وأخذت الفتاة القروية الهدايا من أصحابها وهى تبتسم لهم ، ودخلت بها الى البيت وكانت تقدم لكل واحد كرسيا أو مقعدا يتناسب مع هديته وهمس شيخ يجلس بجوار القسيس فوتيس:

\_ هذه ابنة أخته ٠٠٠

وبعد ساعة تناقلت الألسن الخبر من فم الى فم تعلن أن الأسقف صحا من نومه • سمع أحدهم السرير يثر ، وسمع آخر سماله ، وزعم ثالث أنه يسمع صوت غرغرة الماء في فمه •

وهر الجميع رءوسهم في احترام واجلال ، وشخصوا بابصار خاشعة الى شيش النافذة المغلقة · ودوى صوت سعال قوى ، تبعته جلبة شخير ونخير واخيرا قرقعة ماء يفرغها من فمه ·

وقال الشيخ:

\_ انه يغتسل الآن ٠٠٠

وران عليهم سكون عميق ليحظوا بسماع الوحش المقدس وهو يغتسل ·

وبعد ربع سساعة ترامى الى سسمعهم رنين أطبساق وأكواب وملاعق وسكاكين ، وصوت كراسى تنقل •

ــ انه الآن يحتسى قهوته ٠٠٠

ومضى نصف ساعة ، دوت بعده صبيحات مولولة وصوت بكاء ونشبيج. \_ انه الآن يضرب ابنة اخته ٠٠٠ ولم يمض وقت طويل حتى سمعوا صرير درج السملم ، وشخصا يتمخط بقوة وعنف ·

ونهض الشيخ أخيرا وقال بصوت هامس :

ـ انه الآن ينزل الدرج .

وفعل الحاضرون مثل ما فعل تماما ، نهضوا وشخصوا بابصارهم الى الباب ودوى صوت جهورى ينادى :

ـ أنجيليكا ، آتنى بأول الزائرين ؛

انفتح الباب ، واطلت منه الفتاة القروية بعينين حمراوين ، وأشارت الى القسيس فوتيس الذي تقدم نحوها ودخل · وإغلقت الباب بعده ·

كان الاسقف جالسا الى مائدة مستديرة ، بدينا مكتنز اللحم قويا، له لحية بيضاء قصيرة وبروز في انفه كانه الخرتيت · وقال :

ما انذا انصت لك · اوجز، · اظن أنى رأيتك قبل ذلك · ألست أنت اللاجىء ؟ تكلم ·

أحس القسيس فوتيس لأول وهلة برغبة في الخروج وأن يصفق الباب وراءه • هل هذا هو ممثل المسيح ؟ هل هذا هو من يعلم الناس المحبة والعدالة ؟ هل له أن يتوقع منه أن يرد له حقوقه ؟ ولكنه آثر ضبط النفس ، وتفكر في أطفال ساراكينا والشناء الذي يوشك أن يدهمهم • وفتح فمه ليتكلم • ولكن الأسقف أوقفه باشارة من يده •

- اذا أتيت مرة أخرى الى قصر الأسقفية فيجب أن تنتعل حذاءك • وأجاب القميس فوتيس :

ـ لیس عندی حذاء • کان عندی ، اما الآن فلا • ثم معذرة یا سیدی اذا قلت ان المسیح کان یمشی حافی القدمین •

وعبس الأسقف وبسر ، وهز رأسه توعدا وجار:

ـ حدثنى عنك القسيس جريجوريس · أطنك تحاول أن تمثل أمامنا دور يسوع المسيح · وتدعى أنك ترسى دعائم المساواة والعدالة على الأرض · · · ألا تخجل ؟ تطالب بأن لا يكون ثمة أغنياء وفقراء ، وبالطبع لا أساقفة كذلك · · · أيها المتمرد ·

وانتفضت اوداج القسيس فوتيس ، وضغط باصابعه على راحة يده ، ولكنه تذكر من جديد ساراكينا ، فكظم غيظه ، وآثر الصمت ·

- هل تخرجت من معهد اللاهوت بالقسطنطينية ؟

- \_ لا یا سیدی ٠
- ـ اذن بأى حق تواتيك الجرأة على الحديث معى ؟ ليس لى أن أتناقش معك يا أبانا ١٠٠٠ أتيت تسألني معروفا ، فما هو ؟ حدثنى عنه على عجل ، فشمة غيرك كثيرون ينتظرون مقابلتى ، وتروى فيما تقول .
- ــ لم آتك لأسالك معروفا يا سيدى · وانما أتيتك لأسالك تحقيق العدالة ·
- ـ مالى أراك تنظر بعينيك نظرات وقحة هـكذا · غض من طرفك عندما تتحدث إلى ·

جال القسيس فوتيس بعينيه فيماحوله • رأى خلف الأسقف أيقونة المسيح على الصليب ، وخزانة كتب ملأى بكتب مذهبة الحواف • وأمامه صورة أكبر من الأيقونة ، صورة صاحب الغبطة الأسقف ذاته ، فى رداء الأسقفية الموشى بالذهب ، وفوق رأسه تاج يتألق ، وفى يده صليب مطليا بالذهب • و أبدى الاستف امتعاضه لسكوت القسيس • فقال :

- \_ يا أبانا ، تكلم أو انصرف ليس عندى وقت أضيعه سدى •
- ـ ولا أنا يا سيدى انى منصرف قصدت أن أسألكم العدالة ، ولكننى أدركت الآن سأسأله هو في سماواته
  - وأشار باصبعه إلى المسيح المصلوب
    - واستدار الأسقف وقال:
      - من ؛
      - \_ المسيح المصلوب •
  - جن جنون الأسقف · وضرب المنضدة بقبضته :
- اذن فالقسيس جريجوريس على صواب فيما يقول أنت اشتراكي . ورد عليه القسيس وهو يشير الى المسيح المصلوب:
  - \_ نعم ، ان كان هو كذلك
    - ونادي الأسقف :
      - ـ انجیلیکا ٠
    - وظهرت ابنة أخته البدينة ٠
- \_ لو عاد هذا القسيس مرة أخرى \_ أنظرى الى وجهه لتعرفيه جيدا \_ فلا تدخليه •

وقال القسيس فوتيس في هدوء :

ـ سيحكم الله بيننا يا سيدى الأسقف ؛ فلا تنزعج · سنمثل بين يديه ، أنّا وأنت ، في الآخرة حفاة الأقدام ·

وفتح الباب ، وخرج دوّن كلمة وداع ٠

وهام على وجهه فى الطرقات ساعات طويلة ، ودخل الى السوق المغطى بالحصير ، وانتظر قليلا فى صحن أحد المساجد ، ثم اجتاز قنطرة صغيرة ، وتاه وسط بعض الحدائق ، ثم انسل الى حوارى القرية ، وتلفت حواليه ولم ير شيئا ، كان رأسه يغلى حتى غشى بصره ، يفكر فى الأسقف وأطفال ساراكينا ، والشتاء الذى يطرق الأبواب ،

وفجاة وجد نفسه أمام نزل الأب يبراسيموس •

وصاح به صاحب النزل:

طار العصفور مبكرا ليتنزه

وجلس القسيس فوتيس خائر القوى ، كأنه عائد من آخر ألدنيا • وأسند ظهره الى الحائط ، وأغمض عينيه وتنهد •

\* \* \*

أوفى مانولى بوعده ، وعاد ماريورى فى مستشفاها ٠ كانت نائمة، فجلس بجوارها ينظر اليها ، وانتظرها ساكنا حتى تستيقظ ٠٠٠ وكان كلما رنا اليها بعينيه أحس بقلبه ينقبض ٠ أضناها السقم حتى صارت شبحا ٠ أحاطت بجغنيها دائرتان زرقاوان كبيرتان ، ونتات عظام جسدها من نحت جلدها اليابس ، وشحب وجهها وغار جلده وبرزت عظامه كان الموت لعق هذا الوجه وأكل منه ٠٠٠ بعثت من رمسها لحظة من الزمان، لعبت وضحكت وبكت وخطبت ، أمسكت بين يديها بكاس الحياة ملاى ، ولكن لم تمهلها الأرض حتى ترفع الكاس الى شفتيها فها هى تناديها لتعود الى مرقدها ٠٠٠

وفجاة صعدت ماريورى زفرة عميقة ، وفتحت عينيها ، فرأت مانولي ٠

وقالت له:

ـ طاب يومك يامانولى • هل أرسلك الى ؟

- نعم ياماريوزي ، أرسلني اليك ميشيل .
  - ـ هل حملك رسالة لى ؟
  - ـ نعم ياماريوري ، لك تحياته .
    - ـ مل مذه كل رسالته ؟
      - ۔ نعم هذه هي ٠
  - وابتسمت ماريوري في مرارة ٠ وقالت :
- ماذا أنتظر غير هذا الآن ؟ لا شيء غير كلمة تحية ، حسبي ذلك وأدارت وجهها بعيدا لتخفي عبراتها ثم تمالكت نفسها وأمسكت دممها ، واستدارت الى مانولي وقالت له :
  - ـ مانولی ، عندی رسالة له ایضا ۰
  - وتحسست بيدأيُّها تحت الوسادة حتى عثرت على المُقُصُّ
    - ساعدنی علی الجلوس ۰
- ورفعها مانولى بين ذراعيه ، ووضع الوسادة خلفها واستدها اليها في حرص شديد ٠
- وخلعت ماريورى عصابة رأسها ، وحلت الشريط الحريرى الأسود الذي يربط ضفائرها الكستنائية · أمسكت بالمقص وحاولت أن تقص ضغيرتيها ، ولكن خانتها قواها، فلم تستطع ·
  - وقالت :
  - ــ لا استطیع یامانولی ، خارت قوای ، اعنی انت علی ذلك
    - وقال مانولی جزعا :
    - هل تريدين أن تقصيهما ؟
      - فقالت بصوت واهن :
        - \_ قصهما انت .
- وأمسك مانولى بن يديه المرتحفتين بضيفيرتي الفتياة الصيغيرة
  - وعاودت ماریوری طلبها :
    - \_ قصهما أنت .

قص مانولى احداهما ، وإتبعها بالثانية • كان يرتعد كانه يقص لحما •

أمسكت ماريورى بالضفيرتين الطويلتين ، وتأملتهما طويلا • كانتا مل واحتيها • وهزت رأسها العارى الذى سلبته شهعرها • وفجهاة التخرطت في بكاء ونحيب • ومالت عليهما وكفكفت دمها بهما، ثم لفتهما في منديلها كانها تكفن جثة طفل حبيب وعقدت المنديل وناولته الى مانولى •

وقالت :

\_ خذهما وأعطهما له وقل له : « ماريورى تبلغك تحياتها ، هذا كل ما أد بد . •



# أمَّا أَكِسُدُ ...

« كل شي, على ما يرام ، كل شيء على ما يرام ٠٠٠ ، همسكذا كان القسيس فوتيس يحدث نفسه وهو في طريق عودته من رحلت يخوض في الأوحال ٠ « حمدا لله إن الأمور تسير على خير وجه ، ٠

ويمشى وراءه مانولى ، محنى الظهر ، منكس الرأس تحت ثقل الضفرتين في زكيبته ، كأنه يحمل على كاهله جثة امرأة ميتة ·

تلبدت السسماء بالغيوم ، ودوى قصف الرعد ، وبدأ المطر يهطل مدرارا ·

ولا زال القسيس فوتيس يردد بينه وبين نفسه ، وهو يحث الحطى:

\_ كل شيء يسير على ما يرام ، وليس في الامكان أبدع مما كان · كانت تلك كلماته التي يرددها ولا شيء سواها · وواصل سيره

حثيثا حتى كانه يعدو ، والمطر يلطم صفحة وجهـــــه · وحوم فوقه سرب من طيور الكركى ، فلم يرفع عينه لينظر اليه · ثم بدأ يعدو بالفعل ·

ومع الغســــق طالعتهما قمة جبل ســــاواكينا الوعرة · والتفت الى مانولى ، وقال له بنبرة تفيض عزما واصرارا ·

- سنناضل يامانولى، الناس جميعا في جانب - أساقفة وقسيسين وأعيانا ، وكلهم أناس أعمى الله بصبرتهم ، وفي الجانب الآخر ، نحن وحدنا ، حفنسة من الحفاة يسير المسيح في طليعتهم ، تشجع يامانولى فالنصر لنا .

وضاقت خطوته ،وهو يخوض في الوحل ، وضحك عاليا : - يسألني لماذا لم أنتعل حذاء ، أراهن بأن قيافا وجه نفس السؤال الى المسيع •

#### \* \* \*

قضى ميشيل هذين اليومين كروح هائمة معسذبة • بات يفزع من النوم ، اذ لا يكاد ينفو حتى يطالعه أبوه ، عاريا تمساما ، يحدجه بنظرة كلها تأنيب • وطفق يقول لنفسه في جزع : « لو بقيت على هـفه الحال أياما قلائل فسوف أفقد عقلى تماما ، •

ولاذ بانجيله الكبير ، آملا أن تجنبه القراءة هــذه الرؤيا المفزعة ، ولكن الحروف تراقصت أمام عينيه ولم يستطع أن يمسك بها · وأغلق الكتاب ، وعاد يذرع الكهف بخطواته من طرفه الى نهايته ·

وفى ذلك اليوم زاره ناظر المدرسية مع غبش الليل · زعم له أنه جاء لينعم بصحبته · بدأ حديثه اليه عن أبيه وخطيبته والشتاء المقبل ، وشعب ساراكينا التعس ، وأبدى دهشيته كيف سيتحمل هؤلاء قسوة الشتاء ثم تطرق الى موضوعات أكثر خطورة \_ عنالحياة والموت ، وواجب الانسان · · · وأجابه ميشيل عن كل هذا ، ضجرا ، شارد اللب ، قلقا أن يعود الى خلوته من جديد ، وثبت ناظر المدرسة عينيه على عينى ميشيل وسرعان ما أدرك ميشيل حقيقة مهمته وهب ثائرا مغيظا ، وقال له :

یا حضرة الناظر ، هل جئت لتتحقق ان کنت مجنونا أم لا ؟
 فقال ناظر المدرسة محتجا وقد احمر وجهه :

ـ ماذا تعنی یا عزیزی میشیل ؟

- أعرف أنك رجلِ فاضل ذو ضمير يقظ · أتيت الليلة لتتأكد بنفسك أن كان أخوك القسيس كذابا أشرا أم لا ؟ ترى ما هى النتيجة التي وصلت اليها بنفسك يا حاجى نيكولا ، أيها الرجل الصادق الأمنى؟ لزم ناظر المدرسة الصمت ولم يتكلم ·

ونظر ميشيل الى ناظر المدرسة في اشفاق وتمتم:

ــ صادق أمين ، ولكن روحك جبانة ٠٠٠ رغم ما تتحلى به من صدق وأمانة لا تجرؤ على الاجابة يا صاحب الروح الخانعة ...

وقال ناظر المدرسة بصوت خفيض : -- لا ، لا ، لا أجرؤ . • • •

ـ ترى لو سئلت هل تقول الحقيقة ؟

ــ نعم اعتقد هذا ، ولكن من المؤكد أنهم لن يسألوني عن شيء •

\_ واذا لم يسالك أحد ، هل لن تبادر وتقف لتعلن الحقيقة على

وسعل ناظر المدرسة دون أن يجيب ٠

وفي النهاية استُولى عليه الحجل وهو يقول :

\_ وأحس ميشيل بالأسى من أجله ، وإن لم يزايله الغضب • وصرخ

ـ هل هذا هو ما تعلمه للأطفال ؟ هل لم يجدوا غيرك ليربى الجيل الحديد ؟

ونهض ناظر المدرسة وقد بداعليه الاعياء التام

وقال :

الروح متاهبة ، أما الجسد ٠٠٠

ـ ان كانت الروح متأهبة ، فماذا يهم الجسد ٢٠٠٠ انها تفعل به

ما تشاء ٠

وأحس ميشميل في أعماقه أنه ينال من ناظر المدرسة لا لشيء الا لأنه على شاكلته . كان يتحدث اليه بهذه القسوة وكانه ينكل بروحه ويعترها ٠

وواصل ميشبيل حديثه : -

ـ لماذا كان اللثام ذوى بأس وقوة في هذه الدنيا ؟ ولماذا كان الأخبار ضعافا ؟ هل لك إن تفسر لي ذلك أبها الحكيم ؟

ـ لا ، لست أدرى ٠

ثم أردف قائلا بعد لحظة :

ـ اخجلتني يا ميشميل بكلامك ولك كل الحق في ذلك · ولكن أخي القسيس أقوى منى • وكان دائماً هو الأقوى • اعتاد أن يضربني وقتما كنا صغاراً • ولا زلت حتى الآن أشعن أنني عاجز عن أن أطاوله • • لو لم یکن موجودا فریما ۰

وتردد ميشيل لحظة ثم قال له دون اكتراث :

ـ اسمع ، الم تحدثك نفسيك في يوم من الأيام ياحاجي نيكولا ان ترتکب جرما معه ـ أن تقتله ؟

وقفز ناظر المدرسة فزعا ٠ وقال هامسا :

ــ أحيانا ٠٠٠ نعم أحيانا ٠ ولكن نادرا ، وفي الأحلام فقط ٠٠٠

ولم يكد يلفظ بهذه الـكلمات حتى أحس بنــدم مر لما بدر منه · وضاق لأنه كشف عن سره الخفى · واتجه ناحية فتحة الكهف : لا زال المطر يتساقط ، والظلام حالك السواد ·

وقال

ــ سأنصرف ٠ طبت مساءه٠

وقال ميشيل بنبرة ساخرة :

\_ الظلام دامس يا حضرة الناظر ، ولن يراك أحد وأنت عائد من ساراكينا لتقدم تقريرك الى أخيك القسيس · صحبتك السلامة ·

عندما وصل ناظرَ المدرسة الى السفح لمج رجلبن يصعدان الجبل ، وسرعان مالاذ بصخرة يختفى وراءها · وبعد أن ابتعدا عنه واصل طريقه من جديد عائدا ، يترنح في مشيته ·

وأحس بالسخط على نفسه وقال :

ميشيل على صواب · نعم ، نعم ، أخى كذاب أشر ، وأنا امع · · · صادق أمين أنا حقا ولكننى جبان · سأستجمع شجاعتى ، سأتوجه الى القسيس لتوي هذا المساء · ساصرخ بالحقيقة في وجهه وليعينني الرب على ذلك ·

## \* \* \*

وقف ميشيل أمام الكهف قلقا تائها، ينتظر عودة القسيس فوتيس ومانولى • ولم يكد يلمحهما حتى تثبت فؤاده • لم يعد وحده ، فقد عاد السلام ، واختفى الرجل الميت •

ـ مرحبا بكما · الوحدة قاسية ثقيلة ·

وقال القسيس فوتيس:

\_ وكذلك كانت رحلتنــا ، قاسية ثقيلة · ولــكن كان الله معنا ، ومنحنا أجنحة أعاننا بها على مشاق الرحلة ·

وقص عليه بكلمات موجزة مقابلته مع الأسقف والحديث الذي دار بينهما •

وتوجس ميشيل خيفة وقال : 🚤

ــ هي الحرب اذن !

وقال له القسيس فوتيس مؤكدا:

نعم انها الحرب ، وهي حرب مقدسة · في أول الأمر كانت حربا ضد الأنراك وأغاواتهم ، والآن مع بنى جلدتنا ، الأغنياء والأعيان · وهم أكثر ضراوة وشرا · ولكن المسيح ، الفقير الحافى القدمين ، معنا · والتفت الى مانولى :

- صدقنى يامانولى لم يكن المسيح دائما وابدا على تلك الصورة التى نحتها له يوما فوق الحشب: رقيقا ، وديعا مسالما ، يدير خده الأيسر لمن لطمه على خده الأيمن • بل كان محاربا صلبا عنيدا يسير فى المقدمة ومن ورائه كل المعدمين على ظهر الأرض • « لم آت لألقى سلاما على الأرض : بل سيفا » • كلمات من هذه ؟ كلمات المسيح • ومن الآن فصاعدا سيكون هكذا وجه ربنا يسوع المسيح يامانولى •

واتقدت عينا القسيس حتى بدتا وسط ظلام الكهف كانهما جمرتان تتاجحان نارا

وصمت برهة ثم عاود حديثه :

ــ انى سعيد يا أولادى • سعيد أن لنا مثل هذا القائد • من الحير أن تكون حملا وديعا ، ولكن اذا ما احدقت بك الذئاب فخير لك أن تكون أسدا هصورا •

وسمعوا نداء عند باب الكهف ، ولمحوا وجها ويدين ممدودتين • وصاح ميشيل منزعجا :

\_ من هناك ؟

وصاح صــوت في عتمة الليــل وتحت وابل المطر ، كان صــوت ياناكوس ، مغمما بالحزن والغضب :

- انه أنا يا اخوتي ٠٠ هجرت القرية القذرة ، وأتيت لألوذ بجبلكم٠ وبسط الثلاثة أذرعهم مرحبين ٠ وقالوا معا :

ـ مرحباً بك ياياناكوس ٠

وسأله مانولى :

ـ ماذا دهاك ياياناكوس ؟ ما الذي أتى بك في مثل هذه الساعة، تحت هذا السيل المنهمر ؟

أمسك ياناكوس بيد القسيس فوتيس وقبلها في رقمة وحنان ٠

ـ استمعت الى كلماتك الأخيرة يا أبانا ، وأنا أقرك عليها • خير للمر. أن يكون حملا ولكن اذا أحدقت به الذئاب فخير له أن يكون أسدا • هصورا •

وعصر شعره الذي بلله المطر ، ووضع صرة ملابسه على الأرض ". . وجلس فوقها • وران صنت عميق •

وأخيرا تكلم ياناكوس :

- أتانى الليلة بانايوتى ، حارس الأغا الجديد ، يحمل ورقة عليها خاتم الأغا ، يعلننى فيها أنه أخذ حمارى مقابل دين استدنته من الحنزير لاداس ٠٠٠

وغلبته عبرته ، ولكنه سرعان ما تماسك وتجلد ، وشب واقفا على قدميه وصاح :

- ساذهب ذات ليلة الى بيت هذا الملعون وأشعل فيه النار · نعم وبحق المسيع سأشعل في بيته النار ·

دقال القسيس:

لا ، لست وحدك • صبرا ياياناكوس • سننزل الى هناك سويا •
 وتساءل ياناكوس في قلق :

- ألم تحن الساعة بعد ؟

- اقتربت الساعة ، وموعدنا معهم ليس ببعيد · ولهذا السبب أقترح أن يتعلم النساء والأطفال ، ابتداء من الفد ، كيف يستخدمون المقلاع · يجب أن نستعد ·

ثم اتجه ناحية فتحة الكهف وقال :

- حسبنا هذا الليلة يا أبنائي · تجرعنا اليوم كل أنواع السموم على بد الناس ، وحسبنا هذا · حان وقت النوم · دعوا النوم يشفى جراحنا حتى نستعد للغد ولكل غد يأتي من بعده · · تعسال ياياناكوس شاركنى صومعتى البائسة ، انى سعيد برؤياك بيننا ·

ورفع ياناكوس صرته ، واقتفى أثر القسيس •

وأصبح الصديقان وحدهما · والتفت ميشيل الى مانولى وأمسك بيده · وسأله بصوت خفيض:

\_ ماذا ؟

أخرج مانولى منديل الفتاة من جرابه ٠

ــ مع تحيات ماريوري ٠

أمسك ميشيل بالمنديل ، وحملق بعينيه في الهـــدية الحزينة ، وتحسسها بيد مرتمشة ، وفهم كل شيء • فك الضفيرتين الطويلتين ،

ودفن وجهه فيهما ، وانخرط في بكاء شديد ، وانهال عليهما بقبلاته · ولبث كذلك فترة طويلة ، ثم رفع رأسه وسأل :

ــ هل حضرها الموت ؟

ولم يجب مانولى •

#### \*\*\*

بينما كان الرفيقان يتجاذبان أطراف الحديث على هذا النحو فوق جبل ساراكينا ، كان ناظر المدرسة يحمل قلبه بين راحتيه وهو عنى طريقه لمقابلة القسيس جريجوريس • أخجلته كلمات ميشيل ، وبثت فيه الحماس وها هو لأول مرة في حياته يقرر أن يقاوم أخاه •

الفي القسيس جالسا الى مائدته ، فرغ من تناول عشائه ، وكان العشاء وفيرا ، والطهى طيبا ، والنبيذ رائعا ، وأشعل سيجارة وبدأ بدخنها في متعة وتلذذ ، ثمة ورطة سيقع فيها بعد ثلاثة أيام ، فقسد بعث اليه الأغا برسالة يوم الثلاثاء أبلغه فيها أنه صدق وعده ـ طرد أهل ساراكينا ، ووضع اختام الشمع على بيت بطرياركاس ، وجاء دوره ليبر هو الآخر بوعده ، ويلبي طلب براهيماكي ، قضى القسسيس ثلاثة أيام معذبا ، يفكر ليل نهار عله يهتدى الى فتاة صغيرة يقدمها للأغا دون أن تحدث فضيحة ، ولكن بلا جدوى ، وأخيرا اهتدى اليها في هذه الليلة ذاتها وهو يرخن سيجارته ، وهدا بالا ،

وتمتم وهو يملأ كأس النبيذ :

\_ الحل بين يدى • انه الهام من لدن الله • قسما بدينى أن الفتاة سبتكون خير من يقوم بهذا الدور ، وهى تتحرق شوقا لذلك ، ولن يتحدث عنها أحد بكلمة ، كما سيسر بها الأغا ، ونضعنه الى جانبنا • الحمد لله • وفي هذه اللحظة دخل عليه ناظر المدرسة :

فقال القسيس دون أن يكلف نفسه عناء الوقوف .

\_ طبت مساء يا نيكولا · من أين أتيت ؟ الوحل يغطيك تماما · وأجاب ناظر المدرسة في حماس :

\_ من ساراكينا .

وتململ القسيس فوق كرسيه .

ماذا كنست تبغى من عهى الزنابير اللعين هسدا ؟ ألا تعرف أن ساداكيت وليكوفريسى بينهما خرب ، كل منهما تشهر سالاحها ضد الأخرى ؟

وقال حاجي نيكولا لنفسه :

ـ تشجع يا حضرة الناظر ، ها هي اللحظة الهاسمة · فاثبت أنك ، أهل بأن تكون سليل الاسكندر الاكبر ·

وآنس في نفسه المخاطرة وهو يقول :

دهبت لأرى ميشيل · أردت أن أتبين بنفسى ان كان مجنونا حقا م لا ·

وجأر القسيس:

\_ آه ، أردت أن تتبين ينفسك ، ثم ماذا ؟

\_ حسنا ثم ماذا ؟

\_ عاقل تماما مثلي ومثلك ٠

وهب القسيس لسماعه هذه الكلمات ، وصاح :

- ابق فيما يعنيك فقط يا حضرة الناظر ، لا تتدخل في شيئون الآخرين · هل طلبت منك الدهاب الى هناك ؟ أى شيء أجبرك على ذلك ؟ وتمتم ناظر المدرسة :

ـ أحسست بثقل يثقل ضميرى ٠٠ كنت أشــك إن الامر ليس صحيحا ٠

- حسنا ، أنا لا أقبل هذا قط · هل هو أنت الذي تعلمني ما هو صواب ، أنت أيها الأبله ؟ ميشيل مجنون ، هذا هو الصحيح ·

وجازف ناظر المدرسة بالرد :

ـ ولكنه ليس كذلك ٠

ـ قلت لك انه مجنون • أنت لا ترى أبعد من أنفك ، لا تستطيع أن تتجاوز الأفراد ، أما أنا فلا أعبأ بالأفراد ، انما أعبأ بالجموع • • فأنــا قائد هذا الشعب ، أنا • هل فهمت أيها الأبلة ؟

ولم يحر ناظر المدرسة جوابا •

وأردف القسيس قائلا :

اذا ما وقع ظلم على شخص ، وكان هذا الظلم لصالح المجموع ،
 فهو العدل بعينه • ولكن عقلك قاصر عن فهم الأمور على هذا النحو •

واستوى واقفا ، ويداه الى خصره ، أمام ناظر المدرسية الذي كان يستمع الميه مطأطيء الرأس .

ــ لو سئلت ، فهكذا يجب أن تكون اجابتك · واذا لم تستطع فالزم الصمت ·

ونهض ناظر المدرسة وهو يقول :

ـ سألزم الصمت ، أما في أعماقي ٠٠٠

وانفجر القسيس ضاحكا في تهكم وسخرية :

ليكن في أعماقك ما يكون ، فأنا لا أعبأ بذلك في قليل أو كثير · لك مطلق الحرية بأعماقك هذه · ولكن حين يمتد الأمر خارج نفسك فيجب عليك أن تفكر مرتين وتتدبر أمرك ·

مم تابع حديثه بصوت لا يخلو من رقة :

ـ أنت أخى الأصغر ، نحن أخوان يا حاجى نيــكولا ، ويجب أن نظهر أمام الناس رأيا واحدا ٠٠٠ وهو رأيي أنا • هل تسمعني ؟

أحس ناظر المدرسة برغبة في الصراخ د الى متى ؟ فأنا مثلك ، لى روح ولى رأى • لست على وفاق معك ، ولا يمكن أن أرضى بالظلم ، سأذهب الى ميدان القرية وأصرخ بأعلى صوتى وأعلن الحقيقة على الملأ ، • ولكنه احتفظ برأيه لنفسه ، واتخذ طريقه الى الباب قانعا بقوله :

\_ طبت مساء ٠

أفرغ القسيسكأسه دفعة واحدة ، وغمغم في تأفف :

\_ يا لبذاءته • أنا لا يمكن أن أقبل ذلك منه • يقول رأيي الخاص • يا للوقاحة •

وطوى منشفته ، ورسم الصليب ، وحمد الله أن أنعم على الناس بالطعام والشراب في سنخاء ووفرة ، ثم آوى الى فراشه لينام وهو يقول لنفسه :

ـ غدا مع مطلع الفجر سأبعث في طلب مارثا ٠

\*\*\*

فى ساعة مبكرة من صباح اليوم التالى وصلت مارثا الحدباء تسب وتلمن :

\_ ترى ماذا يريد منى صاحب لحية التيس حتى يرسل فى طلبى مع مطلع الفجر ، وهى الساعة التى يستيقظ فيها ابن الزنا ليصيح بى أريد هذا ، أريد ذاك ، دون أن يعرف ماذا يريد ، كأنى أم لطفل رضيع منيك يا مارثا ، لا تنسى يا منكودة العظ أن الشيطان يختفى وراء كل كلمة ينطق بها هذا القسيس العجوز ، فحذار أن تقعى فى الفراد ،

دخلت مارثا · وكان القسيس متربعا فوق الحشية يرتشف القهوة · لازال جفناه منتفخين من أثر النعاس ·

وانحنت مارثا حتى كادت جبهتها تمس الأرض ، وقبلت يد القسيس، ثم تراجعت الى زاوية من الحجرة وانتظرت وذراعاها معقودتان الى صدرها، وأخذ القسيس يقلب فى رأسه الكلام الذى يريد أن يقوله لها ، دون أن يعرف كيف يبدأ معها الحديث .

وأخبرا قال :

- عزيزتى مارثا ، ستدخلين الفردوس يوما ممشوقة القد مثل غصن البان • ذلك لأنك رغم السنوات الطوال التي قضيتها في خدمة الأتراك ، لم تنس المسيحية • وعندما تنزل بالمسيحيين نازلة لانلوذ الا بك • ولهذا دعوتك اليوم يا عزيزتى مارثا الطيبة •

وحدثت الحدياء نفسها:

ـ ما هو ذا القسيس الشيطان ينصب شباكه · يضع الجبن في المصيدة ويفتح لى بابها · · · افتحى عينيك يا بائسة ولا تدخلى · · وقالت :

ـ كلماتك يا أبانا هي كلمات الرب ، وأنا طوع بنانك .

- تعرفين أن براهيماكى يطلب امرأة · وقد أبدى رغبة فى أن ترقص بنات القرية أمامه حتى ينتقى من بينهن من تروقه ، هذا الكلب · وانه لعار كبير والموت خبر لنا منه · أليس كذلك با مارثا ؟

وأمنت الحدباء العجوز على كلامه وقالت :

ـــ الموت خير منه دون ريب ٠

وواصل القسيس كلامه :

وفى نفس الوقت يجب ألا ندخل فى نزاع مع الأغا ، فمن الخير لصالح المجتمع ، أن نكسبه الى صفنا • وقد أعلن الانفا صراحة : « اذا لم تأت بامرأة لبراهيماكى ساعلن الحرب على مجتمعكم • هل تفهميننى يا مارثا ؟ سنهلك • اذن ما العمل ؟ هل نأت بامرأة لبراهيماكى أم نعوض المجتمع للهلاك ؟ ماذا ترين يا مارثا ؟ •

وأجابت المرأة العجوز وهي على ثقة من أنها تردد رأى القسيس :

- بل ليهلك المجتمع ·

ـ ماذا تقولين يا مارثا ؟ وقانا الله كل شر . أيهلك المجتمع ؟ هل

- نعرض المسيحية للهلاك؟ رحماك يا الهي ١ لا ، لا يا عزيزى مارثا ٠ تعالى. نتدبر الأمر ٠
  - ــ وردت مارثا على الفور : \*
  - تدبرت أمرى ، والرأى عندى أن نبحث له عن امرأة ·
- ـ بضة ، مكتنزة ، بيضاء كالخبز ، حيية ٠٠٠ ايه ، ماذا تنتظر منى ان أقول يا أبانا ؟ لا أعرف امرأة اجتمعت لها كل هذه الصفات ٠
  - ـ تفكرى قليلا يا ابنتى ، ان كنت تبغين اسداء خدمة لى ٠٠٠
- ماذا اقول يا آبانا ؟ طفت بذهنى على كل بنات القرية ، فيهن البضة الحيية ولكنها ليست بيضاء ٠٠٠ وغيرها بيضاء حيية ولكنها ليست بضة ٠٠٠
  - ے هل تعرفین فیمن فکرت آنا ؟ بیلافیا ، کبری بنات بانایوتی ٠ آفول لك لماذا اخترتها هي ٠٠٠
- ــ ولكنها ليســـت بيضــاء يا أبانا ولك أن تعلم أنهم ينادونها بالسمراء ، وأحيانا بالسوداء • •
- حدا لا يهم يا عزيزتي مارثا · فهذا عيب يمكن اصلاحه · سأعطيك مندوق بودرة تدعك بها وجهها صباح مساء وتصليح بعدها بيضاء كالخبز ·
  - \_ في هذه الحالة يا أبانا سيكون الأمر هينا ٠
  - \_ ولكنها ٠٠٠ هل تعتقدين أنها تقبل ذلك ؟
- ـ هي؟ انها فتاة شبقة يا أبانا انها براهيماكي الأنثى براهيماكي رجل يكشف صراحة عن نزواته ، أما بيلافيا فامرأة توارى نزواتها ٠٠٠ لست أدرى ما الذي يحدث وقتما يجمعهما الفراش سينقض المنزل من تحتهما فوق رأسي
  - أ وضحكت الحدباء العجوز وهي تمسح أنفها المنساب بطرف كمها وقال القسيس بحد وصراحة :
- ــ ليكن هذا ٠ لا تقفزى الى النتائج السيئة ٠ يحسن بنا نحن الاثنين أن نتدبر خير السبل لتحقيق هذا ٠ بانايوتي يعمل الآن حارسا خاصا

للاغا • ومن ثم لن يدهش أحد لذهاب بيلافيا الى بيت الاغا تحت ستار زيارة أبيها • وتستطيعين أن تدبرى الأمر يا مارثا ، فأنت خبيرة بهذه الاعمال • وعندما تذهب الى هناك سيراها براهيماكي • ولكن لابد وأن تعطيها البودرة قبل ذهابها •

وقام وَفَتَح خَزانَة صغيرة وأخرج منها صندوق البودرة ، ووضعه في يد مارثا · وقال :

- خذى • قولى لها يمكنها أن تخلطها بقليل من الدقيق حتى تقتصد • هزت العجوز رأسها • وعرفت الطريق الذى يدفعها القسيس اليه ، وترددت •

وتروت في أمرها ، ثم ردت عليه أخيرا •

ے کل ہذا حسمت یا آبانا ، ولکننا نسمینا شیئا واحدا ، وہو الاہم ...

\_ ماذا یا مارثا ؟ر

ـ نفترض أن بانايوتى اكتشف الأمر ، فانه سيقتلنى أنا ثم يقتل براهيماكى وبعده قداستكم ، وأخيرا سيشعل النار فى القرية كلها ٠٠٠ خبر لك أن تفكر فى ذلك ٠

وهرش القسيس رأسه ، وقال :

\_ انت على حق ، قد يقتلنى أنا أيضا ٠٠٠ ولكن اذا لم يكن ثمه بد من هذا ،فماذا عسانا أن نفعل ؟ آه ، عندى فكرة ، سأطلب من الأغا أن يوسل بانايوتى في جولة بعيدة ٠ .

\_ واذًا حملت منه ؟

\_ من ؟

من تظن يا أبانا ؟ بيلافيا طبعا ٠٠٠

وصاح القسيس في ضيق :

ــ قد يحدث هذا ؛ لا تتوقعين غير الشرور أيتها المرأة القذرة · لا لن تحمل منه ·

\_ كيف عرفت هذا؟

ولي يدر القسيس بماذا يجيب فقال:

ے اللہ أكبر

وقالت الحدباء :

ـ ـ ايه ٠٠٠ هل تظن يا أبانا أن الرب الرحيم يشغل نفسه بهذه الأفعال القدرة ٠

- ان كان الأمر كذلك فعليك أن تنهى هذه المسألة مع ماندالينيا ٠ فهى تعرف أعشابا ٠٠٠ .

وتمتمت الحدباء بطرفم فمها:

- أعوذ بالله من الشيطان ٠٠٠ ترى هل هذا القسيس المبارك يمثل الرب أم الشيطان ؟

ـ فيما تفكرين يا طفلتي ؟

ـ أنت ممثل الرب يا أبانا ، هذا كل ما أود أن أقوله · فافعل ماتراه خرا ·

ـ انى أناضل من أجل خير المسيحية يا أم مارثا ، والله أعلم بذلك، وهو ولى التوفيق ٠٠ وسوف يعيننا ويوفقنا ٠٠٠ تعالى ، تشاجعي يا طفلتى فآلامك لن تضيع هباء دون جزاء ٠٠٠

وفتحت العجوز عينيها الواسعتين وقالت في سريرتها: « هكذا كان يجب أن تبدأ أولا أيها التيس العجوز ٠٠٠

وختمت كلامها بقولها :

- عظیم جدا ، قد یکلفنی هذا حیاتی ، ولکننی سأبذل قصساری جهدی ۰ ومن جانبکم آمل ن تبذلوا قداستکم قصاری جهدکم انا امرأة فقرة مسکنة وحدة ۰۰۰

ــ لا عليك يا أم ، فلن تخسرى حياتك بسبب ذلك ٠٠٠ اذهبى الآن فورا ، وأتمني لك حظا موفقا ، وسوف نتحدث سويا مرة أخرى ، وأنا معك وثقى من ذلك ،

وانحنت المرأة العجوز على يد القسيس وقبلتها • وقالت :

بركاتك يا أبانا • أنا أفهم ما تريد ، وأنت تفهم ما أريد • سأذهب مهما كلفني ذلك وأزور بيلافيا • ستطير فرحا ، هذه العاهرة •

\_ كان الله معك • اسرعى واثتنى بأخبار سارة •

وربت على كتفها ثم حدبتها في حذر • وقال :

ـ نخدمك فى فرحك يا مارثا · سأنبش الأرض بحثا عن فتى طيب لك ـ ولكن لعلاقة طيبة بريثة تنتهى بالزواج ، حتى تفلتين من بين أيدى الأتراك ٠٠٠ أسرعى ·

وقالت المرأة بانفعال شديد :

- حاول جهدك يا أبانا ، وكن رحيما بى فانى وحيدة فى هذا العالم. انها خير مكرمة يا أبانا ، سيجزيك الله عنها خير الجزاء .

ثم خرجت وهي تجفف أنفها الذي بدأ ينساب من جديد .

ولم تكد تغلق الباب حتى تمتم القسيس:

ــ يا لها من عجوز سفيهة · صدقت ما أقول · ما أغرب المرأة ، اللهم احفظنا ·

وانتظر يوما ويومين قلقا متوتر الاعصاب · وفي اليوم الثالث انفتح الباب ، ودخل بانايوتي وعلى رأسه طربوشك الأحمر الجديد · وفرع القسيس · استوى واقفا وقال :

ـ ماذا حدث یا بانایوتی ؟

- أرسلنى اليك الأغا، يا أبانا ٠

- أي رسالة حملتها لتبلغني بها •

شىء يحيرنى لا أفهمه • يبلغك تحياته ، ويقول لك أصبح
 براهيماكى هادئا وديعا أكثر من الحمل •

\* \* \*

# الذئاب تبحث عن فريستها

أقبل الشتاء فجأة • وتجهم وجه الطبيعة • وانهمر المطر مدرارا ، وهبت ربح ثلجية من الجبال ، وشحبت أوراق الشجر ثم افترشت الأرض وكدستها العواصف الهوج أكواما ، ثم أصابها البلى وتحللت وعادت الى الأرض التى منها بدأت • واستحمت البذور في ماء الحقول ، وانتفخت وامتلأت عصارة ، وتهيأت لتشق الأرض وتتفتق براعمها مع الربيع • وكمنت السلماني في جحورها ، واعتزل النحل في خلاياه ، وتعلقت الغفافيش عناقيدا بالسقوف ، وتراجع كل الوجود في ترقب وانتظار •

وعاد أهل ليكوفريسي الى بيوتهم مبكرين ، لينعموا بالسدف، أمام المدفئة ، وأخرنجوا من خزائن مؤنهم قمحا وزيتا ونبيذا ، من حصاد عامهم ابان الصيف ، ليأكلوا منه ويشربوا بوفرة وسخاء طوال فصل الشتاء ، وجادت مصابيح الزيت بضوئها على النساء اللائي جلسن حولها يغزلن وينقين القمح ، ويزجين الوقت بسماع أساطير قديمة أو أقاصيص خليعة ا

وساق نيكوليو أغنامه الى الحظيرة ، ثم جلس الى المدفأة ، مسندا ركبته الى ركبة لينيو ، لقد غزلت لفافات عديدة من الصوف ، وهى الآن منهمكة في نسبج ملابس وقلانس للطفل المرتقب ، كبر بطنها وتكور ومضى نيكوليو ينظر البها كما ينظر الفلاح الى أرضه الخصبة ، أجاد حرثها و بذرها و بنتظر الغيث ،

وقالت لينيو:

- سنسمیه جورج ، اقتداء باسم جده الشیخ بطریارکاس •
   وقال نیکولیو معترضا :
  - لا ، بل نسميه هاريديموس اقتداء باسم أبي .
    - ــ لا ، قلت لك نسميه جورج .
  - الكلمة للزوج دائما ، سنسميه هاريديموس •

وتخاصماً في دلال ومزاح حول هذا الموضوع ، وتشامكا وتدحرجاً فوقه السرير قرب النار ، وتعانقاً عناقاً محاراً يشفي ظمأً قلبيهما ، وأصلح منهماً •

واعتاد القسيس جريجوريس أن يمتطى بغلته كلما صحا الجو، ويذهب الى المدينة لزيارة ماريورى و وفي كل مرة يعود أكثر صمتا ويأسا عن ذى قبل واظلم وجهه ، وقسا قلبه فبات كالحجارة أو أشد قسوة وذات مرة التقى عند عودته ببيلافيا ، تخوض بقدميها العاريتين في الوحل، ووجنتاها الممتلئتان متوردتان كزهر الربيع وصاح في ثورة على الرب:

لاذا یا الهی تقسو علی هکذا ؟ ماریوری تذبل و تذوی کشیسه تحترق ، و تمنح بنات السؤ و جنات متوردة •

وجلس براهيماكي هو الآخر أمام المدفأة يستدفى، بنارها · أصبح أكثر نحولا وطواعية ، يشعل للأغا غليونه ويملأ كأسه بالعرقي ، صموتا لا يتكلم ٠٠٠ والأغا يرمقه بطرف عينه ، ويبتسم في خبث ·

ما رأيك في الحياة هنا يا براهيمساكي ؟ هل تريد العودة الى
 مبيرنا ؟

انا راضی بالحیاة فی لیکوفریسی • لن أتزحزح من هنا •

\_ روضيتك المرأة أيها الشيطان التعس · نصحتك حين قلت لك حدار من النساء • ولكنك الحجت في القول ـ وبئس ما قلت ـ « أريد امرأة ، أريدها فورا » • أنظر الى الحال التي صرت اليها الآن • أنت تستحق كل هذا •

والشيخ لاداس الذي ملأ البخل قلبه بالقسيوة ، يخرج مع مطلع الشمس ليتجول حافى القدمين وسط حقوله وتتقدمه رفيقة حياته فوق حمار ياناكوس •

يقول لها :

منا أنت ترين يا عزيزتي بنيلوب أن الله عادل لا يظلم أحدا ١٠ انه مثلي محب للخير ، يقرض النقود ، وهو عليم خبير بشنونه ٠ لم نخسر

الجنيهات الثلاثة كما كنت تخشين · أصبح لنا حمارنا ، ويمكنك الآن أن تتأمل العالم من عليائك · · · آه ، كنت على صواب حين قلت لك « لو قدر لى أن أعيش مائتي عام أخرى لجعلت منك ملكة ·

وتجمع أهل القرية في مقهى قسطندى، يشربون السحلب، ويدخنون النارجيلة ، ويلعبون الطاولة ويلعب الصغار لعبة البجامون · وعبق جو المقهى برائحة التبغ والسحلب · واعتاد ناظر المدرسة أن يأتيهم مساء كل سبت ، فيلتفون حوله ، ويقص عليهم ملاحم الأجداد · وتلتهب مشاعره رويدا رويدا ، فيهب واقفا يلوح بذراعيه ، وتعلو عقيرته · ويصف أحيانا النارجيلات في جانب من القاعة ، ومناضد لعبة البجامون في الجانب الآخر ويصيح :

ے ها هنا الفرس على اليمين يتأهبون للمعركة ، وهـا هم اليونانيون على اليسار ٠٠٠ وأنا ميليتياديس • كم فارسى هنـاك ؟ مليون • وكم عددنا نحن اليونايون ؟ عشرة آلاف • واحد مقابل مائة • انتبهوا ، سيبدأ الهجوم •

ويلقى ناظر المدرسة بنفسه فرق الكراسلى فيقلبها حتى يكاد يحطم النارجيلات ويتدخل قسطندى أثناء المعركة لينقذ حاجياته •

ويتصبب العرق من وجه ناظر المدرسة ويعلن على الملأ :

وكان أهـل القرية يضحكون ويسخرون كلما بدأ المشهد · ولكن الحماس يجرفهم رويدا رويدا · فلم يكن أحدهم يرضى بالوقوف على اليمين مع الفرس ، بل يسرعون جميعا لميقفوا وراء حاجي نيكولا، أو ميليتياديس ·

ويصيحون بعد الفوز « برافو ميليتياديس » ويطلبون الســـحلب المظفر ٠ للبطل المظفر ٠

## \*\*\*

وفى ذات يوم نزل ياناكوس من الجبل الى القرية · كان النلج يتساقط ، والشوارع مقفرة · تفرس بعينيه فى المداخن التى يتصاعد منها الله خان ، وشم رائحة الطعام تفوح من الأوانى التى انهمكت ربات البيوت فى اعدادها · واستطاع أن يتعرف على نوع كل طعام من رائحته — هنا بطاطس محمرة ، وهناك سبحق مشروى على الفحم ، وثمة فطير مدهون بالزبدة · · آه ، لا يحرمون أنفسهم أبدا هؤلاء الخنازير، يتخمون كروشهم الى آخرها · ليأخذهم الشيطان · وسار على بعد خطوات ، وتصاعدت رائحة

الخبر الساخن تدغدغ أنفه « خبر ٢٠٠ خبر ٢٠٠ ، قالها وهو يتنهد ، ولعابه يسيل على شفتيه ٠

حث الحطى ، حتى بلغ بيت الشيخ لاداس • ودار حوله دورة واحدة، ثم أتبعها بأخرى ، يستطلع الجدران ، والنوافسة وموقع الحديقة خلف البيت • وتمتم : « الجدار هنا منخفض ، حسن • • • • • وتوقف مكانه فجأة ، وخفق قلبه خفقات قوية حتى كاد يتصدع، هاهو ذا حبيبه يوسوفاكي ينهق في الحديقة ، يبدو أنه شم رائحة سيده •

مال یاناکوس باذنه الی الحائط یتسمع النهیق فی شوق وقلق الم یسمع فی حیاته صوتا أعذب من هذا ، ولم ینهق یوسوفاکی أبدا نهیقا حنونا رقیقا کعهده به الیوم و تذکر أیام الصبا ، کیف کان یقف تحت نافذة محبوبته یغنیها أغانی العشق والهیام ـ وهی زوجته الراحلة ، ولکن ما یسمعه الآن جد مختلف ، انه یسمع صوتا حنونا یثیر الشجون والاسی و

وفاضت عيناه بالدمع وهمس : « لا تجزع يا يوسوفاكي ، لا تجزع يا حبيبي ، سأخلصك مما أنت فيه ، •

وعاد ياناكوس الى الجبل تحت جنح الظلام ، مقرورا جائعا ، وجال بين الكهوف حيث تجمعت النساء وقد ضممن أطفالهن الى صدورهن ليدفئنهم ٠٠٠ وقال لهن كلمة مواساة أثناء مروره بهن : « تشجعوا يا أحبائي ، عضـــوا على النواجذ ، محنة وتزول » ، وهمهم الرجال دون أن يرفعوا عيونهم اليه ، وهزت النساء راوسهن وتنهدن .

- \_ ثقن بالله ، يا سيداتى .
- ـ حتى متى ، يا ياناكوس ؟
- لم يدر ياناكوس بماذا يجيب ، فتركهن وواصل المسير .
- ـ ماذا يفعلون هناك في ليكوفريسي ؟ ألم تكن هناك ، يا ياناكوس ؟
- ــ يتصاعد الدخان من مداخنهم ، ويملأون بطونهم ، عليهم اللعنة ٠ جمعوا كرمنا ، ويشربون نبيذنا ٠ وحصدوا زيتوننا ويملأون بطونهـــم ، بزيتنا ٠ ولكن الله بصبر بهم ، غير غافل عما يفعلون ٠
  - ــ ومتى يحول عينيه لحظة ليبصرنا نحن أيضا ، يا ياناكوس؟
  - مرة أخرى واصل باناكوس سيره ، وانصرف عنهم دون أن يجيب .
  - وجلس ثلاثة رجال داخل كهف يثرثرون في الظلام وقد تكاكاوا على بعضهم التماسيا للدف. توسطهم لوكاس ، هذا المارد الضخم حامل العلم. وقال أحدهم :

- ے هل رأیت الأطفال ؟ بدأت أجسـادهم تنتفخ من أثو الجوع · ان طفل لم تعد ساقاه تقویان علی حمله ·
  - وقال الثاني :
  - ــ أملنا في الله وحده حتى الآن ، ولكن ٠٠٠
    - وقال لوكاس :
- ـ أن الله يعين كل من يعين نفسه ، أذا قبعت في مكانك متواكلا ولم تتحرك فلن يتحرك الرب كذلك · حانت الساعة التي نضع فيها أملنا بين أيدينا ونسعى · ليس علينا الا أن ننزل الى القرية ونسلب منها كل ما تصل اليه أيدينا · من هناك ؟ ادخل ·
  - أنا باناكوس يا رفاق .
  - ـ ك تحياتنا يا أخانا تعال ودس نفسك بيننا لتستدفى
    - وأجاب ياناكوس :
- ـ اننى أغلى ، بل أحترق ، لا أشــعر بالبرد · عــدت لتوى من ليكوفريسى ·
  - ـ متى سننجز ما اتفقنا عليه ؟
  - \_ ربما يكون ذلك الليلة · هل توافقون ، يا رفاق ؟
    - وصاح الثلاثة في صوت واحد :
    - ـ نحن على استعداد · اضرب والحديد ساخن ·
- ـ وهو كذلك ، موعدنا الليلة ، وهو وقت مناسب ، فالظلام دامس، والمطر ثلج طام ، والأغنياء سيقبعون في بيوتهم يدسون أنفسهم تحت أغطيتهم ، وحيث انهم متخمون فانهم سيغرقون في سهارات عميق ، لن يصادفنا أي انسان في طريقنا ٠٠٠
  - وعاودوا موافقتهم :
  - نحن على استعداد سننتظرك هنا ، حتى تمر بنا لتأخذنا معك •
  - حسن اعدوا الزجاجات والزكائب · وأنت يا لوكاس ، هــات المصباح المعتم ·
    - ـ كل شيء جاهز هنا يا ياناكوس . أسرع .
  - خرج ياناكوس قاصدا كهف مانولى · وبينما كان سائرا في طريقه أبصر ميشيل ممسكا بشيء بين ذراعيه ، يتأمله بعينيه على ضوء خشبة صغيرة مشتعلة ·
- اتجه اليه ياناكوس سيرا على أطراف أصابعه لقد تغير ميشميل

خلال الأيام القليلة الماضية · أصبح صموتا لا يتكلم ، غارقا في تأملات عميقة ، يهيم على وجهه وحده ، يتنقل من كهف الى كهف ، ينظر الى الناس بعينيه دون أن يتحدث اليهم بكلمة واحدة ·

مال یاناکوس علی کتف میشیل فرآه ممسکا بطفل صغیر لم یتجاوز عامه الثالث ، جلد علی عظم ، وبطن متورم ، واطراف نحیلة کالبوص ، ونبتت فی ذقنه شعیرات طویلة .

وقال ياناكوس بصوت خفيض ، حتى لا يزعج صاحبه :

ـ میشیل ۰۰۰ لا تنظر الیه ۰

واستدار میشیل و تمتم :

- انظر یا یاناکوس ، نبتت له لحیه ۰۰۰ لم یتجاوز عامه الشالث ونبتت له لحیه من أثر الجوع ، وجدته ملقی علی قارعه الطریق ،

وكرر له ياناكوس ما قاله قبلا:

- لا تنظر اليه ٠

ووقال ميشيل من جديد:

- وجدته ملقى على قارعة الطريق · لم أعد أقوى على احتمال ذلك ، لم أعد أطيق يا ياناكوس · هل تستطيع أنت ؟

أمسك ياناكوس بذراعه وقال له:

ــ تعال مع*ی •* 

- انتظر ٠٠٠ ألا ترى أنه يلفظ أنفاسه ٠ حاول الطفل أن يصيح ولكنه لم يقو على ذلك ٠ ظل يفتح فمه ويغلقه كسمكة ألقى بها البحر فوق الشاطىء ٠٠٠ وحرك يديه الصغيرتين ، وفجأة تصلب جسده بين ذراعى ميشيل ٠٠ ميشيل ٠٠

وقال ياناكوس:

ـ تعال ، أتركه هنا ، وغدا نحفر له قبرا ٠٠٠٠

لا أحتمل أكثر من هذا يا ياناكوس ٠٠٠ هل تحتمل أنت ؟
 لم يجب ياناكوس ، وإنما أمسك بذراع ميشيل بقوة ، وجذبه معه ٠
 وجدا مانولي جالسا في زاوية من الكهف مطرقا ٠

وساله ياناكوس :

ـ ما عندك من اخبار يا مانولى ؟

ے کل ما هو سیء، یا یاناکوس • رفاقنا الذین یتجولون بین القری عادوا الینا بقدر ضنیل من الخبر لا یکفی أبدا • أرسلنا بعض رجالنا الی

ليكوفريسى وردهم الأب لاداس · قال لهم : « المسوت خير لكم · » أما القسيس جريجوريس فقد قال : « سلوا قسسيسكم فوتيس أن يأتيكم بمعجزة » وأرسل الينا ديمترى الجزار بعض اللحم ، وأفرغ قسطندى كل ما في مخزنه المتواضع من طعام · وكل هذا لا يكفى لنعطى كل طفل قضمة واحدة مل الفم ·

- أين القسيس فوتيس ؟
  - ــ ها هو ذا قد أقبل •

دخل القسيس فوتيس وجلس دون أن ينبس بكلمة واحدة • عاد لتوه بعد أن دفن أخوين صغيرين ماتا جوعا في وقت واحد ، وقد تشبث كل منهما بدراع أخيه • أحضرهما أبوهما في دلو ، وكفنهما ببعض العشب ، أذ لم يجد خرقة يكفنهما بها • أخرجهما القسيس في حرص شديد خشية أن يفرق بينهما ، ومددهما على الأرض ، ثم تلا عليهما صلاة الموتى • وعلى بعد خطوات هنه كان أبوهما يعفر لهما قبرا صغيرا •

ران صمت عميق • وكان القسيس أول المتكلمين •

ويل لمن يزن الرب بميزان القلب ، فانه هالك لا محالة · فان هذا يفضى به الى الزيغ ، ويكفر بالرب وينكره · · · ·

وصمت ثانية ، فزعا من الكلمات التي يوشك أن ينطق بها لسانه · ولكنه لم يستطع أن يترَّاجعَ ·

وهب واقفا وهو يصيح :

- أي اله هذا الذي يترك الأطفال فريسة للموت؟

وق**ا**ل ياناكوس :

ـ يا أبانا ، أنا لا أزن الرب ، وانها أزن البشر · ووزنت أهــل ليكوفريسي ، وحكمت عليهم فأدنتهم · سأنزل اليهم الليلة لأســلبهم ما يمنعونه عنا ·

وتفكر القسيس لحظة · وطافت بمخيلته صورة الجثتين الصغيرتين المتعانقتين · وتمتم :

- أبارككم · اذهبوا ، واني أحمل هذه الخطيئة على كاهلي ·
  - وقال ياناكوس محتجا :
  - ـ بل أحملها أنا يا أبانا ، لا أتخلى عنها لك · ونهض ثم قال :
    - \_ الرجال في انتظاري . سأنطلق اليهم .
- ــ بادككم الرب ، لن يمضى وقت طويل حتى ننزل جميعنا وفي وضع النهــــار .

وخرج ميشيل عن صمته لأول مرة وقال:

ـ انی ذاهب معکم ۰

- تعال يا ميشيل حتى يذهب عنك الوهن .

وأمسك بيده ، وتحسسا طريقهما في عتمة الليل الحالك السواد . وعاد المرح الى نفس ياناكوس .

بداية طيبة يا ميشيل • سنزيل بها ما علانا من صدا • رضينا بالقعود عسى أن تمطر السماء علينا من طيبات الطعام ما نأكله • ولكن السماء لا تمطر طعاما ، وانما نسعى نحن اليه ونأخذه انتزاعا • يجب ألا نركن الى الله في كل شيء ، انه خير حفا ، ولكن نه مشاغله أيضا • لا بد أن نتحرك نحن قليلا ، كن عونا لنفسك تعينك السماء • « أيها الذئب لماذا راك غليظ العنق ؟ لأننى أجد بحثا عن فريستنا ، الليلة • • هيا الزملاء ، لنبدا » •

لمحه رفاقه الذين جلسوا في انتظاره داخل الكهف حول نار خابية ، فقفزوا من فورهم .

وقال باناكوس:

- الى الأمام باسم المسيح ، باركنا قسيسينا أيضا ، هيا بنا ، لا تنتعلوا أحديثكم الثقيلة وأنما صفوها طابورا لتأتي وراءنا .

وانفجروا ضاحكين ، فمن ابن لهم تلك الاحدية ؟ ان اقدامه\_م ملغوفة بخرق .

\_ هل أتيت معك بالمصباح المعتم يا لوكاس ؟

\_ « لا عليك ، ها هو ذا » .

نظر اليه ياناكوس مبتسما ، وقال :

- هدية الكابتن التعس فورتوناس . اظنه الآن يتطلع اليه من مثواه في جهنم ويغرق في الضحك .

قال لهم : « ادوا مهمتكم يا رفاق ولا تشفلوا بالكم بشانى ، فانى ذاهب لأطوف بالقربة » .

كان الليل أسحم ، والمطر غزيرا ، والماء ينساب على الأرض جداولا ، تتجمع وتساقط كالشالات من فوق الصسخور العالية · وبين حين وآخر يقرع سمعهم صوت طائر من طيور الليل كامن بين شقوق الجبل يصرخ صرخات اليمة شاكية : يشكو الوحدة وينادى الرفيق و وفجأة دوى على البعد ، عواء طويل ، هنالك فوق قمة جبال النبى إيليا . وتوقف الرجال الأربعة .

وقال ياناكوس:

\_ ذئب يتضور جوعا هو الآخر .

وقال لوكاس:

- ربما كان النبي ايليا يعاني الجوع ايضا .

وقال ياناكوس:

ـ لعل القديس الذئب يكون في عوننا ٠٠ هيا يا رفاق ، الحملان في انتظـــارنا .

وواصلوا مسيرتهم • وتأبط لوكاس ذراع ياناكوس •

س « هل استقر رأيك على المكان الذي نوجه اليه ضربتنا الأولى ؟ ».

- « طبعا ، اكثرهم ثراء ، وأقدرهم ، وأشدهم بخلا . . الشيخ لاداس · سنجلا فقراء ساراكينا شيئا شبلعونه فيكفون عن العواء » .

ثم أردف قائلا بعد لحظة صممت:

- وفي ليلة أخرى سننزل الى القرية ونسرق بعض البترول أيضا .

ـ خبر وبترول · حقا ، أنت على صواب يا ياناكوس · الانســان بحاجة الى كليهما ليحيا ويثار · اذ لا يكفيه أن يحيب المجرد الحياة وحــدها » .

توقف ياناكوس عند طرف القرية ، والتفت الى رفاقه وقال لهم : \_\_ سأسير في المقدمة ، فأنا أعرف الأرض جيدا ، واتبعوني ، الواحد وراء الآخر في طابور منفرد • سأتسلق أولا •

وقال ياناكوس لنفسه عندما بلغوا بيت الشبيخ لاداس:

- شريطة الايشم رائحتي حبيبي يوسوفاكي فيشرع في النهيق. . اسال الله أن يكون غارقا في نومه .

أسند ظهره الى الحائط على امتداد قامته ، وانتظر رفاقه ، واثوا الواحد بعد الآخر .

وقال ياناكوس بصوت هامس:

ـ هيا بنا ننسل من وراء الحديقة ، فالجدار هنـــاك منخفض عن

هنا . هات المصباح بالوكاس . . اتبعوني . خذوا حذركم .

وسأل أحدهم :

\_ هل عنده كلب ؟ .

وأحاب باناكوس:

ـ كيف يربى كلبا هذا الشيخ البخيل · الكلب يأكل ويتكلف طعاما ·

ثم تحدث الى لوكاس:

ـ وأنت با حامل المصماح ، ستبقى في الخارج لتكون سلما لنا ، نتسلق فوق كتفيك لنصعد فوق الحائط ثم نقفز الى الداخل . واذا احسست بخطر فانعق كالبومة .. مستعدين يا رفاق!

ـ مستعدون .

واسند الشيطان العملاق ظهره الى الحائط ، وامسك بياناكوس ورفعه فوق كتفيه وقال:

- هيا باسم قديسنا الذئب ؛ اقفز .

وتخطى بالاكوس الحائط ، وقفز الى داخل الحديقة ، وانتظر رفاقه ، الذين قفزوا في اثره واحدا بعد واحد ، حاملين فوق ظهورهم الزكائب والزجاجات

ـ اتمعوني ، فأنا أعرف الطريق . . انتبهوا .

واحتازوا الحديقة ، وألفوا الباب الخلفي مفتوحا ، وانسلوا داخل البيت . وسمعوا غطيط نوم صاحب البيت يتصاعد في الدور العلوي.

- وقال باناكوس:

ـ انه نائم ، نحن سعداء الحظ .

أشعل المصباح ، واهتدوا الى باب الكرار ، ودفع ـــوه ودخلوا . وفاحت رائحة الزيت والنبيذ والتين المجفف والسفرجل ، وامتد ضوء المصباح الى كل أرجاء المخزن فكشف عن صفوف متراصة من الجرار الضخمة الملأى وبراميل النبيذ .

وهمس ياناكوس .

ـ اسرعوا يا رفاق . خذوا ما تشاءون سرعة . هيا املاوا .

و فتح احدهم صنبور البرميل ، وانساب النبيذ ليملأ زجاجته . وملا آخر زكيبته قمحا . ورفع ياناكوس صفيحة زيت وملا زجاجسة معه ، ثم حشا زكيبة أخرى قمحا .

وتلفت حواليه فلمح سلما مسندا الى الحائط · فقال « الحمد لله ، يوجد هنا سلم أيضا ، ولولاه لما عرفنا كيف نرفع كل هذه الأحمال فوق الحائط ؟ اله اللصوص يساندنا . هيا يا رفاق ، فننصرف » .

وساروا كلصوص يحملون غنيمتهم على كواهلهم ، واجتسازوا المحديقة عائدين ، وأسندوا السلم الى الحائط ، وصعدوا الواحسد اثر الآخر ، ومعهم أحمالهم الثقيلة ، وغنيمتهم الثمينة ، وفتح لوكاس ذراعيه ليتلقى الزكائب والزجاجات ، ووضعها على الأرض ، واتخذوا من كتفى العملاق العريضين متكأ ليقفزوا من فوقهما الى الأرض . كان ياناكوس آخرهم ، وجلس فوق الحائط وقد باعسد بين ساقيه ، لم يطاوعه قلبه على النزول .

ــ « انتظروني يا رفاق دقيقة واحدة حتى أرى حمارى ثم أعود البكـم » .

وأحتج لوكاس:

ـ دع الحمار في حاله ياياناكوس وتمال انزل ، لا أحـد يعرف ما قد يحدث . .

وتمتم ياناكوس:

- لا احتمل ذلك ، لا احتمل ، دقيقة واحدة يا رفاق واعود البكم. ونزل الى الحديقة ثانية .

وتجهم رفاقه دون أن ينبسوا بكلمة · وارهفوا السمع وكلهم عيون يقظة خشية أن يمر بهم أحد في الطريق ، أو ينفتح باب .

وقال لوكاس لرفيقيه:

ــ اسبقانا أنتما الاثنان • فخير لنا أن نفترق • وسأنتظر أنا •

وساعدهما على حمل الزكيبتين فوق كتفيهما وانطلقا .

وبقى لوكاس وحده . وجثا متربصا على الأرض تحت وابل المطر ينتظر صديقه فى قلق . وفجأة دوى نهيق مرح مرحب ، كانه نفــــر يوم الحشر . وتمنم لوكاس :

ـ ليأخذ الشيطان هذا الحمار ، سيوقظُ كل الجيران .

وانفتح شباك داخل البيت ، وسمع صوت ينادى ، هو صـــوت الأب لاداس :

ــ يا أم بنيلوب ، هل أنت نائمة ؟ أيه يا أم بنيلوب ، لماذا ينهق الحمار ؟

ولكن لم يجب عليه احد . وتوقف النهيق . وساد السكون ثانية لا يقطعه غير صوت المطر يقرع أرض الفناء . ورفع لوكاس راســــه وراى شبحا يخطو فوق الحائط .

وشب واقفا ، وامسك بقدمي ياناكوس .

- هيا بنا يا لوكاس ، لنبعد عن هنا ، اظن أن الشيخ قد استيقظ من نومه » .

وحملا الزجاجات على كاهليهما ، وانطلقا بأقصى سرعتهما .

وبعد أن خرجًا من القرية قال له لوكاس:

- أشبعت رغبتك ، ورأيت حمارك .

وتنهد ياناكوس وهو يقول :

ـ نعم ، آه لو كان في استطاعتي أن أصعد به فوق السلم · أقسم بشرفي لكنت اخذته معي . .

وبعد قليل سأل في جزع :

ـ واين ميشيل ؟ .

لا بد أنه قد فرغ من جولته بين دروب القرية وعـــاد ادراجـــه .
 هيا بنا نسرع خطونا .

ولزما الصمت •

#### \* \* \*

قضى القسيس فوتيس ومانولى ليلتهما ساهرين فى انتظار عودة الرجال • وتنفس الصباح • ولمع ضوء خافت فى السماء ناحية الشرق ، وتوقف المطر ، ولكن لازالت السماء تنذر وتتوعد . وفجأة سمعا صفيرا واصواتا مرحة .

وهرع مانولي ناحية الصوت . وقال :

ـ ها هم .

وظهر القراصنة الأربعة منقلين بأحمالهم • أشعلوا المصباح لينير لهم الطريق ، وبدت وجوههم على ضوء الفانوس وضاءة متألقية . باناكوس في المقدمة وعلى ظهره محجمة النبيذ .

- « اليكم تحيات الشيخ لا داس . هذا الشيخ البار المحسن

يبعث اليكم بهذا النبيذ لتشربونه في صحته ، يقول ليس هذا بالشيء الكثير حقا ولكن قلبي معه » .

وقال لوكاس وهو يضع المحجمة الثانية عند قدمى القسيس:

- وهذا زیت لتشحیم امعائنا ، ویقول ان کنتم بحاجة الی مزید فالحواد ملای .

وقال الآخران وهما يحطان عن كاهلهما زكيبتيهما المملوءتين :

- وها هو القمع حتى يجد الأطفال الصهاد البؤساء خبارا عليهم . يطعمونه لأنه حزين عليهم .

وضحك القسيس فوتيس وقال:

- نشكره على ذلك ٠ لعل الله يجريه عن ذلك بالربى ٠ ساكتب اليه من فورى رسالة أبلغه فيها أن أربعا من الملائكة دخلوا منزله ليلا وأخلوا هذه الهدايا الثمينة وحملوها الينا في ساراكينا على اجنحتهم. وحتى يتم كل شيء على الوجه الأكمل ، سأرفق بالخطاب كمبيالة مقبولة الدفع في الحياة الآخرة .

وقال ياناكوس ضاحكا:

- واكتب يا ابانا أيضا أن أحد الملائكة أراد أن يهشم الجرار والبراميل ، وبريق الزيت والنبيذ على الأرض ، ولكنه أشفق في آخر لحظة ، لا عليه ، وأنما على النبيذ والزبت .

وقال القسيس فوتيس:

ـ يا مانولى ، آننا بكوب لنقــدم الشراب للملائكة . ادخلوا وانفضوا أجنحتكم المبتلة ياسادة .

ودخلوا الكهف ، وشرب كل منهم كوبا بدوره ، وساد المرح •

ثم قال القسيس:

\_ في صحة الشيخ لاداس هذا الانسان البار .

وقال مانولى :

\_ في صحة الملائكة .

وقال لموكاس:

\_ في صحة قديسنا الذئب ، اذ عندما بدانا مسيرتنا عوى الذئب فوق قمة ساراكينا ، ومدنا عواؤه بالشجاعة .

وقال باناكوس في قلق :

ـ وماذا عن ميشيل • لم نره •

وأجاب مانولي .

ـ عاد ، غارقاً في الوحل ولم ينبس بكلمة • وهو نائم الآن •

#### \*\*\*

نزل الشيخ لاداس الى الحديقة فى الصباح ، وانزعج عندما راى السلم مسندا الى الحائط . ودار على عقبيه ، ونادى على زوجته التى كانت تجلس بجوار النافذة تطل على الدنيا بعينين بليدتين .

- يا أم بنيلوب ، من الذى أسند السلم الى الجدار ؟ هـــل أنت · ولكن الأم بنيلوب أمسكت بالجورب وشرعت تغزل . ولم تعباً حتى بالنظر اليه .

حمل الشيخ السلم على ظهره ، واعاده الى الكرار . وجال بعينيه وراى كل شيء في مكانه: الجرار والبراميل والتبن المجفف والسفرجل. وتمتم:

- الحمد لله ، لحسن الحظ لم يدخل لصوص البيت . هـــذه المرة التعسة لم تعد تدرى ما تفعله • لا بد أن أفتح عينى أنا • ســياتى يوم تشعل النار في البيت • .

ودخل الحظيرة . كان الحمار في مكانه الضا .

وقال له في غضب وهو يرفسه:

\_ ماذا دهاك الليلة . ايقظتني من النوم بنهيقك ؟

ولكن الحمار لم يعبأ به . كانت عيناه الواسعتان هائمتين تحملقان في لاشيء . خيل اليه أنه راى في منامه صاحبه الحقيقى ، أناه يزوره ليلا ، وربت في رقة وحنان على رقبته وظهره وبطنه مثلما كان يفعل دائما . ورفع ذيله في سعادة ، واطلق لعقيرته العنان ينهق في بهجة . وامسك سيده بخطمه بين راحتيه ليسكته . وقبل اذنيه ورقبته ، ثم اختفى عن ناظريه من النافذة المستديرة الصغيرة ..

وأطرق الحمار براسه ، واغمض عينيه وصلى لربه . . وهو اله له ذيل ضخم ، كث الشعر ، ورأس حمار كبير أبيض ناصم البياض ، وسرج من المخمل الموشى بالذهب ، ولجام أحمم مطرز بحبات من المغضة والترتر ، تلمع كانها النجوم الساطعة .

وصلى الحمار :

ـ يا الهى ، اسألك أن تحقق لى حلمى الذى تراءى لى البارحة . \*\*\*

في الصباح الباكر ذاع نبأ المعجزة في كل انحاء ساراكينا : نزل اثناء الليل أربعة ملائكة يحملون قمحا وزيتا ونبيذا للجوعى . وصدق السنج منهم النبأ ، ورسموا علامة الصليب ، اما الخبثاء منهم فنظروا بطرف اعينهم الى ياناكوس ولوكاس وابتسموا . وانكبت النساء على القمح ينقينه ، وهن يتغنين بصوت حنون كأنهن يهدهدن طفلا لينسام ، أو يداعين يسوع الطفل . وإذا سقطت حبة قمح على الارض ، انحنين فوقها في لهفة ليلتقطنها ، اليست جزءا نفيسا من جسد الرب ، ويجب الا تلوثها الأرض أ وفي لمح البصر طحن بعض القمح فوق حجر ، وصنعن منه عجينا ، وقطعنه خبزا ، وانضجنه على الجمر ، بعد أن أضفن اليه شيئا من الزيت ليكسبه طعما لذيذا . ثم وزعن منه قضعة ملء الفم على كل الحاضرين كأنه قربان مقدس . وسرعان ما احسوا بالراحة تسرى في لحمهم وعظامهم ، كان الخبز هو جسد المسيح حقا .

ثم شرب كل منهم جرعة نبية ، ولم تستطع النساء أن يحبسن عبراتهن . وتنهسدن :

ـ يا الهى قضمة خبز واحدة ملء الغم ، ورشفة نبيذ ـ هذا كل ما تحتاج اليه الروح لتشعر أن لها أجنحة تحلق بها .

وبعد الظهيرة حمل رجلان القمح على كاهليهما الى الطاحونة . وسارت النسوة معهما بعض الطريق يحرسن الحمل الثمين كأنهن يتوجسن خيفة ألا يعود البهن ثانية .

وصاحت النسوة بالحمالين :

\_ متى ستعودان الينا بحملكما ؟

وإجابا ضاحكين :

غدا صباحا ، فلا تجزعن •

وعمل باناكوس خازنا لطعام شعب ساراكينا ، فهو الذي يحتفظ بالثون ويوزعها على النساء كل صباح ، يعطى كلا منهن ما تحتاج اليه لوجيات النهار .

كان بقول أحيانا:

- اقتصدوا يا أصدقاء ، وشدوا احزمتكم حتى يمضى الشتاء . فالملائكة مشغولون بأعمال أخرى ولا يمكنهم أن يحملوا الينا ما نحتاج اليه كل يوم . .

كان قليل من الخبر وقليل من الزيت كافيين ليعيد الحياة الى الشعلة التي كادت ان تخيوا . وبدا الاطفال يستعيدون صحتهم ،

ويغش ورمهم ، وتتورد وجناتهم ، وامتلات أثداء النساء لبنا ، ولم يعد الاطغال الرضع يشكون من الجوع ويصرخون طوال الليل ، وعادت البهجة الى الرجال ، واشتدت سواعدهم ، فشرعوا ينقلون الحجارة ليتموا بناء اكواخهم ، وبين الحين والحين تسمع ضحكة او دعابة ، وإذا ابتعدت قليلا عن الكهوف فقد تقع عيناك على اثنين استعادا شيئا من القوة تعينهما على التقبيل والعناق .

وقال القسيس فوتيس يومذاك لمانولى:

- كل هذا القمع والزيت والنبيذ لا بد أن يصبح دما ، ولا بد أن نستجمع قوتنا لغزوة نشنها ، لن نرضى بحال من الاحوال ان نعيش جوعى وسرق · لابد أن ننزل الى القرية ونستولى على أراضينا ان طواعية أو كرها ، فهى وحدها عوننا على الحياة فوق هذا الجبل

وقال مانولي :

ـ حان موعد تقلیم الکرم ، وتشبذیب شنجر الزیتون ، وتسمید الأرض ، تری هل نترکها هکذا مهملة ؟ معنی هذا ضیاع عام باکمله . ماذا تنتظر یا آیانا ؟

- انتظر الاشارة يا مانولى • انتظر الصوت الذي ينبعث من باطني ويعطيني الأمر • انت تعرف انني لم اتخذ قرارا خطيرا قبل سماعي لهذا الصوت ، والقرار الذي تطلبه يا مانولي قرار جد خطير ، ستسفك فيه دماء .

- أعرف ذلك يا أبانا ، ولكن في عالم كعالمنا هذا ، عالم لا يعرف معنى الشرف والعدل ، هل يمكن أن يتم شىء بدون سفك دماء ؟ كنت أقول لنفسى : «سيرى أهل ليكوفريسى الحال التي صار اليها أطفالنا ، سيرون بطونهم المتورمة ، ووجنانهم الغائرة ، وسيقانهم النحيلة الضامرة . فتأخذهم بهم الرحمة ، ولهذا السبب أرسلت أول أمس بعض الأطفال الي القرية . . هل تعرف كيف استقبلوهم هناك ؟ أمسك بعض الناس بهراواتهم وطاردوهم بعيدا عن أبوابهم ، والبعض الآخر ألقى اليهم نكسرة خبز جافة ، كأنهم يلقون بها الى الكلاب . . واحد فقط هو الذي نكسرة خبز جافة ، كأنهم يلقون بها الى الكلاب . . واحد فقط هو الذي الشفى عليهم . هل تعرف من يا أبانا ؟ الأغا ، رآهم من شرفته ، ينبشون الأرض بحثا عن بعض الحبوب أو قشر بطاطس أو قشر ليمون ، وصاح : وماح : ها هذه ؟ قردة صسغيرة ؟ أم أقراما ؟ ونزل من شرفته وفنح لهم بأدره وأدخلهم ، ونادى على مارثا : « أعدى لهم المائدة يا مارتا ، قدمي

لهم بعض الطعام لياكلوه · انهم قردة صغيرة · أعطيهم شـــينا يبتلعونه ، حتى يصبحوا بشرا · · ، .

وصاح القسيس وقد لمعت عيناه من خلال دموعه :

ــ لم أكن زعرف هذا • لم تقصه على يا مانولى •

\_ اخفيته عنك يا ابانا ، اشفاقا عليك . قلبك ملىء بالسم الذى تجرعته على يد البشر ، ولا زالوا يقدمون منه المزيد . فما جدوى ان اضيف المزيد الى هذا السم ؟ . .

- كان حريا بك ان تنبئنى بذلك يا مانولى . قلبى أثقلته الشجون. لو لم يفض قلب المرء بعاطفة الحب أو الغضب لماتت الدنيا وأجدبت ولما أقدم الانسان على شيء •

وصمت ، وأحس باعياء مفاجيء ، فجلس فوق صخرة ومال برأسه على صدره ، كأنه ينصت لشيء بداخله . وجلس مانولي قبالته ، يشخص ببصره الى السهل ، أقلعت السهاء ، واسودت الأرض التي اتخمها الماء حتى طفح على السطح . وهبت ربح رخاء ، وتراقصت أوراق شجر الزيتون ، تعرض حينا لونها الغضى ، وحينا آخر لونها الأخضر الداكن ، وغاصت بساتين الكرم في الماء فبدت سوداء . وهم صقر عند قمة القديس ايليا بالطيران ، وبسط جناحيه فوق السهل . ونهض القسيس فوتيس وقال :

\_ قلبى اثقلته الشجون ، انى منصرف .

ولم ينبس مانولى ببنت شغة ، اذ أدرك أن القسسيس متوتر ، مشدود الأعصاب وحدث نفسه: « من الخير ألا أتكلم معه » .

تسلق القسيس فوتيس الصخور ، متخدا طريقه الى قمة الجبل. كان القديس ابليا يتالق فوق قمة الجبل ، أبيض ناصع البياض .

واصل القسيس صعوده ، مشدود القامة كأنه حد الحسام . يتوارى أحيانا وراء الصخور ليظهر ثانية وقد سار بعيدا . خلع غطاء راسه ، وداعبت الربح شعره .

ولم يمض وقت طويل حتى راى مانولى ظله أمام الكنيسسة الصغيرة ، مرسوما فوق الجدار الأبيض فى حجم الصقر ، وسرعان ما انفتح الباب ودخل القسيس وغاب عن الأنظار .

وعاد مانولى على الغور الى كهفه . وأمسك بكتلة من خشب البلوط . وبدا ينحت الوجه الجديد للمسيع .



# الوكجه القاس للمسيح

بدأ الليل يرخى سدوله ولم يعد القسيس بعد . وهبت ربيح صرصر عاتية ، وتلبدت السماء بغيوم منذرة . وارتفع عواء الذلب من جديد ، بعيدا يمزق سكون الليل .

وقال ميشيل

ـ هيا بنا لنرى ماذا حدث له . فربما أصابه شيء ..

كانت هذه هى اول كلمات ينطق بها منذ ايام طويلة . فكلما مرت الآيام غاص اكثر واكثر مع تأملاته السوداء ، حينا يصعد الزفرات ، وحينا يشخص ببصره ناحية الكنيسة الصغيرة فوق الجبل - ثم يبتسم في هدوء وسكينة . واحتفظ بضغيرتي ماريوري ، وربطهما الى صدره لصق جلده مباشيرة ، وبين آن وآخر تراه يرتجف ، ويتحسس فميصه في جزع ويمسك بهما خوفا عليهما من الضياع ، واذا جن للليل واغفى تند عنه صرخة بهب بعدها واقفا ، ثم يعز عنيه النوم بعد ذلك .

والنَّفْتُ الى مانولى الذي جلس في هدوء داخل الكهف وقال :

ـ هيا بنا لنرى ماذا حدث له . فربما أصابه شيء . .

كان ذلك في منتصف الليل تقريبا .

وأجاب مانولى:

ــ لا ، لم يصبه شيء ، اعرف هذا من هيئته حين قام من هنا وشق طريقه الى الكنيسة حتى خلت للحظة أنه انسان خالد ،

ولم يطمئن ميشيل لكلام صديقه وتمتم:

سه مضى وقت طويل . . وقت طويل . . ترى ماذا يفعل هناك ؟

\_ « انهما يتشاوران معا يا ميشيل . يتحادثان على انفراد ، ويعدان الخطة سويا \_ هو والقديس ايليا . . لا يمكن لاحد أن يدخل بينهما . انهما بحسمان الأمر » .

- « ولكن الن يأكل شيئًا الليلة ؟ الن ينام ؟ البرد شديد الليلة حتى تحمدت الدنيا » .

- « ليست به حاجة الى اكل أو نوم ، كما أنه لا يشعر بالبرد . أؤكد لك أنه لا يحتاج الى شيء من هذا وهو فى الحالة التى هو عليها الآن ، فهو أشبه بالميت أو الانسان الخالد ، لست أدرى ماذا أقول على وجه الدقة . . أنه ليس بحاجة الى شيء » .

ظهر ياناكوس في هذه اللحظة يتأفف ويسب ويلعن .

وساله مانولى :

مالى أراك منحرف المزاج، يا ياناكوس، ترى ماذا دهاك؟ كيف
 حال العمل يا أمين مخازن ساراكينا؟

وأجاب ياناكوس قائلا :

\_ يقول المثل كيف حال صفارك يا سيد غراب ؟ انهم يزدادون سوادا يوما بعد يوم .

ثم أردف قائلا:

بدانا نجهز على البقية الباقية من الأغلية ، وقاربنا النهاية ، هذه هي حالنا . بعد قليل سننوي القاع . ما العمل ؟ هل اجمسع الصحاب مرة أخرى وننقض على السهل ؟ هذه المرة سسيكون دور القسيس جريجوريس .

وقال مانولى :

\_ تمهل ، انه دور ليكو قريسي كلها .

واهتزات جوانع باناكوس طربا ، وصفق بيديه .

#### وصلاح:

- ـ مل دقت الساعة ؟ مل قال القسيس ذلك ؟
- ــ أم يقل شيئًا بعد ، ولكننى أحسب أن الساعة قريبة . . قال أن قلبه أثقله الشجون .
  - ثم بدأ مانولي يقص عليه حديثه مع القسيس .
    - وتمتم ياناكوس ، وقد رجع عن رأيه فجأة :
- - والتفت اليه الصديقان يحاولان أن يتبينا وجهه في الظلام .
    - وسأله مانولى:
    - \_ هل ينقصك شيء ياياناكوس ! .
      - ـ « أن شئت الحقيقة فنعم » .
        - ۔ ۱ أي شيء أ » .
- « البترول · أقسمت أن أحرق بيت الشيخ لاداس ، وأشهدت الله على قسيمي هذا »
  - وقال ميشيل الذي استجمع شتات فكره ليتكلم :
    - ۔ أنت قاس ٠٠
    - ورد عليه باناكوس:
- بل عادل ، لو تنزل المسيح اليوم الى ارض كهذه الأرض التى نعيش فوقها ، فماذا تظن أنه سيحمل فوق كتفه ؟ صليبا ؟ لا ، بل صفيحة بترول .
- وثب مانولي ، وأسند ظهره الى جدار الكهف وهو ينصت اليه .
  - وسال باناكوس :
  - \_ ما رأيك في هذا يا مانولي ؟ أراك صامنا لا تقول شيئًا .
    - وتمتم مانولي بصوت متهدج :
    - \_ وكيف عرفت ذلك ، ياياناكوس ؟ .
- ــ لسبت ادرى ، فأنا لم أتعلمه ، ولم ينبئنى به أحد ، ولكننى وأثق منه .

ثم استطرد قائلا بعد فترة صمت :

- بعد أيام قليلة سيهيم اطفالنا على وجوههم ، وينبشون أكوام القمامة بحثا عن فشرة بطاطس ، أو بعض القاذورات ليطعموها ، بينما الخنازير السمينة تنظر اليهم وتضحك ، وهكذا يرى اطفالنا المسيح في أحلامهم ، ولهذا يسألونه أن ينزل الى الأرض ، ولكنهم عنسدما يستيقظون من نومهم مع الصباح ينسون كل شيء - أنهم أطفسال ، أليسوا كذلك ؟ \_ ثم يعودون لينبشوا أكوام القمامة .

انصت له مانولی مبهورا دون أن ينبس بكامة ، أحس بقلبه يخفق في عنف حتى يكاد يثب من بين جوانحه ، فهذه هى الصورة التى راى عليها المسيح ليلة البارحة ، ولكن لم تواته الجراة على أن يقص ذلك على أحد ، رآه يتنزل مع شعاع الشمس من فوق قمة جبل قاحل كجبل ساراكينا ، حافي القدمين ، لا يحمل فوق كتفه صليبا بل صفيحة بترول ، وكانت عيناه مثبتتان على ليكوفريسي ينظر اليها بوجه قاسى حزين غضوب ،

ونظر الى ياناكوس وقال له .

ـ أنت على حق ، ليس صليبًا بل بترولا ٠

\_ سانطلق لأبحث عن رفاقي من الوحوش الكوارس ، لم يعد هناك وقت نضيعه هباء .

وتوقف عند فتحة الكهف وضحك ، ثم قال :

- القسيس جريجوريس عنده مصباح غاز ، اذن لا بد ان عنده صغيحة بترول في مخزنه ، وربما عنده صغيحتان ، سأصحب لوكاس معى فهو سلم ممتاز ، الى اللقاء غدا ،

+ + +

وفى رائعة النهار ، لمع مانولى القسيس فوتيس عند قمة الجبل وقد أخذ طريقة نازلا يشب من صخرة الى اخرى ، ورداؤه الكنسى يدف فى الهواء كأنه جناحان سوداوان ، وشعره منثور فوق كتفيه . اذا وأيته حسبته النبى ايليا ، فالسماء من خلفه حمراء ساطعة تتأجع نارا وقد انعكس عليها نور الشفق . وبدا القسيس كأنه يخطو وسط السنة من اللهب .

وأبصرته نسوة كثيرات ممن ذهبن ليملأن الجرار بالماء ، فتولاهن الغزع ، وندت عنهن صرخات عالية .

ـ « رحماك يا الهي ، افلت القديس ايليا من اساره فوق الجبل ـ وها هو ينزل الى السفح » .

وهرع اليه الرجال من داخل كهوفهم للقائه ، وسيار مانولي في مقدمتهم . استشعروا فجاة أن القسيس يحمل اليهم رسالة خطيرة .

وتساءل ياناكوس:

\_ ماذا يحمل بين يديه ، يارفاق ؟

لم يتم البائع الطواف ليلته ، فاحمرت عيناه ، ولم يجد فسحة من الوقت بفسل يديه اللتين تفوح منهما رائحة البترول .

دقق ميشيل النظر يحاول أن يتبين هذا الشيء . وقال :

\_ حقا ماذا بحمل بين بديه ١

وصاح لوكاس الذي وقف في المقدمة ورائحة البترول تفوح منه أيضا:

- القونة ، انها القونة .

وقال مانولي في نفسه :

- حمل الينا القديس ايليا ، هذا فال طيب .

افترب القسيس ، وبانت ملامحه : وجه قاس كظيم . بدا كانه لم ير الرجال الذين خفوا للقائه ، ولم يسمع نداءاتهم ، وكان روحــه لا زالت في خلوتها الرهيبة فوق قمة الجبل مع النبي ايليا .

وقال مانولى :

- افسـحوا له الطريق يا أصـدقاء ، لا يتحدثن أحدكم معه ، فانه لا زال في مناجاته مع الرب .

اصطف الرجال على الجانبين ، وكان القسيس ينهب المنحدر بخطوات واسعة ، يدفع بقدمه الحجارة فتتدحرج من تحته · ورأى كل منهم ما يحمله بين ذراعيه : أيقونة النبى ايليا ذات المعجزات ·

واسر يا ناكوس الى لوكاس رفيق الليل:

أشم راثحة البارود · أنظر الى وجهه ·

وقال لوكاس :

وأقبلت النسوة بدورهن و تسلقن المنحدر وهن يشر ثرن عن المعجزات والقديسين والأحلام و واشرأبت أعناقهن و وسيخصن بأبصيارهن الى القسيس وهو ينزل المنحدر و رأته احداهن يطير بأجنحة سوداء و وقالت أخرى انها ليست أجنحة بل رداءه ولكنها اكدت أن ثمة غرابا جاثما على كتفه وقد أمسك بجمرة بين منقاره يقدمها اليه ليأكلها و وفجاة صمت الجميع: لقد أقبل القسيس و

وصاح بالرجال دون أن يتوقف عن المسير :

ـ تعالوا معی ۰

ثم قال للنساء:

\_ وأنتن أيضاً •

ومرق من أمامهم سريعا ، ممسكا بالنبى ايليا بين ذراعيه ، يضمه الى صدره ·

وارتد الجمع الى الوراء كان طائرا كاسرا مرق بينهم ، ولطمهم بجناحيه القويين • وتبع الرجال قسيسهم فى دهشة وانفعال ، ومن وراثهم النساء وقد أمسكن عن الكلام •

اعتلت الشمس أفق السماء ، ترسل نورها السماطع من خلال السحب المتناثرة ؛ وبدت كانها كرة بيضاء ملتهبة ، وكان السمل من تحتهم لا زال غارقا في ضباب كثيف ، وخرجت بعض عجائز النساء اللائي تأخرن عن اللحاق بالركب ، ووقفن أمام الكهوف ، ووضلعت كل منهن راحتها فوق حاجبيها تستظل بها من ضموء الشمس ، وهي تحملق في ذهول في هذا الحشد النازل من قمة الجبل .

توقف القسيس فوتيس عندما بلغ موضع الكهوف · وضع الأيقونة فوق الصخرة ، والتف الجميع ـ رجالا ونساء واطفالا ـ حوله في دائرة ·

وبسط ذراعيه وبدأ يتكلم • كان صوته أجش اول الأمر ، اذ كان يشعر بجفاف في حلقه • وتزاحمت الكلمات على لسانه تتسابق سريعة تحاول أن تخرج كله الله عنها • ورويدا رويدا انبسطت عضلات حنجرته ، وعادت لصوته قوته ، وتتابعت الكلمات في انتظام • وقال :

- أيها الرجال اسمعوا وعوا • وانتم أيتها النساء احتضن اطفالكن بين أذرعكن حتى يسمعوا هم أيضا ما أقول • أتيتكم من عربة النسار ، وسأقودكم الى حيث قادتنى • وسوف أكشف لكم عن كل ما استأمنتنى عليه واستودعتنى آياه • ليست الحياة ماء راكدا • الحنوع والاستسلام ليسا خير الفضائل ولا أحبها الى الرب • الرجل الصالح لا يحتمل أن يرى الأطفال تتساقط أمام عينيه على الأرض ، وتموت جوعا دون أن يهب ثائرا ويطلب الحساب حتى ولو كان من الرب الهنا •

قصدت قمت الجبل الاتحدث الى سيدنا قديس جيلنا ، علنا ننتهى الى قرار يكون فيه علاج لكل شرورنا ومآسينا · فأطفالنا أطفاله وهو مسئول عنهم ·

ثم استدار ناحية الأيقونة يخاطبها وهو باستط اليها ذراعه على المتدادها :

- أنت مسئول عنهم يا نبى النار ، ولهذا السبب ، ان شئت أن اكون صادقا فى حديثى اليك ، قصدت عرينك ، مثلى كمثل الفلاح الستاجر الذى يقصد صاحب الأرض ليرد اليه حساب أول العام ، محملا بالهدايا التى أخذها من حدائقه وبسداتين كرمه ، وأنا أيضا حملت اليك الام شعبى وأناته الموجعات ووضعتها عند قدميك .

« قضيت الليل بطوله يا اطفالى ، واقفا أمام ذلك النبى أتحدث المه • قصصت عليه قصتنا ، من نحن ، ومن أين أتينا ، وكيف حللنا بجبله ، فبحث عن ماوى تحت رعايته • كان يعرف كل هذا ، ولكننى رأيت من الحير أن يسمم القصة من جديد • وأنصت لى ولم ينبس بكلمة » •

« ثم حدثته عن جيراننا في ليكوفريسي ، قصصت عليه كيف عاملونا وكيف طردونا جميعهم دون استثناء ، القسيس والأعيان وكل أهل ليكوفريسي ، وكيف سلبونا حقنا ولم يسمحوا لنا بأن نفلح أرضنا التي منحها لنا ميشيل المحسن الجواد ٠٠٠ أفضيت اليه بكل شيء ، وأفرغت مرارتي وأنصت لي دون أن ينبس بكلمة ، •

« ثم حدثت عن استشهاد شسعبنا ، وما يعانيه من جوع وبرد ومرض ٠٠٠ صحت به قائلا « وقاحة الأغنياء تفوق كل الحدود ، يا سيدنا اتخمت بطونهم حتى طفحت من البلعوم ، وفاض الكيل بنا ، هل تسمعنا يا صاحب عربة النار ، أيها الجبار ؟ قم واسرج خيلك وانزل معى • وانصت الى دون أن ينبس بكلمة » •

وثارت ثائرتى ، وتفرست فيه وانا احدث نفسى : « هل لن ينفطر قلبه لما أقول ؟ كيف يتحمل كل هذه الالآم ويرضى بهذا القدر من الظلم ، ويطيق مثل هذه الوقاحة ؟ ترى هل لن يترك أيقونته وينطلق معى ؟ ترى هل لن يسرج ألسنة اللهب ، ويمسك برقبتى ويرفعنى ليجلسنى الى جانبه وننزل معا الى ليكوفريسى ؟ » •

وتشبئت بالأيقونة ، وملت على أذنه ، وصحت : « ايليا ، ايه أيها الفسارس ايليا ، اسسمع لهذا النداء : أطفالنا لا يجدون ما يقتاتون به ، خارت قواهم ، سسيقانهم تنهار من تحتهم من أثر الجوع ، يتوكاون على عصى ، وينزلون الى السهل وهم يحجلون كالغربان ليمدوا أيديهم بالسؤال الى أهل ليكوفريسى . . . تعرف هذا يقينا ، لا بد أنك سمعت عنه . رأيتك وأنت تنحنى من فوق قمتك لتشهد كل شىء ، ومست لحيتك أسطح بيوت ليكوفريسى ، ورأيت اطفالنا يبكون أمام الرب . . .

« ظللت أتفرس فيه ، وأحسست بالدف، يسرى في جسد النبي ، ودبت فيه الحياة ، ودبت في نفسى الشجاعة من جديد ، •

#### وصحت به :

ـ نعم تنازلت وملت بعربة النار لتنظر الى ما تحتك وتروى كيف استقبل أهل ليكوفريسى أطفالنا ، اسمع : أمسك بعض الأهالى بعصيهم ليطردوهم بعيدا عن أبوابهم ، وآخرون ـ عل رأيتم ؟ ـ ضربوهم دون رحمة أو شفقة .

« ولم أكد أنطق بهذه الكلمات حتى جفلت خوفا وهلعا • خيل الى وكأن الأيقونة ارتطمت بى ، وكأن الحياة دبت فى الخيول الأربعة ، وكأن شفاه النبى تتحرك ، وكأننى سمعت صيحة كبرى عالية : « دعنى أذهب » •

« وفي هذه اللحظة قفزت الأيقونة بين ذراعي » •

وبهت الجمع · وتقطعت بهم الأنفاس · وجثت النساء باكيات أمام الأيقونة صاحبة المعجزات · ودنا منها الرجال الذين سلحرتهم كلمات القسيس ، واشرأبوا باعناقهم يتطلعون الى النبى الذي تلفه السنة اللهب، ونزل اليهم من فوق الجبل ·

وحيته النساء: « أهلا ومرحباً ، أيها النبي ايلياً » \* وصاح ياناكوس:

- اعط الاشــارة ، يا أبانا · عجل بها ونحن نملك بعض الطعام نستمد منه قوتنا · فالمؤن على وشك النفاد ·

واقترب مانولي من القسيس ، وقبل يده وقال :

ــ ارفع ذراعك ، يا آبانا ، هل دقت الساعة ؟ نحن على أهبة الاستعداد .

ورفع القسيس فوتيس ذراعه الى شعبه وصاح:

ب بعد ثلاثة أيام يا أطفالى ، أى فى الثانى والعشرين من ديسمبر ، عشية ميلاد النور ، يكون ميلاد النبى ايليا ، سيكون يوما عظيما ، تأهبوا له يا رفاق ، رجالا ونساء ، هو موعدنا للنزول الى القرية ،

ومر الجميع في موكب أمام الأيقونة ، وخروا سجدا · تراءى لهم النبى حيا ، رداؤه أتون نار تتراقص ألسنته مع الريع · ورأت النساء حبات العرق فوق جبينه ، وقبل الأطفال الأيقونة وأخسوا أن النبى يتحرك تحت شفاههم .

وشعر القسيس فوتيس باعياء شديد ، فأوى الى كهفه ، واستلقى على الأرض هناك ، أغمض عينيه عسى أن يغلبه النعاس ، ويتنزل عليه الرب في منامه ويتحدث اليه ، وحمل مانولى أيقونة نبى النار بين ذراعيه ووضعها في صدر الكهف وسط الظلام الى جانب أيقونة الصلب التي تحوم فيها عصافير الجنة ،

\* \* \*

بدأت ساراكينا منذ تلك اللحظة تطن كأنها معسكر حرب يتأهب للقتال · من لا يملك عصا انطلق بين ربوع الجبل يبحث عن شجرة بلوطد ليقطع أحد فروعها ويتخذ منه عصا له · ومن يجيد استخدام المقلاع بدأ يدرب النساء والأطفال على استخدامه · ووزع القسيس فوتيس ما وقع تحت يده من أسلحة ، وخص بها الشجعان من الرجال ، وبدأ يتنقل بينهم، في دأب لا يعرف الكلل ، ويلقى بتعليماته الى كل منهم ·

وأقبل قسطندى من القرية مع المساء ، وذهل حين سمع جلبة وضوضاء • ورأى الرجال منهمكين في تدريب النساء على قذف الحجارة بالمقلاع ، أو تعليمهن كيف يصنعن الهراوات من فروع الشجر ، كأنهم يستعدون جميعا رجالا ونساء للحرب • وألفى مانولى ينحت في عجلة

الوجه الجديد للمسيح · كان هذا هو سلاحه الوحيد ، ويود أن يفرغ منه وشيكا حتى يكون كل شيء على أهبة الاستعداد ·

جلس قسطندي الى جواره بادى القلق وقال له:

- أرجوك يا مانولى ، أن كان لديك متسعا من الوقت ، أن ترفع رأسك وتسمعني ، لقد أتبتك بأخبار سيئة .

مرحباً بها یا قسطندی ، فالجبال ألفت تحمل الثلوج ، وهی
 لا تخشاها • تکلیم •

ـ ماتت ماريورى •

وألقى مانولى بقطعة الخشب التي ينحتها ، واتسعت عيناه في انزعاج شديد ، وقال في وجوم كأنه يسمع عن الموت الأول مرة :

\_ ماتت ؟

- دهمنا الخبر بالامس ، ساعة الظهيرة ، وصرخ أبوها الشييخ صرحة زلزلت القريه ، وامتطى على الفور صهوة بغلته وانطلق ينوح ويتوجع ، وعندما بلغ المدينة الفى ابنته قد ووريت التراب ولم يتمكن من رؤيتها حتى يسبل لها جفنيها ، وعاد هذا الصباح ، لو رأيته ما عرفته ، ذهب الحزن بعقله ، رأيته يطرق أبواب القرية ، فتوجست خيفة ، كما أشفقت عليه ، كان يسير حافى القدمين ، مشعث الشعر ، يتنقل من بيت الى بيت يدعو أهل القرية لحضور التناول بالكنيسة ، ودق الشماس المراس الحداد ، وترك الناس أعمالهم وقصدوا الكنيسة ، جمعنا القسيس فى رواق الكنيسة ، ووقف فوق مقعد حجرى ، كانت لحيته ترتجف حتى أعياه الكلام ، ولكن عينيه المسجورةين كانتا تتقدان لهيبا ، واستطاع فى النهاية أن يستجمع قواه ، وخرج من حلقه صوت جهورى :

ـ يا أبنائى · سأقول كلمتين اثنتين فحسب ، لا أستطيع أن أقول أكثر منهما ، فأن قلبي يتمزق : ستقضى علينا ساراكينا ·

وتوقف لحظة يلتقط أنفاسه ، ثم عاود الحديث :

ـ هبوا ، احملوا أسلحتكم وأنا في المقدمة • هيا يا اطفالي ، اطردوا هؤلاء الوحوش الكواسر • انهم هم الذين بذروا الشر في قريتنا السعيدة • فمنذ تلك الساعة التي وطئو فيها بأقدامهم قريتنا ، والتعاسة والموت تمطراننا بوابل ضرباتهما دون رحمة أو شفقة • وأول من يسستحق اللوم فيهم

واخطرهم هو مانولى طريد الكنيسة · افسد عقل ميشيل بافكاره التي وسوس بها اليه حتى أصابه الجنون · وهو المسئول عن فسسخ خطبته لماريورى · وهو الذي قتل ابنتي وأودى بحياتها ·

حاول أن يواصل حديثه ولكن أصابه دوار · ومد ذراعيه ليستند الى الحائط ، ولـكن أظلمت عيناه فلم يعد يبصر شيئا · · وفقد توازنه ، وسقط بكل ثقله فوق الرصيف الحجرى ·

وصمت قسطندی و شد مانولی طرف مندیله الذی عصب به رأسه کانه عمامة ، وعض علیه حتی یکتم نشیجه و قال :

ــ ماتت ماریوری ۰۰۰ ماتت ۰۰۰ ماتت ۰۰۰

وأخذ يرددها بغير زيادة •

والتفت الى قسطندى ، وسأله شارد اللب :

ــ وماذا ؟ وماذا ؟

- اسمع یا قسطندی ، ابعث عن میشیل المسکین وانعه بالنبا ، فانا لا استطیع ۰۰۰ فاتحه فی الموضوع برقة ، ذلك لان عمدتنا الشاب قد تغیر تماما فی ایامه الا خیرة واصبح انسانا آخر ، یروح ویجیء مطبقا شفتیه لا ینبس بكلمة ، ینظر الیك بعینیه وعقله شارد فی وادی آخر ، وتسأله فلا یجیبك ۰۰۰ واذارجن اللیل یأوی الی فراشه وهو یرتجف فرقا، فقد بات یخشی النوم ، سألته ذات یوم : « ماذا یخیفك یا میشیل ؟ » وشق علیه أن یفتح فمه ، وأحس بالحیرة والارتباك وقال : « الرجل المیت ، میا تشجع ، یا قسطندی ، ابحث عنه ، وسابحث آنا عن القسیس لاتحدث الیه ،

أمسك ميشيل بالانجيل المفضض الذي كان يقرأ فيه وضمه الى صدره وتمتم:

- انتهى كل شيء • لا أريد شيئا بعد الآن ، يا قسطندى • أمسك الرب بسكين وبتر حياتى نصفين • ألقى بالنصف الأول فى باطن الأرض، وها هو الآن يلقى بالنصف الثانى • وهكذا أصبحت الآن بكل كيانى تحت الثرى •

دهش قسطندی لهذا الهدوء الذی استقبل به میشیل النبا المروع · وأحس بالوجود ینقض من خلف ذلك الوجه الهادی، الساكن ·

مرة أخرى قال الرجل الذي كان يوما ما عمدة القرية الشاب:

۔ انتھی کل شیء ·

واستوی واقفا • وأمسك بحبل كان داخل فجوة في الصخرة ، وربط به الانجيل بقوة وكأنه يوثق حيوانا مفترسا خشية أن يعض • ونظر الى قسطندى ، ثم هز رأسه وقال :

- أى طريق أسلك يا قسطندى ؟ وأقصد من ؟ الانسان ؟ هذا الكائن الدنس الذى يصبيبه البلى والعفن أم الرب ؟ الذى يترك الأب لاداس يعيش ويثرى ويقتل ماريودى . أم نفسى ؟ دودة الأرض التى تتاوى تحت اشعة الشمس ، ويسحقها حذاء فى الوقت الذى تقسول فيه لنفسها دانى راضية سعيدة بحياتى تحت أشعة الشمس الدافئة . . . ، هل تفهم شيئا من هذا ، يا قسطندى ؟

لكن قسطندى أب لأطفال ، فكيف له أن يفهم ؟ ونهض واقفا . وقال :

ـ انی ذاهب لمقابلة یاناکوس ·

كان ياناكوس فى الكهف الذى تحول الى مخزن للمؤن ، يحســـب ما بقى من زيت ودقيق • أما النبيذ فقد نفد منذ أيام • وقال فى نفسه :

ـ سنجد قوتنا ليومين أو ثلاثة على الأكثر ، بعدها ستكون الحرب ، وسوف نرى ، الحياة مرض يمكن الشفاء منه ، سأظل شجاعا طالما أنا على قيد الحياة ، قادر على أن أقول لنفسى اننى حى وحبيبى يوسوفاكى مثلى على قيد الحياة ، لن أيأس ، فســوف نلتقى يوما ما ، الموت هو الشىء الوحيد الذى لا شفاء منه ،

وصاح صوت من ورائه:

ماذا دهاك أيها الصديق العجوز ؟ الم تعد تنزل القرية ؟ الم تعد تنزل القرية ؟

واستدار ياناكوس فأبصر قسطندى • وقال في غبطة :

ــ أهملا بصديقى قسطندى • لا زلت أنزل قريتكم المباركة ، ولكن كيف لك أن ترانى ؟ فأنا أنزل اليها تحت جنح الظلام •

وقص عليه ضاحكا كيف نزل الى القرية مرتين كالذئب ، وشــن فيهما غارة على بيتين • ثم قال في ختام حديثه :

- أنظر ، الأطعمة التي سلبناها توشك على النفاد · ولكن ها هـو البترول في الركن ، لم يمسه أحد بعد ، ينتظر اللحظة التي يكشف فبها عن معجزاته ·

سأله قسطندي في لهفة وقلق:

\_ أية معجزات ؟

ــ حين يتحول الى لهيب ، يا قسطندى · اليست هذه هي وظيفته ؟ والا فلماذا خلقه الله ؟

وتفكر لحظة ثم ضرب جبهته بيده ، وقال :

- حسن اذ أتيت • أرسلتك العناية الالهية • هل لى أن أسالك مكرمة ؟ اليوم الأحد • وبعد غد الثلاثاء • • • هل يمكنك أن تأخذ حمارى من الأدب لاداس في هذا اليوم ؟ قل له انك بحاجة اليه • اذا ما دفعت له الثمن سيعطيه لك • واحتفظ به في بيتك طوال هذا اليوم • هل تفهمني، لا أديد أن تمس النار شعره منه • سيكون في بيتك آمنا •

وقال قسطندى فزعا:

- اذن أنت تضمر خطة لاشعال النار في بيت الأب لاداس؟

\_ ومن غيره كنا نتحدث عنه طوال هذا الوقت ؟ أليست هذه هي وظيفة البترول ؟ ان الرب الرحيم عليم بكل أفعاله •

الله أحسب يا ياناكوس المكسب والخسسارة لهذه العملية ، فربما أوقعك ذلك في مشاكل •

\_ وزنت الأمر مرات ومرات ، يا قسطندى · والمسألة لصالحي أنا ، كأننى أعددتها لحسابى · وقد أنبأت بها نبينا ايليا ، أو الفارس ايليا كما يحلو لفسيسنا أن يدعوه \_ وأقرنى عليها ·

### وهرش قسطندی راسه ، وقال ؛

- لا أفهم شيئا ٠

- أنت لا تفهم لأنك صاحب مقهى ، ولك زوجة وأطفال · لوكنت جائما لأدركت ذلك وقبلته · · · ولكن كيف لك أن تفهم ؟ ولذلك تتصرف تصرفا أخرق ، تقبل يد الأغا القدرة ويد القسيس جريجوريس وغيرهما هذا هو السر · · · لا تعبس أيها الصديق العجوز ، ستحين ساعتك وتدرك كل شي ، ، فصبر ا » ·

تنهد قسطندى بعد لحظة صمت وقال:

- أنا ممك يا ناكوس قلبا وقالبا ، لذا أسالك ألا تلومني • كثيرا ما تحدثت في هذا مع أندونيس وديمترى • ونحن نسأل ماذا يمكننا أن نفعل نحن من جانبنا ؟

- اذهب واسأل القسيس فوتيس ، فهو الذى سينبئك بكل شىء ٠ أما أنا فلا أطلب منك غير شىء واحد : أن يكون يوسوفاكى عندك فى بيتك يوم الثلاثاء ٠ وحدار أن تنبس بكلمة عن هذا لأحد ٠ هه ؟

\* \* \*

انقضى يوم الأحد ، وأقبل يوم الاثنين ، وبدأ الثلج يتساقط عندما انتصف النهساد ، واكتست قمة الجبل حلة بيضاء ، واتشم النبي ايليا بوشاح أبيض ، وانقضت الطيور الجارحة على السسهول تتضور جوع ، واصطبغت السماء بلون أحمر برونزى ،

وانحنى مانولى فوق كتلة خسب البلوط منذ الصباح الباكر · انكب عليها يحفرها بأعصباب مسدودة · وأضحت روحه كأنها ازميل نحات ، تقطع وتحز وتحفر فى شوق ولهفة لتحرر وجه المسيح السجين داخل الحشب · وانبثق الوجه المقدس فى باطنه على الصورة التى رآه بها فى حلمه البارحة ، وجها قاسيا صارما غضوبا · وثمة جرح غائر يمتد على طول وجنته حتى الذقن وشارب متهدل ، وحاجبان كثان ·

انكب مانولى على عمله منه الفجر ، يحاول جاهدا أن يخرج الوجه الصارم مطابقا تماما للصورة التي في ذهبه ، كان يعمل بهمة لا تعرف السكلل فلا بد أن يفرغ منه وشيكا ، ومع الغسمة ، أشرقت الطلعمة القدسية ، وارتسمت فوق كتلة الخسب ، وهب مانولى مذعورا ،

ودخل ميشيل في هــذه اللحظة ، مكدودا يائسها · ونظر الى كتلة الخشب المنحوتة ، فارتد الى الوراء فرقا ·

وصياح :

\_ ما هذا ؟ انها الحرب

وأجاب مانولي وهو يمسح العرق المتصبب فوق جبهته :

- لا ، بل المسيح .

- اذن ما الفارق بينه وبين الحرب ؟

وأجاب مأنولى :

لا فارق بینهما

جن الليل ، وتساقط البرد كثيفا حانيا في سلمون وتوارى كل شيء تحته · واختفى السهل من تحت الجبل · وتدانت السماء حتى التقت بالأرض ·

أشعل مانولى مصباح الزيت · ورفع من فوق المشبك الوجه القديم للمسيح الذي نحته قبل ذلك ، ووضعه الى جانب الوجه الجديد ·

وتمتم ميشيل في وجل :

شتان ما بين الاثنين • عل هما نفس الوجه ؟

منفس الوجه · كان قبل ذلك صبورا وديعا ، هادڻا · · · والآن قاسيا حزينا · هل فهمت ، يا ميشيل ؟

وصمت ميشيل لحظة ثم قال :

- لم أكن أفهم ذلك قبلا · أما الآن فقد فهمت ·

ثم عاد الى صمته من جديد .

#### \*\*

وأقبل الثلاثاء • ولم يكد يتنفس الصباح حتى كان أهل ساراكينا على أهبة الاستعداد • كانت قمة الجبل تتألق في حلتها الناصعة البياض • وتوارى النبي تحت دثاره السميك • ولكن ما أن سقط عليه أول شعاع لشمس الصباح حتى دبت فيه الحياة ، واستيقظ في وهج وردى •

وجمع القسيس فوتيس شعبه • وخاطبه قائلا :

\_ يا أطفالي ، سيتقرر مصيرنا اليوم . تجملنا بالصبر قدر المستطاع

حتى بلغنا حافة الهاوية · ولو انتظرنا قليلا ســـنتردى فيها لا محالة الاطفال أولا وفى اثرهم الرجال والنساء · وبات لزاما علينا أن نختار : اما الموت أو النضال من أجل الحياة · واخترنا النضال · هل توافقون ؟

ـ موافقون یا أبانا ، كلنا دون استثناء ٠

- سألت حارس الجبل الذي يقف هناك فوق رءوسنا ، أعنى الفارس البليا ، وأقرنى بدوره ، ثم استفتيت قلبى ، وأقرنى أيضا ، نحن لم نلتزم بما نحن بصدده اليوم هكذا خبط عشواء ودون تبصر بل عن تفكروروية، كأناس أحرار ، سنذهب لنطالب بحقنا ، ليس صدقة أو منة ، بل حقا وعدلا ، لنا في السهل حدائق وأعنابا وحق ولا ، ولنا زيتونا وبيوتا ، فليعطوها لنا ، نحن لا نبغى على حق أحد ، وانما نطالب بأن نعمل لأنفسيا، وفي أرضنا ، حتى نعيش ، لسنا جيش عنف واغتصاب ، بل جيش من ضحايا الظلم ، تجرع الكأس حتى الثمالة ،

ـ لن نكون أول من يعتدى • ولكن اذا ما اعتدوا فلنا أيدينا التي خلقها الله لنا لنرد بها الضربات • كيف للعدل أن يسود ، وكيف له أن يفرض نفسه على عالم يسوده الظلم والغدر اذا لم يكن عدلا مسلحا ؟ ونحن سنسلح العدل • تولوا هم تسليح الظلم ، وكان لهم ما أرادوا • وعلينا أن نثبت اليوم لهم أن للفضيلة رجالها • لم يكن المسيح حملا فقط ، بل كان أسدا هصورا كذلك • وسسياتي معنا اليوم كأسسد هصور •

نحت مانولی وجهه فوق الخشب · وها هو · هذا هو المسيح الذي سيتقدمنا ، زعيما لنا وقائدا ·

بعد هذه الكلمات رفع الوجه القاسى عاليا • ومع نسيم الصباح ، تمايلت صورة المسيع فوق رءوس الأشهاد وكأنها تهدد وتتوعد • استطاع مانولى فى اللحظة الأخيرة أن يصبغ الجرح الذى يمتد بطول الوجنة حتى الذقن بلون أحمر • وهكذا بدت صورة المسيع لكل من اعتصرتهم الآلام ، مناضلا مقداما عظيما • اثخنته الحروب بالجراح في قديم الزمان • ولكنه يتاهب لينقض ، ويواصل المعركة من جديد •

وصاح القسيس :

ها هو قائدنا ، فارفعوا أيديكم تحية له ٠
 ثم التفت الى لوكاس حامل الراية وقال :

- لوكاس ، ثبت هذا الوجه المقدس في رأس الراية ، وليتقدمنا لينهب مسيرتنا حماسا وقوة ، والآن ليأخذ كل منكم مكانه ، أشرق نهار الرب ، فالى الأمام ، ليتقدم لوكاس أولا حاملا الراية ، ثم الرجال المدججون بالسلاح ، ومن ورائهم في المؤخرة النساء والصبية ومعهم المقاليع.

وانتظمت الكتيبة ، ورسم كل منهم علامة الصليب · وأمسك القسيس نوتيس بأيقونة النبى ايليا بين ذراعيه ، وتقدم مانولى ليكون فى طليعة الرجال · واتخذ ياناكوس لنفسه مكانا وراءه متأبطا صفيحة البترول · واعتلى ميشيل صخرة يرقب المسيرة · وكان قد قال للقسيس فوتيس : « لن أذهب معكم يا أبانا ، فقد وهنت منى الذراعين كما ترى ، وخارت قواهما · أتمنى لكم التوفيق » ·

ظل يرقبهم وهم يتحركون: أنمسالهم بالية ، ترفوف في الهواء ، أقدامهم حافية ، الا القليلين فقد انتعلوا جلد شاة أو خرقا بالية ، وجناتهم غائرة ، عظامهم ناتئة ، عيونهم ثقوب سوداء ؛ جوعى يقرصهم البرد ، فشرعوا يحثون الخطى التماسا للدفء .

وحط ياناكوس صفيحة البترول على الأرض لكى يدعك يده في بعضها يدفئهما بعد أن تجمدتا من البرد • وصاح :

الن نغنى شيئا يا أصحدقاء ؟ هل يذهب الناس الى العيد بافواه مغلقة ؟ هيا بنا ، لنغنى أغنية حرب أو أغنية آمان أو نرتل مزمورا أو أى شيء يصادف هوى في نفوسكم ، لنغنى يا رجال ، ولنستدفى، بأغانينا .

وفجأة انبسطت الجوانح ، وانطلقت الأفواه ، وأعطى القسييس فوتيس اشارة ، وبدأ الجمع ينشد في زهو أغنية الحرب القديمة التي كان يغنيها أسلافهم اذا ما خرجوا الى الحرب ضد البرابرة :

- « يا الهي انقذ شعبك ، وبارك ورثتك على الأرض »
  - « يا الهي ، أعنا على سحق البرابرة » ·

## سفك الدمكاء

بدأت ليكوفريسى فى تلك الساعة تتمطى وتنفض الكرى عن جفونها . كان البرد قارسا ، والثلج يغطى القرية ، والجبال من حولها بيضساء ناصعة ، ولزم الناس بيوتهم ، وتدثروا فوق سررهم الدافئة الوثيرة ، ينفثون كسلهم بعد ليلة نحروا فيها الذبائح وملئوا منها البطون ، ففى الليلة الماضية نحروا الخنازير ، وشيطوا جلدها على النار ، وأفرغوا أحساءها ، ثم ناولوها نظيفة خالصة لزوجاتهم وبناتهم ، ولم يبق لي هؤلاء الا أن ينجزن عملهن اليوم : يصنعن الجيلاتين ، ويعملن السجق ، ويملأن القدور والجرار قديدا وشحما ، ، ،

لذلك كانت ربات البيوت هن أول من استيقظ في ذلك اليوم ، شمرن عن سواعدهن ، ووضعن القدور على النار ، وأقبلن على عملهن مع مطلع الفجر : يصحن الفلفل الأسود والكمون لعمل السجق ، ويعصرن نارنجا وليمونا لعمل الجيلاتين ، وفوق رأس كل منهن الخنزير السمين معلق داخل المطبغ رأسه الى أسفل وردى اللون ، مغسولا ، نظيفا ، في انتظار الأيدى لتعمل فيه تقطيعا ،

وقال الأغا لخادمته مارثا في تلك الليلة:

م الويل لك ، يا أم مارثا لو دخلت قطعة من ذلك اللحم الدنس الى بيتى .

طل يسمع طوال يومه صراخ الخنازير التي تنخر في أفنية البيوت · وطفق يقول بصوت عال :

- أف منكم يا كفرة ، تدنسون أنفسكم بلحم الخنزير ، وتسممون الجو بما تصنعونه من سجق مشو .

ولكن الأغا كان مولعا ، في السر ، بسجق الخنزير • كان يؤثره على غيره مزة لشراب العرقي • وارتضى إن تقدمه له الحدباء الخبيئة كل عام مدعية أنه مصنوع من لحم الجمال • والأغا يعلم علم اليقين أنه ليس كذلك ، ولكنه يخادع نفسه حتى يتظاهر بالبراءة • وكان يقبل عليه في نهم ، يأكل منه ، ويلعق أصابعه بعده، ويصر في أعماقه على أن اللحم الذي يطعمه ، وهو الرجل الذواقة الخبير ، ليس لحم خنزير أبدا • لذلك كان يدعو الحدباء العجوز كل عام ، في اليوم الذي تنحر فيه الخنازير ، ويلقى على مسمعها الحديث المهود •

\_ ويل لك يا أم مارثا لو دخلت قطعة من ذلك اللحم الدنس الى ستى .

وهي العبارة التي تعنى عنده :

اذهبی ، واشتری لی کل ما تستطیعین من سجق وادعی آنه لك ،
 وآتنی به واقسمی لی بالأیمان المغلظة أنه لحم جمل .

وتجيب عليه الحدباء دون أن تبتسم :

لا عليك يا أغا ، لا تقلق ، سآتيك هذا العام بكميات وفيرة من سجق الجمال ، ولا تخش شيئا أبدا وسوف أشترى بعضا منه لبراهيماكى أنضا .

\* \* \*

في هذه الأثناء كان المهلملون الجوعي ينزلون بأقلى سرعتهم من فوق الجبل • وذات لحظة قال ياناكوس لمن هم بجواره :

- أحسن القسيس اختيار اليوم الذي ننطلق فيه الى القرية يا اخوتى • فالحنازير المذبوحة معلقة بالكلاليب ، مهيأة لشيها • أوقدت النسوة النار لتعد الحنازير لنا • وها قد حانت الفرصة أخيرا لتشبحيم أمعاء الفقراء • ترى هل نحر الشبيخ لاداس خنزيرا هو الآخر ؟ •

ولكن رفاقه الذين التهب حماسهم مع أنشـــودة الحرب لم يسمعوا شيئا مما قال •

بلغت الكتيبة السفح ، وبدأت تشق طريقها عبر السهل ، امتدت القرية أمامهم ؟ الثلج يغطى البيوت ، والمخسان يتصاعد من المداخن ، وارتجفت مناخير الجوعى حين سرت فيها رائحة الخنازير التي تسلق لاستخراج الجيلاتين ، وتذكرت النسوة بيوتهن التي دمرت وباتت خرابا ، واستعدن في مخيلتهن كل ما كن يفعلنه في مثل هذا اليوم من كل عام ، وتنهدن ،

وقبل أن يصل الجمع الى بئر القديس بازل ، توقف القسيس فوتيس وأشار بيده اشارة تعنى أنه يرغب في الكلام معهم • وصاح بهم :

يا أطفالى ، خذوا حذركم · سينتوجه أولا إلى بيت الشييخ بطرياركاس ونتحصن هناك · وإذا كان باب البيت موصدا سنفتحه عنوة ، فالبيت بيتنا ، ومن حقنا أن ندخله · وسوف نتفرق بعد ذلك وننتشر بين حدائقنا وكرمنا وحقولنا ، ونحتلها · نسأل الله أن يقينا شرهم وان يمتنعوا عن مهاجمتنا · ولكن إذا ما هوجمنا فسنرد بالمثل · انها الخرب · فنحن لا نطالب بغير حقنا ، وليغفر الله لنا · استيقظت القرية ، وإنى أرى رجالا منهم يتجمعون على البعد ، وأسمع دق الأجراس ، فكونوا على حذر · وإلى الأمام باسم المسيح ·

كانت الأجراس حقا تدق بعنف ، والقرية في هرج ومرج • وبانايوتي لم يغمض له جغن طوال الليل ، بعد أن شم رائحة لما قد يحدث • خرج الى شرفة الأغا منذ الصباح الباكر ، وثبت عينيه على الجبل • وان هي الالحظة حتى لمح مع غبش الفجر أهل ساراكينا ينزلون من فوق الجبل • وهرول فوق درج السلم ، وخرج الى الميدان • وخف الى الكنيسة ، وأمسك بحبل الجرس وشرع يدق الجرس في ثورة وغضب •

وفى نفس اللحظة كانت الأم ماندالينيا عند بئر القديس بازل تحمل جرتها على كتفها ورأت على البعد جيش الحفياة المهلهلين مقبلا فى صخب شديد ، فأطلقت ساهيها للريح عائدة الى القرية تصرخ وتولول :

\_ الجوعى قادمون ، طريدو الكنيسة مقبلون ٠٠ اقبضوا على أسلحتكم يا أهل القرية ٠

لم يكن أهل القرية قد نفضوا الكرى عن جفونهم بعد · ولكن ما ان سمعوا دق الأجراس حتى هبوا من فراشهم · وحين قرع آذانهم صراخ الأم ماندالينيا ، تلفع كل منهم بغطائه وهرع الى باب داره وفتحه وهرول

الى الكنيسية • وتركت ربات البيوت مطابخهن ، وأطللن من الأبواب أو النوافذ وهن يصحن بالرجال أثناء مرورهم يببيوتهن :

ـ ايه ، ماذا حدث ؟ لماذا تدق الأجراس ؟ •

ولكن الرجال واصلوا عدوهم وهم يلهثون دون أن يرد أحدهم جوابا

سبقهم القسيس جريجوريس الى الكنيسية ، ورقف ببابها يلهث يصبح :

ــ احملوا أسلحتكم يا أبنانى • هاهم الاشتراكيون ينزلون الينا من ساراكينا • لا تسمحوا لهم بأن يطئوا أرض القرية • عودوا الى بيوتكم وتقلدوا أسلحتكم ثم اقصدوا بئر القديس بازل وتجمعوا هناك جميعكم دون استثناء •

واستقدار الى بانايوتى الذى تشبث بحبل ألجرس يشتده كالمجنسون ،

ـ « بانايوتى ، اذهب الى الأغا وأيقظه من نومه ، أطلب منه أن يمتطى بغلته ويخف الى بئر القديس بازل ، قل له أن الاشتراكيين قادمون » .

وأقبل ناظر المدرسة مبهورا و نسى نظارته ، فكان يتعثر في كل ما يصادفه يمينا وشمالا .

وصاح بأهل القرية متوسلا:

لا تحملوا السلاح يا اخوتى . سأذهب لاتفاوض معهمة .
 سنردهم باللين . انهم اخوة لنا ؛ فلا تفرقوا القرية في الدماء .

وزأر المقسيس مفيظا :

- ابق فيما يعنيك أيها الأبله ، لا مساومة ، دقت الساعة لكى نبيدهم ، أهجموا على العدو ، يا رجال ، السلاح ، يا أخوتى ، أأوت لحملة القمل ،

تأججت نار الثورة فيهم ، وأسرع أهل القسرية الى بيوتهم ، وتسلحوا بالهراوات والمسدسات والمناجل ، وتسلح البعض بالسكاكين التي تحروا بها الخنازير البارحة ، وهرعوا جميعا ، يصرخون ويولولون، في اتجاه بئر القديس بازل ،

ولحق بهم بانايوتي عدوا ، ووقف الى جانب القسيس . ولوح

بمسدسه ، وأطلق الرصاص في الهواء ، وصرح : « الى الأمام يا أحبائي، ليأخذهم الشيطان » .

وانتزعت طلقة الرصاص الأغا من نومه · فضرب الأرض بسوطه › وظهرت أمامه مارتا :

- \_ اسمعى ، ما هذه الطلقة التي سمعتها ٢
  - الاشتراكيون يغيرون علينا يا أغا .
- ـ أى اشتراكيين أيتها الحدباء الشــائهة ؟ انطقى · الذين نزحوا الينا من الشمال ؟
- لا يا أغا ، الذين نزحوا الينا من ساراكينا ، اركب بغلتك ، فالمسيحيون بحاجة اليك ، اركب بغلتك وساعدهم .

وانفجر الأغا ضاحكا ، كان النوم ما زال يغالبه ، فانقلب على الجانب الآخر حيث ينام براهيماكي . وقال :

\_ أيقظيني عندما يأتون من وراء الحــــدود · أما الآن فاغربي عن وجهي .

\* \* \*

رأى القسيس فوتيس اهسل ليكوفريسى مقبلين في شراسسة للانقضاض عليهم ، فانفصل عن شعبه وتقدم وحده الى الأمام أعزل بغير سلاح وايقونة النبى ايليا بين ذراعيه ، وصاح :

ـ يا آخوتي ، لى كلمة معكم ، قفوا واسمعوني باسم محبـة المسيح . أياكم وسفك الدماء .

وتوقفت الكتيبتان المتنازعتان لحظة ، وانتظرتا . وخطا القسيس فوتيس بضع خطوات الى الامام . وصاح :

ا كلمتى لك أنت يا أب جريجوريس ، أخص بها قداسستكم يا أبانا ، فادن منى قليلا .

واندفع القسيس جريجوريس ناحيته وقال:

- ماذا تريد منى أيها القسيس التيس ؟ ها أنذا ·

ووقف القسيسان وجها لوجه ، بين الكتيبتين ، أحدهم ضخم الجثة ، عريض المنكبين ، بدين قوى البنيان ، كأنه ثور ، والآخر ضامر،

جلد على عظم ، غائر الوجنات ، دامى القدمين الماريتين ، كانه حصان هزيل عجوز أثخنته الجراح .

وقال القسيس فوتيس بصوت قوى ليسمعه الجميع:

\_ يا أبانا ، انها لخطيشة كبرى أن نثير حسربا ببن اخسوة ، الدم المسفوك سسيقع وزره على راسينا · · ولى كلمسة اليك يا ابانا أود أن تنصت لها ، وكذلك أنتم يا اخوتى · القوا السلاح ، وكفوا عن الطعان ، وانتظروا . نحن القائدان ، القسيس جريجوريس وأنا ، كل منا يمثل شعبه ، سنتصارع معا هنا أمامكم أعزلين بغير سلاح ، ونقسم يعينا ، اذا ما طرحنى القسيس جريجوريس أرضا ومس ظهرى الرغام ، سنعود ادراجنا في سلام الى ساراكينا صغر اليدين ، واذا طرحت انا القسيس جريجوريس أرضا مستقدم ونستولى على كل ما أعطاه ميشيل لمجتمعنا ، لتكن الموكة بينى وبينه على الأرض، والله من فوقنا في السماء شاهد علينا ، وهو أعدل الحاكمين .

تهلل أهل ليكوفريسي لسماعهم كلمات القسيس فوتيس ، اذ روا وجهه الشاحب الأزرق ، وسياقيه الهزيلتين ، ويديه النحيلتين ، وضحكوا في سخرية ضحكات عالية كالزثير .

ـ « ايه يا أب جريجوريس ، اهجم عليه ، حسبك نفخة واحدة من فيك يسقط في اثرها على الأرض » .

وانزعج اهل ساراكينا . وصاح لوكاس :

لا ، لا يا ابانا . ليتقدم أشجعهم وينازلنى . ليتقدم الى بانايوتى آكل النار ، الذى يزهو بمسدسه وطربوشك الأحمر ، هكذا التركى القدر . ليجرب نفسه معى ان كانت تواتيه الجراة على ذلك .

- وناول الراية لرفيق ﴿ يقف بجانبه ، وشمر عن ساعديه .

واندفع بانابوتي نحوه وهو يخور:
\_ اني آت اليك انها الوغد . ها أنذا أيها الاستراكي . سأقطع

ــ أنى أت اليك أنها الوغد . ها أندا أيها الاشتراكي . سأقطع رقبتك أيها الخنزير ·

واستل مسدسه ، ووثب الى الأمام يلوح به · ولــــكن القسيس جريجوريس رفع يده وقال :

ـ قف ، دعنا وحدنا ، اتركوا المسألة لنا نحن القساوسة ، لنا نحن الاثنين ، ولتكن النتيجة هي القول الفصل فيما شبجر بيننا ، أقبل

تحديك أيها القسيس القذر . أقسم لك ، والله على ما أقول شهيد : لو طرحتنى أرضا فلكم ما أردتم ، أن أعارض استستيلاء كم على الممتلكات التي وهبها لكم ذلك المجنون ميشيل. • ولكن أذا ما انتصرت أنا فأذهبوا جميعكم وأتراونا في سلام . أسال الله أن يكون رقيبا علينا ، يشهد المحركة ويجكم بيننا •

رسم الأب فوتيس علامة الصليب وقال:

ـ باسم الأب والابن والروح القدس .

واستدار ، وأشار بيده لرجل عجوز ، والوله أيقسونة النبى بين ذراعيه ، ثم خلع جلبابه الرث وطواه في عناية وحرص ، ووضعه فوق حجر ، فكشف عن قميصه الأسود المهلهل ، وسرواله الممزق ، وقصبتا ساقيه النحيلتين وقد غطتهما الجراح .

وقف القسيس جريجوريس في انتظار خصمه ، مباعدا ما بين ساقيه ، عاقدا ذراعيه الى صدره ، مقطبا ما بين حاجبيه ، وفي عينيه البراقتين غضب واحتقار . وضرب الأرض بقدمه كانه حصان هائج ، اذ كان يتعجل النزال ولكن ما ان رأى القسيس فوتيس واقفا قبالته ، هيكلا عظميا ، ممزق الثياب ، غائر العينين أسودهما كأنهما نبع ماء بعيد الغور ، حتى احس فجأة برعدة تسرى في جسده : خيل اليه انه واقف قبالة شبح الموت .

وقال القسيس فوتيس في هدوء:

- ارسم علامة الصليب يا أبانا ، فاني على استعداد .

ورسم القسيس جريجوريس علامة الصليب بحركة آلية ، وثبت في مكانه دون حراك ازدراء منه لخصمه ، وجأر بصوت ساخر :

- تعال هنا ، أيتها الجرادة الوضيعة . تعال الاوى رقبتك واعتصرها بين يدى .

الا ينطق أسانك بفير قبيح الكلام يا أبانا ؟ هل ترتل مدائح الرب بهاتين الشفتين ؟ هل هذه هي اليد التي ترفع بها كأس القداس ؟ •

وصرخ القسيس جريجوريس بصوت مجلجل :

- انها اليد التي تهشم عظام الأوغاد من أمثالك .

ثم مال براسه ونطح خصمه كأنه ثور . ورفع قبضته ليهوى بها بكل ثقله ويضرب القسيس ضربة قوية ، ولكن القسيس فوتيس تحاشاها

نى خفة فهوت يده فى فراغ ، وهوى القسيس جريجوريس الى الارض تحت ثقل جسمه وثقل ضربته و وجن جنونه ، فانقض على القسيس فوتيس ونطحه ثانية ، وأمسك بخصلة من شعر لحيته وجلبها فى ثورة وغضب واستجمع القسيس فوتيس بدوره كل قوته وكال للقسيس جريجوريس ضربة قوية فى كرشه ، وخار المجوز من شدة الالم ، وزاغت عيناه ، وامتقع لونه ولكن سرعان ما أفاق الى نفسه ، وازدادت سورة غضبه ، وتضاعفت قوته ، ووثب فوق القسيس فوتيس وبدأ يعض رقبته وانفه وأذنيه ، وتلاحم الاثنان ، ولكن لم يسمع الناس غير صراخ القسيس جريجوريس ، يزار كانه وحش كاسر يلتهم فريسته .

واستبد الفزع بأهل ساراكينا وكتموا أنفساسهم، واشرأبت أعناقهم، وأحسوا أن قسيسهم في خطر .

وتمتم ياناكوس في يأس :

ـ هلك ابونا ، سيخنقه هذا الوحش .

وأجاب مانولى :

ــ لا تخف يا ياناكوس • ألا ترى الله ؟ ها هو ذا فوقهــما ؟ كن

واثقا به .

لم يكد مانولى ينهى كلامه حتى رأى القسيس فوتيس يقبض بيد من حديد على لحية القسيس جريجوريس ، ثم سدد بيده الأخرى لكمة قوية فى فكه • وخار القسيس جريجوريس من شدة الألم ، وتكوم حول نفسه يبصق من فمه أسانانه ودمه • ولم يمهله القسيس فوتيس حتى يفيق ، اذ أمسك به من خصره ، وهزه يمينا ويسارا ، ثم انقض عليه بكل ثقله ، فانكفأ قسيس ليكوفريسي على الارض يعض التراب •

وهم القسيس فوتيس ليبحثم بركبتيه فوق صدر القسيس جريجوريس الا أن بانايوتى عاجله فانقض عليه يوسعه ضربا في شراسة وجنون ، واندفع لوكاس كالسهم ، ومن بعده ياناكوس ومانولى ، وفي لمج البصر تلاحم الفريقان ، وبدأت المقاليع تصفر في الهواء ، والهر وات تهوى على الأجساد . ومضى وقت طويل لا تسدع فيسه غير صوت اللكمات والهراوات وطلقات المسدسات ، بينما كانت السكاكين تغمد في اللحم في صمت ، كنت في أول الأمر تسمع صيحات وسباب ، ولكن رويدا رويدا خفتت الأصوات فلم تعسد تسمع غير أنفاس لا هنة ، وتأوهات موجعة ، وانين مكتوم ،

وهرع الى الساحة قسطندى واندونيس الحلاق وديمترى الجزار البدين وقد تسلحوا بهراواتهم ، والقوا بانفسهم فى خضم المعركة الى جانب اهل ساراكينا ، ورأى باناكوس اصدقاءه ، فتخلص من وسط الحشد المائج ونادى على قسطندى :

\_ هيه ياقسطندي ، هل فعلت ما أوصيتك به ؟

وحملق فیه قسطندی فاغرافاه ، ولم یتذکر شیشا .

- أنة وصية 1

ــ حماری ۰۰

إهدأ بالا يا ياناكوس ، انه في بيتى •

ورفع ياناكوس صغيحة البترول على كتفه وصاح: .

- اذن لنشعل النار .

وجأد لوكاس بصوت كهزيم الرعد وهو يضرب بعصاه يمينا وشمالا كيفما أتفق :

- الشجاعة يا رجال ، الشجاعة ، لقد انتصرنا عليهم هؤلاء الخنازير .

أنهار أهل ليكوفريسى واستسلموا ، وبدءوا يتراجعون تدريجيا ليحتموا بالقرية في ولاذ عدد منهم بمنازلهم ، وفي هذه الأثناء رفع أهل ساراكينا القسيسيس فوتيس من على الأرض ، حيث اسستلقى قرب البئر ، وغسلوا له جروحه ، والدم ينزف من راسه المشجوج .

واندفع مانولي وهو يصبح:

- الشجاعة با اخوتى .

اختطف من بانايوتي احد مسدسيسيه وبدا يطلق الرصاص في الهواء ، وهو يطارد أهل القرية أثناء تقهقرهم مذعورين .

مرة اخرى سمع الناس صوت ناظر المدرسمة يتحدث في الم وانزعاج:

کفوا یا اخوتی ، لا پقتل الأخ أخاه ، سنصل الی اتفاق معا ٠٠
 کونوا علی ثقة فکلنا اغریقیون مسیحیون یا آخوتی .

ولكن سرعان ما وقع بين المعسكرين ، والقض عليه الأصدقاء والأعداء ، وطرحوه أرضا ، وداسوه بالأقدام في شراسة ، وقذفه أحدهم بحجر ، وتدحرج صانع السلام الى حفرة فاقد الوعى .

تراجع أهل ليكوفريسى جميعهم الى القرية ، وأمسسك لوكاس بصفيحة البترول الثانية وانطلق بها يعدو ، وبدأ يصب البترول على الأبواب والنوافذ والجدران .

وصاح بالنسوة وهو يعدو من بيت الى بيت:

- أهجمن عليهم أيتها النساء ، أتبعنني وأشعلن فيهم النار ·

وسرعان ما تصاعدت السنة اللهب تلعق البيوت · وحاصرت النيران نساء ليكوفريسي اللائي تحصن ببيوتهن وأغلقن عليهن الأبواب ، فأخذن يولولن ويصرخن في فنع •

وحمل بعض الرجال القسيس جريجوريس الى بيت ماندالينيا ، اذ كان قريبا من ساحة المعركة ، كان القسيس مسجى على الارض وسط الفناء فاقد الوعى ، واحضرت المراة العجوز اعتبابها ومراهمها ، وانحنت عليه تفسل جروحه وتطببها ، لقد خسر القسيس المسكين كل كبريائه ، وبدأ يئن ويتوجع .

توغل مانولى ورجاله فى هذه الأثناء بين دروب القرية حتى بلفوا بيت بطرياركاس الفسيسيح . وفتحوا الباب عنوة ودخلوا . وقال مانولى :

- سنتحصن هنا أيها الشجعان • ليحضر أثنان منكم قسيسهنا الى هنا ، وليدخل الباقون الى البيت سريعا فنحن في بيتنا .

و تطوع اندونيس الحلاق و وسطندى باحضار القسيس فوتيس و كان أهالى القرية يعدون في الطرقات ، يحملون الدلاء المملوءة ماء ويصبونها على النار ليطفئوا المحريق ، والقرية كلها تعوى وتولول و فجأة دوت أصوات فزعة :

- بیت الشیخ لاداس یحترق
- ـ تهشمت الجرار ، وانسكب الزيت جداول في الطرقات . . تحطمت البراميل وسال النبيذ على الأرض كأنه فيضان .
  - ـ الشيخ لاداس وزوجه على قارعة الطريق يبكيان •

فقد بانايوتى طربوشه اثناء المعركة . وانتزع مانولى منه احد مسدسيه و وبدأ السروجي يعدو كالمجنون في الطرقات ، يطلق الرصاص بمسدسه الذي بقى معه ، متوعدا مانولى ، ويدعوه متحسديا للظهرور أمامه . ولكن مانولى الذي امتلا قلبه قلقا وجزعا الحنى فوق القسيس

فوتيس ، الذي ادخلوه الى البيت ووضعوه فوق سرير بطرياركاس . ضمدت النساء جروحه ، وبدأ يفتح عينيه وينظر الى رفاقه من حوله ويبتسم .

وتمتم قائلا :

- حنثوا بيمينهم . سيعاقبهم الله على ذلك . أنى سعيد أن طرحت قسيسهم أرضا .

ـ هل يؤلك شيء يا أبانا ؟

ے طبعا یامانولی • جروحی تؤلمنی ، ولکننی سعید کما قلت لك • اصدر الله حکمه وکان النصر لنا . ر

ودوت صيحات الفرح في الفناء · عاد لوكاس ورفاقه بعد أن أشعلوا النار في البيوت ، وأحضروا معهم ثلاثة خنازير مذبوحة نظيفة جاهزة للطهي ، دخلوا بها بيت العمدة بطرياركاس بين صيحات الفرح والسرور .

وصاحوا بالنساء:

\_ اوقدن نارا كبيرة ، فلدينا طعام وفير . افتحن خزائن المؤن ، خذن دقيقا واصنعن خبزا ، اشوين الخنازير فالمعركة فتحت شهيتنسا ، والرجال عضهم اللجوع .

واعترضت امراة عجوز:

\_ ولكننا الآن في بدء صوم الميلاد واللحم محرم . الا تخافون الله ؟

فقال لوكاس مقترحا:

\_ لنستفتى أبانا·

وأجاب القسيس:

\_ كلوا وسأحمل الخطيئة على كاهلى .

أقبل باناكوس وقد شاطت لحبته ، ورائحة الزيت والنبيذ تنبعث من ملابسه . وصاح في زهو :

- شغيت غليلى ، يااخوتى ، نفسى راضية الآن ، كم من اليتامى والأرامل القى بهم الشيخ البخيل الى قارعة الطريق ، وها أنذا القيت به بدوره الى قارعة الطريق ، والنار تشتعل فى بيته ، حمدا لله .

وسمعوا طرقا على الباب وصوت قسطندى في الخارج يقول:

ـ افتحوا ، افتحوا يا اخوتى ، قتل ناظر المدرسة .

فتحوا الباب ، ودخل قسطندى والحلاق والجزار ، يحملون جثة ناظر المدرسة وقد فارق الحياة . شبع راسه وبرز مخه من عظام الجمجمة ، وجملت عيناه الواسعتان ، وتدلى فكه .

وقال قسطندى:

- عثرنا عليه ملقى في حفرة ، داسه أهل القريتين بأقدامهم .

وانحنى الرجال والنساء فوقه فى صمت وقبلوه (١) وجمعوا بعض الأزهار الذابلة من الفناء ٤ ووضعوها بين يديه ٠

وقال مانولى وهو يكفكف دموعه:

- أراد أن يوفق بيننا ولكننا قتلناه .

\* \* \*

استلقى الأغا فوق حشيته الناعمة الوثيرة ، ينصب الى طلقات السدس وهو يدخن غليونه ، ويربت بيده على براهيماكى يدلله . وحين شم براهيماكى رائحة البارود غلى الدم فى عروقه واراد أن يهرع الى الطريق ليطلق بدوره بعض الطلقات ، أمسك الأغا باحدى قدميه بقوة ، وحاول براهيماكى أن يغلت منه ، ولكن دون جدوى . وقال له الأغا:

- لا تكن أبله يابراهيماكى • دع الروميين يقتل بعضهم بعضا • لن يقوى أحد على استئصال شأفة هذه السلالة اللعينة . مذكم من السنين ونحن فى حرب معهم كى نبيدهم ؟ أنظر ماذا كانت النتيجة ؟ صفرا • تقتلع روميا فينبت عشرة • • لا جدوى ما لم يقتل بعضه بعضا • ولهذا ادعهم يتقاتلون • وما إن يفقأ كل منهم عين الآخر حتى اخرج اليهم ممتطيا صهوة بغلتى وأعيد الأمور الى نصابها ، هل فهمت ؟ أقول لك هذا فربما تصبح يوما أغا لقرية من قرى الروميين فتعرف أى نهج تسلك مع هذا الجنس من البشر •

وصاح براهیماکی :

- دعنى اقتل بعضهم فاني أشعر بأكلة في يدى ٠

ـ دعك من هذه الفعلة الحمقاء ما دام سيقتل بعضهم بعضا - ان

<sup>(</sup>۱) تقبيل الميت شعيرة من شعائر الجنسائز عند اليونان • « عن الترجمة الفرنسية » •

تدخلنا سيخلق مشاكل للدولة · ستعود أساطيل الفرنجة مرة أخرى تحاصر سميرنا فتكون الطامة الكبرى · نحن هنا سعداء فوق السرير حيث الدفء يا عزيزى براهيماكى ، والبرد قارس فى الخارج · لن أدعك تخرج سيتاتينا العجوز الحدباء بالعسل والجوز ·

وصفق بيديه فأقبلت العجوز على عجل •

ـ ماذا 'يحدث بالخارج أيتها العجوز ؟

ــ يقطعون رقاب بعضهم البعض يا أغا · القسيسان ، نتف كل منهما لحية الآخر · وفقد بانايوتى طربوشه وجرحت ركبته ، واحترق بيت الشيخ لاداس ، وانسكب الزيت والنبيذ ومالِنا الطرقات ·

قهقهة الأغا بصوت عال :

- أحسنتم يا كفرة · استمروا يا رجال · ليبتليكم الله بطاعون يقضى عليكم · هات عسلا وجوزا · · أسوعى أيتها العجوز ·

والتفت الى براهيماكي الذي كان يسب ويلعن يريد الخروج:

 لا تكن أحمق وتحشر نفسك في شئون الروميين ٠ هذه السلالة الملعونة ظهرت على الارض نتيجة خطأ من الله • اسمع القصة التي اعتاد المرحوم جدى أن يقصها على : أنصت اليها وسوف تفهم كل شيء أيها الأحمق • خلق الله كل شيء على أكمل صورة • وذات مرة أحس الله بضيق اذ كان بلا عمل • فأمسك بجذوة نار وببعض الروث ومزجهما وصنع منهمًا عجينة واحدة خلق منهـا أول رومي ٠٠ وما ان وقع بصره على هذا الشيء الذي صنعته يداه ، حتى أسف على ذلك \_ هذا المخلوق التافه كانت غلطة ، فكيف لى أن أصححها ؟ لنشمر عن ساعدنا ونعجن عجينة التركي فانه هو الذي سيقتل الرومي فيعود كل شيء إلى ما كان عليه ، ويستتب النظام ، ويسؤد السلام • وأمسك ببعض العسل والبارود وعجنهما في حرص وعناية ، وصور منهما التركي • وسرعان ما ألقي بالتركي في مواجهة الرومي • ونشبت الحرب بينهما سجالا صباح مساء ، وتتابعت ، لا تنتهي حتى تنشب حربٌ غيرها دون أن تكون الغلبة لأحدهما • ولكن عندما حن الليل وأظلمت الدنيا ، تجايل الرومي الداهية اللئيم ، ووضع قدمه بين ساقى التركى في الظلام ، فتعثر التركي وسقط الى الارض · وغضب الله وتمتم «ليأخذني الشيطان ، انني في ورطة لا مثيل لها • سيبتلع هؤلاء الروميون العالم الذي خلقته جرعة واحدة ٠ ما العمــل اذن ؟ لم يغمض

له جفن طوال الليسل • وحين اسمفر الصسباح قفز من سريره فرحا مسرورا يصفق بيديه • وصاح : وجدتها ، وجدتها • مرة أخرى أمسك بالروث والنسار وعجن روميا آخر ، ووضع الاثنين في الصحاف وبدأت الحرب بينهما على الفور • يقع احدهما على الارض ، ثم ينهض ليقع الآخر • • احدهما يضرب الآخر بسكين ثم تدور عليه الدائرة ليتلقى طعنة من أخيه • • واستمر القتال سجالا بيهما ليل نهار ، يسقطان على الأرض من أخيه • وينهضان لينهضا ثانية ، ويتضاربان من جديد ليسقطا على الأرض ، وينهضان ليبدأ القتال وهكذا دواليك • وبذلك يا حبيبي براهيماكي ساد السلام على الارض •

ودخلت مارثا العجوز حاملة العسل والجوز • وقال لها الأغا آمرا:

ا افتحى الشباك يا مآرثا، افتحيه على مصراعيه، حتى أسسمع صراخهم وطلقات المسسسدس وأدخل البهجة والسرور على قلبى • املئي الزجاجة بالعرقى • أنظرى بعينيك حتى اذا ما قتلوا جميعا تعالى وانبئيني بذلك ، ففي هذه الحالة سأركب بغلى لأعيد النظام •

اننهى كل شىء مع المساء ، توقفت طلقات الرصاص وسيكتت الأصوات ، ولزم أهل القرية دورهم ، يغسلون جراحهم ويدهنونها بالمراهم ، ويعملون كاسات الدم ، ويشربون السحلب ، أشعلوا مصابيح الزيت ، ومر كل منهم بيده على جسده وأطرافه يتحسس اصاباته: آذان قطعت وأسنان كسرت ، وأصابع بترت ، وعيون فقلت ، وأضلاع تهشمت وجالوا بذهنهم بين أنحاء الفرية : كم من نوافذ حرقت ، وأبواب تحطمت وخنازير ثلاثة اختفت كانت معلقة بالكلاليب ، ومنزل الشيخ لاداس ، ما زالت تلتهمه النيران ، والزيت والنبذ يفيضان في الطريق ، والقمع الذي تناثر على أرض الفناء استحال فحما .

وسألت العجوز ماندالينيا:

\_ وماذا حدث لزوجته المسكينة الأم بنيلوب ، هذه المرأة القديسة حقا ؟

- نجت بفضل زوجات الجيران اللائى اقتحمن النيران وأنقذنها كانت جالسة فوق كرسيها ، هذه المخلوقة البائسة ، جامدة فى مكانها مشلولة تصرخ ولا تحاول الفرار ، وقد أمسكت بالجورب فى هياج وثورة تضمه الى صدرها وتهمهم بكلام غير واضح .

وزوجها الخنزير ألم يحاول أن يقتحم النيران لينقذها ؟

ماذا تقولين ؟ اقتحم هذا الشيخ السفيه النيران حقا ، ولكن اللينقذ وجه ، أبدا ، بل لينقذ خزانته التي يحتفظ فيها بالجنيهات الذهبية ٠ اختطفها بين ذراعيه ، واندفع بها وسط الشارع ، ووضعها على الارض ، وجلس فوقها وبدأ يبكى بصوت متهدج ٠٠ وما ان اتوا بالأم بنيلوب الى حواره – هل تعرفين ماذا فعلت ؟ لن تصدقى ٠٠ جلست على الأرض وبدأت تغزل جرربها من جديد ٠ أنت على حق فيما تقولين يا عزيزتى ماندالينيا ، انها قديسة حقا هذه المرأة التعسة ٠

وخرجت الأم ماندالينيا وهي تسب الرجال وتلعنهم · وانفتح باب وهي تسير في طريقها ، وامتدت يد أمسكت بثوبها :

- ایه یاماندالینیا • هل رأیت زوجی ؟ لقد تلبسه الشیطان • قیل انه کان یطلق رصاص مسدسه هنا وهناك حتى قلب القریة رأسا على عقب • یبدو أنه قتل قسیس ساراكینا ، هل حقا ما یقال یا عزیزتی ماندالینیا ؟

ــ لم أر زوجك ياجاريفاليا ، ولكننى رأيت طربوشه يتــدحرج على الأرض بجـــانب بئر القديس بازل ، يبدو أن رأسه فى مكان وطربوشه فى مكان آخر يا عزيزتى المسكينة جاريفاليا ٠

وقالت جاريفاليا وهي تصفق الباب:

ليأخذه الشيطان

وهرعت الطبيبة العجوز الى بيت القسيس جريجوريس لتداوى. جروحه • كان بعض أهل القرية قد حملوه الى بيته • والتف جوله بعض جيرانه يروحون ويجيئون ، يقدمون له القهوة وشراب الليمون والسحلب •

وانحنت فوقه امرأة عجوز مهلهلة الثياب لمتهمس في أذنه ، والمخاط يتساقط من أنفها المدبب فوق اللحية المقدسة .

ـ لا خطر عليك يا أبانا ، لم يصبك شيء فلا تجزع · لم تذق طعاما منذ الصباح لذلك تشعر بالجوع · الجوع فقط هو الذي يؤلمك يا غبطة الأب ·

وبعد لحظة تنهدت المرأة العجوز البائسة التي قضت حياتها تعانى ممرارة الجوع والحرمان وقالت :

\_ صدقنى ، الجوع هو علة كل الامراض ، كل وسرعان ما تتحسين صحتك .

وقدموا الطعام \_ كان طعام صيام حيث ان الوقت يوافق صيام عيد الميسلاد المجيد • جلس القسيس وبدأ يلوك طعامه في ألم ، ويصر بأسنانه في غيظ وثورة • ذلك القسيس فوتيس اللعين كسر له السنة الأمامية ، لذا كان يزدرد طعامه في سرعة دون أن يعضغه جيدا ، بينما كان الد مينزف من رأسه المشجوج • كان ينتظر مجيء الام ماندالينيا ومعها عقاقيرها • هدأت قليلا آلام جسمه ورأسه ، ولكن ما زال قلبه تتلظى فيه نار الغضب •

وهمس لجارته ذات الأنف المدبب:

- أخبريني يا ابنتي اذ يجب أن أعرف ، هل رآني أحد وقتما طرحني أرضا ذلك القسيس اللعين طريد الكنيسة ؟ ١٠٠ ابعدي قليلا من فضلك فأن أنفك يرشم ٠

ـ ما هذا الكلام الذى تقوله يا أبانا ؟ وهل هذا شىء معقول ؟ هــل يمكن لباعوضة كتلك أن تطرح قداستكم أرضا ؟ وقاك الله شر هذا الاتقل مثل هذا الكلام لا يا سيدى لم يرك أحد، وأقسم لك على ذلك •

ولكن قلب القسيس لم يهدأ ، وقال :

- كل هذا بسببخطأ مانولى طريد الكنيسة اللعين كل شى بسبب فهو الذى غرر بميشيل ، وهو الذى قتل ماريورى وهو الذى دفع قطيع ساراكينا الى النزول الى ليكوفريسى وهو الذى حرض ياناكوس على اشعال النار فى القرية ٠٠ وهو المسيئول عن كل هذا ٠٠ الخائن الذى باع نفسه ٠ سأسلخ جلده ٠

وأشار بيده الى الجيران فاقتربوا منه • وتنهد ثم قال :

ـ للأسف اننا في صيام الميلاد ولا يمكن أن آكل اللحم .

واعترضت المرأة العجوز :

ـ ولكنك مريض يا أبانا ، والمرض يعفيك من هذا •

وقال القسيس بصوت رزين وقور:

انا قسمیں ، ممثل الرب ، وهذا لا يليق بی • آتنی ببعض الحبــز والزيتون وخضروات بدون سمن • فانی جوعان •

قدموا له صينية حافلة بالطعام ، وملأوا له كوبا نبيذا · وبدأ القسيس يأكل ثانية في شراهة ونهم ·

وحدث نفسه قائلا :

به لا بد أن آكل وأشرب كثيرا حتى أسترد بعض قوتي ويجب أن أصحو من نومي غدا مبكرا لمقابلة الأغا ولا بد أن يرسل برقية عاجلة الى باشا سميرنا ، ويطلب على جناح السرعة جنودا أتراكا مسلحين بالبنادق مغزا الاشتراكيون قرية ليكوفريسي ولتأت الجنود سريعا لطردهم ولابد أن يسود العدل والسلام على الأرض من جديد و

وانفتح الباب ، والتفت القسيس •

أحس براحة ، وقال :

\_ أهلا بك ومرحباً يا أم ماندالينيا · تعالى ، أدنى منى · سأهمس بكلمة في أذنك ·

دنت منه العجوز وانحنت عليه • وهمس في أذنها :

ـ تخلصي من هؤلاء الجبران واذبحي لي دجاجة ٠

# لأجدوى كيايسوع لأجدوى

فى صباح اليوم التالى استيقظ الأغا مبكرا وأصاح السمع : لا صراخ ، ولا طلقات رصاص ، كل شىء هادىء تماما · وصاق صدره لذلك · وغمغم قائلا :

\_ ترى هل كلت سواعد الكفرة · لماذا بحق الشيطان كفوا عن قتل بعضهم بعضا ؟ ·

و نادی مار تا ؛

ــ تعالى أيتها المسيحية الدنسة • هل كفوا عن التقاتل ؟ هل انتهى كل شيء ؟ •

- انتهى كل شيء يا أغا، وكفوا عن التقـــاتل • ولمكن المتمردين احتلوا بيت الشيخ بطرياركاس، ولا يريدون مبارحته • يقولون • البيت بيتنا ، وقتل ناظر المدرسة المسكين يا أغا •

وصاح الأغا في غبطة وسرور:

ـ قتــل ؟ حسن ، هـــذا هو ما كنت أحب أن أســمعه · واحد على الأقل · وماذا عن القسيسين ؟ ·

- لا زالا على قيد الحياة .

ـ الاثنان؟ ٠

ـ الاثنان • تعرف أن القساوسـة كالقطط ، كل منهم له سبعة

أرواح · كل ما حدث خدوش وكدمات في وجهيهما ، ونتف بعض شعر لحيتهما ، ولكنهما بخير ، لم يمت أحد منهما بعد ·

## وتمتم الأغا:

ــ واأسفاه ، لا زالا على قيد الحياة · ولكن صبرا ، فمن المؤكد أن سينشب بينهما قتال جديد بعد قليل · أسرجي بغلتي ·

واتجهت الحدباء العجوز ناحية الباب ، ولكن الأغا نادى عليها ثانية :

- \_ أين براهيماكي ؟ انسل من هنا قبيل القجر •
- ـ العاهرة بيلافياً . لابد وأنها جاءت الى هنا قبل الفجر . هم السبب •

ـ ليأخذها الشيطان • ألم يشبع منها بعد ؟ لتذهب الى الجحيم معه ، هذا الفاسد الخليع • • ولكنه لا ذال صبيا هـذا البائس ، لا يعرف كيف يمايز الحبيث من الطيب • اذهبى وأسرجى بغلتى •

#### \* \* \*

واستيقظ القسيس فوتيس مبكرا هو الآخر ٠ كان لا يزال يتوجع ، ولكنه يعض على شفتيه ، يتحمل أوجاعه في صمت ٠٠ فكبرياؤه يمنعه من الأنب ٠ ونادى مانولى ، وقال له :

ــ عزیزی مانولی • یجب آن نسرع ، فلیس لدینا متسع من الوقت نضیعه • أرسل شعبنا ، رجالا ونساء ، لیستولوا فورا علی حداثقنا و کرمنا وزیتوننا • • اطلب منهم أن یبنوا أکواخا هناك ویقیموا علی حراستها حتی لا یأتی من یطردنا منها • سأبقی هنا مع بعض رفاقنا • اذهب فیرعایة الله •

\_ ألا زلت تشعر بألم يا أبانا ؟٠

ماذا يهم ان كنت أتألم أم لا ياعزيزى ؟ ألا زلت تفكر فى والخطر يحدق بمجتمعنا ؟ اذهب وادع رجالنا ، لينتشروا بين أملاكنا ، سيتدخل الأغا يقينا بين لحظة وأخرى ،

نزل مانولى الى الفناء • كان ناظر المدرسة لازال مسجى فوق الحجارة وسبط الفناء • جمدت جفونه ، فلم يعد من المستطاع تسبيلهما ، وعيناه اللتان انطفأ نورهما تشخصان الى السماء •

وقطعت النساء بعض فروع شجر الغار ، وغطّت بها الجثة • وجلست بعض عجائز النساء القرفصاء من حوله يبكينه في هــدوء • ووضعت أم غصن ريحان في يده ، ليأخذه معه الى طفلها الذي مات جوعا • اذ كان

ابنها أحد تلاميذ حاجى نيقولا ، فقد أرسلته الى مدرسة ليكوفريسى وأعجب به ناظرها ٠

دعا مانولى رفاقه وقسمهم مجموعات ثلث · تسلحوا بالهراوات ، وتزودوا ببعض الطعام من مخازن البيت وانطلقوا · شقت مجموعة طريقها الى حقول الشيخ بطرياركاس ، والأخرى الى بساتين الكرم والثالثة الى مزارع الزيتون ·

كانت القرية لا نزال غارقة في سباتها ، والشوارع مقفرة ، والدخان لازال يتصاعد من بيت الشميخ لاداس · وذاب الثلج الذي كان يغطى السهل · وانقشعت السحب · وصفت السماء · وابتسمت قمة الجبسل التي يعتليها النبي ايليا فبدت لألآة غارقة في ضوء الفجر ، يغطيها الثلج ·

وسمع الشماس وقع أقدام ، فأطل من النافذة ورأى أهل ساراكينا فأدرك على الفور وجهتهم • وارتدى ملابسه على عجل ، وفي نفسه فرحة خبيئة ، وأسرع لينعى الى القسيس جريجوريس الأنباء السيئة •

كان ي**حدث** نفسه قائلا :

\_ سأضع بعض السم في أذنه · أنا أحـق بأن أكون أسـقفا وهو شماسا · ولكن القدر أعمى ·

أسرع الخطوعلى الطريق الصاعد الى بيت القسيس و فتحت أبواب في هدوء ووجل أثناء مروره بها ، وصاحت الديكة و وبلغ الشماس بيت القسيس ، فدفعه ودخل وكان القسيس جالسا فوق سريره ، يرقب النهار الجديد منذ مطلعه و تناول بالأمس عشاء طيبا ، اذ كانت الدجاجة سمينة لحيمة ، وغاص فيها بوجهه حتى أذنيه و ودهنت الأم ماندالينا جروحه ببعض مراهمها ، وعصبت رأسه في حرص وعناية ، وزايله الألم ولكن لحيته فقدت بعض شعرها ، ونتف الجانب الأيمن لشاربه و لقد خرج القسيس البدين المهندم من المعركة ممزق الثياب ، مشوه الأسنان ، منتوف الشعر فأصبح كالقطة المسموطة و

بيد أنه لم يعد يشعر بألم أو خجل · شيء واحد فقط تسلط على فكره ، رغبة واحدة فقط لا غير : أن يقضى على مانولى ويقطع دابره · قرار الحرمان الذي ألقى به في وجهه لم يعد كافيا ، يريد أن يشرب دمه · استيقظت في نفسه كل نوازع الهمجية البدائية ، والغرائز الوحشية · آه ، أود أن أصرع مانولى وأطرحه أرضا وأجثم فوقه وأقضم زمارة رقبته ، وأشرب دمه ، عوى في باطنه ذئب من القرون الأولى ، هب في أعساقه ،

وكسر القشرة التي تغلف روحه وبات ينظر الى مانولى ويعوى • المحبة المسيحية ، والوداعة المسيحية ، الحوف من والجحيم ، والفردوس - كل هذه زايلت قلب القسيس جريجوريس ، لم يبق في تلك الصحراء القاحلة غير ذئب فحسب •

اقترب الشيماس وهو يبتلع لعبيابه • لم يكن يعرف كيف يصوع الكلمات التى سينطق بها بحيث تؤلم القسيس وتوجعه في قسوة ضارية • وتصنع الخضوع وقال:

\_ يا أبانا ، أسألك الصفح والمغفرة • • السفن الضخمة خلقت لتواجه الاعاصير العاتية ، والقمم الشم يشعلها البرق • وأنت السفينة الضخمة با أبانا ، والقمة الشماء • • •

وصاح القسيس في ضيق:

ـ أفصح أيها الثعلب العجوز ، ولا تمثل دور الساذج البرىء ، فأنا أعرفك جيد! • كنت تطمع في أن تكون أسقفا ، وخاب رجاؤك ، وشفتاك تقطران سما • • دع عنك كل هذه التلميحات ، وأفصح • ما الموضوع ؟ •

أحس الشماس بالدم يغلى في عروقه ، ولكنه تمالك نفسه ، وآلى على نفسه أن ينفث فيه السم قطرة قطرة .

وقال بصوت باك :

- خرج القسيس فوتيس من المعركة سليما معافى ، لازال على قيد الحياة يزهو منتصرا ٠٠

ـ دعك من هذا أيها المتشرد ، انما أتيت لشىء آخر غير هذا · أفرغ كل ما في مرارتك ·

رأیت بعینی رأسی أهل ساراکینا وقد خرجوا مبکرین ، وانتشروا بین ضیاع الشیخ بطریارکاس ۲ لابد أنهم استولوا علیها ۰ لقد هلکنا ۰

- ليبتليك الله بطاعون · حسبك هذا ·

ــ هناك للأسف ما هو أدهى وأمر يا أبانا ، غفر لي ٠٠

\_ تکلم

ــ القرية كلها تتندر بالصراع الذى دار بينك وبين القسيس فوتيس وكيف طرحك أرضِا ، ، وجثم فوق صدرك الطاهر ٠٠

استشاط القسيس جريجوريس غضبا ، واحمر وجهه ٠

\_ أدن منى أيها الحقير · اقترب ·

ولكن الشيماس خاف يد القسيس الثقيلة ، وتراجع حيث احتمى في زاوية من زوايا الحجرة • وواصل كلامه :

\_ وما هو أشد وأنكى من ذلك كله ٠٠

ــ أشد وأنكى من ذلك ؟ ٠٠ تكلم يا لســـان الحية الرقطاء · أفرغ كل ما في جعبتك · هل تريد أن تقتلني كمدا ؟ ·

ــ ما هو أشد وأنكى يا أبانا ٠٠ آه ؛ تشجع ، فكلنا كما تعـــلم بشر الى زوال ٠٠ مخلوقات فانية بائسة ٠٠ الموت قدر مقدور علينا ٠٠

أمسك القسنيس بصندوق النشوق المعدني وقذف به الشماس في رأسه ، ولكن الشماس عرف كيف يفلت منه ، اذ طأطأ رأسه وجثا على الأرض فمر الصندوق من فوقه ليرتطم بالنافذة ويحطم زجاجها .

ــ تكلم والا سأقوم لك أيها المنافق السفيه وأضربك ضربا مبرحا ٠٠ ماذا أشد وأنكى مما قلت ؟ ٠

ماذا؟ ألا تعرف يا أبانا؟ آه ، كيف انبئك به؟ يكاد يغمى على ١٠ أخوك ٠٠

فقد القسيس أعصابه ، وألقى بدثاره بعيدا ، وقفز من سريره وانقض فوق الشماس • ولكن الشماس كان حذرا ، فوضع المنضدة وكرسيين بينه وبين القسيس واحتمى وراءهم • وتصنع البكاء وتمتم قائلا :

ـ قتل ٠٠ أخوك ٠٠

وزأر القسيس الذي تدافع الدم في عروق وجهه المنتفخة :

ــ من ؟ متى ؟ أين ؟ •

ــ لا أعرف يا أبانا • كيفل أن أعرف ؟ آه المسكين ألقوه في حفرة مهشم الرأس • • وهو الآن مسجى في فناء بيت بطوياركاس يحيط به قطاع الطرق • •

\_ ألا تشك في أحد يا شماس عليك اللعنة ؟ • • تعال ، تذكر جيدا ، وأجب على سؤالي •

\_ ماذا تنتظر منى أن أقول يا أبانا · لا أحد · ولكن أستطيع الآن أن أتذكر ما حدث · · من يدرى ؟ · · ربما كان · · ـ ربما كان من ؟ تذكر جيدا يا صديقي الطيب ٠٠ انطق ولا تخف ٠٠

أنت رجل عاقل ٠٠ لا بد وإنك تعرف ٠٠ حسن ، من اذن ؟٠

ونحى المنضدة والكرسيين جانبا ، ووضيع بدا حنونا على كتف الشماس · وقال له •

ـ أنت تعرفه بكل تأكيد ٠٠ ربما يكون ٠٠ من ؟

ـــ هم م ٠٠ كنت هناك ٠٠ وخيل الى للحظة أننى رأيت ٠٠ ولكننى الست واثقا من شيء ، أخشى الخطيئة ، أخاف الجحيم يا أبانا ٠٠

- اطمئن يابنى ولا تخش الجحيم ، فانى سأكون هناك أذود عنك شرها • تكلم فى حرية ، فقد ارتبت أنا أيضا فى نفس الشخص ساعة سماعى بالنبأ • • عذا الاشتراكى الملعون • رأيته أنت بعينيك ، ألهس كذلك يا صديقى ؟ •

ولزم الشماس البائس الصمت · كان يخشى عذاب الجحيم ، ولكنه يخاف أبانا أيضا ، وأصيب بدوار ·

وهزه القسيس بعنف :

مل يمكن أن أتخذك شاهدا ؟ مه تعال ، أنت تعرف مدى حبى لك واعجابى بك ٠٠ أعنى على ارتداء ملابسى ٠ سأذهب لمقابلة الأغا ، سأطلب هنه القصاص ٠ اذن أنت رأيته ، أليس كذلك ؟ رأيته بعينيك هاتين ، أى بنى العزيز ؟ ٠

ــ ماذا أقول يا أبانا ؟ خيل الى أننى رأيت ٠٠ ولكننى لا أستطيع أن أذكر على وجه اليقين أننى رأيت ٠٠

لوح القسيس بذراعه مهددا ، فتضاءل الشهاس وجبن • وصرخ القسيس في وجهه :

ــ رأيته ، نعم رأيته بعينيك · لماذا تنكر ؟ هل أنت متواطئ معه ، مع هذا الاشتراكي ، أيها التعس ؟ ·

ورفع الشماس عينيه ، ورأى قبضة القسيس معلقة تكاد تهوى على أم رأسه • فتضرع اليه :

ــ یا أبانا ، أمهلنی حتی أستجمع شــتات فکری اذا کنت تریدنی ان اتذکر ۰۰

\_ لك ما طلبت ، واني منتظر •

وتفكر الشماس : « قلت انني رأيت ؟ ولكن رأيت من ؟ هذا مالم

أقله · لن أقول ذلك · · وهُكذا لن أقع في الحطيئة · · » وارتاح لهــــذا الحاطر · وصاح :

ـ رأيته يا أبانا ، تذكرت الآن • رأيته بعينى رأسى ، وأقسم على هذا ، ساعة أن طرحك قسيس ساراكينا أرضا وبدأ يغرس ركبتيه فى صدرك المقدس • •

- اخرس ، لیس هذا هو ما أطلبه منك ، أعنى على ارتداء ملابسى ، انى سعید لأنك رأیته ، عدو المسیح ــ وسعید لأن معی شاهدا ، أنت لا تدرى یا صدیقی أى خدمة جلیلة تسدیها الى المسیحیة بصنیعك هذا ،

ورفع الشماس سروال القسيس وجوربه وقميصه وجلبابه ، وانهمك في ستر ذلك البدن الكهنوتي بالملابس · وألبسه حذاءه وحزامه وقلنشوته ثم ساعده على الوصول الى الباب ·

- اعطني ذراعك أتوكأ عليها ، لا تنصرف يا شماس ، أعنى على المسير حتى بيت الأغا ٠٠٠ خفف الخطو ولا تسرع ، وانظر أن كانوا قد حملوا الجثة الى الكنيسة ، ولكن أهم شيء أن لا تنسى أنك رأيته ٠

كان الأغا يتهيأ ليمتطى صهوة بغلته حين رأى القسيس جريجوريس يدخل بيته ، يترنج ويعرج وقد عصب رأسه • وما أن وقع بصره عليه ، وهو على تلك الحال ، حتى انفجر ضاحكا • وصاح :

ـ كيف أصبحت على هذه الحال يا قسيس ؟ من الذى هشم وجهك هكذا ؟

# وبسط القسيس ذراعيه على امتدادهما وصاح:

لا ترفع صوتك هكذا أيها القسيس المبارك ، كدت تخرق أذنى • الجلس • ستصنع لك مارثا فنجان قهوة ، لتهدى من روعك أيها الشيخ المبائس • لا شيء البتة ، ولا داعى للقلق • أنتم روميون ، ولكم راوس

رومية تتقـــارع وتخبط في بعضها وتتـكسر كالبيض ، هذا كل على الأمر ، لذلك لا داعي للصراخ \*

أسند القسيس ظهره الى الحائط حتى لا يهوى الى الأرض ، وعاود طلبه :

\_ سلمنی مانولی •

أحضرت مارثا كرسيا على عجل ، وسياعدته على الجلوس • وكان الأغا في تلك الأثناء يتقلد سيفه ويغمد مسدسه الفضى في حزامه الأحمر العريض ، وطوى سوطه تحت ابطه •

وانفتح الباب ، ودخل شيخ هزيل ، حافى القدمين ، مقوس الظهر، احترق نصف شعر لحيته ورأسه ، وغطت الحروق وجنتيه ، سنار وسط الفناء وهو يحجل ثم خر الى الأرض تحت قدمي الأغا ، وصاح باكيا :

ـ يا أغا ، الرحمة •

وقلبه الأغا بطرف قدمه وقال:

یا للسماء !! ألست أنت الشبیخ لاداس ؟ ما هذا القناع الذی تعطی به وجهك ؟ من أین لك به ؟

ــ أشعلوا النار في بيتي يا أغا، وهشموا الجرار والبراميل، وأحرقوا الخزائن والأثاث كما أحرقوا قلبي •

ــ من ؟ من ؟ هل رأيته ؟

ــ مانولی ۰ مانولی الاشتراکی ۰

ــ معنا شهود يا أغا · رآه بانايوتي ، ورآه الشماس · · · ورأيته أنا أنضا ·

وصدر عن الشيخ البخيل صوت كالثغاء:

احرقه یا آغا ، احرقه کما أحرقنی ، الرحمة یا آغا ، سنجمع الخشب وسط المیدان ، و للقی علیه قارا و نشعل نارا نحرقه فیها .

وهرش الأغا رأسه ، وبصق على الأرض في حيرة وارتباك • وهمهم :

- ورطة · · · ورطة · ليأخذكِم الشيطان أيها الروميون ·

وذرع الفناء بخطوات متوترة ، يضرب الهواء بسوطه ، وكلما ضرب الهواء ازداد غضبه وتضاعف أكثر وأكثر · وزأر :

ـ قسما بحياة النبى محمد ، سأقبض عليكم جميعا ، قسيسين واعيانا واشتراكيين ، وأشنقكم جميعكم الواحد بعد الآخر فوق شجرة السنار •

واستدار عند سماعه صرير الباب وهو يفتح ثانية • رأى بانايوتى يحجل فى مشيته ، حاسر الرأس بدون طربوش ، ومعه مسدس واحد فى حزامه وقد تمزقت ملابسه ولطخها الدم والوحل ، وتورم وجهه واستحال لونه أحمر قانيا •

ولم يتمالك الأغا نفسه فانفجر ضاحكا :

- ما هذا الشيطان القره قوز ؟ ماذا أسميك ؟ الدب المنتوف ، أم الجمل الأجرب ، أم بانايوتي ؟

أسند بانايوتي ظهره الى الحائط ، وهمهم دون أن يجيب · وأحس بألم في ركبتيه ، ولم يقو على الوقوف ، فهوى الى الأرض رويدا رويدا حتى تدحرج فوق الحجارة وسط الفناء ·

تفرس الأغا في زائرى الصباح الثلاثة الواحد بعد الآخر: القسيس تكوم فوق كرسيه ، ينن ويتوجع ، ويداه ترتجفان وقد قلب فنجان القهوة فوق ثوبه ، والشيخ لاداس سقط على الأرض تحت قدمى الأغا ، يحرك رأسه في بطء ، ويفتح فمه ويغلقه في حركة بلهاء ، وبانايوتي استحال كومة من الخرق والوحل ، يظهر من تحتها قدمان ووجه متورم .

° وصاح الأنما في غبطة :

اً ـ ها ها ها ٠٠٠ لم أر شيئا كهذا في حياتي قط ٠ سفن محطمة ، وأعلام ممزقة ، وأمراء بحر تضعضعت حالهم ٠ ولكنها سلالة الروميين تغزو فناء دارى وتفسده برائحتها الكريهة ٠ « تعالَ يا أم مارثا ، هات خرقة وامسحيهم لتنظفي الفناء منهم » ٠

وأحس القسيس بالاهانة فرفع رأسه :

لا تنس يا أغا أنك ملزم بتقديم حساب لحكومتكم السامية · يوجد بين ظهرانينا في ليكوفريسي مبعوث من قبل بلد عدو ، مهمته هي الاطاحة بالامبراطورية التركية واحراقها · لا تضحك · · · ولا تأخذ الأمر مأخذ

الهزل · ارفع قبضتك واضرب بقوة ، ماذا يفعل المرء اذا تسلل ذنب هاخل حظيرة الماشية ؟ يقتله على الفور · · سلم لنا مانولى · · · لاتدنس يدك به ، واترك العمل القذر لنا نحن المسيحيين · · · ستحتشد القرية كلها اليوم أمام دارك ، تصرخ مطالبة بتحقيق العدالة · صوت الشعب هو صوت الله · أنصت لنداء الشعب : « أنت أغا القرية ، محقق العدالة » ·

غرق الآغا في تفكير عميق ، ودارت رأسه ، ودار معها الفناء والقرية · وقال في نفسه :

ے أى ضرر فى أن أقطع دابر رومى · واحد على الأقل يعد مكسبا ــ ودون أن يكون لى يد فى ذلك · · · لنتريث قليلا ·

ورفع بانايوتي رأسه ، اذ واتته الجرأة على الكلام :

لاذا التردد يا أغا؟ احسم أمرك · رأيت مانولى بعينى رأسى وهو يهشم رأس ناظر المدرسة بحجر ضخم · رأيته بعينى هاتين ، وهو يعطى صفيحة البترول لياناكوس ، وسمعته يقول له : « ابدأ أولا وقبل كل شيء بحرق بيت الأغا ، احرق هذا الكلب في بيته حتى تتحرر قريتنا من نبر الأتراك ·

تطاير الشرر من عيني الأغا وزأر :

ـ هل تقسم على ذلك ، يا بانايوتى ؟

نظر بانايوتي الى القسيس الذي أوماً اليه برأسه ، ثم قال :

- أقسم على ذلك ، يا أغا ·

وتحامل القسيس على نفسه محاولا النهوض وقال:

مانولی اشتراکی خطیر ، یا أغا ۰ له هدف واحد فقط : الاطاحة الامبراطوریة العثمانیة ۰ ویقف البلد الاجنبی العدو من وراثه یظاهره ، ویحرضه ۰ لو ترکناه حیا ، سیقوی عوده ویشتد باسه حتی یقضی علینا، جمیعا ۰

ورد الأغا وهو يهوش رأسه :

- دائما تدور وتدور ثم تعود الى هذا الموضوع أيها القسيس اللعين. وبعد لحظات من الصمت تمتم قائلا :

- لا ، أنت تبالغ يا قسيس ٠٠٠

ورغم هذا أحس بالحيرة والارتباك ، لا يعرف كيف يستبين الأمر · وقف القسيس ، واستجمع قواه ، وتقدم ناحية الاغا وهمس :

مل أنا أبالغ؟ هل هذا هو رأيك يا أغا؟ ولكن الأمر واضح وضوح النهار تماما • تذكر كيف بدأ مانولي حياته في قريتنا ـ راعيا حقيرا، تابعا لبطرياركاس ضمن خدمه ، لا يملك شاة واحدة لحسابه ، ولا قيراط أرض، بائسا ، يملأ القمل جسمه • • • وانظر اليه الآن كيف أصبح بفضل حيله، ومساعدة العدو : وحشا كاسرا • رفع راية باسمه ، ليشق عصا الطاعة ويتمرد ، قتل الناس ، وحطم أسرا ، وأتى الينا من آخر الدنيا بهذا الأفاق، القسيس فوتيس وعصابته المهلهلة ، واحتلوا جميعا جبل ساراكينا، وبدأوا ببنون قرية جديدة على بعد خطوة منا ، يسكنها الاشتراكيون • أقسم أن يحرق دارك ويقتلك يا أغا ، ويجمع خيرات قريتنا ويأتى بالاشتراكيين عمرق دارك ويقتلك يا أغا ، ويجمع خيرات قريتنا ويأتى بالاشتراكيين فحدار ، يسمنولوا عليها • • • وأنت يا أغا لا تدرى بما يحدث هنا ، انتبه ، وحذار ، فقد تسلل الذئب الى حظيرة غنهك ، فاقتله •

وصاح مغه الآخران يؤمنان على كلامه :

\_ اقتله ، اقتله ·

مرة أخرى هرش الأغا رأسه · كان حتى تبك الساعة يأخذ الامور مأخذا سهلا ، ويقول لنفسه :

« هؤلاء روميون مجانين ، دعهم يصفون حسابهم مع بعضهم بعضا ، وأدخن أنا غليونى ، وأشرب الخمر ، ولا أعبأ بهم فى قليل أو كثير ٠ أما الآن فقد دخلت الامبراطورية العثمانية فى الموضوع ، وأتى الاشتراكى العدو ، وبدأ زمام الأمور يفلت من بين يدى ٠ نعم ٠٠٠ نعم ، لو تركت هذه الدودة المسماة مانولى تنعم بالحياة ، فمعنى ذلك أننى أترك الخطر يحدق بالامبراطورية العثمانية ويتهددها ٠٠٠ ورطت نفسى فى مشاكل عويصة ، صاحب لحية التيس على حق فيما يقول « تسسلل الذئب الى الحظيرة ، وإذا لم أقتله سيقتلنى » ،

وفتح فمه في ضيق :

ــ اخرجوا جميعا • اتركوني وحدى • الأمر جد خطير، دعوني أتدبره • • • اذهبوا الى الجحيم •

ورفع سوطه ليلهب به رءوسهم وظهورهم ٠

واستبد الهلع بالثلاثة ، وغاصت رموسهم بين أكتافهم ، وهرولوا خارج البيت يرتطمون ببعضهم بعضا ، والسوط من ورائهم يصفر في الهواء • وصفق الأغا الباب برفسة من قدمه ، وأصبح وحيدا •

وصاح بمارثا:

ـ هات زجاجة العرقي ، فاني سأتخذ قرارا .

سار القسيس جريجوريس والشيخ لاداس بين شسوارع القرية وأصدر القسيس أمره الى الشماس ليدق جرس الحداد وسرعان ما تجمع أمل القرية في الميدان ، يصيحون مطالبين بالقصاص ، فهم لا يحتملون المار الذي لحق بهم بعد أن أذلهم الشحاذون ، ووقف القسيس بينهم ، واستجمع قوته وصاح بهم :

\_ یا آولادی ، لحقنا العار ، ولا بد من أن نثار لانفسنا • تحدثت مع الأغا فی هذا واتفقنا فی الرأی • من سبب كل هذه المآسی ؟ شخص واحد فقط ، هو مانولی طرید الكنیسة • ولكن حانت سهاعته الآن • سیسلمه لنا الأغا ، لنحاكمه و ندینه بكل جرائمه ، و نشرب دمه • انقضوا علیه یا أطفالی ، هبوا واذهبوا جمیعا من فوركم الی بیت الانخا ، تجمعوا أمام بیته ، ولوحوا بایدیكم وارفعوا أصواتكم مطالبین : « مانولی ، مانولی ، اعطنا مانولی ، \_ لا شیء غیر هذا النداء ، واتركوا الباقی لی •

واتخذ طريقه الى الكنيسة ، وانحنى فوق جسد أخيه ، وقبله القبلة الأخيرة ، ورقل صلوات الميت على عجل ، اذ كان ذهنه مشغولا بمانولى • ورفع أهل القرية الجثة وحملوها الى المقبرة • وعندما رأى القسسيس الناس وهم ينزلون بأخيه الى لحده ليواروه التراب ، تذكر أيام الطفولة فغاضت الدموع من عينيه •

والتى كل واحد من أهل القرية بحفنة من التراب فوق جثة الرجل الميت وصب الشماس لكل منهم كوبا من العرقي التماسا لرحمة الفقيد، ثم وزع عليهم كسرة خبز وحفنة زيتون وعاد الجميع من فورهم الى القرية حيث تجمعوا أمام ببت الأغا و

\* \* \*

انتصف النهار ، وسكر الأنا حتى لم يعد بحاجة الى مزيد ، واتخذ قراره • نادى بانايوتى الذى قبع عند عتبة الباب ينتظر ككلب أوسعه صاحبه ضربا •

- ــ تعال هنا يا آكل الجبس الملعون ، هل تستطيع المشى أم أصبحت كسبحا أيها الأبله ؟
  - ـ لو كان ذلك للقبض على مانولى فاني أستطيع •
- ــ أرى رأسك ، ولكنني لا أرى الطربوش · ماذا فعلت بطربوشك ما كافر ؟
- نسيته بالأمس يا أغا عند بئر القديس بازل · قيل لى أن الأم ماندالينيا قد عثرت عليه ، وسأرسل من يأتيني به ·
- ـ البس طربوشك ، وانتقى اثنين من الرجال الأشـــدا، من أهل القرية ، وآتونى مانولى ، هذا أذا لم تستطع أن تأتنى به وحدك ، انصرف ، سربعا ،
  - ـ حيا أم ميتا ؟
    - \_ حيا
- وانصرف بانایوتی فرحا مسرورا حتی أنسته الفرحة جروحه التی
   أصابع ركبته ، وانطلق یعدو باقصی سرعته .
  - وبدأ يفرك يديه وهو يتمتم:
- حانت ساعتك يا مانولى ، أحسنت صنعا يا يهوذا بانايوتى ، أحسنت صنعا أيها الهمام ، لقد انتصرت عليه .

#### \*\*\*

أقام مانولى ورجاله خصا فى حديقة بطرياركاس الواسعة التى تقع خارج القرية قرب بحيرة فويداماتا • واكتار مانولى من رجاله من عهد اليهم بالحراسة ، اذ رأى أن يعود الى القرية مع المساء ليطمئن على القسيس فوتيس ، ويتشاور معه • وسمع ، وهو فى طريقه ، أجراس الحداد فانقبض قلمه •

و بعد الظهر بقليل أقبل قسطندى يعدو · كان يحمل البه أخبارا · القسيس جريجوريس يثير ثائرة القرية من جديد ، يطوف في شوارع القرية برأسه المعصوب يهيج أهل القرية ، ويحرضهم على التجمع أمام بيت الاغا ليهتفوا : به اعطنا مانولى · أعطنا مانولى · الموت لمانولى ، يدون القبض عليك يامانولى · يلقون بكل الجرائم على عاتقك، ويتهمونك بالسرقة واحراق البيوت ، والقتل ، وقبل هذا كله يتهمونك بأنك اشتراكى · ·

احتف في مكان ما ، احتم بساراكينا ، أو ألجأ الى مكان بعيد ، حياتك في خطر • الجميع يطاردونك •

وأجاب مانولى :

مكانى هنا مع أخوتى الذين يتهددهم الخطر · الفرار هروب من المعركة يا عزيزى قسطندى · كيف حال اخوتنا الآخرين ؟ هل رأيتهم ·

- أخذ ياناكوس حماره من درى ، وأخفاه فى مزرعة الزيتون الكبيرة احتمى هناك هو ورجاله • وتحسنت حالة القسيس فوتيس ، ويقول انه سيذهب غدا لمقسابلة الأغا • يقول عنه « انه وحش حقا ، ولكنه ليس بالكائن الذى يضمر خبثا وكراهية فى أعماقه • سيقر حقوقنا • وسوف تسير الأمور بسيرها الطبيعى ، المسيح معنا • ولكن مهما كان الامر فانى خائف يا عزيزى مانولى • أقسم الجميع على سفك دمك •

- أسأل الله يا قسطندى أن يقع وزر هذه الجرائم كلها على عاتقى ويجهزوا على ويتركوا رفاقى فى سلام · سأرد على كل اتهاماتهم بكلمة واحدة ، نعم · إنا الذى سرقت ، أنا وحدى ، وأنا الذى قتلت ، وأنا الذى أشعلت الحرائق · ساغترف بكل ما يكيلونه من اتهامات ، كله\_ استثناء ، ان كان فى ذلك خلاص أهلى ومجتمعى · · سأذهب راضيا مختارا وأسلم نفسى للأغا ، والآن فورا · »

وبهت قسطندی ، واتسعت حدقتا عینیه ، ورأی مانولی أمامه وقد أصبح انسانا آخر ، وجها وضاء یشع نورا ، وقامة مدیدة فارعة ، یقف سامقا وسط الأشجار كأنه منارة من نور • وطرفت عینا قسطندی فقد بهرهما النور • وقال :

- عزیزی مانولی ، لست أهلا لأن أنصحك · فان روحی لا تسـاوی أكثر من قسطندی وعائلته ، واذا غالیت فی تقدیری فلن یتعدی الأمور بضع أصدقاء أیضا · فهی لا تساوی أكثر من ذلك بأی حال من الاحوال · أما أنت یامانولی فان روحك تمتد لتسع الناس جمیعا · ان ما أرتعد أنا منه فرقا ، تهرع أنت الی ملاقاته خفیفا فرحا · وما أسمیه أنا خوفا ، تسمیه أنت أملا · لك الارادة والقوة علی أن تقتفی أثر المسیح : فافعل ما یلهمك به الله ، یا مانولی :

واتجه مانولى ناحية بوابة الحديقة وقال :

\_ هيا ٠

وتبعه قسطندى مطأطىء الرأس

وخرجا من الحديقة ، وسارا بيحاذاة البحيرة · كانت السماء صافية الاديم رغم الشتاء ، والهوا شفافا نقيا لا أثر للضباب فيه · والبحيرة مرآة مجلوة تنعكس على مياهها أشعة الشمس خضراء داكنة · وعيدان الغاب وأشجار الصفصاف تطل الى صورتها المنعكسة على صفحة الماء · وطأئر من طيور اللقلق يقف عند الحافة على ساق واحدة يحملق فى هدوء وغير اكتراث ، وطائران آخران ضما ساقيهما الى بطنهما وحلقا فوق البحيرة فى صمت ، يسبران غور الماء بعيون ثاقبة : اذ كانا يتضوران جوعا ·

سرح مانولى الطرف فيما حوله ، كأنه ينظر نظرة وداع يودع بها البحيرة والأشجار العارية ، ورفع بصره الى جبل ساراكينا الدى غطته ظلال بنفسجية رقيقة ، ثم انحدر بصره الى السهل وتأمل أشحار الزيتون والكرم وأشجار المشملة المزهرة ، وحبات الليمون التى تلمع وسط الأوراق الداكنة ، وشجرة اللوز التى تنبئ بقرب خلول الربيع ، اذ توشك براعمها الممتلئة أن تتفتق وتكشف عما بداخلها .

وتمتم مانولى ، وعلى شفتيه ابتسامة :

ـ ما أجمل الدنيا ٠٠

وتفكر قسطندى فيما بينه وبين نفسه دون أن يفصح عن سريرته ج

ــ ولكن روح الانسان أجمل ، ففي بعض الأحيان ٠٠٠

وسارا فى طريقهما الى القرية · كانت الاجراس لا زالت تدق دقات الحداد · وعلى البعد جلبة وضوضاء اختلطت بها صيحات مختلفة ونباح كلاب · وصاح ديك ·

وقال مانولى :

- يبدو أن الطقس سيتغير ، أنصت لصياح الديك .

وزم قسطندی شفتیه · کان یخشی آن ینفجر فی نشیج مسموع · وتبم مانولی مطرقا برأسه صامتا ·

وفجأة ، ما أن اقتربا من بئر القديس بازل حتى اندفع بانايوتي من وراء شجرة ، ومعه رجلان من ذوى القوة والبسأس · خرجوا يلوحون بهراواتهم · كان بانايوتي مرتديا طربوشه هذه المرة · وامتقع لون قسطندى وتراجع قليلا الى الوراء ·

- وقال لنفسه :
- ــ سيلقيان القبض على مانولي ٠

وراودته نفسه أول الأمر على الفرار بأقصى سرعته، ولكنه خجل من هذا الحاطر ، وثبت مكانه والحوف يكاد يقتله ·

وتقدم بانایوتی امام رفیقیه فی عزم واصرار و لوح بیدیه فی وجه ا مانولی متوعدا مهددا و خار:

- الى أين يا طريد الكنيسة ؟
- ــ انی ذاهب لمقابلة الأغا یابانایوتی ۲۰ لا تغضب ، سمعت آنه یبحث عنی ، وانی ذاهب لأسلم له نفسی ۰

وحملق فيمه بانايوتي فاغرا فاه :

- الاتخاف؟ الا تخشى الأغا أو القسيس أو القرية؟ هل أنت شيطان في ثوب انسان ؟ •
- من لا يخاف الموت لا يخاف الناس يابانايوتي ٠ هذا هو السر ٠
   هيا بنا ٠
  - ـ سر أنت أمامي ، حتى لا تهرب منى •

والتفت الى رفيقيه :

- انصرفا أنتما لحال سبيلكما ، سأتولى بنفسى أمر هـــذا الافاق - وانصرف أنت أيضا يا قسطندى ، أيها الاشتراكي القذر •

وتردد قسطندی و نظر الی مانولی و

وقال له مانولي :

اذهب یا عزیزی قسطندی ، عد الی بیتك حیث زوجك وأطفالك ،
 ودعنی وحدی •

لم یکن قسطندی بحاجة لیکرر علیه مانولی الکلام ، فانطلق مسرعا و اصبح مانولی وبانایوتی وحدهما ، وسارا صامتین لفترة غیر قصیرة و اخیرا قال مانولی بصوت هادی و رقیق :

ـ بانايوتى ، هل تكرهنى الى الحد الذى تتمنى لى فيه الموت ؟ لماذا؟ ماذا جنيت في حقك ؟

وجأر بانايوتى :

ـ لا تتحدث الى بهذه النبرة ، فأنت تعرف أنها تمزق قلبى • وعادت الأرملة الى الظهور أمام عينيه ، بضحكتها العذبة ، وشفتيها المصبوغتين بالحضاب ، وأسنانها اللؤلؤية اللامعة ، وشعرها الاشقر في لون العسل • وأحس بانايوتي بأحشائه تتمزق •

وجار :

\_ بعد أن أقتلك يامانولى سأقتل نفسى • أنى أبقي على حياتى فقط لكى أقضى عليك • ولكن ما حاجتى إلى الحياة بعدك ؟ طلقة رصاص من المسدس أنتقل بعدها إلى الشيطان •

ودخلا القرية ، وأجراس الحداد لا زالت تدق ، وصخب شديد يدوى في الميدان عند شجرة السنار · فقد تجمع أهل القرية أمام باب الاغسا يجارون بأصوات مجلجلة ·

وتوقف مانولى لحظة ينصت للأصوات:

ـ ماذا يقولون ؟

- ستتبين ذلك فيما بعد يا طريد الكنيسة · أسرع ·

وعلا الصخب ، ووضحت كلماته ، والتقط مانولى شذرات منصياحهم وحمن معناها ، وابتسم في مرارة ، وحث خطاه · وتمتم :

\_ هانذا آت ٠٠ هأنذا آت ١٠ لا داعي للصياح فاني آت اليكم ٠٠

ولم يكد مانولى يظهر في الميدان حتى انقض عليه الحشد في جنون ولكن بانايوتي تقدم وبسط ذراعيه على امتدادهما وخار بصوت كالعجل:

\_ لا يمسه أحدكم، فانه لي أنا .

وصرخ الناس فيه وهم يهمون به كي يمزقوه اربا:

ـ يالص ، يا قاتل ، يا اشتراكي ٠

ولمحه القسيسيس جريجوريس من على بعد ، فاندفع تجاهه ثائر، مهتاحا :

\_ اقتلوه يا أطفالي ، الموت لطريد الكنيسة .

ولكن انفتح باب الأغا ، وبرفسة من قدم بانايوتي كان مانولي وسط الفناء · وأغلق الباب على الفور ·

تربع الأغا في حجرته فسوق حشية من المخمل ، يشرب العرقي في بلادة وخمول ، وعيناه مثبتتان على الجمرات المتوهجة في المدفأة • وساد المجرة دفء جميل ، وفاحت رائحة العرقي وسجق لحم الحنزير ، وهامت عينا الأغا في دنيا الحيال ، غرقا في بحر من السعادة • كان ينصت لصيحات أهل القرية الذين تجمعوا أمام داره ، يصرخون بأعلى صوتهم :

ـ مانولی ۰ مانولی ۰ أعطنا مانولی ۰

كان ينصب ويبتسم في رضا ، ويقول لنفسه :

- آه من هؤلاء الروميين ، انهم سلالة الشيطان ، تعانب ورعاع وشياطين مردة • الذناب لا تأكل بعضها بعضا ، ولكن الروميين يفعلون من ثمن • ها هم يريدون أن يجهزوا على مانولى ويلتهموه مهما كلفهم ذلك من ثمن • لماذا ؟ ماذا اقترف في حقهم ؟ انه برى هذا المسكين ، به جنة حقا ولكنه لم يلحق أذى بأحد على الاطلاق • ورغم ذلك يصيحون : « أعطنا مانولى لنلتهمه » • تريد أن تمثل دور القديس ، أليس كذلك أيها المتشرد؟ اذن نل جزاءك • لأدعهم يأكلونه ، اذا كان هذا يهدى، من روعهم • وماذا يضيرني أنا ؟ هل أدفع عنه الأذى ؟ ما مصلحتى في ذلك ؟ سأقع في مشاكل • اذن ليتركوني في سلام • ها هو ذا خذوه أيها الروميون ، واستمتعوا بوجبة هنيئة • انى أغسل يدى منه • أنا إشرب العرقى، وأتلذذ يسجق الجمال الممتع • وفضلا عن هذا فعندى حبيبي براهيماكي ، ثم يسجق الجمال الممتع • وفضلا عن هذا فعندى حبيبي براهيماكي ، ثم

تردد صوت وقع خطوات في الدهليز. ، فرفع الأنما رأسه ٠

انفتح الباب ودخل بانايوتي ثم أغلق الباب ، وحيا الاغا ، وتقدم الحيته ، يعرج قليلا في مشيته ، ولكنه كان متألق الوجه ·

- قبضت عليه يا أغا · كان يحتمى بالحديقة وسط ما يقرب من عشرين رجلا من رجاله المدججين بالسلاح · وعندما وقع بصر رفيقى عليهم وليا الأدبار ، وقلت لهما أغربا عن وجهى أيها الرعديدان · وتقدمت اليه وحدى ، ومسدسى فى يدى وصحت به : « ارفع يديك أيها الخنزير فأنا بانايوتى · وما أن سمعوا اسمى حتى هرولوا وفروا جميعا كالجرذن · وبقى مانولى وحده · والحق أقول انه ظل ثابتا فى مكانه لم يحاول الفرار فأمسكت برقبته وسقته اليك ·

وابتسم الأغا ابتسامة أخفاها شاربه الذي صبغه منذ قليل • وقال :

ے حسن یا عزیزی آکل النار • یبدو لی آنك تزخرف قصتك • ولكن ماذا يضر فی ذلك ؟ فأنت رومی ، ومعنی هذا أنك كاذب • هیا اثتنی به ، حتی أسری عن نفسی قلیلا •

خرج بانايوتى ، وأمسك بدراع مانولى وانهال عليه بقبضته ثم دفعه برفسة من قدمه الى داخل الحجرة ، ووقف مانولى أمام الأغا ، هادئا مطمئنا ، عاقدا ذراعيه الى صدره ، منتظرا ما يقوله الأغا .

وأصدر الأغا أمره الى بانايوتى :

ــ انتظر بالخارج يابانايوتي واقفل الباب ·

ملأ الاغا كأسه وأفرغه في جوفه دفعة واحدة • ثم حشا فمه ببعض السبجق وشرع يمضغ في بطء متلذذًا • وأغمض عبنيه نصف اغماضة والسبعادة تملأ جواتحه • ونظر إلى مانولي وابتسم ثم قال:

- أيها التعس مانول ﴿ هــذه هـى المرة الثانية التى تقع فيهـا بين براثنى ، أخال أنك لن تفلت هذه المرة ، جرائم كثيرة تلقى على عاتقك أيها البائس ، يزعمون أنك سرقت وقتلت وأضرمت النار فى القرية ، • هل حقا ما يقولون ؟

ـ حقا ما يقولون يا أغا ٠

تدافع الدم في وجه الأغا ، واهتاج وغضب • وصاح :.

- اسمع ، حاول أن تمثل ألا عيبك الفارغة هذه على غيرى • لا تكرر ما فعلته أول مرة • لا تقلد القديسيين والشهداء • هل تسمعنى ؟ والا سألقى بك الى الشيطان يتولى أمرك • هل تفهمنى ؟ برىء مسكين مثلك يسرق ويقتل ويشعل الحرائق؟ العب هذا على غيرى، لن تستغفلنى ياعزيزى هل تفهم ما أقول ؟ حتى لو كان الشيطان بداخلك فلن أصدق أبدا •

ـ بل أنا يا أغا · أنا حقا وصدقا ، وكل هذا يحدث رغما عنى · أنا أقلد القديسين ، وأمثل دور البرى ، وأغض من طرفى ، ولا أنظر الى الناس فى وجوههم ، وأتظاهر بالتواضع والطيبة ، ولكننى شيطان مريد فى أعماقى ·

وتعالبت الصيحات أكثر وأكثر في الميدان :

\_ مانولي ، مانولي ، الموت لمانولي ٠

The state of the s

مل تسمع؟ يطلبون منى أن أسلمك لهم٠ لن تفلت من بين محالبهم
 حيا ٠ فكر وتدبر أمرك ٠

- تدبرت امرى يا أغا • سلمنى لهم • لى مطلب واحد فقط أود أن أطلبه منك : أن تمنعهم من أن يمسوا أحدا غيرى • الحق بجانب أهــل ساراكينا ، ولكن الجقوق لا تثبت لأصحابها في هدو، وسلام • ولذلك حاولت أن انتزعها بالقوة ، وكان أن فعلت • أنا المسئول عن كل هـنه المآسى ، ولا أحد غيرى • أهل ساراكينا أناس طيبون يا أغا : أمناء مسالوني محبون للعمل ، ذوو داب ومثابرة •

ـ اسمعنى الآن ، يقولون انهم اشـــتراكيون يويدون اســـقاطه الامبراطورية العثمانية ؛

ـ لا تصدق هذا الكلام يا أغا ، هذه كلها افتراءات خبيثة ، الحق أنهم فقراء ينشدون العيش في سلام ، وأن تمتد لهم جذور في الارض أسدوة بغيرهم ، هذا كل ما يريدون ولا شيء سواه .

أمسك الأغا برأسه ببن راحتيه ، وبدأت الحجرة تدور به •

- أكاد اجن بسببكم أيها الروميون الملاعين · استمم الى هذا فاصدقه وإستمم الى غيره فاصدقه أيضا · لم أعد أفهم شيئا · قسما بربى سأشنقكم جميعا ذات يوم ، حتى أعيش في هدو، وسلام ·

وتعالت الصبيحات والصراخ أمام الباب:

ــ الموت لمانولى • الموت لمانولى •

وتمتم الأغا :

ليأخذنى الشيطان ان كنت أعرف ماذا أنا فاعل بك! انى حزيز عليك حقا ، فانت برى و تعس ، أقولها لك مرة أخرى : أنت مجنون وقديس فى آن واحد • تريد إن تحتضن كل خطايا العالم تحت جناحيك كما تحتضن الدجاجة بيضها • حزين عليك ، ولكن ماذا تنتظر منى ؟ لو لم أفعل ما يطلبونه منى سأقع فى مشاكل • • وبعد هذا كله من يدرينى أنك لست اشتراكيا؟ وهذا القسيس الشيطان الذى يهيج أهل القرية ويؤلبهم ليجأروا بأعلى صوتهم أمام بيتى ، قادر تماما على التوجه الى باشا سميرنا ويشكونى اليه ، ثم ماذا تكون النتيجة؟ انظر وقدر أنت عاقبة ذلك، هل تفهمنى الآن با مانولى ؟ ضع نفسك مكانى ، ماذا كنت تفعلى ؟ أليس من الحير لى أن

أسلمك لهم وليفعلوا بك ما يشاءون بدلا من أن يظل حد السيف مسلطا على رقبتى • قل لى ماذا ترى فى كلامى هذا • ألست على حق ؟

\_ أنت على حق يا أغا أ سلمني لهم •

- ولكن أسألك بحق الشياطين كلها ألا تتحدث إلى بنبرة صوتك هذه فانك بصوتك هذا تثير جنونى • تعال وقل صراحة انك اشتراكى حتى اهتاج وأغضب وأسلمك لهم دون أن ينغطر قلبى لذلك ، والا فاننى أخشى أن أسلم حسلا وديعا لذئاب كاسرة • هـل تفهم ما أريد ؟ أنشد سلام نفسى ، هذا كل شيء ، ولذلك قررت أن أتخلص منك ومنهم • هل تفهمنى؟ اذا ما اعترفت بأنك اشتراكى فهذا عين المراد •

وقال مانولى :

ـ حسن ، أنا اشتراكي · والآن هل يرضيك هـذا ؟ أنا خطر على الامبراطورية العثـمانية ، لو استطعت الأطحت بهـا وقذفتها الى عنان

ـ استمر ، استمر ، اعترف واقسم بدینك أنك ارتكبت كل هـذه الجرائم \* افعل كل ما في استطاعتك لتثیر ثائرتي وغضبي •

منا العالم يا أغا عالم ظالم لئيم · الأخيار فيه جوعى معذبون ، والأشرار شباع ينعمون بفاخر الطعام والشراب ، ولهم السلطان · يسوسون الأمور بغير وازع من دين أو ضمير أو محبة · عالم كهذا لا بد أن يباد ، فالظلم عمره قصير · سأنطلق بكل قوتى أجوب الشوارع وأعتلى الاسطح وأصبح بأعلى صوتى : « تعالوا أيها الجوعى والمقهورون ، تعالوا أيها الأبرار الصائحون ، تعالوا لنتحد سويا ونضرم النار في أرجاء الدنيا لهل الأرض تتطهر ، وتخلص نفسها من الأساقفة والأعيان والأغاوات ·

- استمر ، استمر يامانولى عليك اللعنة · هذه هى الطريقة المثلى بدأت نار الغضب تتاجع في صدرى ·

\_ أود يا أغا لو استطعت أن أدعو الى الثورة لتمتد فوق الارض كلها، وأن أهيج الشعوب جميعها ، الابيض والاسود والاصقر ، وأوحدهم جميعا في جيش قوى لا يقهر ، وأقتحم به القسطنطينية وكل المدن الكبيرة العفنة والقصور الدئسة العاهرة ، وأشعل النار فيها جميعا .

ـــ استمر ، استمر وأقس في حديثك أكثر وأكثر • هذه هي الطريقة المثلي •

- ولكنني لست الا شيطانا بالسا ، لست الا تابعا ، لا حول لى ولا هوة ، ضائعا وسط قرية في حضيض أناتوليا ، وصوتي ضعيف لا يمتد الى ما وراء ليكوفريس وساراكينا ، لذلك أقف ما بين القريتين ، وأعلن على الملأ : « هبوا أيها الاخوة الجوعي والمقهورون ، احملوا سلاحكم ، الى متى نظل عبيدا ؟ الى متى نمد رقابنا في استسلام لسيف الاغا ؟ هبوا فقد دقت الساعة ، الحرية أو الموت ، لن يعطونا حقوقنا طواعية واختيارا ، بل سننتزعها بحد السيف ، ليجمعكم جيش واحد أيها الاخوة المسحوقون تحت الأقدام ، ولتنقضوا على القرية المتخم أهلها ، اقتلوا كل من يقاومكم أحرقوا بيت الشيخ لاداس ، هذا البخيل القذر ، بيت بطرياركاس بيتكم، فادخلوه وتحصنوا فيه ، وبعد أن تثبت أقدامكم ، ويشتد بأسكم وتظفروا بالأغنياء والأعيان هبوا ثانية وانقضوا على الأغا ، وامحوا آثاره من فون رضنا اليونانية ، ألقوا به الى الجحيم ، ثم ، ،

ولكن مانولى لم يتم جملته ، اذ قفر الاغا يرغى ويزبد ، وأمسك برقبة مانولى ، وهزه فى ثورة وعنف ، وألقى به الى الأرض ، وفتح الباب ورفسه رفسة طوحته فوق السلم ، وهوى يتدحرج فوق الدرج رأسه قبل قدميه ، وتعقبه الأغا ، وأمسك به ثانية من رقبته ، وجرجره فوق أرض الفناء ، وفتح بقدمه الباب المطل على الميدان ،

وجفل الحشد فرقا • كان الأغا يرغى ويزبد ، لاهث الانفاس، ممتقع الوجه ، ممسكا بمانولى يهزه من قفاه • وظهر من خلف بانايوتى وقد انبسطت أسارير وجهه المتورم الازرق ، وأشار بيده الى أهل القرية أن اقتربوا • كان القسيس جريجوريس أول من هرول مندقعا الى الأمام ، وفتح ذراعيه ليهم بالقبض على مانولى •

ودوى صوت الأغا أجش يخنقه الغضب:

ـ حدوه ، اقتلوه ، قطعوه اربا اربا ، ليأخذكم الشيطان جميعا ٠

ثم دفع مانولى الى الخارج ، وصفق الباب من خلفه و

وانقض عليه القسيس بكل قوته ، مغتبطاً مسرورا · وأمسك بمانولى من أحد كتفيه ، وأمسك بانايوتي بالكتف الآخر · وأحاط به الحشد في عواء وصراخ وانهالوا عليه ضربا وبصقا · وحملوه الى الكنيسة ·

كان الليل قد أرخى سدوله ، وأظلمت الدنيا ، وغابت النجوم عن السماء ، وتلبدت قطع من الغمام الاسود الكبيرة ، ولمعت على البعد ناحية الغرب ومضات برق حزينة ، باهتة ، خرساء ٠

ومروا في طريقهم بشجرة السنار وأنشب الحشد اللاهث براثنه في مانولى ، وكفوا عن الصراخ، وحث الشماس خطاه وتقدم الجمع، وأخرج من جرابه مفتاح الكنيسة الضخم ، وقتح بابها على عصراعيه ، وتدفع الناس الى الداخل وراء القسيس ومانولى ، كانت المصابيح الفضية الثلاث الكبيرة مضاءة ، واحد أمام أيقونة المسيح ، والثاني أعام أيقونة العذراء مريم ، والثالث أمام القديس يوحنا المعمدان ، واحتوى الظلام القديسين والشبهداء الآخرين ، الا كبير الملائكة ميشيل ، زاهن الارواح ، فقد انعكس عليه ضبوء مصباح العذراء ، تراه باسطا جناحيه عند باب المنشدين الصغير ، أحمر القدمين كأنهما قدمان لطائر العجل وعبقت الكنيسة برائحة البخور والشمع . . .

أطبق القسيس بكلتا يديه على رقبة مانولى • وجره فوق الارض حتى وصل به الى مكان المنشدين • ثم طرحه أرضا ، وأوقعاه على ركبتيه أمام ملاك الموت •

کان مبتهجا سعیدا أن رأی مانولی تحت رحمته · فقد بات القصاص الآن مؤکدا ، حلوا ، قریب المنال · وعقدت الفرحة لسانه فلم یستطع أن یفتح فهه ویتکلم · جفت الکلمات فی حلقه فلم تخرج من فهه غیر صرخات بح ·

وركل بانايوتى بقدمه مانولى الذى شمخ براسه يتفرس فى هدوء فى قدمى رئيس الملائكة الذى انتعل حذاء له رباط أحمر ودفع الشيخ لاداس الحشد جانبا ، واقترب مبهور الأنفاس من مانولى وبصق عليه وتزاحم الناس حول الضحية ، ينتظرون فى شوق ولهفة اللحظة التى يعطى فيها لقسيس جريجوريس اشارته وكانوا يلعقون شفاههم مقدما ، فقد استبد بهم فجأة ظمأ حارق و

دخل القسيس جريجوريس المذبح ، وارتدى رداءه الموشى بالذهب ووقف أمام أيقونة المسيح • وألقت المصابيح الثلاثة بضوئها فوق وجهه الذي يتصبب عرقا • ونكىء الجرح الذي أصاب جبهته ، فنزف الدم منه وغطى لحية القسيس بلونه الأحمر •

وأشار الى بانايوتى بيده ، فتأبط مانولى تحت ذراعيه ، وجرجره تحت قدمى القسيس • وخطا الحشد خطوة أخبرى الى الامام مبهور الأنفاس •

وفي رزانة ووقار ، قال القسيس بصوت هادر :

ـ باسم الأب والابن والروح القدس •

ورسم الحشد علامة الصليب وهو يجيب :

ـ آمين ٠

وصاح القسيس جريجوريس:

- اركعوا يا الخوتي ، ولنصل للرب عسى أن يتنزل من سماواته العلى الى كنيستنا ويلهمنا العدالة والسداد · ياالهى ، ها هو ذا طريد الكنيسة على كنيستنا ويلهمنا العدالة والسداد · ياالهى ، ها هو ذا طريد الكنيسة على تحت قدميك ، يرتعد فرقا في انتظار سيفك البتار ليهوى على رقبته سرق ، وقتل ، وأشعل الحرائق ، وبذر الشقاق بين الأجوة ، وفرق ما بين الحطيبين ، وزرع الحقد والسكراهية بين الأب والابن ، وأثار المهلهلين والحارجين على القانون وحرضهم على التمرد ، واقتحم بهم قريتنا ، وسرقوا مؤننا وإمتعتنا ! •

لو بقى هذا الآدمى على قيد الحياة يا الهى ، فالدين والشرف فى خطر ولو ظل هسدا الآدمى حيا فان فى وجوده خطرا يهدد المسيحية والجنس البونانى ، هذين الأملين العظيمين الباقيين على ظهر الارض • استأجره العدو ، ابن الشيطان ، لكى يمحو اسمك يا الهى من على ظهر الارض • اجتمعنا هذا المساء فى بيتك يا الهى لنصدر حكمنا على هذا الاثيم الكافر • تنزل علينا يا صاحب القوة والجبروت من قبة الكنيسة وأصدر حكمك عليه • نسألك أن تسدد خطانا ونحن نمد أيدينا اليه لننفذ فيه حكمك يا الهى •

ووطىء بقدمه ظهر مانولى ثم عاود الصياح :

\_ فقدت ابنتى وأخى ، وهو المجرم الاثيم • بدر الشقاق والفتن فى قريتنا ، وهو المجرم الأثيم • اقتحم عدو المسيح أرض قريتنا ، وها هو ذا ، من أطؤه بقدمى ، الذى فتح له الباب • واصبحت ساراكينا تعج بأعشاش الزنابير ، وها هو الذى عرضنا لأسرابهم السامة • • أيها الاخوة المسيحيون ، الحكم لكم ، صوت الشعب من صوت الرب ، فاحكموا عليه •

لم یکد ینطق القسیس بعبارته هذه حتی تصالت صیحات الحشد فی هیاج وغضب ، وتحت المصابیح الفضیة الثلاثة لمعت عیون تقدح شردا وکراهیة ، وتألقت أسنان تصر غیظا ، ولوحت قبضات أیدی ، والتوت شفاه ، وجلس بانایوثی القرفصاء ، یحملق فی عینی مانولی ، کانه بخشی أن یفلت منه ، اذا تحرك مانولی یمینا ، تحرك معه ، واذا تحرك

وجلس الشيخ لاداس القرفصاء فوق بلاط الكنيسة ، يتذكر بيته المحترق ، وزيته ونبيذه المهراق ، وانخرط في نحيب ونواح •

وانحنى القسيس جريجوريس فوق مانولى الذى جلس هادئا فوق درج المذبع · صاح فيه :

ـ قف أيها الملعون ، يا طريد الكنيسة · هل سمعت قصة المآسى التى جلبتها الى قريتنا ؟ هل سمعت قصة جرائمك ؟ هل لديك ما تدافع به عن نفسك ؟

ورد مانولی فی هدوء :

- لا ، لا شي .

ـ هل تعترف بأنك سرقت ،وحرقت ، وقتلت ؟

\_ أعترف أننى اقترفت كل هذا ٠

\_ هل تعترف أنك اشتراكى ؟

اذا كانت كلمة اشتراكى تعنى ما أومن به في نفسى فنعم ، أنا اشتراكى يا أبانا • المسيح وأنا اشتراكيان •

وتعالت صيحات الحشد المولولة، يتردد صداها في كل أرجاء الكنيسة حتى تصل الى سمع المسيح العلى القدير ، وهو في عليائه يرقب المشهد • ووقف الشيخ لاداس يعوى :

ــدعنا نقتله · دعنا نقتله · لسنا بحاجة الى شهود آخرين · فقـــد اعترف · اتركه لنا فنقتله ·

والتهب حماس الحشد ، ولوحوا بقبضاتهم • وجاروا :

ــ الموت ، الموت •

انتزع مانولى نفسه من بين ذراعي بانايوتي • ونزل من فوق درج المدبع فجفل الحشد • وخطأ مانولى خطوة الى الامام ، وذراعاه معقودتان الى صدره ، وقال :

ـ اقتلونی ۲۰۰

وما أن أبصره الجمع يتقدم هكذا ، أعزل ، هادنا ثابت الجنان ، تحت ضوء المصابيح التي كللت رأسه الشقراء بهالة من نور ، حتى ارتد الحشد الى الوراء مبهوتا ، وأفسح ، عن غير وعى منه ، مكانا لمانولى ، وران صمت ووجوم ، حتى لو أن مانولى قصد الباب وانطلق هاربا فى تلك اللحظة فلن يسد أحد عليه الطريق ، ولكن مانولى توسط صحن الكنيسة ، ووقف تحت أيقونة الرب ذى القوة والجبروت التى تعتلى القبة ، وبسط ذراعيه من جديد ، وصاح بهم فى ضراعة :

ــ اقتلونی ۲۰۰

وتقدم القسيس جويجوريس ، وأشار الى بانايوتي أن اتبعني • وأصدر أمره بصوت مخنوق :

\_ اغلقوا الباب بالمزلاج ، اغلقوا الباب والا سيهرب .

واندفع الشىماس بأقصى سرعته ، وأغلق الباب ثم أسنذ ظهره اليه •

وسرت رعدة بين الناس عند سماعهم صوت القسيس • وانتابهم خوف فجائى حين خطر باذهانهم أن الفريسة قدد تتمكن من الفراد • وتزاحموا في فزع حول مانولى يحاصرونه ، وأحس مانولى بانفاسهم الحارقة تلفع وجهه •

وأحس مانولى ، للحظة ، بقلبه يسقط بين جوانحه ، واستدار ناحية الباب \_ كان مغلقا · ونظر الى المصابيح الثلاثة المضاءة ، والأيقونات من تحتها أثقلتها القرابين : المسيح متورد الوجنات ، ممسط الشعر في حرص وعناية ، والعذراء مريم منحنية فوق طفلها غير عابئة بما يحدث تحت بصرها والقديس يوحنا المعمدان يكرز في الصحراء · · ورنا ببصره الى قبة الكنيسة وتأمل في الضوء الخافت وجه الرب ذي القوة والجبروت ، يطل من عليائه على البشر ، ويرميهم بنظرة قاسية · ثم جال بعينيه بين الحشد الذي يحيط به ، وخيل اليه كأنه يرى نصال خناجر تلمع في الظلام من حوله ·

وعوى الشيخ لاداس بصوت كأنه صرير:

\_ ميا خقتله ٠

وفي نفس اللحظة دقت طرقات عنيفة على باب الكنيسسة • فتحولت

الرءوس ناحية الصوت ، و ﴿ ﴾ صمت مطبق ، وسمعوا صيحات غاضبة . مهتاجة :

ب افتحوا ، افتحوا ٠

وقال أحدهم:

ــ هذا صوت القسيس نوتيس •

وقال آخر :

\_ وهذا صوت یاناکوش ۰۰ جاء اهل ســـاراکینا لینتزعوه من بین ایدینا ۰

واهتز الباب فی عنف حتی صرت مفاصله · ودوی بالخارج صـــخب شدید اختلطت فیه أصوات الرجال والنساء ·

وأتنى صوت القسيس فوتيس واضحا جليا:

\_ افتحوا يا قتلة ، ألا تخشون الله ؟

ورفع القسيس جريجوريس يده وقال :

ــ باسم الأب والابن والروح القدس أحمل هذه الخطيئة على كاهلى٠ أقتله يا بانايوتي ٠

واستل بانايوتي خنجره ، والتفت الى القسيس جريجوريس وسأله :

\_ هل أجهز عليه ببركاتك يا أبانا ؟

ــ اطعن فانبي أباركك •

وتدافع الحشد ، وانقض على مانولى ، وتفجر الدم ، وتناثر فوق وجوهم · وسقطت بعض قطراته الساخنة الملحة على شفتى القسيس ، جريجوريس ·

وارتفع صوت مانولى واهيا ، رقيقا ، يلفظ معه أنفاسه الأخيرة : د يا اخوتى ٠٠٠ ولكنه لم يستطع أن يتم كلامه ، وهوى الى الأرض فوق بلاط الكنيسة الحجرى ، يئن في هدوء وذراعاه مبسوطتان كأنه المسيع المصلوب ٠

وأثارت رائحة الدم أهل ليكوفريسي ، فانقضوا على الجسد الذي أسلم الروح ، والدم يطفح من بين شفتيه • وعض الشبيخ لاداس رقبة

مانولى بأسنانه الهتماء يحاول أن ينهش قطعة من لحمه · ومسح بانايوتي خنجره في شعره الأحمر وخضب فكه الكاسر بالدم وصاح :

ــ مزقت قلبی یا مانولی • وها أنذا قد قتلتك وبذلك ثار كل منا من أخیه ، فلم یعد لی ولا علیك •

انحنى القسيس جريجوريس وملا راحتيه دما ، ورشه فوق رموس الحشد وهو يقول :

- لعل دمه يسقط على راوسنا جميعا·
- وتلقى الحشد قطرات الدم وهو يرتجف •
- وزارت الأصوات من جديد خارج الكنيسة :
  - ــ افتحوا يا قتلة ، افتحوا .

وأشار القسيس جريجوريس الى الشماس الذى تقدم اليه مترنجا • وأصدر اليه أمره :

افتح الباب، ثم تعال ثانية واغسل البلاط سريعا ٧٠ تنس أننا
 سنحتفل الليلة بميلاد المسيح ٠

ثم التفت الى قطيعه وقال :

حيا بنا أيها الاخوة المسيحيون · أدينا واجبنا ، والله معنا ·
 وليدخل القسيس فوتيس الآن ليدفن صاحبه ·

فتع الشماس الباب ، فطلعت عليهم وجوه رجال ونساء تلمع وسط الطلام ، قلقة ، غاضبة ، تنذر وتتوعد ·

وصاح ياناكوس بصوت لاهث :

ــ این مانولی ؟

وأجاب القسيس جريجوريس :

- اذهبوا وابحثوا عنه · تنحوا جانبا وافسحوا لنا الطريق ·

وجأر القسيس فوتيس:

ــ ان كنت قتلته فانى أدعو الله أن يقع دمه فوق راوسكم وراوس ابنائكم من بعد ٠

وأعاد القسيس جريجوريس ما قاله :

ـ اذهبوا وابحثوا عنه ٠

واندفع ياناكوس الى داخل الكنيسة وهو يزأر:

ــ لقد قتلوه ٠

#### \*\*\*

دقت الأجراس في منتصف الليل تدعو المسيحيين الى الكنيسة للاحتفال بميلاد المسيح و و و تحت الأبواب ، الواحد بعد الآخر ، و حرج المؤمنون يحثون الخطى في طريقهم الى الكنيسة و أجسادهم ترتجف من شدة البرد ، كان الليل هادئا ساجيا ، قارس البرد ، وصفحة السماء خالية من النجوم ، فتحت كل الأبواب عدا بيت بطرياركاس ، فقد ظل، دونها جميعا ، موصدا تصدر من داخله جلبة وضوضاء اختلطت فيها صيحات الرجال بنواح السيبات ،

كان جسد مانولى مسجى فوق سرير بطرياركاس ، ملفوفا كطفل وليد فى ملاءة من حرير ورثها ميشيل من جهاز عرس أمه ، وأحاط به رفاقه يرنون اليه فى صمت بوجوه شاحبة ، ووضع ياناكوس يده على قدمى مانولى ، وانخرط فى نحيب كطفل صغير ، قضى الليل بطوله يصرخ ويلطم صدره حتى أضناه البكاء ، وأعيته اللطمات ، فأسند رأسه الى قدمى صديقه يبكيه بصوت خافت ، وذهب قسطندى الى ساراكينا ليبحث عن ميشيل ، وجلست امرأتان أو ثلاثة القرفصاء فى زاوية من زوايا المجرة ، واتجهن الى الحائط ، ينحن ويلطمن صدورهن ،

وانحنى القسيس فوتيس فوق صديقه ينظر اليه على ضوء المصباح، ويتأمل وجهه الهادىء الشاحب: طعنة سكين مزقت خده الأيمن بطوله حتى الذقن • وكان القسيس بين حين وآخر يمد يده يسوى بها شعر رفيقه الميت ، ثم يغيب عنه ويغرق فى تأملاته • فقد أتته العجوز مارثا منذ لحظات وحذرنه من أن الأغا أوفد رسولا الى المدينة يحمل رسالة عاجلة يطلب فيها كتيبة من المشاة والخيالة ، ويعلن فى رسالته أن الاشتراكين اقتحموا ليكوفريسى ، وذكر أيضا أنهم ينوون قتله •

وتفكر القسيس فوتيس وهو يقبض بجماع يديه :

- سياتون الى هنا بأسلحتهم ومدافعهم ، كيف لنا أن نقاومهم ؟ سيبيدوننا عن آخرنا ، مرة أخرى يجب أن نبعاً المسيرة ولا نضيع الوقت، ولكن الى متى ، يا الهى ؟ الست الها طيبا خيرا ؟ الست عادلا ؟ انى عاجر عن الفهم . . . . .

ومد يده ، وربت بها في رقة وحنان على وجه مأنولي ، وتمتم :

• أنصت القسيس فوتيس الى دقات الجرس المتتابعة فى تناغم تدة فى فرح لتعلن على الملأ ميلاد المسيح وأنه تنزل الى الأرض ليخلص العالم • • • وهز القسيس رأسه ، وندت عنه تنهيدة عميقة • وتمتم قائلا : « لا جدوى يا يسوع ، لا جدوى • مضى على صلبك الفا عام ولا زال الناس يصلبونك من جديد • أى يسوع ربى ، متى ستولد يا الهى ولا تصلب ثانية ، ولكن تعيش بين ظهرانينا خالدا الى الأبد ؟ •

#### \*\*\*

قضى القسيس فوتيس الليل بطوله حتى مطلع الفجر مسندا رأسه اللي حافة السرير الذى تمدد فوقه مانولى • ثم أغمض عينيه وأخذته سنة من النوم • ورأى فى اغفاءته حلما • رأى أنه يتعقب عصفورا أصفر صغيرا، من نوع الكنارى ، تحت شجرة خضراء مورقة • وتراءى له أنه بدأ الطراد وهو لا يزال طفلا صغيرا • ومضت به السنون ، وشب وترعرع وأصبح شابا ثم رجلا أسود الشعر والشارب • وظلت السنون تمضى تباعا حتى وخط المشيب شعره ثم ابيض تماما ، وأصبح الآن شيخا ولا زال يتعقب الطائر الأصفر ولكن دون جدوى • لم يوفق فى الاهساك به • • • يمد يده ليمسك بطائر الكنارى الصغير فيفلت من بين يديه ويقفز من غصن الى غصن ، ومن زهرة الى زهرة ، ويصدح كالمجنون • • •

لم يغف القسيس فوتيس غير طرفة عين ، ولكنه عندما استيقظ خيل اليه أنه عاش آلاف السنين ، قضاها وهو يتعقب طائر الكنارى الصغير دون أن ينال منه التعب بل كان يشعر بقوة متجددة دائما ولا يكل أبدا من كان ذلك طائرا حقا ؟ شعر القسيس فوتيس في أعماقه أن ذلك الطائر الأصفر الصغير الذي كان يغرد ويصفر كانه يسخر منه ورأسه مرفوع الى السماء ويصدح كالمجنون ليس أبدا طائر كنارى وى حقيقته ٠٠٠

### وتمتم قائلا :

\_ لیکن هذا العصفور أی شیء ، فلن أعبأ بذلك ، ولكننی ســاظل العقبه حتى الموت ٠٠٠

وهب واقفا ، وصاح صيحة عالية · دعا رفاقه ، رجالا ونساء ، وجمعهم في الفناء الكبير · واستجاب لندائه كل من قضوا ليلتهم متفرقين بين الحدائق وبساتين الكرم ومزارع الزيتون ، وخفوا اليه والتأم شملهم في الفناء ·

# وصاح بهم:

سيا أولادى ، ضعوا قلوبكم فوق راحتكم فان ما سأقوله لكم شاق على النفس عسير ، ولكننا أولوا عزم وقوة تمرسنا على تحمل الصعاب ، وسوف نحتمل هذا أيضا ، علمت بالأمس أن جيشا من الاتراك قوامه فرقتان من الخيالة والمشاة المسلحة بالمدافع ، قادم الى ليكوفريسى ليطردنا من هنا ، هبوا يا أطفالى خفافا حتى لا تضيع منا دقيقة واحدة ، احملوا على ظهوركم كل ما تستطيعون ولننطلق في طريقنا ، لنترك ليكوفريسى وساراكينا ، لم نعد الآن غير حفنة من اليونانين نهيم على وجوهها في الارض ، يجب أن نوطد العزم ، ونعض على النواجذ ، ونعضى في طريقنا ، لن جنسنا خالد لا بعوت ،

وأمسك لوكاس العملاق بعلم القديس جورج وفتح الباب ، وقال :

لا تجزع یا آبانا ، فإن جنسنا خالد لن یموت ، هیا یا اخوتی ،
 اتبعوا القدیس جورج ، وسوف نری الی أین یمضی بنا الطریق .

واندفع الناس جميعا الى مخازن بطرياركاس الغنية، وقسم ياناكوس المدقيق والزيت والنبيذ • ووزع القسسيس فوتيس الملابس والبطاطين والملاءات • وخلعوا الباب من مفصله ووضعوا عليه جثمان مانولى ، وحمله أربعة من المفتية الأشداء • وحمل الشيوخ الأيقونات ، وسار القسيس عوتيس في مقدمتهم ، وسار الجميع بخطى حثيثة الى ساراكينا •

# وصاح القسيس فوتيس:

منقصد أولا جبل ساراكينا حيث نوارى جثمان عزيزنا مانوني التراب ، ثم نحفر رمس عظام أجدادنا ونحملها معنا ونبدأ المسيرة من

َ جِدَيِدِ · الشَّجَاعَةُ يَا اَبِنَائِي · لاتخشُوا شَيِّئًا ، عَضُوا عَلَى النَّوَاجِدُ ، فَنَحَنَّ خالدون ·

وما أن بلغوا بتر القديس بازل حتى توقف القسيس فوتيس وانحنى عليه لحظة ثم قال :

ـ يا أطفال ، تنزل يسوع المسيح اليوم الى الأرض ، فلنحمله معنا : معنا أمهات سوف يرضعنه ، عيد ميلاد سعيد يا أبنائي وبناتي .

وسار یاناکوس فی مؤخرة الرکب ، ووضع احمالا ثقالا علی ظهر حماره ، وسار الی جواره مطرقا براسه صامتا ، بدا له العالم و کانه یزداد اظلاما ساعة بعد ساعة ، فیست یاناکوس عینیه ، وسطع العالم بعد ذلك بضوه واه شاحب ، ضوه صباح بوم من أیام الشتاء ، وربت علی کفل حماره فی رقة وحنان ، فهز الحیوان الحبیب ذیله فرحا مبتهجا ، واستدار براسه ، ونظر الی صاحبه ورفیق طریقه ، فهو لم یغهم شیئا علی الاطلاق ماذا أصاب صاحبه ؟ لماذا یسیر صامتا لا یتکلم ؟ لماذا لم یربت بیده علی بطنه ورقبته واذنیه کعادته کل یوم ؟

واتخذوا الطريق الوعر الى ساراكينا وبدأوا الصعود • سسار في المقدمة مانولى ، مسجى فوق الباب ، ومن خلفه صحابه ، رجالا ونساء ، يلفهم صمت تقيل • كان النهار شفافا رائقا ، وكنيسة النبى ايليا الصغيرة تتألق مع بواكير أشعة الشمس • وسطعت الجبال ، بعضها بلون وردى، وأخرى زرقاء شاحبة •

وقف قسطندى أمام الكهوف في انتظارهم ، فقد سبقهم الى هناك هالة القسيس فوتيس ، وقال :

ـ يا أبانا ، ميشيل لن يبرح قمة النبى ايليا ، سيبقى هناك ، أخد معه صرة ملابس وانجيله المفضض ، وضفيرتى ماريورى ، ولزم صومعة الراهب القديمة ، وقال لى « انى سعيد بمقامى هنا ، لا أديد أن أدى البشر ثانية ، الأخيار ممنهم والأشرار على السواء ، لا أحد منهم على الاطلاق ساعتزل الدنيا زاهدا ، وسبكون مقامى هنا حيا وميتا » .

وهز القسيس فوتيس رأسه ، غارقا في تفكر عميق • وقال :

ــ من يدرى يا عزيزى قسطندى ، ربما كان على صواب · دعنـــا لا نفسد عليه هدوءه · له طريقه ولنا طريقنا ، ولنمض نحن فى طريقنا · وسأله قسطندى فى قلق :

ــ وما هو طريقي يا أبانا ؟

وضع القسيسيس راحته على رأس صيديقه المؤمن كأنه يباركه ، وأجاب:

ــ بعد أن نفرغ من دفن مانولى عد الى بيتك توا يا قسطندى · ارجع الى زوجك واطفالك ، فهذا طريقك ·

وضعوا مانولى على الأرض أمام الكهف الذى استخدموه كنيسة لهم وارتدى القسيس رداءه الديني ، وبدأ يرتل طقوس الدفن ، ومن حوله رجاله يرددون التراتيل و وكانت تتردد بين الحين والحين أصوات نشيج ونحيب و وتوقف صوت القسيس المتهدج فجأة عن الترتيل اذ لم يستطع أن يكتم نشيجه ، بينما واصل الجمم التراتيل ٠٠٠

وانحنى الجميع فسوق حبيبهم الراحل ، وطبع كل منهم قبلة على جبينه في هسدوء وذرفوا الدمع حزنا عليه ، ووقف القسيس فوق حافة القبر المفتوح ، وحاول أن يودع مانولى ببضسم كلمات ، ولكنه أحس بجفاف في رحلقه ، فلم تخرج الكلمات من فيه ، وفجأة انفجر القسيس في نشيج مسموع .

واندفعت امرأة عجوز ، وألقت بنفسها فوق الجسد الميت ، حلت شعرها الأبيض وصرخت صرخة مولولة ، وودعت مانولي قائلة :

ــ اسم هذا الفتى البار مكتوب على صفحات الثلج ،

أشرقت الشمس ، وذاب الثلج ، وحمل اسمه معه فوق المحيطات،

و بعد لحظات رفع القسيس فوتيس يده ، وأعطى اشارة الرحيل • وصاح :

ــ باسم يسوع المسيح تبدأ مسيرة الخروج من جديد · تشجعوا يا أطفالي ·

ومرة أخرى استأنفوا مسيرتهم التي لا تنتهي ، وقد ولوا وجوههم شطر المشرق ·

# الفهرش

| صفحا                                                                                                       | الموضوع    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| •                                                                                                          | تصدير .    |
| ن يهوذا                                                                                                    | البحث ع    |
| خوة                                                                                                        | مطاردة الا |
| ولصوص ولا                                                                                                  |            |
| مع الكبش                                                                                                   | مصارعة ،   |
| وقناع المسيح                                                                                               | الشيطان    |
| وت                                                                                                         | الكابتن يم |
| نع خزف يصنع مخلوقاته من طين ٢١١                                                                            | الرب صا    |
| قي القرية                                                                                                  | جريمة قتل  |
| rqq                                                                                                        | الفداء .   |
| صاعد :                                                                                                     | الطريق ال  |
| نار                                                                                                        | عربة من    |
| يس ۷۵*                                                                                                     | لعنة القس  |
| *^N                                                                                                        |            |
| ى قتلته أنت أن                                                                                             | أنت الذي   |
| أولية ٢٧: ٢٧:                                                                                              | مناوشات    |
| ام عاریة جرب و الله عاریة جرب الله عاریة جرب الله عاریة الله عاریة الله عاریة الله عاریة الله عاریة الله ع | رحلة بأقد  |
| :vv                                                                                                        | أما الجسد  |
| بحث عن فریستها۹۱                                                                                           | الذئاب تب  |
| اسي للمسيح                                                                                                 |            |
| .ماء                                                                                                       | سفك الد    |
| ، يا بينه ع لا جدوي                                                                                        | لا حده ي   |



المستقبل العربى للنشر والتوزيع



الثمن ٣٦٠ قرشاً مصرياً